ابن سينا

ج النبونينا ا

(لمنطِق

مَنشُولُ مَكَبَة آية اللهِ الطَّلْمَ للعَهُ مَا النَّهِ فِي قم المقدسة ايران ١٤٠٥ هـ ق



# الشفكاء

(لمنطِق بخ

ع – القياس

راجعه وقدّم له

الدّڪتورابراهيـمُمدکور بنعنين

سعيدُنليد

وزارة النقافة والإرشاد القومى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

بمناسبة الذكرئ لألفية لليشيخ الرئيس

الغسساهة الهيئةالعامة لشنون المطابع الأميريّة 1778 – 1978 م

```
ابن سينا، حسين بن عبدالله، ٣٧٠-٢٨ ك.
                                                                                     {شفاء. بر گزیده . منطق}
الثقاء: منطق جلد دوم / مولِّف ابر سينا؛ راجعه وقدَّم له ابراهيم مذكور؛ تحقيق سعيد الزايد. – قم: مكتبة سماحة أيسةالله
العظمين الرعشي التعفي الكبري - الخزانة العالمة للمخطوطات الاسسلاميَّة - قسم - ايسران، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م -
                                                                                                      .1541
                                                                                                         ٤ ج.
  ISBN 978 - 600 - 161 - 069 - 1 (124)
  (جلد بروسطر) ISBN 978 - 600 - 161 - 074 - 5
                                                                             فهرست نویسی بر اساس جلد اول.
                                                                                  کتابنامه به صورت زیرنویس.
                                                                                                        نمايه.
                                                                                                        عربی.
١.منطق- متون قديمي تا قرن ١٤هـ. الف.مدكور، ابراهيم بيومي، ١٩٠٣-١٩٩٥م. ب. زايد، سعيد. ج. كتابخانة بــزرگ
حضرت آيتانه العظمي مرعشي نجفي. كنجينة جهاني مخطوطات اسلامي. د. عنوان. هـ . عنوان: شفا. بركزينده. منطق.
                                                                                              و. عنوان: منطق.
              11.
                                                                                     ٧٢ الف/ BBR ٤٨٩
                                                 TEEYAAL
                                                                                                       1711
                                                                                  الشّفاء ( المنطق ج ٢ )
                                                                                     المؤلف: شيخ الرئيس ابن سينا
                                                                                               اغْقُق: معد زايد
                                                                              واجعه وقدّم له: دكتور ابراهيم مدكور
                                                             النَّاشُو : مكنبة سماحة آيةالله العظمى المرعشي النَّجفي الكورى
                                                           -الحَزانة العالمية للمحطوطات الإسلاميّة - قم - ايران
                                                              الطَّبعة النَّائِية : ١٣٩٦هـ .ق / ٢٠١٢م / ١٣٩١هـ . ش
                                                                                       المدد المطبوع : • • ه نسمه
                                                                                         المطبعة : گلوردي - تم
                                                                                        ليتوغوافيا : تيزهوش – تم
                                                                               مشرف الطَّباعة : على الحاسى باقريان
                                                                 ردمك (الدورة): ١- ١٦١ - ١٦١ - ١٠١ - ٢٧٨
ISBN (vals.): 978 - 600 - 161 - 969 - 1
                                                                  ردمك راهِلُد): ه – ۲۰۱ – ۱۹۱۰ – ۲۰۱ – ۹۷۸
ISBN (vol.): 978 - 600 - 161 - 074 · 5
```

AYATOLLAH MAR'ASHI NAJAFI ST., Qom 3715799473, I.R.IRAN TEL: + 98 251 7741970-78; FAX +98 251 7743637

http://www.marashilibrary.com http://www.marashifibrary.net http://www.marashilibrary.org

E mail: info@ marashilibrary.org

### الفهرس

| معت   |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | عقدمة للاكتور إبراهيم مذكور الله الله الله الله الله الله الله الل                                     |
| (1)   | (١) التعليلات الأمل                                                                                    |
| (r)   | (ب) کاب القیام                                                                                         |
| ( t ) | ۱ ـــ الغباس وأفواعه بهد بهد به                                    |
| (1)   | ٢ القياس الحلي                                                                                         |
| (17)  | ٣ ـــ الأنيسة ذوات الجهة                                                                               |
| (17)  | ع ـــ القياس الشرطي والاستثنائي                                                                        |
| (10)  | ه ـــ الاستقراء والعميل                                                                                |
| (14)  | انحمارطات التي قام عليها التحقيق 👡                                                                     |
|       | القياس                                                                                                 |
|       | المقسالة الأولى                                                                                        |
|       |                                                                                                        |
| ۲     | الفصل الأول ـــ فسل في صورة القياس المطلق                                                              |
| 1.    | الفصل الناني - فصل في أن المنطق آلة في العلوم الحكمية لايستغني عنها                                    |
| 11    | الفصل الثالث ـــ فصل في المقدمات وأجزاكها وفيالمة ول على الكل بالإيجاب والسلب                          |
| Y A   | الفصل الراج — فعمل في الجهات أعنى الإطلاق والضرورة والإسكان والاستاع                                   |
| 44    | الفصل الخاص - فصل في التاقض بين المقدمات ذرات الجهات                                                   |
| •1    | الفصل السادس فصل في حد القياس المعالق العام                                                            |
| 11    | الفصلُ السابع — فصلُ في شكوك تعرض في حد القياس المذكور رحلها                                           |
|       | المفالة الثانية                                                                                        |
| ٧.    | الفصل الأول - فصل في عكس المقدمات على الإطلاق                                                          |
| ۸۸    | الفصل الثانى حسفصل في عكس المطلقات                                                                     |
| 40    | الفصل الثائث حــ فصل في عكس الضروريات والمكتات                                                         |
|       | الفصل الراج - خل في القياسات الافترانية وذكر الأشكال الثلاثة في حالتي الإطلاق والضرودة                 |
|       |                                                                                                        |
|       | المقسالة النالئة                                                                                       |
| T 4   | الفصل الأول – فصل في القياسات المختلطة من الإطلاق والضرورة                                             |
| Į.    | الفصل الثانى ــــ فصل في تعقب النظر في الحجج على كون النتيجة مطلقة                                     |
| • 1   | الفصل الثالث ـــ فصل في إلى الاختلاط منهما                                                             |
| ٦.    | الفصل الراج - فصل ف حد المكن وتعريف المقدمة الكلية الهكنة وذكر مكسبا                                   |
| ٧١    | القسل الخاس - فسل في إعادة النظر في رمم المكن وتحقيق القول فيه                                         |
|       | القصل العالمي حصل في وعده المعرى رحم المعنى ترسيني المراجع الماء المدالماء المدالماء المدالماء المدالم |

#### المقسكلة الرابعة

| 161   | الفصل الأول ـــ فصل فى القياسات المكنة فى الشكل الأول ب ب                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   | الهمل الثانى 🗀 فصل في القياسات المختلطة من الإمكان والإطلاق في الشكل الأولى 🔐 🔐 🔐                                      |
| 111   | الفصل النالث 🗀 فصل فى القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة فى الشكل الأول المكنة والاضطراوية                          |
| Y - 4 | الفصل الراج — فصلى فالقياسات المكنة فيالشكل الثاني الله المه المه المهم الماسات                                        |
| *13   | الفصل الخامس فصل في القياحات المختلطة من الإمكان والضرورة في الشكل اللاني                                              |
| ***   | الـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                |
|       | المقسالة الخامسة                                                                                                       |
| 773   | الفصل الأول ـــ فصل فىالقياسات الشرطية وأصنافها                                                                        |
| 7 2 7 | الفصل الثانى ــ فصل في الشرطيات المفصلة                                                                                |
| 707   | الفصل الثالث — فصل فى تعريف أصناف تأليفات الشرطية البسيطة والمركبة منها ومن الحمليات                                   |
| ***   | الفصل الرابع ـــ فصل فى شرح معانى الكلية والجزئية والمهملة والشخصية فى الشرطيات                                        |
| 774   | الفصل الخامس — فصل في معنى الكلية السالبة في الشرطيات                                                                  |
|       | المقالة السادسة                                                                                                        |
| * 4 0 | الفصل الأول عند فعمل في القياحات المؤلفة من الشرطية المفتملة في الأشكال الثلالة                                        |
| ۲.0   | النصل الثانى 🗕 فسل فى القياسات المؤلَّفة من المتصلات والمنفصلات                                                        |
| 414   | الفصل النالث 🗕 فصل فى الفياسات المؤلفة من الهنفصلات 🔐 🔐 🔐 🔐 🔐                                                          |
| 770   | النصل الرابع — فصل في القياسات المؤلفة من الحملية والشوطية في الشكل الأول ، والحملية مكان الكبرى<br>في الأشكال الثلاثة |
| .,.   | الفصل الخا مس فصل فى القياسات المتوافعة من الحملية والشرطية ، والحمل فيها مشاوك لقدم فى الأشكال                        |
| ***   | اللائد                                                                                                                 |
| 719   | الفصل السادس — فصل في القياس المقسم على ممط الأشكال الثلاثة                                                            |
|       | المقسالة السابعة                                                                                                       |
| **1   | النصل الأرف ــــ فصلى فى تلازم المقدمات المتعطة الشرطية وتقابلها عدد                                                   |
|       | النصميسل النانى — فصلى في المقدمات الشرطية المنفسلة يرتقابل بعضها ببعض وبالتصلات وهاله                                 |
| 272   | التلائم فيا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                      |
| 444   | الفسيسل الثالث سنخصل في عكس المقدمة المتعلة به                                                                         |

#### المقالة الثامنة

| 242                 | النصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ٤٠٠                 | الفصـــل الثانى ـــ فصل في تعديد أصاف القياسات الاستنائية                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t٠٨                 | الفصـــل الثالث ـــ في فياس الخلف                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المقالة التاسعة     |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110                 | الفصـــــــل الأول — فصل في تعريف إن القياسات الاستثنائية إنما تتم بالقياسات الافترائية          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113                 | الفصــــل النانى - خيل في تعريف أنه لايتم النهاس إلا يتضمنه معنى الكلية والإيجاب                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122                 | الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 \$ \$             | الهمـــــل الرابع — فصل في اكتساب المقدمات وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| į • o               | الفصـــل الخامس — فصل في بيان غلط من ظن أن القسمة قياس                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤٦٠                 | القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175                 | القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | القصــــــل الثامن ـــــ فصل في تعريف وجوه أخرى من الاعتبارات المأخوذة من الحدود ومن             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>!</b> A <b>!</b> | نفس الحكم لابالقياس إلى التيجة يسهل بها التعليل                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | القصـــــــل التاسع ــــــ فصل في ذكر أحوال مانعة من التعليل بحسب شكل القياس وبحسب أشكال         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤٩٠                 | المقدمات يجب أن تراعى فى التحليل بسبب الشكل والافتران وصورة المقدمات                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| £ 4 y               | الفصـــــــل العاشر 🔃 فصل في استقراء النتائج التابعة للطلوب الأول بالقياس المؤلف 🐪 🔐             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | الفصل الحادى عشر 🔑 فصل في أن المقدمات الصادقة قد تلزمها النتيجة الصادقة رلا بِنْكُس فكون النتيجة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111                 | الصادفة لازمة عن مقومات صادفة                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹٠٦                 | الفصل النانى عشر 🔃 فصل فى قياس الدور                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۲۰                 | الفصل النائث عشر 👚 فصل في عكس الغياس 🔐 🔐 🔐 🔐 🔐 🔐                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • 1 ^               | الفصل الرام عشر — فصل فىود تياس الخلف إلى المستقيم والمستقيم إلى الخلف                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • T t               | الهصل الخامس عشر 🗕 فصل في القيامات المؤلفة من مقدمات منقابلة 👚                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • * 4               | الفصل السادس مشر 🔃 فصل في المصادرة على المطلوب الأول 🔐 🔐                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .71                 | الفصل الساج حشر فصل في وضع ماليس سببا النتيجة عل أنه سبب                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | القصل النامن حشر 👚 فصل في وما يا وتحذيرات يغنع بها الدائل والحجيب في تسليم المقدمات والامتناع    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • * Y               | عن تسليمها وغير ذلك                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | الفصل التاسع عشر 🔑 فصل ق أنه كيف يمكن أن يعلم الشيء ويجهل معا وأنه كيف يعلم و يظن به مقابل       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • t Y               |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |      |      |      |      | الفصـــــل العشرون – فصل في عكس النتا يج                 |
|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| •••  | <br> | <br> | <br> | <br> | الفصل لحادى والعشرون — فصل فى القياسات الفقهية والتعقلية |
|      |      |      |      |      | الفصل الثانى والعشرون فصل فى الاستقراء                   |
|      |      |      |      |      | الفصل النالثوالعشرون — فصل فى التمنيل                    |
| • ٧٢ | <br> | <br> | <br> | <br> | الفصل الرابع والعثرون فصل فى الدليل والعلامة والفراسة    |
| ۰۸۳  | <br> | <br> | <br> | <br> | فهرس المصطلحات بد ويوس                                   |

#### مقدمة

#### للدكتور إبراهيم مدكور

يسير الذهن على نحوين متقابلبن ، فإما أن يدرك الأشياء مباشرة ودون واسطة ، وإما أن ينتقل من نقطة إلى أخرى قبل أن يصل إلى الهدف ، فيحدس حدسا، أو يفكر فى روية . وليس فى الحدس إذن لحظات ولا مراحل تفكير ، و بالعكس فى " الروية "حركات ذهنية متلاحقة . والبرهنة أسمى مظاهر النفكير المرقى فيه، وأساسها نظام وترتيب وتحايل وتركيب، أو بعبارة أخرى تنسيق بعض الصور الذهنية للوصول إلى غاية . ولابد لها من ألفاظ أو رموز تعين على هذا التنسيق، فهى لاستغنى عن اللغة ، ومن هنا ارتبطت بالحياة الاجتماعية . فنحن نبرهن ، لأننا نناقش ونقابل أفكارنا بأفكار غيرنا . وقد قيل : " إن البرهنة المنطقية نقاش ذهني يستعيد داخليا المناقشات الخارجية "". فللمجتمع شأن واضح في نشأة البرهنة ونحوها وتعاورها .

والذهن فى برهنته يبط ويصعد ، يحال ويركب، ينتقل من الجزئى إلى الكلى أومن الخاص إلى العام ، و بالعكس. يتتبع الظواهر والجزئيات ليستخلص منها بعض القواعد والكليات ، أو يصدر عن مبادئ وقوانين ومجرد مقررات ومسلمات ، ليطبقها على مفردات وجزئيات، ويكشف عن مجهول. وبذا كانت البرهنة استقرائية أو قياسية ، فى ثنائية يرد إليها جميع أنواع الاستدلال غير المباشر . و بين المنطق الاستقرائي والمنطق القياسي صلات ووجوه شبه كثيرة، ولكنهما يتميزان فى وضوح،

Piaget, le jugement et le raisonnement chez l'enfant, genève, 1924,
 PP. 296—270.

فينصب أحدهما بوجه خاص على المعرفة التجريبية ، وينصب الآخر على المعرفة العقلية .

والقياس الأرسطى ، أو السلوجسموس كما عربه مترجمو الإسلام ، إب هام من أبواب البرهنة القياسية ، قلّر له من النجاح والذيوع مالم يقدر لأية نظرية منطقية أخرى . عد في التاريخ القديم والمترسط قانون الفكر الأسمى ومنهج البحث العلمى الوحيد، و إذا كان قد نقد ونوقش في التاريخ الحديث ، فما ذاك إلا ليدعم ويستكمل . تم جاء المنطق الرياضي في التاريخ المعاصر، فعززه وأيده ، ينحوان معامنحى صوريا ، ويقومان على أساس من نظرية العلاقات وفكرة الأصناف والأنواع . قال برترند رسل بحق : " المنطق البحت والرياضة البحتة ليسا بالا شيئا واحدا" " .

#### (أ) التحليلات الأولى

عالج أرسطو نظرية القياس في "كتاب التحايلات الأولى "الذي لم يشك أحد في نسبته إليه، ويظهر أنه اهتدى إليها في ضوء الجدل السوفسطاني والحوار السقراطي، وتأثر فيها بقسمة أفلاطون الثنائية ودراسات الأكاديمية الرياضية، ويحيل هو نفسه في "كتاب التحليلات الأولى" غيرمرة على كتابيه "الجدل" و"السفسطة "، مماير جح أنهما أسبق وجودا ، ويشير إلى الصلة بينها. وقد حظى "كتاب التحليلات الأولى" بتقدير، وقداسة تل أن يحظى بها كتاب آخر في المنطق. شرح وطلق عليه عدة مرات، وتجم إلى لغات كثيرة قديما وحديثا .

وقد عني به العرب، فياعنوا به من كتب أرسطو عامة والمنطقية خاصة، ترجموه

B.Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, London, 1919, P.229. (1)

أكثر من مرة عن السور يانية تارة واليونانية تارة أخرى. وتضافر على ترجمته كثيرون، فى مقدمتهم إسحق بن حنين الذى تخصص فى ترجمة الكتب الفلسفية. ولم يقنعوا بترجمته وحده بل ترجموامعه بعض شروحه القديمة، وهى شرح الإسكندرالأفروديسى، وثامسطيوس، ويحيى النحوى (1).

واحتفظت لنا المكتبة الأهلية بباريس بنسخة منه تصعد إلى النصف الشانى من القرن الرابع الهجرى (٢)، وقد نشرت أخيرا (٢). وهى ترجمة واضحة دقيقة، تؤدى الأصل أداء صادقا، ويمكن مقارتها بأحدث الترجمات فى الإنجليزية أوالفرنسية . تعول على المصطلح العربي ما أمكن ، وتستعين أحيانا بتعريب بعض الكلمات الهونانية ، وفيها نقطة بدء صالحة لتاريخ المصطلحات المنطقية العربية .

وما إن ترجم "كتاب التحليلات" إلى العربية حتى أقبل على شرحه المترجمون والفلاسفة ،فشرحه أبو بشر متى بن يونس، والكندى،والفارابي<sup>(۱)</sup> . وعول عليه ابن سينا تعويلا كبيرا فى "كتاب القياس " من منعاق " الشفاء " .

#### (ب) كتاب القياس

يجرى على سنن ابن سينا فى أسلوبه الواضح، وعرضه المستقيم، ومنهجه المنسق. يشتمل على تسع مقالات تعالج نظرية القياس فى نواحيها المختلفة، وتحت كل مقالة عدة فصول. ويكاد يلتتى مع "كتاب التحليلات الأولى "خطوة، وإن كان

<sup>(</sup>١) ابن النديم ، الفهرست ، القاهرة ، ١٣٤٨ هـ ، ص ٣٨٨ .

Catalogue des Manuscrite arabes de la Bibliothèque nationale, no. 2346. (7)

 <sup>(</sup>۲) الدكتور عبد الرحن بدرى ، منطق أرسطو، ج ١، القاهرة ١٩٤٨ .

٤) ابن النديم ، الفهرست، ص ٣٤٨ و ٣٦٨ .

أغزر مادة وأكثر تفصيلا، لأنه لم يقف عنده وحده، بل ضم إليه شروح المتقدمين والمتأخرين. ولا نتوقع من مشانى مخلص أن يخرج على أستاذه، أو أن يقبل فى يسر ما يقترح من تعديل فى آرائه. و بالعكس جدّ ابن سينا فى أن يعرض نظرية القياس الأرسطية عرضا دقيقا ، اللهم إلا إن خانه التحقيق التاريخي ، فعزا إلى أرسطو ماليس من عمله . والواقع أن الأرسطية والمشائية اختلطتا فى العصر الهانيستى والقرون الوسطى ، بحيث أصبحت التفرقة بينهما عسيرة .

#### ١ – القياس وأنواعه :

عرف ابن سيا القياس بأنه "قول إذا ما وضعت فيه أشياء أكثر من واحد، لزم من تلك الأشياء بذاتها لا بالعرض شيء آخر غيرها من الاضطرار"" ، وهو بهذا كأنما يأخذ عبارة أرسطو بنصها" . فالقياس مجموعة قضايا أو مقدمات ، ولا بدّ له أن يشتمل على مقدمتين على الأقل ، وفي هذا ما يميزه من التقابل والتناقض . والأقيسة المركبة يمكن ردها إلى أقيسة بسيطة مكوّنة من مقدمتين ففط ". ويحاول ابن سينا أن يدخل في القياس مثل ج = ب ، و ب = د ففط " . وهذا ما سماه في مكان آخر " قياس المساواة" . إلا أنه ليس متساوية " ، وهذا ما سماه في مكان آخر " قياس المساواة " . إلا أنه ليس من اليسير دائما أن ترة البرهنة الرياضية إلى مجرد قياس أرسطي ، ذلك لأن هذا من اليسير دائما أن ترة البرهنة الرياضية إلى مجرد قياس أرسطي ، ذلك لأن هذا

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، كتاب القياس ، القاهرة ١٩٦٣ ص ٥٥ .

Aristote, Premiers Analytiques, tr. Tricot, Paris 1936, P. 4. (7)

<sup>(</sup>٣) ابن سبنا ، كتاب القياس ، ص ٥٨ ـــ ٩ ٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٥ ه .

<sup>(°)</sup> ابن سبا ، كاب الإشارات والنفيهات ، ايدن ١٨٩٢ ، ص ٦٠ .

القياس يقوم أساسا على علاقة الحمل والتداخل ، فى حين أن البرهنة الرياضية تقوم على علاقات أخرى كالمساواة واللامساواة ، والتلازم والتعارض .

والحد الأوسط أهم أجزاء القياس ، ولا سبيل إلى تكوينه بدونه . و بموضعه من المقدمات تحدد الأشكال المختافة ، ولعله سمى حدا أوسط بسبب هذا الموضع . على أنه وسط أيضا بحكم وظيفته ، فهو الذى يربط المقدمتين ، ويسمح بالانتقال من حكم إلى آخر . وما القياس إلا حكم مصحوب بعائم ، والإنتاج فيه سير من معلول إلى علة (۱) . وسمى "علم التحليل" ، لأن فيه مطلوبا أو نقطة بدء تملل و يجث عن مبادئها ، وما ينتج الشيء علة له من حيث هو نتيجة (۱) .

و بالحد الأوسط يتميز القياس من القسمة ، لأن هذه وإن اشتمات على خطوات متلاحقة لا تعنى بربطها بعضها ببعض ، ولا بالبحث عن العلاقة بين حكم وآخر ، ومن الخطأ أن يقال إنها قياس أو سبيل إلى اكتساب القياس " . مثلا الكائنات حية وغير حية ، والإنسان كائن حى . والحيوان مائت وغير مائت ، والإنسان مائت . وهكذا نستطيع أن نستخاص صفات الإنسان من أمثال هذه التقسيات ، ولكنا لم نبرهن على واحد منها ، بل اقترضنا دخول الإنسان في القسم الذي يلائه " . وقد سبق لأرسطو أن سمى القسمة قياسا عاجزا " ، و يرى ابن سينا أنها يسيرة الجدوى في عمدة القياس والإنتاج ، وكل ما تفيده أنها تنبه إلى ترتيب الفصول ،

<sup>(</sup>۱) ابن سینا ، کتاب القیاس ، ص ۸ .

<sup>(</sup>٢) الصدرالياني .

<sup>(</sup>٣) الصدر السابق، ص هه، .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ددع ـــ ٧ ه ع .

Aristote, Prem. Anal. L 46 a. (e)

وما ينقسم إليه الذيء بالذات أو بالعرض (۱۰ . ولم يستوقفه ما عنى به المحدثون من بيان مدى تأثير القسمة الأفلاطونية فى نشأة القياس الأرسطى ، بل لم يعرض لأفلاطون هنا ، ولم يجر اسمه على لسانه . وقد لاحظنا غير مرة أن معلوماته التاريخية محدودة وخاطئة أحيانا ، فيقول مثلا إن أرشيدس يبرهن على التعاليم ولم يكن المنطق فى زمانه محصلا (۱۲ ) مع أنه جاء بعد أرسطو بنحو مائة سنة .

وبالحد الأوسط يتم الإنتاج ، فهو الذي يعين على الانتقال من الكلى إلى الجزئى ومن العام إلى الخاص . وله حسر كسائر الكليات حسم مفهوم وما صدق ، وينظر إليه تارة من ناحية مفهومه ، وأخرى من ناحية ما صدقه . ويعنى أنصار المنطق الصورى بالتعويل خاصة على المساصدق ، لكى يبرزوا فكرة الأصناف وتداخل الجزئى فى الكلى . وبذا تصبح البرهنة آلية ، ويمكن التعير عنها بدوائر هندسية على نحو ما صنع أيلر ، أو الرمن لها بألفاظ أو جمل منثورة أو منظومة تحفظ عن ظهر قلب . ويرى فريق آخر أن الحمل إنما يقوم على أساس الكيف لا الكم ، وأن تفكيرنا ينصب على صفات ومعان ، لا على أصناف وأنواع ، فأساس القياس المفهوم ، المن طال فيها الأخذ والرد فى التاريخ الحديث (٢) .

لم تستوقف هذه الخصومة ابن سينا ، لأنه فيما يظهر ينظر مثل أرسطو إلى الحد الأوسط من ناحية المفهوم والماصدق معا . فيرى كما أشرنا من قبل أنه أمر مشترك بين المقدمتين ، ومعنى يربط حكمين أحدهما بالآخر . وأساس الحمل عنده

١١) ابن سينا ، كتاب القياس ، ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الصدر البايق، ص ١٥٠

Madkour, L'Organon d'Aristote dans le monde arabe, Paris 1934, P.198-202. (7)

الكيف ، وقد رفض من قديم محاولة إدهال السور على المحمول (Quantification الكيف ، وقد رفض من قديم محاولة إدهال السور على التاج الشكل الأول وهو دعامة الأشكال الأخرى وعلى أساس من التالماطل واندماج الجازئي في الكلي ("). وللسور شأن في القياس بوجه عام ، بدليل أنه لا ينتج من مزئيتين ، ولا بد أن تكون إحدى المقدمتين كلية على الأقل ، وتلبع النتيجة الأخس في الكم دائما(").

والواقع أن القياس أوضع جزء صورى فى المنطق الأرسطى ، وفى تعريف أرسطو له وشرحه لكيفية إنتاجه إنما يعنى بصورة البرهنة . وقد لمس ابن سهنا هذه الصورية وأشار إليها فى وضوح، ملاحظا أن تكوين القياس وعكسه وأشكاله وأضربه إنما تقوم على أساس صورى (١٠٠ . ولكن بجانب الصورة مادة أيضا . وإذا كانت هناك أقيسة علمية يقينية . فهناك أقيسة أخرى مشهورة وظنية فى ميدان الحدل والخطابة . والمفهوم والماصدق أمران لا ينفصلان ، لأنا فى تجريد المعانى المكلمة إنما نصدر عن الأفراد لنتهى إلى صفاحت عامة ومشتركة . وثنائية أرسطو أعرف من أن نقف عندها ، لأنه يحاول دائما أن يجمع بين الواقعى والنظرى ، وباسم الحس والعالم الخارجي استطاع أن ينقض نظرية المثل الأفلاطونية . وهدف المشائين الغائق وطرف أو في آخر . وفي الحقيقة لا تعبر خصومة المحدثين حول من الغلو في طرف أو في آخر . وفي الحقيقة لا تعبر خصومة المحدثين حول من الغلو في طرف أو في آخر . وفي الحقيقة لا تعبر خصومة المحدثين حول

Ibid, P. 189-190. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن سینا ، کتاب القیاس ، ص ۱۰۹ — ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) المعدر النابق ، ص ٢٦٥ -- ٢٩٩ -

<sup>(</sup>٤) ابن سيا ، كتاب القياس ، ص ٣ - ٩ -

المفهوم والماصدق عن رأى أرسطو،وليس فيها جدوى،ولم تخل من أخطاء (۱).

يقسم ابن سينا القياس إلى اقترانى لا يصرح فيه بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة ، واستثنائي يصرح فيه بذلك . والاقترانيات حمليات خالصة ، أو شرطيات خالصة، أو مكونة منهما . والشرطيات متصلة تارة، ومنفصلة أخرى ، أو مكونة منهما(١٠ . ولا تخرج الأقيسة ذوات الجرة عن هذه ، وكل ما ترمى إليه أن توضح جانب الوجرد والواقع من ضرورة أو إمكان أو امتناع . ولهذا التقسيم أساس عند أرسطو الذي عرض للا قبسة الحملية ، ووقف طويلا عند ذوات الحهة،ولعله استعمل صيغة الشرط في أمثلته دون أن يفصل القول في الشرطيات. وقد تدارك هذا ثاوفرسطس والرواقيون الذين أسهبوا في شرح الأقيسة الشرطية والاستثنائية . ولم يتردد ابن سينا في أن يأخذ عنهم،ولكن في شيء من التعديل، فهو يؤثر الشرطيات لأنها أقرب إلى الاستعال وأشد علوقا بالطبع<sup>(٣)</sup> . وينتقص القياس الاستثنائي الذي يعدّ جانبا هاما في المنطق الرواقي ، ويقرُّبه من المنطق الحديث . رهنا مرة أخرى لايدرك فيلسوفنا الفوارق المدرسية، ولا يعني بالتسلسل التاريخي . ويشير فقط إلى أنه وقع في يده "كتاب في الشرطيات " ، يعزى إلى الإسكندر الأفروديسي ، أو "فاضل المتأخرين" ، ويلاحظ أنه غير واضح ومملوء بالأخطاء ، ويرجّح أنه منحول (١) .

Madkour, L'Org., non . P. 201-202. (7)

<sup>(</sup>٢) ابن مينا ، كتاب الإشارات ص ٩٦٠ .

<sup>(</sup>۳) المصدر البابق •

٤٤ ابن سينا ، كتاب الفياس، ص ٣٥٦ .

ولسنا فى حاجة أن نشير إلى أن هذا التقسيم يقوم على أساس لفظى ، وكم خدعت اللغة المناطقة وعلى رأسهم أرسطو ، وقضت عليهم بفوارق ربماكانت سطحية . ولا شك فى أن تقسيم ابن سينا على ما فيه واضح وشامل ، ذهب إليه منذ عهد مبكر، واستقرعنده فى مؤلفاته الأخيرة ، وخاصة فى "كتاب الإشارات". ومع هذا يتابع فى "كتاب القياس" السنة المألوفة ، فيعالج أولا الأقيسة الحماية ، وينتقل إلى ذوات الجهة ، ومنها إلى الشرطيات ، ثم يختم بالاستثنائيات .

#### ٧ ــ القياس الحملي :

هو قياس اقترانى بسيط يقوم على قضايا حماية ، ويتكوّن من مقدمتين فيهما شئ مشترك يسمى الحد الأوسط ، وغير مشترك يسمى الطرفين ، ومن غير المشترك تتكون النتيجة . وتسمى إحدى المقدمتين صغرى إن اشتملت على موضوع النتيجة ، وكبرى إن اشتملت على محمولها ، مثل : كل حيوان جسم ، وكل جسم جوهر .: كل حيوان جوهر (۱). وقد درج مناطقه العرب على أن يبدءوا بالصغرى، ويثنوا بالكبرى ، على عكس ما سار المناطقة المحدثون ومناطقة الإسكولائية اللاتينية . وكأنهم تأثروا بوضع الأمثلة التى قدمها أرسطو للشكل الأول (۱) ، وهو وضع ييسر الإنتاج ويجعله شبه آلى .

وبحسب موقع الحد الأوسط فى المقدمتين تنحدد أشكال القياس ، لأنه إما أن يكون محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى ، أو بالعكس ، أو يكون محمولا فيهما ، أو موضوعا فيهما . وهذه القسمة العقلية تؤدى إلى أشكل أربعة لايقبل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢٠٦ .

Aristote, Prem. Anal, 1,4, 25 b. (7)

منها ابن سينا إلا ثلاثة ، فيقبل القسم الأول لذى يعبر عن الشكل الأول ، وهو أكل الإشكال وأوضحها . ويرفض القسم الثانى ، وهر الشكل الرابع الذى كان موضع أخذ ورد ، لأنه بعيد عن العابع ، ولا تكاد تسبق قياسيته إلى الذهن . وفي إثبات حجيته كلفة مضاعفة . ويقبل القسمين الأخيرين اللذين يمثلان الشكل الثانى والثالث ، وإن كانا أقل وضوحا من الشكل الأول (١٠) .

يبعد ابن سينا بتقسيمه هـ ذا قليلا عن المعلم الأول ، الذي حاول حصر أشكال القياس على أساس مدى انطباق الحـد الأوسط على الطرفين ، لأن ما صدقه إما أن يكون مساويا لهما ، أو أكثر شمولا ، أو أقـل ، فابس ثمة إلا أشكل ثلاثة ليس من بنها الرابع . ويشير ابن سينا في اقتضاب إلى أن جالينوس ، أو فاضل الأطباء كما يسميه ، يذكر الشكل الرابع (") . ويؤثر هو ألا يعرض له وألا يدخل في تفاصيله ، والـتزم ذلك في منطق الشفاء "، وفي كتبه المنطقية الأخرى . فهو لم يجهله ولم يغفل الإشارة إلى موقف جالينوس منه ، كما زعم برنتل الذي أعوزته المصادر العربية (") ، ولكنه لم يأخذ به .

وليس فى الشكل الرابع فى الحقيقة استدراك يذكر على أرسطو ، فقد وجه إليه (١)، ثم جاء تلميذه ثاوفرسطس فتوسع فى أضربه (٥) . و إذا صح أن جالينوس هو الذى قال به، فإنه لم يصنع شيئا أكثر من أنه وضع لهذه الأضرب اسما خاصا.

<sup>(</sup>۱) ابن سينا ، كتاب القياس ، ص ١٠١ -- ١١١ .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا ، الصدر السابق ، ص ١٠٧ .

C. Prantl, geschichte der Logik, Leipzig, 1855-1870, t. I,P.571. (7)

W. Ross, Aristotle, London, 1923, P. 35. (1)

Prantl; Op. Cit. 573-574. (c)

ولم يصانا من وثلفاته شيء يوضح موقفه منه ، والمصادر العربية وحدها هي التي تعزوه إليه ```. ومع ذلك أبي كبار فلاسفة الإسلام أن يعترفوا بالشكل الرابع ، استماكا بالتقاليد الأرسطية السليمة . ولم يأخذ به إلا مناطقة العرب المتأخرون، على غرار ماصنع مناطقة عصر النهضة والتاريخ الحديث '``.

يفصل ابن سينا القول في الأشكال الثلاثة ،فيشرح أضربها ، ويبين شروطها وكيفية إنتاجها . ويقرر أولا أن لاسبيل إلى إنتاج من مقدمتين سالبتين ، ولا من حزَّثيتين ، ولا من صغرى سالبة وكبرى جزَّئية إلا فى الأقيسة ذوات الجهة ، وتتبع النتيجة الأخس دائمًا في الكم والكيف(٣). ويقتصر على الأضرب المنتجة، مبتدئا دائما بالمقدمات الكلية والموجبة . والشكل الأول عنده أكمل الأشكال لأنه ينتج الكلى والجزئى والموجب والسالب ، وأوضحها لأنه بين البرهان ولايحتاج إلى دليل (١) . ولا ينتج الشكل الثاني إلا سوالب بين كلية وجزئية ، ولذا جاء ترتيبه بعد الأول . ولا ينتج الثالث إلا جزئيات ، والكلى أنفع ولا شك من الجزئى في العلوم ، ومن هنا كان ترتيبه الأخير <sup>(٥)</sup> . ولكن هذين الشكلين أقل وضوحا في إنتاجهما من الشكل الأول ، ولذا يحاول ابن سينا – كما صنع أرسطو – أن يردهما عن طريق العكس إلى الشكل الأول ، وقد عيب هـــذا الرد على نظرية القياس الأرسطية ، وعدّ نوعا من الدور (٦٠ . و برغم أن ابن سينا لم ينتبه إلى هذا

Madkour, L'Organon, P. 206-207. (1)

Ibid., P. 208-247. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، كتاب القياس ، ص ٢٦٦ — ٤٣٩ -

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ۱۱۰ – ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١٦ - ١١٧ .

Madkour, L'Orgaon, 213-214. (1)

الدور ، فإنه يلاحظ ، كما لاحظ لاشيليه – حديثا – أن لهذين الشكلين وظيفة خاصة ، لأن من القضايا ما وضعه أن يكون سالبا ، ومنها ما وضعه أن يكون جزئيا ، فينبغى أن يكون ثمة وسيلة للبرهنة عليه كما هـو ، وإذن فهذان الشكلان ليس بمستغنى عنهما (۱) .

#### ٣ ــ الأقيسة ذوات الجهة :

أشرنا من قبل إلى ثنائية المنطق الأرسطى وجمعه بين الصورة والمادة ، والنظر والواقع ، والأقيسة ذوات الجهة أحد أمثلة هذه الواقعية المنطقية ، لأنها تحاول أن تبين مدى تحقق الحكم وجوبا أو إمكانا أو امتناعا . ولاشك في أنها دقيقة وغامضة ، وقد زادها الشراح تعقيدا حتى عدّت ضربا من التمارين المنطقية المملوءة بالأخطاء ،واستبعدت من كثير من المؤلفات المنطقية . ولكن ابن سينا يستمسك بها ، ويعالجها في كنه المطولة والمختصرة ، فيقف عليها في "كتاب القياس" مقالتين أو يزيد ، في أكثر من مائة صفحة (١٠) ، ويشرحها شرحا مستوفي في كتابي النجاة "(١٠) ، " والإشارات "(١٠) .

والقضايا نوعان: مطلقة،وذوات جهة، وتتكون الأولى من الموضوع والمحمول والرابطة، في حين أن الثانية يضاف إليها ما يبين نوع العسلاقة بين المحمول والموضوع، هل هي ضرورية أو ممكنة أو ممتنعة? وهـذه الإضافة هي الجهة، ولا يفوت ابن سينا أن يشــير إلى اختلاف الشراح في تعريفها ؛ محاولا أن

<sup>(</sup>۱) ابن سينا ، كتاب القياس ، ص ١١٩ -- ١٢٠ .

۲۲۸ — ۱۲۶ — ۲۲۸ - ۲۲۸ ...

<sup>(</sup>٢) النباة ، ص ٢٤ -- ٢٩ ٠

<sup>(1)</sup> الإشارات ، ص ۳۳ رما بعدها .

يقف بها عند حدود ضيقة (۱۱ . والأقيسة ذوات الجهة ما استملت على قضية موجهة على الأقل ، فهى إما ذوات جهة خالصة ، أو مختلطة منها ومن غيرها . وهنا يسترسل ابن سينا – كما صنع أرسطو – فى عرض الأقيسة ذوات الجهة من الأشكال الثلاثة ، فى مقدماتها المختلفة بين ضرور يات وممكنات وممتنعات ، وبين كيفية إنتاجها وشرائطه . وقد سبق لناوفرسطس أن يسر أمر هذه الشروط ، مقررا أن النيجة فى الأقيسة ذوات الجهة تتبع أيضا الأخس فى الجهة كم تتبعه فى الكم والكيف. ولم يجاره ابن سينا فى ذلك ، ورأى أن للجهة حكمها الحاص (۱۱) ويعارض جالينوس فيا ذهب إليه من أن " البحث فى المقدمات المكنة هذر " ، ويعارض جالينوس فيا ذهب إليه من أن " البحث فى المقدمات المكنة هذر " ، كاب الفصوص " لأبقراط يدور حول هذه الأقيسة الطبية فى أغلبها الأقيسة " . وتلك أفكار تقرب ابن سينا من المحدثين ، بقدر ماتبعده عن رجال التاريخ القديم والمتوسط .

#### القياس الشرطى والاستثنائى :

أفتى المشاءون والرواقيرن فى تأليف مقدمات وأقيسة شرطية على صور مختلفة ، يين متصلة ومنفصلة ، وعنادية وغير عنادية . وأسرفوا فى ذلك إسرافا طغى فيه اللفظ على المعنى ، واللغة على المنطق ، وقد أدرك ابن سينا هــــذا الإسراف . ولاحظ أن من ضياع الوقت أن ندخل فى تفاصيل أوور تخضع لأحكام عامة ،

۱۱) ابن سینا ، النجاة ، ص ۲۶ -- ۳۰

<sup>(</sup>۲) ابن سينا ، كتاب الغياس ، ص ۱۲۵ – ۱۲۷ -

۱۹۱ – ۱۹۱ – ۱۹۱ – ۱۹۱ .

ومع هذا لم يسلم من ذلك . فعرض فى "كتاب القياس " - محاكاة السابقين فى الغالب - فصولا فى الأقيسة الشرطية على غزارة مادتها قليلة الجدوى ، وتقع فى نحو ثلاث مقالات ، وأكثر من مائة وأربعين صفحة (١) . فيفصل القول فى أصناف الشرطيات، ويشرح فى إسهاب الأقيسة المؤلفة من متصلات ومنفصلات، ويشرح فى إسهاب الأقيسة المؤلفة من متصلات ومنفصلات، أو من حمليات وشرطيات فى الأشكال الثلاثة بأضربها المختلفة ولم يعد إلى نفسه إلا فى مؤلفاته المختصرة "كالنجاة " والإشارات "، وفيها يقف بالقياس الشرطى عند حدوده المقبولة ، دون أن يضيف جديد إلى ماقال به المشاؤن والرواقيون من قبل .

والقياس الاستئنائي مؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية ، والأنحرى وضع أو رفع لأحد جزئيها ، وتسمى المستئناة ، وعنها تلزم النتيجة . والاستئناء إما من المقدم ، أو من التالى ، مثل : إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية ، لكن الشمس طالعة .: الكواكب خفية . أو إذا كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية .: الشمس ليست بطالعة "ك

ويستعرض ابن سينا الأقيسة الاستثنائية وأضربها المختلفة ، دون أن يخرج عمل قاله ثاوفرسطس والرواقيون ، و لمن عزاه إلى أرسطو<sup>(7)</sup> . وكثيرا ما طغت شخصية المعلم الأول على غيره ، فنسب إليه ما ليس من صنعه . و يعيب فيلسوفنا على جالينوس أن خطأ أرسطو فى مشال ورد فى "كتاب النفس " يجرى مجرى القياس الاستثنائى ، ولا يتردد فى أن يقرر أن له " سبقا فى العلم الطبى ونكوصا فى المنطق" .

<sup>(</sup>٢) اين سينا ، الإشارات ، ٧٨ •

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، كاب القياس ، ص ٣٨٩ - ٧٠٠ •

<sup>(</sup>٤) الممدر السابق، ص٣٩٨٠٠

وقياس الخلف نوع من الأقيسة الشرطية والاستثنائية و يحرص ابن سينا على ضبط لفظ الخلف ، قليس بالفتح كما ظن ، على أساس أنه يأتى من الوراء والخلف ومن طريق النقيض ، و إنما هو بالضم بمعنى المحال ، لا بمعنى التخلف عن المواعيد ، " والأوقع عندى أن الخلف المستعمل هنا هو بمعنى المحال لا غير" " .

#### الاستقراء والتمثيل:

ية سم ابن سينا ، على غرار بعض المناطقة المعاصرين ، البرهنة إلى ثلاثة أقسام : قياس ، واستقراء ، وتمثيل الله . ويقصركما قدمنا البرهنة القياسية على قياس أرسطو ، فيقف بها عند تلك الحدود الضيقة التي وقفت عندها في التاريخ القديم والمتوسط . ويعد القياس الأرسطى أقوى الحجج وأسمى وسائل البرهان ، ويليه الاستقراء .

والاستقراء سير من الجزئى إلى الكلى ، أو بعبارة أحرى " الحكم على كلى بما وجد فى جزئياته الكثيرة ، مثل حكمنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ، استقراء للناس والدواب والطير" "). وهو لا يوجب العلم الصحيح، لأنه ربماكان مالم يستقرأ خلاف ما استقرئ ، كالتمساح فى المشال السابق . والاستقراء ضربان : تام وناقص ، والتام هو مااستقصيت جميع أفراده ، مثل : الإنسان والفرس والبغل قليل المرارة ، وكل قليل المرارة طويل العمر ، فالإنسان

<sup>(</sup>۱) المصدرالسابق ، ص ۱۱۱ •

<sup>(</sup>٢) ألمصدر السابق ، ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، إشارات ، ص ٩٤ .

طويل العمر ('' . والانتقال هنا من الكل إلى الكل ، أو كما يقول المحدثون من الشيء إلى نفسه . والاستقراء الناقص ، وهو المشهور ، ماطبق فيه حكم بعض الافراد على الكل ، ويستعمل فى التجربة ، ويحصل منه ضرب من اليقين (") وفى هذا ما يكشف عن ابن سينا العالم والفيلسوف .

و يكاد يلتق مع أرسطو فى كل هذا ، فهو يقول بالاستقراء النـــم الذى ورد فى "كتاب التحليلات الأولى " على صورة قياس من الشكل الأولى ، وبالاستقراء الناقص الذى أشار إليه "كتاب طوبيقا " (") ، و إن كان يعنى به أكثر من أستاذه . وقد زعم بعض الشراح ، أن النوع الأول لا يعد استقراء ، وأخذ بهذا جبلو بين المعاصرين (") .

ويرى ابن سينا أن النوعين يقومان على أساس واحد ، وينتقلان من الأفراد إلى استقراء الكليات . ولاشك فى أن الاستقراء الناقص أقرب ما يكون إلى استقراء بيكون ، وإن كان الهـــدف مختلفا ، فإن ابن سينا وأرسطو إنما كانا يرميان إلى الكشف عن مميزات الجنس والنوع ، فى حين يحاول بيكون الانتقال من الظواهر إلى القوانين وتفسير الطبيعة تفسيرا عقليا .

والتمثيل حكم على جزئى بمال ما هو فى جزئى آخر لمعنى جامع بينهما، فهوالحكم على شيء بحكم موجود فى شبيهه ، مثل العالم محدث لأنه جسم مؤلف كالبناء ، والبناء محدث (٥٠) . ويسميه الفقهاء قياسا ، ويتكون من أربعة أركان : الأصل

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، كتاب القياس، ١٥٥ . (٢) المصدر السابق ص٩٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر الدابق، صوه،

Goblot, Revue philosophique, Janvier, 1911. (t)

<sup>(</sup>٥) ابن سينا ، النجاء ، ص ٩١ .

وهو المعروف حكمه ، والفرع وهو ما يقاس عايه ، والعــــلة وهى وجه الشبه ، والحــــلة وهى وجه الشبه ، والحـــكم وهو نتيجة ذلك كله. ويحرص ابن سينا على أن يعقد فى "كتابالقياس" فصلا للقياسات الفقهية ، مبينا الصلة بنها وبين التمثيل المنطق ").

وليس هـذا التمثيل إلا الـ πραδειγμα الذي قال به أرسطو ، فهو استدلال عن طريق المثال ، وهو أدنى طرق البرهنة ، ويفــترق عن الاستقراء في أنه لا يوصل إلى تعميم ولا إلى حكم كلي <sup>77</sup> . والتمثيـل في الواقع ليس إلا خطوة في سبيل الاستقراء ، أو هو استقراء شبه كما سماه هملان <sup>77</sup> ، فإيس قسيما للاستقراء ولا نوعا خاصا من الاستدلال ، ومهما يكن من أمره ، فإن ابن سينا يلاحظ بحق أنه كان ذا شأن لدى فقهاء زمانه .

. .

والآن نستطيع أن نقرر أن ابن سينا قد أخذ بنظرية القياس الأرسطية فى جوهرها وتفاصيلها ، يجلها و يعدها أسمى صور البرهنة ، ويرى أنها وضعت كاملة بحيث لاتقبل زيادة ولا نقصا . فلم يسلم بذلك النقد الذى وجهه إليها الشكاك من قديم ، وتوسع فيه نفر من المحدثين . ونحى عنها إضافات بعض المشائين والمتأخرين كالشكل الرابع مثلا ، اللهم إلا ما لم يستبن فيه معالم التاريخ . وقد وفق فى عرضها عرضا مستفيضا فى "كتاب القياس"، ورد على شبهات بعض الشراح المتقدمين والمتأخرين . وربطها ببيئته والحياة الفكرية التي أحاطت به ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٠٥٠ .

Hamelin, Année philosophique, Le raisonnement par analogie, 1902, P.28. (\*\*)

فأشار إلى محاولة الفقهاء الإسلاميين استخدام التمثيل المنطق في أقيستهم .

...

وفى نشر "كتاب القياس " إحياء لتراث هام ، وكشف عن معلم من معالم المنطق العربى . وقد اضطلع بمحقيقه الأستاذ سعيد زايد ، الذى ضم إلى تخصصه فى الفلسفة خبرة واسعة فى النشر والتحقيق ، وصحبة طويلة لابن سينا فى "كتاب الشفاء " منذ سنة ٩ ٤ ٩ ١ . وشغل بهذا الجزء منذ سبع سنوات أو يزيد ، وعوّل فى تحقيقه على أحد عشر مخطوطا ، وكم صادفته روايات قلقة وتحريف ت فى الكلمات والأعلام الأجنبية بخاصة ، ولم يعدّل فيها إلا بقدر استمساكا بالأصل فى الكلمات والأعلام الأجنبية بخاصة ، ولم يعدّل فيها إلا بقدر استمساكا بالأصل الذى صدر عنه . وها هو ذا "كتاب القياس " يخرج اليوم جليا سهل المآخذ ، وفى نهايته فهـرس لما ورد فيه من مصطلحات . وإنى لأترك للقراء وعشاق ابن سينا أن يقدروا مابذل فى تحقيقه من جهد، وما اقتضاه نشره من بحث ودرس .

#### رموز المخطوطات التي قام عليها التحقيق(١)

- (۷) عا 🛥 على أميرى رقم ١٥٠٤ .
- ( ۸ ) م = متحف بريطانی رقم. ۷۵۰ .
  - (٩) ن = نور عثمانية رقم ٢٧٠٨ .
- (۱۰) ه = مکتب هندی رقم ۲۵۷ .
  - (۱۱) ی = ین جامع رقم ۷۷۲ .

(۱) ب = بخبت ۲۳۱ خصوصیة ،

٣٤١٥ بخيت بالأزهر .

( ۲ ) بخ = بخیت ( هامش ) .

(٣) د = دارالکتبالمصريةرقم ٨٩٤.

( ٤ ) س= سليانية ( داماد ) ٨٧٤ .

( ه ) سا = داماد رقم ۸۲۲ .

لم تقدم وصفا الخطوطات في هذا إلجزء عند سبق وصفها في الأجواء التي تم نشرها من قبل المحتق )
 المحتق )







## المقالمة الاولى

من الفن الرابع من الجملة الأولى من المنطق



بساسالرهم الرحسيم

### المقالة الأولى

من الفن الرابع من الجملة الأولى فى المنطق ----

[الفصل الأول]

(١) فصل

في صورة القياس المطلق

قد فرغنا من تعديل الألفاظ المفردة وأحوالها ، ومن تعديد التأليف الخبرى الحلى منها , وقصدنا الأول و بالذات في صناعة المنطق هو : معرفة القياسات ، والقسم الناظر منها في القياسات البرهانية . ومتغمة ذلك لنا هي ، النوصل بهذه الآية إلى اكتساب العلوم البرهانية . وقصدنا الناني : معرفة أصناف القياسات الأخرى ، فبعضها ينفعنا بالارتباض فيها ، والتخلص عنها إلى العلوم البرهانية ، كالجدايات ، ولها منافع أخرى ؛ و بعضها ينفعنا العلم بها في التحرز عنها عند

<sup>(</sup>۱) بهم الله الرحيم: الفن الرابع من الجلمة الأولى في القياسات تما مقالات بدم الله الرحن الرحيم د ؟ الفن الرابع من الجلمة الأولى في القياسات شنم مقالات ن ؟ ساخته نرس ، سا ، ع ، ما ، م ، ه . (۲ – ۳) المقالة . . . المعلق: الفن الرابع من الجلمة الأولى في المنطق في الفياس تسم مقالات المقالة الأولى وهي سبعة فصول س ، ه [ ثم تذكر تسخة ه عاد بن الفصول السبعة ] (٣) الأولى : أ- رهي د ، ما ، عا، م ، ن . (ه) فصل ؛ الفصل الأولى س ، ما ، ع ، ما ، (٧) وأحوالها فأحوالها فرون أحوالها ع . (٩) والفسم : ردئها القسم ما ، (۲) أخرى : أخرب ، د، اما ، ما ، إ صن س ، ع ، ما ، ى ،

ابتفاء العلوم البرهانية ، كالسوفسطائية ؛ وبعضها ينفعنا في مصالح المدينة ، ونظام المشاركة ، كالخطابة والشمر . وجميع هـ ذه كالمشتركة إما بالفعل ، وإما بالقوة ، في هيئة القياس وصورته . وأكثر اختلافها في موادها .

والعلم الباحث عن الأحر الكلى مقدم دائماً على العلم الباحث عن الأحر الجنرئي . ومن لم يعرف القياس المطلق العام لم يمكنه أن يعرف القياس المخصص. فبالحرى أن نندم القول في القياس المطلق . أما يبان اختلاف حال المقاييس في المواد فالأولى أن يؤخر الكلام فيه . وأما ما قيل من أن المقدمات إما أن تكون واجبة فيكون منها البرها يات ؛ وإما يمكنة أكثرية ، فيكون منها الجدليات ؛ وإما يمكنة متساوية ، فيكون منها الخطايات ؛ وإما يمكنة أقلية ، فيكون منها السوفسطائيات ؛ وإما ممنعة ، فيكون منها الشعريات ؛ فيجب أن لا يتفت إليه ، ولا ينظر بوجه من الوجوه إلى هذه القسمة .

ونعلم أن الواجبات تدخل في البرهان . والهمكنات أيضا قد تدخل في البرهان، على النحو الذي سنبين لك عند كلامنا في البرهان . وأما الجدارات فتكون صادقة في الكل ، وتكون كاذبة في الكل ، فلا يعتبر فيها حالها في نفسها ؛ بل الشهرة أو التسليم . والسوفسطائية تكون كاذبة في الكل ، وتكون صادقة في الأكثر ، فلا يلتفت إلى ذلك ، بل لأنها تكون خلاف ما يُدعى من أصها من أولية أو شهرة ، فتكون مشهة بأولى أو شهود .

<sup>(</sup>ه) یککه : یکن ن || یککه أن : سانطة من س ، ه . ( ۲ ) اختلاف حال : حال اختلاف حال : حال اختلاف حال : حال اختلاف س ، سا ، ع ، عا ، ه ، ی . ( ۸ ) البرهانیات : البرهانیات ، ما ، ع ، عا ، الارا ی ن د : سا نط می ایا البرهان : البراهین د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن . (۱۳ ) البحو : الرجه د ، سا ، ن || سنین : تبین م . (۱۵ ) أر التسلیم : رائسلیم م ، ی . (۱۷ ) فهرة : + شهودة ح (۱۷ ) فهرة : + شهودة ح || شبیة شنیم م ، ه . .

والحطابيات يعتبر فيها أن تكون مظفونة ومشهورة فى بادئ الرأى ، و إن لم تكن مشهورة حقيقة ، فر بما كانت كاذبة مطلقا ، ور بما كانت صادقة ، كان الصادقة ر بما كانت مشهورة فى بادئ الرأى ، ور بما كانت غير مشهورة فى بادئ الرأى ، ور بما كانت غير مشهورة فى بادئ الرأى . والشعريات إنما ينفت فيها إلى أن تكون غيلة ، كانت صادقة أو كاذبة فى الكل أو لا فى الكل إذا كانت النفس تنفعل عنها انفعالا نموض لها عندها، كن إذا سم قول قائل للمسل إنه مرة مقيئة اشمأز عن تناوله، ور بما سمع الناه على جميل كان يعرفه جميلا ، أو الذم لقبيح كان يعرفه قبيحا ، وكان التصديق لا يحرك منه شبئا ؛ فإذا سمع الشعر الموزون هاج تخيله فانبعث وكان العمد في المدورة بالمدورة المحدق .

بل نرجع من رأس ، ونقول : إنه لما كان علم القياس جزه ا من المنطق ، وكان علما بصورة ما ، تلك الصورة تتكثر وتتغير لأجل أن مادتها تتغير وتتكثر ، فيصير إحدى الصنابع الخمس ، لم يكن لنا سمبيل إلى معرفة أصناف أقسام الاختلاف الا بعد معرفة الصورة الجامعة للا صناف ، وهي صورة القياس بما هو قياس ، فقدم النظر في صورة القياس . ثم لم يكن لنا سبل إلى معرفة القياس إلا بعد تقدم معرفة ما القياس ، ولف منه ، فقدم النظر في بسائط القياس ، وبسائطه الغريسة هي الفضايا ، وبسائطه البعيسة التي هي بسائط السائطة هي

١.

<sup>(</sup>ع) غيلة : مختلفة ص • (ه) صادفة : ﴿ فَ الْكُلُّ نَا إِذْ اَوْ فَ نَا إِذَا وَلَى اَلَّا اَوْلُو فَ الْكُلُّ : ﴿ وَلا فَى الْكُلُّ مَدَ ﴿ ( ٢ ) أَرَائِدَا طُّ : رَائِدَا طُرَّ مِنْ اَ قَالَ : الْقَائَلُ عَا مَى أَا مِنْ نَا اِنْفِيلِةَ : تَخْيِلِةً عَ ، نَ مَد ﴿ ( ٧ ) عندما : ما لفظة من مَا إِقَائَلُ عَا مَى أَا اللّمَانِ السّلَّمَ بِمَ الْفَلْقَةَ مَنْ اللّمَ اللّهِ عَنْ اللّمَ : وَاللّمَ ب ، م • ( ٩ ) ته : منها د، س ، ما ، عا ، ه ، ى • ( ١١ ) من : إلى س • (١٣ ) أَمنافَ : ما لفلة من ما • ( ١٦ ) تقدم : ما فللة من ع •

المفردات . فبدئ بالمفردات . فلما أحصيت وعلمت ، تلى ذلك بالنظر في التأليف الأول منها الذي يكون فيه الصدق أو الكذب . فلما عرف ذلك وفصل ، شرع في تعليم القياس .

ونقول: إن الاستدلال صنعة ما ، تؤدى إلى غرض . وكل صنعة فإنه تتعلق عمادة وصورة ، و محسب اختلاف كل واحد من المهادة والصورة نختلف المصنوع في الصنعة . فريما كانت الصورة فاضلة ، ولم تكن المبادة فاصلة ، كما يتفق أن يبني البيت من خشب نخر وطين سبخ ، ثم يوفي حقه من الشكل والرسم ، ولا بغني ذلك ، ولا يبلغ به الغرض الأقصى من الانتفاع به ، والسبب فيه رداءة مادته و ريما كانت المادة فاضلة ، لكن الصورة غير فاضله ، كما سفق أن بنني بيت من خشب صلب وحجارة صلبة بناء فير محكم في تركيبه ووضعه وهندامه وشكله ، فيعدم فائدة استجادة خشبه وحجارته لاستفساد صورته . ور بما اجتمع الأمران جميعا ، فكذلك الاستدلال مد إنه الفساد من أحد وجوه ثلاثة : إما من جهة أن يكون ما يؤلف عنه غير وثيق ، أي غير حق ، وغير بين ، وعلم غير ما يجب أن يكون، فإن أوقع عليه تأليف حسن ورصف فاضل لم يغن في التوصل إلى الغرض ؛ و إما من جهـــة أن نفس التأليف ليس يوجب شوق الذهن إلى الغرض . و إن كان ماعنه التأليف فاضلا حقا . و إما لاجتماع الشيئين جميعا . وكما أن الصانع يلزمه أن يعرف أى الصور نافسة في غرضه ، وأيها فير نافعة ،

<sup>(1)</sup> فلما: فلان - (۲) الأول: الأول عا | إنه : فياب ، ما | | أو الكذب : والكذب ب ، ء ما ال الولان : والكذب ب ، ء ما من ، ء ما من ، ء من ، الله عن المن ب ، (٥) وصورة : ما نقلة من س (٦) فريما : وريما ما - (٨) به : ما نقلة من د ، ن | الحكم : عكمة د فيه : ذلك س . (١٠) يعت : البيت د ، ع | اغير : على ص ، م | الحكم : عكمة د (١١) لا منصاد : لا منصاد س . (٤١) ورصف : و مف د ، عسى ه ، ي | الم : باس يما ، ها ، ها ، ها التوصيل عا ، (١١) يعرف : بلد أنه ب ، د ، س ، ما ان ع ، م ، ن ، ها ، ي . الصورة س . الصورة الصورة س . الصورة الصورة س . الصورة الصورة س . الصورة الصورة س .

وأى المواد محكة ، وأيها متوسطة ، وأيها واهيسة ، كذلك المستدل يلزمه أن يسرف حال التأليفات منتجها وعقيمها ، وحال ما عنه التأليف . والغرض فى الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن عل سيل اكتساب . والمؤدى المعتمد عليه هو النياس . ومادة القياس هي مصدقات أو أمور في حكم مصدقات سلف بها التصديق . وصورة القياس هي الرصف والتأليف الذي يقع فها .

فانت نعلم أنه ليس يمكن أن يكتسب العلم بالمجهول من أى علم كان، بل بعلم الى المجهول نسبة محصوصة بوتعلم أنه ليس أى تأليف اتفق في المعلومات التي عندك تؤديك إلى أى مطلوب اتفق ، بل تأليف محصوص . فالمنطق يلزمه أن يعرف أصناف المطالب ، وهي باعيانها أصناف القضايا ، ثم يعسوف أن أى التأليفات يؤدى إلى أى مطلوب ، ويعلم كل ما يؤدى إلى كل مطلوب معين . فإن القضايا تدخل في تأليف تأليف نحو مطلوب معين . وذلك لهما من حيث هي فضايا مطلقة ليس يلفت بعد إلى مادتها . وذلك هو الذي يجب أن يعلم من حيث الحالم أولا ، ثم يعلم أن تلك القضايا كيف تكون مادتها ، أمني حال الصدق في تأليف أجزائها حتى يؤدى في يؤدى إليه إلى يفين ، وكيف يكون حتى يؤدى على ظي يوقى يكون حتى يؤدى حتى يوقع أضب الظن . وبالجملة القناعة ، وكيف يكون حتى يخيل . ثم ينظر أن الأفضل والأبلغ في كل باب ماهو ، وليس يلزمه هذا في جنبة التصديق فقط ؛ بل وفي جنبة التصور ، وعل هذا القياس بعينه . وإذ لابد من مصدقات أولى بل وفي جنبة التصور ، وعل هذا القياس بعينه . وإذ لابد من مصدقات أولى

<sup>(</sup>٤) حكم مصدقات: حكم المصدقات س، ساء عا، ي . (ه) فيها: ساقطة من ن .

 <sup>(</sup>A) مدك تؤديك: تؤدى عد ك ن . ( ) بأعيانها : أعيانها ، ه (١٠) التأليفات :
 التأليف سا ، ى . (١١) من حيث : حين ى (١٦) ليس : ليست ن . (١٣) أمن :

على سا (١٤) حتى (الأولى): ساقطة من ه | يؤدى فيا : ساقطة من ي .

لم تكتسب بوية ، وإلا لما كان لنا سبيل إلى كسب النوانى ؛ إذ كان لا وجه لكسب النوانى الا بتقدم تصديق الأوائل . فلواحتيج فى كل مصدق به إلى أول ، ذهب إلى فير النهاية ، ولم يكن إلى قطعه سبيل . فبسين أن تلك أوائل المواد الفياسية ، سواء أكان النصديق بها واقعا بأول العقل،أو بالحس، أو بالتجربة ، أو بالتواتر ، أو بالشهرة ، أو بالفلط ، أو بالظن ، أو بالقبول من مظنون به الصواب فيا يقول . والمصدقات بالكسب قد تعود مرة أخرى مواد لقياسات تكنسب بها مصدقات أخرى ، ويمضى ذلك إلى ماصى أن لا مناهى .

وقد حرت العادة بأن يسمى تعليم القياس علم التحليل . والسبب الحقيق فى ذلك أن الاستدلال بالحقيقة إنما يكون على مطلوب محدود . وأما الذي يكون على غير ذلك السبيل ، أعنى أن يكون القياس، ينعقد اتفاقا فيؤدى إلى نتيجة من التائيم لم تطلب ، ولم يجم لها القياس، فهو شى غير صناعى، وإنما هوأمر بختى، بل القياس الصناعى هو أن يكون لك غرض ، فتطلب ما ينتجه أو تنج مقابله، وما ينتج الشيء علة له من حيث هو نتيجة ، فيكون نظرك حينئذ مبتسديا من معلول إلى علة ، ويكون مع ذلك نظرك فى جملة تطلب أن تفصلها بإدخال الوسيط كما ستعده بعد من أجزائها . ويكون نظرك مبتديا من واحد يحلله إلى الوسيط كما ستعده بعد من أجزائها . ويكون نظرك مبتديا من واحد يحلله إلى

<sup>(</sup>۲) نفر: رئود، ن (۲) ذهب: لذهب سا . (۵) بالفلن: للفلن ساءع ۽ الفل ه ||
بالتيول: للتيول ها ۽ الذيول ه (۲) من: عن س ، ساءع ، عا، ه (۷) آخرى: ساخلة من س.
(۱۲) لم تطلب: ثم تطلب س || لها: له عا . (۱۲) يكون: الله كل د، ن || لك: كلس . (۱۲) علمة: علية سا . (۱۵) علمة: اله كا است علمة : من ع (۱۲) الرسيط:
الرسسطد، س ، ساءع ، ن ، الرسايط ه || متعلمه : متعلمه د، س ، ه || بعد من ؛ الوسايط ه || متعلمه : متعلمه د، س ، ه || بعد من ، المعلمة من م ، ساءع ، ه، ي || من واحد : سع واحد س (۱۷) له : سافطة من م ،

وهذا النوع من النظر يسمى التحليل بالمكس ، كما أن مقابله يسمى التركيب. فسمى هذا الكتاب كتاب التحليل بالمكس لهذا الوجه ، لااوجوه يخترعها قوم بالتكلف المشتط فيه . والدليل على صحة هدذا القول أنك ستعلم عن قريب أن جميع مايسمى قياسا في هذا الكتاب إنماسى قياسابعد أن يوضع نفس مطلوب ما ويقايس به أجزاء القول الناتج إياه ، حتى يتمين الأصغر، والأوسط، والأكبر، والصغرى ، والكبرى . وذلك لايتميز إلا وقد يعين المطلوب كما ستعلم . وإنه إن كان قول ينتج شيئا ، ولكن ليس ينتج ما جعل أجزاؤه بالقياس إليه هذه الأجزاء ، أعنى العد غرى والكبرى والأصدر والأوسدط والأكبر ، المربع ذلك قياسا .

<sup>(</sup> ۱ ) النوع منالنظر : النظر من النوع م||مقابله : مقابل ه . ( ۱ ) مى : يسمى س || ما : ساطنة من ع ( ۵ ) ويقابس : ويقاس س ، سا ،ه ؛ أو يقابس ع ومقابس ه ؛ || الناتج : المنتج ص ، سا ، ما ، ه . ( ۱ ) لايتمين : لاتمين ه .

## [ الفصل الثاني ]

#### ( ب ) فصل

#### في أن المنطق آلة في العلوم الحكية لايستنني عنها

قد كان سلف لك الوقوف على موضوع المنطق، و بيان 'ن الفلط كيف يقع فيه ، وسلف لك جملة أن المنطق كيف يكون جزءا للحكة ، وكيف يكون آلة ، وأنه لاتناقض بين من يجعله بعزءا ، و بين من يجعله آلة ، فإنه إذا أخذ موضوع المنطق من حبت هو أحد الموجودات ، وكانت الفلسفة واقعسة على ماهو علم بالموجودات كيف كنت ، كان المنطق جزءا مر الفلسفة يعرف أحوال موجودات ما حالها وطبيعتها أن يعرف كيف يكتسب بها المجهول أو يعين فيه . فن حيث أن هذه الحال أمر خاص لبعض الموجودات ، أو عارض ذاتي له . أو أمر مقوم إياه ، فهو نظر ما في الموجود من حيث هو موجود ما بحال ، فهو علم ما من العلوم .

ولكن لما عرض ثانيا أن كانت هذه المعرفة من أمر هذا الموجود تعين في معرفة أمور أخرى ، فتكون هذه المعرفة التي هي بنفسها معرفة ما ، آلة لمعرفة أخرى ، بل جل الغرض فيها معونتها في معرفة أخرى . فكونها معرفة بجزء من الموجودات ، هو كونها جزءا من الفلسقة ، وكونها معرفة بجزء من الموجودات

 <sup>(</sup>٣) نصل : النصل النائي ب ، سا ، ما ، م ، ي ، نصل ٢ ه . (١) وأنه : وأنها ه .
 (٧) المطنى : النفلة من ن || مر (الثانية) : أنه ع (١١) إياه : إليه ب || ما ف : في ما ي في ما ي في ما ي . (١٥) بل . أخرى : سالطة في ما ي . (١٥) بل . أخرى : سالطة من ي .
 من ما || نكرتها : ركونها د ، ع ، ي . (١٦) كونها : كونه من ، ساءع ، ما ، ه ، ع ي .

١,

من حيث تمين في معرفة إخرى ، ولتكون تلك المعونة هو كونه آلة . فكون المنطق بعزها يكون أيم من كونه آلة ، وليس هو جزءا من الشئ الذي هو آلة له فإنه ليس جزءا لما هو آلة له ، وهي العلوم التي تكال بالمنطق وتوزن بعبارة ، بل هو جزء من العلم المطلق الذي يعم هذه العلوم كلها . وكونه منطقا هو من حيث هو آلة قد يحل عليه أيضا معنى أيم من الآلة ؛ كما أن الإنسان من حيث هو إنسان قد يحل عليه الحيوان ، ويقال إنه حي . وليس أفتراق كونه جزءا وكونه آلة افتراق بمعنين متباينين على الإطلاق ، بل يمنيين أحدهما أخص والآخراً عم . فإن كل ما هو آلة لعلوم كذا فهو جزء من العلم المطلق ، وليس ينعكس ، فهكذا يجب أن يتصور . وإن كان ما قاله فاضل المناخرين في نصرة من رأى أن المنطق آلة ، وليس بجزء ، هو أتم ما يمكن أن يقال فيه .

وأما كونه آلة فلانه يعين . وليس كل معونة ، فإن المعرفة قد تعين في معرفة المعرفة قد تعين في معرفة أخرى على أن تكون مادة ، ولا تكون مادة ، وإن كان المعيار قد يمكن أن يجعل بوجه من الوجوه جزءا أو مادة . فإنا إذا قلنا مثلا : كل متحرك جسم ، والنفس لبست بجسم ، واقتصرنا على هذا ، وأتخمنا : فالنفس لبست بمتحركة ؛ لم يكن ههنا مادة منطقية البتة ، ولم يكن المنطق بوجه من الوجوه معينا في هذا من حيث هو مادة ، بل من حيث هو مكال يعرفنا أن هذا حد من هو مكال يعرفنا أن هذا حد من

الحدود ، أو رسم من الرسوم ، فكان المنطق ينفع فى أن يكال به هذا و يوزن ،
ولا ينفع فى أنه جزء منه البنة . فإن تكلفت وقلت : لكن هذا شكل منتج ،
ينج سلب المتحرك عن النفس ، حتى حاولت أن تتم به الكلام ، صارت المقدمة
المنطقية جزءا من جملة القول . لكن غرضنا فى الاعتراف بأن المنطق جزء ، كا
هو أيضا آلة ، ليس على أن يصير جزء مادة على هذه الصفة ، أعنى الوجه الذى
يدخل فيدل على أن هذا متزن بالمنطق مكيل به . فإنا إذ علمنا المنطق ، لم يحوج
يدخل فيدل على أن نصرح بالفعل بأنه متزن بالمنطق ، حتى يكون ذلك
مصرحا به ، وجزءا من القول المنتج ، بل إذا جاء تأليف نعم فى أنفسنا أنه
منتج ، أو حد نعلم فى أنفسنا أنه حد أنتجنا واقتصرنا عليه . كما أن النحوى
وزيد مرفوع بأنه قاعل ؛ بل يعلم هذا ويستغنى عن ذكره عند استمال ما علم
هذا لأحله .

فالمنعلق ليس معينا فى العلوم على أن يؤخذ مادة فيها من حيث مطالبها مطالب غير منطقية . نعم أن كثيرا من الأصول التى فى الجلدل ، أو فى الحطابة ، وفى الشعر ، تؤخذ مقدمات ، وقياسات ، لكن مطالبها تكون منطقية ، مثل أنه ، هل هذا الشيء أفضل أو غيره ، وهل هذا ظلم أو ليس بظلم ، وما أشبه ذلك. فإن هذه مطالب منطقية تجمل مقدمات ما منطقية مواد فى إثباتها ، وليس كلامنا فى أمثال هذه المطالب .

<sup>(</sup>۱) هذا : الفلة من م · (٥) العنة : الصررة عا · (١) متزن: موزون ع · (٧) متزن: موزون ع · (٧) متل · · · بالمتعلق : الفلة من ع · (٨) تأليف : + قياس د ، ن · (١١) وزيد : زيد ب · (٣) مطالب : رطالبها ع · (١٤) مثلة ة : يقينية س || ندم : نظم || أوفى : "و" س ؟ وف د ، ما ، عا ، ن ، ه ، ى ،

وربما أدخل المنطق أيضا كالجلزء في بعض المواضع إذا لم يوثق بذكر المتعلم ما علمه من ذلك الميار في المنطق ، فيكون ذلك على سبيل التذكر . كا أن النحوى أو اللغوى إذا استعمل غرسا من الإعراب أو اللغة في كلامه لداع ما فَشَى أَنْ لَا يُنتِهِ لِهِ السَّامَعُ لَمْ يَقْبُعُ أَنْ يَشَيْرُ إِلَى وَجِهِهُ ، فتصيرُ إشارته إلى وجهه استعالا لمقدمة نحوية أو لغوية . ورعما كانت مطالب مشتركة أيضا بين المنطق وبين صناعة أخرى ، وأكثر ذلك مع الفلسفة الأولى ، فيكون بيانها المحقق في الفلسفة الأولى، و بيانها بوجه آخر ، أو علىسبيل الوضع، في المنطق، فتستعمل مواد في قياسات علمية . فإن التفت إليها من حيث تعلمت في المنطق، كان على سبيل التذكير ، وكان إيرادها على سبيل إيراد ما هو مستغني عنه . و إن التفتُّ إلها من جهة أنفسها ، كانت أصولا موضوعة إذا استعملت في علوم . ومثال هذا ما قيل : لما كان العلم الطبيعيعلما بأمور ذوات مبادئ، وكان العلم بذوات المبادئ إنما يستفاد منالعلم بالمبادئ، فيجب أن ينظر أولا فيالمبادئ . فإن المقدمة الكبرى مما يعلم في الفن المُشتمل على تعليم البرهان ، وأيضا فإنما تتحقق بالحقيقة في صناعة الفلسفة الأولى ، فإن أوردت على أنها وضع وخطاب ملامع من لم تسمع المنطق ولم يُعلُّمُه ، كانت هـــذه مقدمة وضعية ، تنقلدها الطبيعي من صاحب الفلسفة الأولى ، و يضمها وضعا في علمه ، كما هو الحال ف أكثر مبــادئ العلوم ؛ و إن كان ذكرها و إيرادها على أنهــا شيء مفروغ

 <sup>(</sup>۲) ماعله : لمعله دن به ماعمه ه || النذكير : النذكرساء ع .
 (۹) الغذكير: بما تعلق : سانطة من ه .
 (۸) حيث : + أن د .
 (٩) الغذكير : الأول س || فإنما : فإنها ع .
 (١٤) الخفق : تحقق م .
 (١٤) يسمع : يستم د ، م ، ى || يتقدما : يتقدم .

<sup>(</sup>۱۲) ويضعها : ربعضهاع .

منه فى المنطق، معتقد فيه الحقيقة، فلا موقع له الاموقع الذى من حقه أن لايذكر ولا يورد ، كما لايذكر حال القياس أنه ناتج ، والفاعل أنه رَفَع ، إذ كان إنما يعلم ، ليستعمل فى العلوم مكالا ومعيارا ، لاداخلا فى الكيل والعيار ؛ بل إنما أورد أمثال ذلك تذكيرا لما يغلب على الظن بأنه ليس من المباحث المنطقية التى تثبت فى الذهن لاتحاكل وقت . وحق هدذا أن يعلم و يعتبر وجوده فيا يتعلم من غير تصريح به ، فإن صرح به فعلى سيل تذكير .

وأما ما ظنه فاضل المتأخرين من أن المقدمات المستعملة في منافضة ما لسيس و برمانيدس هي منطقية ؟ إذ ذكر فيها الكم والتناهي ؟ وأن التناهي للكم بذاته أو لغيره أولا وما أشبه ذلك ؟ فقد زل . فإن النظر في الكم وما يلحق الكم ليس بنظر منطق . وقد فرغنا من هدا في بياننا لقاطيغورياس . فالمنطق معين على سبيل أنه ميزان ، لا على سبيل أنه داخل في الوزن . و إنما هو منطق لأنه هكذا . وأما سائر العلوم الأخرى فيُمين بعضها في بعض على سبيل أن المطلوب في هذا الممين يصير مقدمة ومادة للمان لا على سبيل التعيين . فإن أوجب موجب أن لا يتناول بلفظة الفلدفة كل ما هو علم بموجود ؟ بل يخصها بما هو علم مقصود لذا ته وعلى بالموجودات لامن حيث تُمين في كل علوم أخرى ، كان له أن يجعل المنطق آلة لاجزءا . لكنه كالتكلف المستغنى عنه .

<sup>(</sup>۱) مه في المطنى : في المطنى عه ب ، د ، س ، عا ، م ، ن ، ه ، م ، ي عه في المطنى سا المقيقة : من ، ه ، م ، ي و عه في المطنى سا المقيقة : حقيقة س ، سا ، عا . | | أفلا : لاع · (۲) كا لا يذكر : كا يذكر ع | المتج س ، سا ، عا . | | أذ : إذا د ه ع ، ن · لا يذكر : كا يذكر ع ، ن (٤) أشال : شال د ، ن | تذكر ار : كا أراد ، ع ، ن | تذكر ار : كا أراد ، ن ع ، مي | التي : ساقطة من ن ، الله في عا يا ساقطة من ن ، ه ، مي الما المقدمات : المقدمات : المقدمات : المقدمات : المقدم د ، كا إنا المتقدمات عا | المالي : من المي با ، ع ، ع ، س ، سا ، عا ، م ، ه ، مي ، و ما المين د ، م ، م ، ن ، من ، من س ، سا ، عا ، م ، م ، و ، المين : المعنى عا إلى المن : المن عا ، المن عا ، المن ن المن المن عا المن ن : المن المن عا المن عا المن ن : المن ن المن عا المن ن : المن ن المن عا المن ن المن عا الله ن : المن عا المن ن المن عا المن ن المن عا المن ن المن عا ، المن كلف : كانكلف : كانكلف : كانكلف م .

والمنطق نعم العون في إدراك العـــــاوم كلها . فلذلك حق للفاضل المتأخر أن

يفرط فى مدح المنطق . وقد بلغ به هذا الإفراط إلى أن قال : إن المنطق ليس عله من العلوم الأخرى محل الخادم ؛ بل محل الرئيس لأنه معيار ومكيال . ولكنى أقول : ليس كون العلم معينا على سبيل أنه معيار يرفعه ، أو كونه معينا على سبيل أنه مادة يضعه ؛ بل ما كان مقصودا بنفسه فى كل شى، أشرف وأعلى من المقصود لغيره . فلا يحق أن يحاول إثبات رياسة المنطق على العلوم الأخرى . لكن بنا حاجة إلى أن نجيب من يسأل فيقول : إن المنطق على العلوم الأخرى . فى المباحث الفكرية ، فيجب أن يكون محتاجا إليه فى تعلم صناعة المنطق نفسه ، فى المباحث الفكرية ، فيجب أن يكون محتاجا إليه موقعه ليعلم به ماسلف قبله . ثم ما بال قوم هم يبرهنون ولا قانون عندهم ، كارشميدس الذى يبرهن على التعاليم ولم يكن فى زمانه المنطق محصلا ؛ بل ههنا آخرون جدليون ، وآخرون خطباء ،

<sup>(</sup>۱) لقاضل : الفاضل ب ، م ، ن || الفاضل المتأسر : بعني به الإسكندر الأورديسي .
(۲) مدح: حق ما ، و هرام || به : فع || هذا : ماضلة من سا . (۳) سيار ومكبال : معين وركبال ها . (ه) معيار برضه : معير برفته نج ، من ، و سفى يرفته ها || يرفته : رفته من الله يرفت : الله من الله يرفت : ما يرفت : ما يحت بالمنافق من ما . (۹) إلى : إليه ه ، ن || سرفت : (۸) عما : بالله تمن ه . (۱۱) برآمرز رفت المنافق من ه . (۱۱) من : ساخلة من ه . (۱۵) كان بعمل : يحمله ع || إذا : إلاس . (۱۵) يجمل : يحمله ع || إذا : إلاس . (۱۵) مطا : هرام ، و هام ه .

الفعل النام ؛ بل هو علم بالفوة الفريبة من الفعل ، وأقرب من قوة الذي إذا أخطر بالبال أمكن أن يتشكل فيه . فهذا هو التذكير . وأما الإعداد فأن يخطر معه بالبال أمور تجرى مجراه ، يكون كل واحد منها إذا علم لم يفد إلا العلم به نفسه ؛ و إذا أخطر البال في مجاورة الآخر يوقع منهما أن يفيدا علما لم يكن . فيكون لابد من إعداد تلك الكثرة لما يراد من التعليم المتوقع بإيقاع المجاورة . فليس كون الشيء إذا أخطر البال معلوما هو خطوره بالبال معلوما ، ولاكون الشيء مخطرا بالبال وحده هو كونه مخطرا بالبال مع غيره . فضرب من التعليم هو ما قلناه قبل . وذلك أيضا على قسمين : فنه قسم متصل متسق يبعد أن يقع في نمطه غلط ، ومنه قسم ليس كذلك . ومثال الأول ما نتعلمه في علوم الحبيمين ، وعلامته قلة وقوع الاختلاف فيه . ومثال الثاني ما نتعلمه في علوم الطبيعين ، وعلامته قلة وقوع الاختلاف فيه . ومثال الثاني ما نتعلمه في علوم الطبيعين ، وعلامته كثرة وقوع الاختلاف فيه .

ثم إن الأمورالتي تعلم في علم المنطق منها ما تعليمه على سبيل التذكير والإعداد ، ومنها ما هو على سبيل التتاج والاحتجاج . ولذلك يجب أن يكون ظنك بأكثر ما في قاطيفور ياس أنه إما وضع وإما تذكير و إعداد على أنه ليس علما منطقيا في الحقيقة ، وما في بارى إرمينياس أكثره تذكير

<sup>(</sup>۱) بل هو: بل ص ٠ (٣) فأن: فإنم (٣) تميرى : مجرى عا، م، الجلى د || به: ساتطة من ساء عا، ه. (٥) فيكون : يكون ب، ساء عا، ه. (٥) فيكون : يكون ب، د، س، عاء عا، ه. (٥) فيكون : يكون ب، د، س، ع، ع، ع، ع، ع، م، ن، و ساتطة من ع، الما الجلورة : الحياردع . (٦) كون : ساتطة من ع، (٧) مخطرا بالبال : منطل ابالبال : منطل ابن الما هو: وهو س ٠ إلى تفاه : قطا س، ساء عا. (٨) على : ساتطة من ى || قطم : ساتطة من ى (١) تعلمه : يتما س، ساء عا، ه، ى ي المنطق ب الما ع، ه، ى الما تجلس ع، ساتطة من ع، ط، ما الما ع، ه، ى الما تو ع، ه، ى الما تو ع، ه، ى الما تو ع، ه، ى الما تات ع، ه، ى الما تات ع، ه، ى الما تات المات الما تات المات المات

وإعداد ، و بعضه احتجاج واسندلال . وما بعد ذلك نخلط من تذكير ومن تعليم أمور لا يقع فيها اختلاف إذا فهمت على وجهها لأنها من القسم المتسق . والمنطق ، فإن أكثر الحاجة إليه فيا كان من التعليم على وجه القسم الآخر. فلذلك لاحاجة إلى جميع المنطق في جميع المنطق ؛ بل الجسزه الذي على سبيل التذكير والإعداد يحتاج إليه في الجزء الذي على سبيل الكسب ، حتى يكون الجزء الذي على سبيل التذكير والإعداد يعتبر به الجزء الذي على سبيل الاحتجاج والكسب . و يكون الجزء الذي على سبيل الاختلاف فيسه عند المختيقة . والذي يُتوهم من وقوع الاختلاف فيسه فإنما هو بسبب الألفاظ ، ووقوع الاختلاف في معانيها ، وذهاب كل فرقة إلى غرض آخر ، لو اجتمعوا على النوض الواحد لما تنازعوا في أكثر الأمر . وهو كلام غير منطق دخيل في المنطق .

ومع ذلك فلا تنكر أن يبرهن غير المنطق ، وأن يجادل غير المنطق ، وأن يجادل غير المنطق ، وأن يخطب غير المنطق . فإن المنطق أيضا إذا تعلم هذه الصنائم لم تنفعه نفس معرفته بهذه القوانين كثير نفع ما لم يحدث له ارتياض وتمرن يصير له استعمال هـذه ملكة ، كما أن النحوي إذا تعلم النحو لم ينفعه العلم بالنحو في أن يستعمل النحو استعمالا بالمنا إلا بعد التمرن واكتساب الملكة . وقد تحصل ملكة في النحو من غير مدونة القوانين، وفي الجدل، وفي غير ذلك، إلا أنها تكون ناقصة . ولذلك

<sup>(</sup>۱) نخلط: يخلط د. (۲) فهمت: فهم ب ، ع م · (۳) الآمر: الأخير د، ع ، ن ، ه ، ی . (۲) الاحتجاج : الاجتماع ف · (۷) تما : فياع · (۵) يتوهم : توهم د ، ن || من : سافطة من د || فيه : + عند الحقيقة م ، ماء عا ، ی · (۱) اجتمعوا نا : ( · ( ) ل ل ا : کا س || دخيل : دخيل د ، ع ، ن · (٦١) فير المنطق : سافطة من مر ، عا ، ی || | أيضا : سافطة من ساء ع ، عا ، ن ، ی · (۱۱) له ادتباض : آلة ادتباض م، ارتباض | ع || وتمون : ادتمون ع · (١٥) في : فير ع · (١٦) لمكة : الملكة م، سا، عا، ها، ها، د (۱۲) أنها : انسان سا، عا، ها، د .

يجسوز أن تزول وتفسد كما ذالت الملكة النحوية عن العرب . لأنهم كانوا مُعولين على الملكة . فلو كانت لهم مع الملكة قوانين تصدر أفسال الملكة عن الملكة وعنها ، وكانت معيرات ، ما كان يقع ما وقع . فليس سواء من له ملكة وعلم بجميع قوانين تلك الملكة ممثلة لمقله منزوعة عن المواد يرجع إليها فيا يقمل، والذي له ملكة ساذجة لاتدعمها معرفة بالقوانين؛ بل الأولى أن تكون الصناعة عصلة ثم تكتسب الملكة على قوانينها . فإذن لا غُنية عن المنطق لمن أراد أن يستظهر ، ولا يعول عل ملكة فير صناعية .

<sup>(1)</sup> الملكة النحوية : ملكة النحوم ، (٣) ميرات : معدات سا ، منايرات ها || ما كان : ما كانت ى || ماوقع : فياوقع ن || وقع : يقع ها ، (٤) هن : ساقطة من ع || يرسع : ربع سا || فيا : فام يهل ما ه ، (۵) لا تدهمها ع || تدهمها : تدهمه من ع ساء ها ، ه ،

## [الفصل الثالث]

#### (ج) فصل ف المقدمات ، وأجزائها ، وفي المقول على الكل بالإيجاب والسلب

يجب أن نبين ما المقدمة ، وما الشيء الذي يسمى حدّا لمقدمة ، وما المقول على البعض ، وما المقول على البعض ، وما القياس ، وما الكامل منه وما فير الكامل منه وما فير الكامل منه ، ثم بعد ذلك نشرع في تنويع القياسات ، وتعرّف ما يلحقها من الاعتبارات .

فالشئ الذى كان يسمى فى كتاب بارى إرمينياس قولا جازما وقضية .فإنه إذا جمل جزء قياس . وليس جمل جزء قياس . وليس هذا فصلا ياحق المقدمة ؟ بل اعتبار عرضى ، حتى او توهمنا المقدمة نفسها زال عنها أنها جزء قياس لم يجب أن تفسد ذاتها ولا كونها قولا جازما ، فداد اللون الموجود فى حد البياض إذا توهم أن كونه مُفرقاً للبصر قد زال . فإنه ولا كان فصول الجواهر قد يظن بها أنها معانى تاحق جنسيتها ، وتزول من غير فساد طبيعة جنسيتها ، فلا يظن ذلك بفصول الأعراض : على أن الظن المظنون به فى الجواهر هما فيه موضع نظر ، وسينكشف فى الموضع اللائق به . وكا أن القلنما يا محصورة ومهدلة وشخصية ، كذلك المقدمات . فيجب أن يحقق

<sup>(</sup>٢) فصل: الفصل النالثب، ص ، سا ، ع ، عا ، م ، ى ، فصل النالث د ، فصل ٣ ه .

<sup>(•)</sup> والسلب: أوبالسلب صنع عاعد . (٦) وما غير: رغيرب إ[توبع: تنوع صنع • (1.4) يغصوك: لقصول ص - (١٥) الجواهر: الجوهر ق∏ما:

ما د ، سا · (١٦) فيجب : بجب ن|إيحقق : بحق س ·

حال محصور محصور . فالمحصور الذي هو موجب كلي كفولنا كل ب٦٠ ، فيجب أن نحققه أولا فنقول : يجب أن نعسلم أن معنى قولنا : كل كذا هو كذا ، هــو أنه كل واحد واحد لا الكل جملة ولا الكلي . فليس ميني قولنا : كل إنسان، أنه كل الناس جملة ، ولا الإنسان الكلي، بل إن كل واحد واحد منهم حتى لايشذ شيء . فإنه ليس الحكم على الجملة هو الحكم علىالأفراد. فر ما قبل على الحسلة ما ليس يقال على الأفراد . ولا الحكم على الإنسان الكلى من حيث هوكلي بجب أن يكون حكما على الجزئيات كما عامت فها سلف، بلهذا الحكم هو على واحد واحد من الجزئياتالشخصية أو النوعية والشخصية معا إن كان المعنى جنسيا . ثم يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا : كل واحد واحد ممـا هوكذا ، معناه كل واحد ممـا هوكذا من حيث هوكذا ، كقولنا : كل أيض ، ليس معناه كل ما هو أيض من حيث هو أيض فقط ، بل كل ما يوصف بأنه أبيض ، وكل شيء يقال له أبيض كان ذلك الشيء أبيض بأنه نفس الأبيض من حيث هو أبيض، أوكان شيئا موصوفا بأنه أبيض وله حقيقة أخرى ، كإنسان أو خشبة موصوفين بالبياض . وأيضا يجب أن نعلم أن قولنا : كل أبيض ، ليس معناه كل ما هو موصوف بأنه أبيض دائمًا . فإن قولنا : كل أبيض ، أعم من قولنا كل أبيض دائمًا . فإن الأبيض ، أعم من الأبيض وقتا ما ، ومن الأبيض دائمًا . فقولنا : كل أبيض ، معناه كل واحد

 <sup>(</sup>١) عصورعصور: الهصور الهصور د، ن || فالهصور د، فا ما الهصورس، سا، ه؛ سائطة من د، ن.
 (٣) هو : فهو ع . (٣) جلة ولا : ولا جلة د، ن . (١) الناس : إنسان ن.

<sup>(</sup>۲) هو: فهوع ۱۰ (۲) چمه ولا: ولايحيه داد د (۱) انتاست: إمسان ب

<sup>(</sup>ه) الأفراد : الانفراد ب · (ه − ٦) هو الحكم ... ما ليس : ساقطة من ع · (٦) فرعا : رريا ما إإيقال : قال ع · (۷) علمت : عرفت ص · (۸) من : + هذه ع إ

وَالنَّصْيَةِ : فَالنَّصْيَةُ هـ (٩) جَنْبَيَّ : جِنْسَا دَ مِنْ ، سَا ، هَ . || مَنْيُ : سَاطُةُ مَنْ دَهُ نَ ، ى (١٠) مِنَاء : مَنْيُودَنُ إِلَّا وَاحْدُ : وَاحْدُ وَاحْدُوعُواعُنْ ، هَ ءَى . ﴿ (١٤) وَأَيْضًا :

و إنَّما ه . (١٦) أعم . . . فإن الأبيض : ساتَطَة من س .

مما يوصف بأنه أبيض دائما أو غير دائم كان موضوعا للا بيض موصوفا به أو كان نفس الأبيض . وهذه الصفة ليست صفة الإمكان والصحة . فإن قولنا : كل أيض ، لا يفهم منه البنة أنه كل ما يصبح أن يكون أبيض ، بل كل ما هو موسوف بالفعل بأنه أبيض كان وقتاما ، غير معين أو معينا أو دائما بعد أن يكون لفعل .

وهذا الغمل ليس فعل الوجود فى الأعيان فقط ، فربحًا لم يكن الموضوع ملتفتا إليه من حيث هو موجود فى الأعيان كقولك كل كرة تحيط بذى عشرين قاعدة مثلثة ، ولا الصفة هى على أن يكون للشئ وهو موجود ؛ بل من حيث هو معقول بالفعل موصوف بالصفة على أن العقل يصفه بأن وجوده بالفعل يكون كذا ، سواء وجد أو لم يوجد . فيكون قولك : كل أبيض ، معناه كل واحد مما يوصف عند العقل بأن يجعل وجوده بالفعل أنه أبيض دائمًا ، أو فى وقت أى وقت كان . فهذا جانب الموضوع .

وأما جانب المحمول فيفول: إن ههنا موجبات مطلقة ، وضرورية ، ومحكنة . أما الموجبة الكلية المطلقة فينبنى أن نتكلم فيها ، ونعرف الفرق بين المطلق والضرورى ، فنقول: إن ههنا أقوالا كلها موجبات ، والأحوال فيها عنفة . فنقول: إن الله حى ، أى دائمًا لم يزل ولا يزال ، ونقول: كل بياص لون ، وكل إنسان حى ، ونعنى لا أن كل واحد مما هو بياض لون لم يزل ولا يزال كذلك ، أو كل إنسان حى لم يزل ولا يزال كذلك ، بل إنما تقول:

 <sup>(</sup>۱) عا یومف: عا هو یومف ع | إنه : أنه ه . (۲) قوانا : ساتلة من ه .
 (۳) کل ما یحح أن یکون : ساتلة من ه . (۱) إنه : أنه س ، ساه ع ، عا ، ه ، می | سینا : سین سا . (۷) کفونای : کفولای . (۱۹) بالسنة : یحفة د .
 (۱۰) کذا : ساتلة من ع| | سواه : رسواه د . (۱۲) وأما : + فرس . (۱۱) الکلیة : ساتلة من سا . (۱۲) افته : + مزوجل .
 ه ، ی | ولا برال : ساتلة من د . (۱۸) یاغا : ساتلة من س ، و ع ، ه ه ، ی .

إن كل ما يوصف بأنه بياض ، ويقال له إنه بيــاض ، فإنه ما دام ذاته موجودة فهو لون . وكذلك كل واحد مما يقال له إنسان . فإنه ليس لم يزل ولا نزال حيوانا ؛ لي ما دام ذاته وجوهره موجودا. ونقول : إن كل متحرك جسم ، ولسنا نعني أن كل واحد مما يتحرك فإنما هو جسم ما دام يتحرك فقط، بل و إن لم يتحرك ، إنما نعني أنه جسم ما دام ذاته موجودا . والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن هناك لا يفترق الحال بين قولنا : ما دام ذاته موجودا ، وبين قولنا : مادام بياضا . وههنا يفترق الحسال بين قولنا : كل موصوف بأنه متحرك ما دام ذاته موجودا،و بين قولنا : مادام متحركا . ونقول : كل أربض قله لون مفرق للبصر ، ولا نعني أن كل واحد مما يقال له أبيض ، فما دام ذاته موجودا ، فهو ذو لون مُفرق للبصر ؛ بل ما دام موصوفا بأنه أسِض . وأما الذي يوصف بأنه أسيض إذا زال عنه إنه أسيض لم تبطل ذاته. وحينئذ لا يوصف بهذا الوصف . ونقول : كل منتقل من الرى إلى بغــــداد فإنه يبلغ مثلا قَرِميسين ، ولا نعني أنه مادام موجودا أو ما دام منتقلا إلى بنداد ، بل أنه له وقت لا محالة يوصف فيه بأنه يبلغ قرميسين . ونقول : كل حجر فإنه ساكن ، فإن هذا يجوز أن يكون له دائمًا ما وجد ، ويجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) بأنه: أنه ه. (٢) لون: + بباض ع. (٣) ذاته: ساقطة من ا| (جبوهره: ورجوده عاد (٤) جسم (الأول): ساقطة من ن | ولينا تنتي الدين ساء ي ؟ وتنتي عا | إلغاء فله ساد (٤) جسم (الأول): سوجودا : أن كل ما يوصف بأنه متحرك فهو جسم مادام ذاته موجودا الإمادام ينحرك فقط بل ومان لم يشحرك لها عني أنه جسم مادام ذاته موجودا عاد (٥) ران: فإن ع م. (٦) الحال ان الخبرس | إين: من ع، عا | إين قولنا : ساقطة من دا (٧) كل : ساقطة من دا (٨ – ١٠) وبين قولنا : ساقطة من دع دا (١٠) فا دام : دام ده دي عام ، دن | إذر : ساقطة من س | امادام : دام ي دو (١٠) فا دام : دام ي دو (١٠) فا دام : دام ي دو (١٠) فا دام : دام ي دو (١٠) وأين قولنا : + رستيقة دن في (١٦) وسيحن (١٦) وأين همذان الإثران فرحنا قرب الله ي دو رسيم نهذان الإثران فرحنا قرب الله ي دو رسيم نهذان وطوان ( بافوت ، مسجد ما داملة عن ما | إلى الإن شي منه ١٠ (١٤) أنه : مستقلة من عا | يلغ عام ه ه . (١٤) أنه : ...

۱۵

وقتا ما . ولا بد مر. \_ أن يكون وقتا ما ، ويجوز مع ذلك أن يكون دائما في بعضه ، ما دام ذاته موجــودا ، اتفاقا لا ضرورة . فلا يكون في كل وقت ، إنمـــا هو وقت ما . ونقول : كل مستيقظ فإنه نائم ، يمني كل واحد مما يوصف بأنه مستيقظ فإنه وقتا ما يكون نائمًا لا محالة ؛ وكل مستنشق الإنه نافح ، ونعني كل موصوف أنه مستنشق فإنه نافح ليس ما دام ذاته موجودا ، أو ما دام مستنشقا ، بل له وقت هو موصوف بأنه فيه نافخ ؛ وكذلك كل مولود فإن له وجوداً في الرحم ، أى كل شئ موصوف بأنه مولود فهو موصوف وقتا ما بأنه في الرحم ليس ما دام مولودا . وأنت تعلم أن قولك : إن كل مولود فله وجود في الرحم ، وأن كل موصوف بأنه مولود فهوموصوف وقتا ما بأنه في الرحم . وليس هذا أنه موصوف عندما هو مولود بأنه في الرحم . فإن قولك : كل مولود هو كذا ، الذي معناه كل ما هو موصوف بأنه مولود ، أيم من قولك : بشرطكونه مولودا ، أوْ لا بشرطكونه مولودا، وأعر من أنه حين ما هو مولود أوحينا آخر . ومن هذه ما يكون الوقت وقتا متعينا فيه ، كقولك : الفصر يوجدله الكسوف ؛ وقد يكون الوقت وفتا غر متعن ، كقواك : الإنسان يوجد له الاستنشاق .

<sup>(</sup>١) وقاما ولا بد : وقا ولا بد ع | من : ساتطة من س ، ه ، (٦) لا شرورة : ولا شرورة ن . (٣) وقت : واحد نج ، س ، اما ، ه | إنما : + بكون ع || ولا شرورة ن . (١) وقت : واحد نج ، س ، اما ، ه || إنما : + بكون ع || ولا شرورة ن ، من اما ، من اما ، ه || إنما : + في وقت ما ه . (٩) وقا ما يكون نائما : ناثم وقت ما ه . (٩) فإله : ساتطة من س ، (٦) أدما دام : + ذاتم ع (٧) بأنه : ساتطة من س ، (١) أدما دام : + ذاتم ع (٧) بأنه : ساتطة من س ، (١) أدما دام : + ذاتم ع (٧) بأنه : (١) فيود : فإنه س || وليس : لوس س ، عاءى ، (١٦) أدلا . . . مولودا : ساتطة من س . (١٦) من أنه : أنه م ، (١٤) متبنا : سيناع ، ي || نيه : ساتطة من || الوقت : ساتطة من || وليس : لوس س ، عاءى ، (١٦) أدلا . . . مولودا : ساتطة من (١٦) من أنه : أنه م ، (١٤) متبنا : ميناع ، ي || نيه : ساتطة من || وليس : لوس تينا : ميناس ، ع ، عا ، ه ، ي و عنيرن .

وهذه كلها تشترك ف أن المحمول يُوجبُ فيها الوضوع. فإن قال قائل : ليس هكذا ؛ بل قولك كل مستيقظ نائم كاذب ، إلا أن تقول : إن كل مستيقظ نائم في غير وقت يقظته . وكذلك يجب أن نقول : إن كل متقل إلى بنداد فهو بالغ قرميسين في نصف قطع مسافته ، وإن كل مولود فهو موصوف بأنه في الرحم قبل ولادته . فتكون هذه المقدمات إنما تصدق بشريطة تزاد . فابلواب عن هذا من وجهين :

أحدهما ، أن كل نائم فى وقت كذا فهو نائم وقتا ما ، وكل موصوف بأنه فى الرحم قبل ولادته ، فهو موصوف بأنه فى الرحم وقتا ما ، وكل بالغ قرميسين فى الرحم وقتا ما ، وكل بالغ قرميسين لا محالة وقتا ما . فإن وجود الشيء فيا مضى ، ووجوده له فيا يستقبل ، ووجوده له فى الوقت ، يختلف فى أشياء و يتفق فى أنه وجوده له وفى نسبته إليه . فكذلك وجود البلوغ أو النوم للشيء ، معنى يعم فى الذهن وجوده له فيا مضى ، ووجوده له فيا يستقبل ووجوده له فى الحال . وليس هو حمل إيجاب لأجل هذه النسبة، ثم يصير له ثلاثة أقسام : إيجاب فى الماضى ، وإيجاب فى الحال . وليجاب فى الحال . فين إذن ، أن المقدمات التى انتزعناها من المقدمات الزمانية فى الحال . فين إذن ، أن المقدمات التى انتزعناها من المقدمات الزمانية صيحة . فإذا أضفنا إليها الصغريات فقلنا مثلا : كل مستيقظ نائم فى وقت

<sup>(</sup>۲) کاذب: سانملة من ع . (۳) أن تقول : سانملة من ع || تقول إن کل : تقول کل سام (٤) تنلم : رقطع ن . (٥) إنما تصدق : سانملة من س . (٧) وتفا ما : وکل موصوف وتفا ، رکل مرصرف د . (٨) قبل ۱۰۰ الرحم : سانملة من م || فرمهیدن : + الخدی ه . (۱۰) الوقت : وقت س . (۱۱) وذلك : وكذلك د || الأزمان : اثرمان ى || ويشخق في أنه وجوده : ريشن في وقت رجوده س ؛ ريشن في وجوده د ، سا ، ع ، م ، ن ، ۵ ، م ، ي . (۱۲) له : ربه سا ؛ سانملة من م . (۱۲) له : + فيه عا . (۱۵) لائة : سانملة من ع .

كذا ، وكل نائم فى وقتكذا ، فهو نائم عل الإطلاق ، أى بلا زيادة شرط ، أتتج : أن كل مستيقظ فإنه نائم . فتكون قضايا صحيحة ، وتشترك فى أن فيها حملا موجبا .

والحواب الشاني هو أنا نساعد ، فنجمُّل المحمول ما جعلتموه . فهو أيضا تصحيح لمــا ذهبنا إليه . فإن كل منتقل إلى بغــــداد فهو موصوف بأنه بالغ قرميسين في نصف قطم مسافته . وليس ذلك ما دام منتقلا إلى بنداد ، اللهم إلا أن يقولوا : إن هذا الشرط يجب أن يكون في جانب الموضوع ، فبقال : إن كل متقل إلى بغداد ، هو في نصف مسافته ، فهو بالنم قرميسين ، وكل مولود قبل أن يولد فهو في الرحم . فإن قالوا : هكذا قلنا ، ليس كلامنا في أن هذا صبح أو فاسد ، وليس إذا كان هذا صبحا كان الأول غير صبح ، بل كلامتا : وهذه الزوائد مقرونة بالمحمولفلنجمل زيدا المنتقل إلى بغداد موضوع مسألتنا ولننظر هل يحل طبيه ، أنه بالغ إلى قرميسين في نصف مسافته ، أَوْ لا يُحلُّ عليه . فإن كان لا يحلُّ عليه ، فيكون مسلوبًا عنه ، فيكون زيد المتقل إلى بنسداد مسلوباً عنه أنه بالغ قرميسين في نصف مسافته , فإما أن يكون هذا السلب منه دائمًا ، أو مادام منتقلا إلى بغداد. وليس هذا مسلوباعنه دائمًا ولا ما دام متقلا إلى بغداد ¢ بل في بعض زمانكونه متقلا إلى بغداد . فإذن انتفاؤه في بعض وقت انتقاله ، لا يمنع إطلاق السلب . فكذلك وجوده

 <sup>(</sup>٢) فإنه: فهرس . (٤) جعلتموه : حلنموه ع . (٥) تصعیح : صحیح س ، ع | | فهو : فاهم ع . (١) سافت : سافة م . (٨) إن : بأن س ، ه ، سافة من ع | | هو : وهو د ، م ، ن ، ى ؛ فهو ع . (٩) فهو : + بالغ إ إ فنا : سافة م ن ، (١١) فلنجل : ولنج ل ع ، (١١) لل : سافة م ن ع . (١١) أد لا : ولاع | | فيكون سلوبا ع . (١١) أنه : + بعد س | إ بالغ : + بل نج ، د ، ع ، م ، ن .
 (١٠ - ١١) وليس ٠٠٠ بقداد : سافقة من ع . (١٧) انتفاؤه : سافطة من ع | انتفاله : + له ي المنطقة من ع | انتفاله : + له ي | اطلاق : + زمان س .

فى بعض الوقت لا يمنع إطلاق الإيجاب ، فإن السلب والإيجاب لا يختلفان من حيث النسبة التى تكون بها القضية قضيته ، ويكون فيها محمول وموضوع ؛ بل يختلفان فى أن أحدهما يوجب والآخر يرفع . فا لحق إذن ، أن هذا يصدق سلبه ويصدق إيجابه ، وأن القضايا المطلقة نفس السلب والإيجاب فيها لا يتناقض ما لم يشترط الوقت والحال .

وإذا تقرر هذا فقول: قد وقع خلاف بين المتقدمين في معنى القضية المعالمة . وليس ذلك خلافا حقيقيا ؛ بل خلافا في استمال اللفظ . فذهب فريق إلى أن الإطلاق يعنى به حال القضية من حيث إن فيها حكما ، أى سلبا أو إيجابا ، كيف كان ، بحيث يكون ذلك الحكم عاما لجميع وجوه التخصيص المذكورة ، غير ملتفت فيه إلى أن ذلك على أى الأقسام المذكورة بعسد أن لا يشترط فيها ضرورة أو لا ضرورة . وذهب فريق إلى أن الإطلاق يعنى به حال القضية من حيث إن فيها حكما ، أى سلبا أو إيجابا ، يكون موجودا بشرط أن لا يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا ، بل ما خالف هذا ، فيكون المطاق بهذا المعنى أخص من المطلق بالمدنى الأولى .

والأمثلة التي تورد في التعليم الأول تغلّب الظن على أن الفرض ما ذهب إليه الفريق الأول . فإنه و إن أورد في مواضع ، أمثلة يصدق فيها السلب والإيجاب معا، فذلك على سبيل إبانة دعوى جزئية بمثال من جملة المطلقات في مثله لايستمر الحكم الكلي . فقد بان من هسذا أن قولنا : كل بَ آ معناه كل واحد

<sup>(</sup>٧) المطلقة : ساقطة من ه. (٨) حال القضية : حالا لقضية ع. (٩)ذلك : هذا س ، ه

<sup>(</sup>١٠) المذكورة : المذكور ب، د | فيه : سافطة من س | إلى : على ع، ه، ي ٠

<sup>(</sup>١١) فيه : فيه سا ، (١٢) إن: ساقطة من ع ، (١٥) تناب: تسلب د ،

<sup>(</sup>۱۲) فإئه: رائه س، ساءع، عا إلى : أمثلة ع · (۱۷) معا: جيبا س، اساء عاء ه || جزئية: جزئي س، سا · (۱۸) قولتا: سائطة من د ·

واحد مما يوصف ويقرض أنه بالفعل بن ، دائما أو غير دائم ، فإنه موصوف أيضا بأنه آ من غير أن يتلفت إلى متى ذلك ، ومن أى الأقسام كان . فقوم جعلوا كونه بهذه الصغة ، هوكونه مطلقا ، لكن لم يعرفوا هذه الأقسام كلها ، بل إنما عرفوا ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون ب هو آ دائما ، والتانى ما دام موصوفا بأنه بن ، والتانى عادام موصوفا بأنه بن ، فيكون قولنا : كل ب آ يضمن هذه الاقسام الثلاثه وهو يعمها كلها . فيكون العموم إما على اعتبار هدا التليث فقط ، وإما على اعتبار الاقسام التي ذكرنا ، والخصوص بحسب قسمين حتى يكون المطلق بالمهني الخاص ما لبس الحل فيه دائما . وسيتضح لك تحقيق القول في أقسام الضرورة بعد .

<sup>(</sup>٧) بأنه T: ساقطة مزسا ||T: الفتح || إلى : ساقطة من ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، د ، ى ، (٣) هو كونه : + بيذه الصفة د (ه) بأنه T : بأنه النب ء .

 <sup>(</sup>٦) هذا: سائطة من عا ٠ (٧) راما على: راما لا على ٠

# [ الفصل الرابع ]

### (د) فصل ) في الجهات أمني الإطلاق والضرورة والإمكان والاستناع

لنمد تقرير خلافهم في أمر المطلقة فقول: قال بعضهم ، إن كونها مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا وتصورا حذفا ، يمنى أنه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها في التصور ، حتى أن قولنا : كل إنسان حيوان ؛ و إن كان حقيقة الحل فيه أن الحيوان موجود لكل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك ؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضية غيرها ، وهو أن الحيوان موجود للإنسان . فهو من حيث أنه موجود فقط فهى موجبة مطلقة . ومن حيث التخصيص فهى أمر أخص، وهو أنها ضرورية . وكذلك قولم : كل مستيقظ نائم ، أو كل حيوان متنفس، فإنه يجب أن لا يلتفت فيه إلى ما يقابل الضرورة من حيث أنه كذلك وقتا ما لا دائما ما دام ذاته موجودا ؛ بل من حيث هو موجود من غير زيادة جهة تقال أو تتصور . فيكون الحلق أعم من الضرورى . وقوم يجملون المطلق من ذلك ما لا يكون الحمل موجودا فيه دائما . أو ما لا يحب وقوم يجملون المطلق من البعض ؛ بل ما يكون الحمل وقتا ما أو لا يحب ذلك في كل واحد و إن اتفق في البعض ؛ بل ما يكون الحمل وقتا ما أو لا يحب أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . وقوم يجسلون المطلق أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . وقوم يجسلون المطلق أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . وقوم يجسلون المطلق أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . وقوم يجسلون المطلق أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . وقوم يجسلون المطلق أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . وقوم يجسلون المطلق أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . وقوم يجسلون المطلق المؤلم المورد موجودا . وقوم يجسلون المطلق المورد موردا . وقوم يحسلون المورد المؤلم ال

ما كان موضوعاته حاصلة بالفعل فى زمان ما حتى يكون قولنا : كل أبيض ، معناه أن كل أبيض موجود بالفعل فى زمان ما . فتكون الكلية الموجبة المطلقة على الرأى الأول معناه ما ذكرناه ، وعلى الرأى الثانى معناه كل واحد واحد مما يوصف عند العقل بالفعل أنه ب دائما أو غير دائم ، فهو موصوف بأنه آ وقتا ما لا محالة ، سواء كان معينا أو غير معين من غير وجوب دوام ، وعلى الرأى التالت أن كل واحد من الموجودين فى وقت ما ب ، فإنهم موصوفون بأنهم آ فى ذلك الوقت . وهذا الرأى النالث سخيف مختل . فإن كل واحد من الموجودين فى وقت ما ب ، وقولك وقت ما ب إذا لم يصرح بالشرط المذكور كانوا بعض ما يوصف بب ، وقولك كل ب أعم من ذلك .

وههنا قضايا موضوعاتها أمور لا يتفت إلى وجودها ، ومع ذلك يحمل عليها . . عمولات لا تكون ضرورية ولا أيضا ممكنة ، بل يحمل عليها بأنها توجد لامحالة وقتا ما ، كقولهم : كل دائرتين عرضيتين تتحركان دائما بالخلاف على محور واحد إلى قطيه فإنهما تنطبقان وتنفصلان . فإن هذه الفضية ليست ضرورية . فإن كونهما ينطبقان أو منطبقين ليس لها دائما ، ولا أيضا من الهكتات التي يجوز أن تكون أو لا أيضا حين حمل حمل وقتا . ولا أيضا حين حمل

 <sup>(</sup>٣) أيض : + معاه ى || ما : + متاه كل إنسان موجود بالفعل فهو حيوان سا ي سافطة من ه.
 (٣) الرأى (التانية) : رأى م . (٤) بأنه : أنه س ، سا ، ه || ٢ : بتع || وقا ما : وقا ى
 (٩) لا محالة : + مثاله كل أيض فله لون مغرق البصر ع || دوام : ولا دوام سا ؟ ودوام ما ؟ ودوام الم دوان الرأى . رأى م . (٨) وقواك : في قواك س
 (٩) ذلك : + لا تا إذا ظا كل إنسان فهو حيوان لم يشرط فيه الموجودين بالفعل كان الحكم على بيض الإصان عا . (١) لا يلفت : سائطة من ن (١١) ضرور ية : ضرورة ن .
 (١٢) وقا ما : سائطة من س . (١٣) تطبيه : تطبيما سا . (١٤) سليقين : سليمة ين .
 (١٠) أولا تكون : ولا تكون د ، ي ؟ أن لا تكون سا ، ع ، ه || بل : سائطة من ن . || را كابضان .

عليها هذا الحمل في هذا القول . فإنما يحمل عليها هذا الحمل باعتبار الإمكان ، وإن كان له مدخل إمكان . ومع ذلك كله فلا يسني أن ذلك فيا وجد وقتا ما من الدوائر ؛ بل لا يلتفت إلى وجودها ؛ بل إلى ماهيتها فقط . فإذ ليست هذه ضرورية ولا يمكنة من حيث النظر الذي نعتبره . فبين أنها تكون مطلقة ، ولا يكون المطلق ما ذهبوا إليه . والمصلم الأول يمنع من هذا الظن في المطلق صراحا ، ويلزم من فرضه عالات نذكرها في خلال المباحث التي نحن متوجهون المها بالاستقصاء .

وقد نبع من هذا المذهب مذهب آخر في أمر الجلهات حتى التفت في أمر الشرورة والإمكان إلى أمر الفضية في أن سورها يصدق و يكذب ، وترك أمر المحمول باعتباره إلى الموصوفات بالموضوع . فكان قولنا : كل حبوان إنسان محكنا ، إذ كان يمكن أن يتوهم وقت من الأوقات لا حبوان فيه إلا الإنسان. فيئذ يصدقأن "كل حبوان إنسان". فتكون هذه حيئذ مقدمة وجودية صادقة. وقبل ذلك تكون ممكنة إذا اعتبرت من حيث كون هذا السور صادقا وقتا ما . فإن حسب حاسب أن مقتضى هذا المشال غير ممكن فقد يمكن أن تطلب لذلك أمثلة من أمور أخرى من أنواع الأمور التي لا نهاية لها .

والفرق بين هذا الاعتبار والاعتبار الحمل أنا لو فرضنا هذا الأمر واقعا كان من حيث السور ، وصدقه ليس واجبا أن يدوم صدقه . ومن حيث الحمل كان

 <sup>(</sup>٣) فإذ: فإذاه ، ي . ( ٤ ) هذه : سائطة من ها || نشيره : يعشيره ، ي ساء سائطة من ن . (ه) من : عن س ، ساء ه . ( ٢) طلال : خلل ب ، د ، س ، ساء ع ، عاء م ، ن ، ي . ( ٧ ) بالاستقصاء : بالاستيفاء س . (١٠) الهميول : المهيول د ، ع ، م ، ن | باعتباره ه . (١١) إذ : إذاى || وقت : أن وقتاع . (٤١) فإن : ون أواع عا ، ه . (٤١) أطل س . (١٠) عند اس . (١٣) الأمر : الحمل س . (٧١) عند اس .

الإنسان ضرور يا لكل واحد من الحيوانات الموجودين في ذلك الوقت . فإنه لم يكن الشئ الموصوف ذلك الوقت بأنه حيوان يجوز أن يكون موجود الذات ، وليس يوصف بأنه إنسان . لكنا صنوخ فيا يستقبل أن هذا الرأى الناج أيضا غير صواب ، وأن الاعتبار في الضرورة والإمكان إنما هو بحسب مقايسة حال المحمول والموضوع . ويدخل عليه بعد ذلك السور وليس ذلك بحسب السور . وأما المذهبان الأولان فإنا لا نناقش فيهما بوجه . فإنه يجموز أن يعنى بالمطلق أيهما أويد بعد أن يحفظ لكل اعتباره .

ولنعلم أن للقضية مرب حيث هي قضية أحكاما ، ومن حيث هي قضيته يوجد فيها الحمل دائما أحكاما أخص ، وكذلك من حيث يوجد فيها الحمل لا دائما أحكاما أخص والأمثلة التي تورد في النعام الأول تدل على أن المطلقة بحسب الاصطلاح الأول هي العامية . وقد زعم قوم أنه لا مقدمة كلية إلا ضرورية . وقد غلطوا ، فإنا نجد كليات يكون الحمل في كل واحد من الموضوع لا دائما كما مرلك . فلا يجب أن يلتفت إلى ذلك . فإن ذلك كان من سوه فهمهم لما يراد بالضروري . لكز الأولى بنا الآن هو أن نذلك كان من سوه فهمهم لما يراد بالضروري . لكز الأولى بنا الآن هو أن نذلك الكر واحد واحد مما يوصف بالفعل أنه موجود ب كان دائما ب أو معناه كل واحد واحد مما يوصف بالفعل أنه موجود ب كان دائما ب أو

 <sup>(</sup>٢) موجود الذات: موسوفا لذات ع . (٦) الأولان: الباتيان ن ؛ ساتيلة من س | | فإنا: فإنه د | فيما : فيها د ؛ عا ، ن ؛ فيا س . (٩) يوجد (الأولى) : وجد ب . (١١) المامة : الطبية ن . (١٣) لك : ساتيلة من س | ايجب : + إلى م . (١٤) من : ساتيلة من م | هو : ساتيلة من م | هو : ساتيلة من م | هو : ساتيلة من م . (١٥) قولنا : ساتيلة من م . (١٥) الوكان : وكان ع . (١٦ - ١٧) أوكان : وكان ع . (١٧) وتنا س . | آلا عدما يوسف : ساتيلة من ع .

فقط ولا وقتا معينا ؛ بل ما دام ذات هذا الذي يوصف بأنه ب موجودا . فإن كان دائما موجودا فيكون دائما . وإن لم يكن دائما موجودا كواحد واحد \*

من الناس فيكون ما دام ذاته موجودا ، سواه كار ناته نفس المعنى الذي في الموضوع مثل الموصوف بأنه إنسان ليس شيئا الا نفس الإنسان - أو كان الموصوف بأنه ب قد يكون موجود الذات ولا يوصف بأنه ب قد يكون موجود الذات ولا يوصف بأنه ب كا مثلنا لك قبل هذا .

بل نمود فتقول : إنا قد نستعمل لفظ الضرورة وهو الدوام في مواضع :
من ذلك أنا نقول : إن الله تعالى حى بالضرورة ، أى دائما لم يزل ولا يزال .
وتقول : كل إنسان حيوان بالضرورة ، لا أنه كذلك فيا لم يزل ولا يزال ،
ولكن ما دام ذات الشئ الذي يقال له إنه إنسان موجودا ، أى مادام موجوفا
عا جعل معه موضوعا . وتقول : إن كل متحرك منفير بالضرورة ، لا أنه دائم
لم يزل ولا يزال ولا أنه دائم ما دام ذات المقول طيه إنه متحرك موجودا ،
بل ما دام متحركا . وإن كان قد يتفق أن يكون دوام ذاته موجودا أو كونه
مقولا عليه إنه كذا واحدا ، كما تقول : كل إنسان فإن دوام وجدود فأته
ودوام اتصافه بالإنسان واحد . وتقول : كل متحرك فهو بالضرورة جسم،أى
أنه كاما يقال عليه إنه متحرك كيف كان فهو ما دام ذاته موجودا ، وإن

 <sup>(</sup>١) مادام: دامس، ي || ذات: سانطة منع || موجودا: موجودة دعن (٢) كان: + الشومع،
 (٣) ذاته موجودا: ذاته موجودة دعن ، (٣) ب: سانطة منع (٧) لفنظ: لفنظة س ع عاعان، عدى . (٨) سن: لن ح || تمال : + حن رجبل ي ١ سانطة من سء ساععاء ه.
 (٩) أنه: أنهاع . (١٠) إنه: سانطة من س ، ساءع || إنسان: الإنسان سم || موجودا : موجودة د . (١٠) دائم : دائما : ب ، س ، ساء ما ، م ، مى || موجودا : موجودة د . (١٠) دائم : دائما : ب ، س ، ساء ما ، م ، مى || موجودا : موجودة د . (١٠) دائم : دائما : ب ، س ، ما ، ما ، ن || أنه : إن سانطة من ب ، د ، س ، عام ، ن (١٦) إنه : إن سانطة من ب ، د ، س ، ما ، من (١٦) إنه : إن سا ||موجودا : موجودة د . (١٠) إنه : إن سانطة من ب ، د ، س ، ما ، من (١٦) إنه : إن سانطة من ب ، د ، س ، ما ، من (١٦) إنه : إن سانطة من ب ، د ، س ، ما ، من (١٦) إنه : إن سانطة من ب ، د ، س ، ما ، من (١٦) إنه : إن سانطة من ب ، د ، المناس موجودا : موجودة : د .

فاوق الحركة فهوجسم. ونقول الناشى إنه ماشى الفنرورة مادام ماشيا ، ولا نقول ماشى المضرورة ومعده . ونقول : إن القمر يوجد له الكسوف بالضرورة وقت كذا . وهسذا و إن صح طبه أنه يوجد له الكسوف ما دام كاسفا بالضرورة فليس معناه ذلك المعنى . فإن شرط الضرورة في القول الناني هو "ما دام الكسوف موجودا" . وشرط الضرورة في القول الأول حصول وقت يكون القمرفيه في العقدة مقابلا للشمس . وهما و إن تلازما متفالفان . و تقول : كل إنسان فإنه يتفس بالضرورة ، ليس وقتا معينا ، بل وقتا لابد منه ، وليس أيضا معنى هذا أنه يتنفس بالضرورة مادام متنفسا و إن لازمه . وهذه كلها أضام المطلق الكلى . و إنما المضرورى المرسل فها هو الذي يقال فيه المحمول أو يسلب عنه مادام ذات المضروري المرسل فها هو الذي يقال فيه المحمول أو يسلب عنه مادام ذات المضروري المرسل فها هو الذي يقال فيه المحمول أو يسلب عنه مادام ذات المشروري المرسل فيها هو الذي يقال فيه المحمول أو يسلب عنه مادام ذات

وأما المرجبة الكلية المكنة فكقولنا : كل ب آ بالإمكان ؛ ومعناه إما أن كل وأما المرجبة الكلية المكنة فكقولنا : كل ب آ بالإمكان ؛ ومعناه إما أن كل آله إذا لم يعتبر شرط ، ولا يشخت إلى أنه سيوجد له لا محالة وقتا ما ، أو يجوز أن لا يوجد البتة ، أو يجوز أن يصاحبه دائما ؛ وهذا المكن أم من المطلق بالوجه الشانى . وإما أن كل واحد واحد عما يوصف بالفعل بأنه ب دائما أو غير دائم ، فإنه في أى وقت يفرض ذلك الوقت موجودا له فإنه يكون

أى مستقبل يخصه ، يفرض ذلك الوقت بحيث يجوز أن يوجد فيه ذلك الحكم وأن لا يوجد ، ليس مستقبلا إلى مبتدأ آن محدود ، حتى تكور حينئذ الموضوعات موضوعات مخصوصة ، وتكون الموضوعات التى توصف بأنها بَ ق زمان معين ، ويكون المستقبل المعتبر مستقبل وقت معتبر محدود . فلا يكون قولنا : كل ب ، يشتمل على جميع ما يوصف بأنه ب فى كل زمان ، وذلك خلاف ما فرضناه .

وهذا المفهوم النانى من الممكن يخرج عنه المطلق ، فلا يكون جزئيا تحته ، وإن جاز أن يكون شخص محدود يصدقان جميعاً فيه . فإن زيدا إذا قصد ، فهوقاعد لاعلى الفرورة ، ولا أيضا بالإمكان بهذا المدنى؛ بل بالإمكان بالممنى الذى قبله ، إذ لبس هذا القمود دائم الوجود ولا دائم العدم ما دام ذات الموضوع موجودا . وأما أنه ليس في الإمكان بهذا الممنى ، فلا أن الإمكان بهذا الممنى يقتضى المستقبل ولا يتفت إلى الحال ، وهذا ملتفت فيه إلى الحال . فيكون هدذا القمود بحسب اعتبار المستقبل ممكنا ، وبحسب اعتبار الوقت مطلقا ، إذ يعين ؛ ولا يكون أحد الاعتبارين داخلا في الآخر ، أو مقولا عليه ، وأن تلازما . وقد يمكن أن يجمسل كونه غير مستحق أن يتمين له وقت بالضرورة اعتبارا آز بر الإمكان . فإن القمود ليس كانتفس أو كالمترع الموت

<sup>(</sup>٣) رأن لا يوجد : رأن لا يجــرزعا || ليس : رلا نين ه || إلى : سانطة من د ، مس ، ما ، ع ، ما ، ن ، ه ، ي || عدرد : + فإنه عندما يكون له حكم موجود في رقت محصل فهو في أي رقت كان سنقبل بقيامه بحيث يجوز أن يوجد فيه ذلك الهمكم رأن لا يوجدرك نمين ذلك بمـــقبل مبتدأ هامش ب ، ي ، ي + لا يكون له حكم مرجود في وقت عصل فهو في أي وقت كان سنقبل بقيامه بحيث يجوز أن يوجد في ذلك الهمكم رأن لا يوجد ولا نمين ذلك بمـــقبل مبتدأ ه . (٣) إنها : أنها ب ، د ، ما ، عا ، م ، ن ، ه ، ي . (٤) فلا : ولاس . (٨) مختص : + وقت ع . || قعد : وجد د ، ن . (١١) موجودة د ، ن || إيلما : ذلما ع .

وتنا ما ، أو كالكسوف . فإن الشئ يجوز أن لا يقمد البنة ، وليس يجسوز أن لا يتكسف القمر البتة . فيجوز أن يكون عدم الضرورة المطلقة وعدم الضرورة التي يقتضيها وقت لا محالة هو معنى الإمكان . فيكون قولنا : زيد يتنفس قاعد ، يدخل في هذا الإمكان من غير اعتبار المستقبل ، وقولنا : زيد يتنفس لا يدخل في هذا الإمكان ؟ بل في القسم الأول الذي هو شئ غيرضروري دائم. وأما الإمكان الذي يمنى غير مجمنع فيدخله كل شئ حتى الضروري . لكن المستعمل ، فيا أقدر ، أحد القسمين المذكورين .

فن شاء أن يجسل للضرورى والمطلق والمكن طبائع لا تتداخل البنة ، ولا تجمع فى مادة واحدة ، جعل الضرورى "الموجود" ما دام ذات الموضوع موجودا ، والمطلق "ما يجب وجوده وقتا ما بعينه أو بضير عينه لا دائما" ، والممكن "مالا يجب وجوده ولا سلبه وقت من الأوقات" فأما إن جعل الممكن "ماليس ضروريا حقيقيا" دخل القسم المذكور من المطلق فيه ، وإن جعله "معتبرا بحسب المستقبل فى أى وقت بعينه فرض" صارت المادة مشتركة بينه وين المطلق الذى له وقت لا بعينه ، وإن لم يقسل أحدهما على الآخر ، ولم يدخل فيه ، بل صاحبه فى المادة ، وكانت المادة مطلقة باعتبار وممكنة يعتبار وممكنة باعتبار وممكنة باعتبار وممكنة باعتبار وممكنة وان أخذ الممكن بحيث لا ضرورة فيه لا ضرورة دائمة ، ولا ضرورة المحتورة دائمة ، ولا ضرورة ميدائم

<sup>(</sup>١) كالكسوف : الكسوف ه || لايقمد : يقعد س || البه : ساقطة من ن || وليس : ولان .

 <sup>(</sup>٦) الضرودى : الضرودة ساء (٧) فيا : فيها ه | أقدر : أوردن - (٨) المضرودى :
 الضرورى ع > عا > ن > ه - (١٠) موجودة : موجردة د > ن ؟ موجودات عا .

<sup>(</sup>١٣) المبادة : + فرضى - (١٤)و بين : ساقطة من ن | لابعينه : + فيه لاضرورة دائمة ه.

<sup>(</sup>١٥) فكانت: وكانت س، عا، ه، ي . (١٦) المكن : المكنة س، عا، ه، ي |

لاضرورة فيه لا ضرورة دائمة : ولا ضرورة فيه ولا ضرورة دائمة م؛ لاضرورة فيه دائمة ساءع ، هـ.

بوقت ، انفرد المكن عن المطلق فلم يشركه بوجه . فقسد عرفت الطريق فى تفهيم الجمهات . وكان منالك إنما هو فى الكلى الموجب . ولك أن تنقله إلى غيره .

وأما الموحمة الجزئمة المطلقة ، كقولك : معض ت آ ، فيمناه سف ما يوصف بالفعل أنه ب سواء كان ذلك البعض دائمًا ب ، أو وفتا ما ت ، أو خلطا ، فإنه يوصف بأنه آ من غير بيان ، أو نشرط لا دائمًا . وإما الضرورية فأن يكون بعض ما يوصف بأنه ب ، على أى الأحسوال المذكورة شـــــــــ ، يوصف دائمًا بأنه آ ما دام الذات الموصوفة بب موجودة ، والمحنة على ذلك النحو المذكور . ومن هذا القياس يعلم أن السالبة الكلية المطلقــة والضرورية ١٠ كف تكون وكذلك الجزئمة . ومالحقيقة فإن لغة العرب ولغات أخرى مميا عرفاها لا يوجد فيهـا لفظ يدل على سلب كلى إلا و يوجب أن يفهم منه أن لا شئ مما هو موصوف بأنه تب موجود له الف البتة ما دام موصوفا بأنه ت ، و إذا قبل : لا شئ مما هو ب آ ، ثم يوجد شئ مما هو ب في وقت ما هو آ وإن كان السلب عنه وقتا ما آخر صادقا ، كان المفهوم من اللفظ كأنه قد انقض . وإذا قبل : كل إنسان بتنفس ، فيرى إنسان لا يتنفس في ساعة من الساعات ، لم ترأن الكلام قد انتقض ، كما ترى أنه إذا قيل : لا واحد من الناس متنفس ، فإنه إذا وجد في وقت يتنفس ظن أنه منتفض ، اللهم

 <sup>(</sup>۲) تفهيم: تفهيم د، س ، ع ، ع ، ع ، ع ، ب + تفهيم م | في (التانية): ساقطة من ى | الولكن س . (ع) المطلقة : + المطلقة ى | كفولك : كذلك د ، كفولك ن .
 (٦) نؤله : ساقطة من ى | بشرط : شرط د ، ن | لا دائما : دائما م . (٧) نؤل : فإله ص .
 (٨) الموصوفة : الموصوف س ، سا ، ع ؛ + سوصوفة ع . (٩) ومن : من د | هذا: ما سائطة من ى . (١٦) و إذا : ر إن س ، و فإذا سالمئة من م . (١٣) و إذا : ر إن س ، و فإذا سالمئة من م . (٣) ) كان (التانية ) : فإن كان د ، ن .
 (٥) فرى : روأى سا | فيرى إنسان : + أنه سا ، (١٦) ترى : سائطة من ع .

إلا أن يُصِّرح ، فيقال : لا واحد من الناس متنفس دائمًا . فحينئذ لا يجمل مصادفة بعض الناس متنفسا وقتا ما مناقضا لهذا . فإن شننا أن نحمد للسالب الكلى لفظا مطلقا يقع على الوجوه كلها لممومه ، فبالحرى أن نستمين بلفظ آخر مثل قولنا : كل ب فإنه لا يوجد آ ، فكون كأنا قلنا : كل واحد واحد مما هو ب ، فإنه لا يوجد ٢ ، و نشبه أن لا تكون هــــذه القضبة موجبة ، فإن حرف السلب فها قبل الرابطة . ويشبه أن لا تكون لفظة "كل" وحدها تدل على إيجاب البتة ؛ بل على عموم . فإن جاء الحمل موجبا ، دل على ايجاب ، إما محصل واما ممدول، كقولنا : كل إنسان يوحد لا عدلا . و إن جاء الحمل سالبا دل على سلب ، كقولنا : كل إنسان ليس يوجد عدلا . وكذا حال البعض، فإني لا أجد كبير فرق بين قولنا : بعض الناس ليس بكاتب، و بين قولنا : ليس بعض الناس بكاتب ، و إن لم تمنم اللغة أن يكون قولنا : كل إنسان ليس يوجد عدلا سلبا . فهذا هو السالب الذي يجب أن يستعمل في السلب العام الذي تدخل فيه الوجوه المذكوة كلها . ويجب عليك أن تعرف الحال في المعنى المقصود في الموضوع والمحدول إذا كانت القضايا جزئية ، فإنرا لا تفارق الكلية ، إلا أن الحكم فيها في بعض الموضوع .

### [ الفصل الخامس ] ( a ) فصل ف التافض بن المقدمات ذوات الجهات

و يحق علينا أن ندل على المناقضات التى تقع بين المحصورات المذكورة . فإن الهائل أن يقول متشككا : إن المذكور منها في الفن الثالث غير كاف . وذلك الأنا إذا قلنا : كل ب آ ، وأردنا أن نراعى الزمان في قولنا : ليس كل ب آ ، إذ هو أحد شروط النقيض ، عسر ذلك علينا . مثلا إذا قلنا : كل إنسان يتنفس أى أى في الوقت الذي يتفق أن يتنفس فيه ، وقلنا : ليس كل إنسان يتنفس أى في الوقت الذي يتفق أن يتنفس فيه ، حتى يكون الوقت واحدا ، كان ذلك بالحقيقة مناقضا للأول . إلا أنا لسنا نراعى هذا في المواضع التي تستمل فيها المناقضات ؛ إذ ليس يتبين بهذا خلف " نه ولا يقع شك في أنه حين ما يتنفس ليس لا يتنفس ، وعلى ماسنشبع القول فيه ، ولا البراهين على أحوال المقدمات السالبة المطلقة بوجه ، نحو مثل هذا . فإن هذا عما لايشك فيه ، وإن حصل زمان واحد واحد لأخذه من حيث هو وقت في نفسه ، لامن حيث هو وقت في نفسه ، لامن حيث هو وقت

 <sup>(</sup>٣) قسل: النمل الخاسب ب، د، ساع ع، ع، ع، ع، ع، و قسل ه ه. (٣) إيليات: + هي ي.
 (٢) ليس: ساتفلة بن د، ع ع بن ب (٧) إسان يتنفس: إسانتنفس د، ع ع بن ب (٨) فيه : ساتفلة من ب د، د، س، ع، ع، ع، ع، ع، ع، الوقلة بن ع (٩) يتقت أن : ساتفلة من ع (٨) إلا أنا : لكنا ع || المراضع عا ب المرضع عا ي || التي : ساتفلة بن س || فيها : + هذه ه (١١) يتين : يلام د ب ن || ما : ساتفلة من س || فيها : + هذه ه (١١) يتين : يلام د ب ن || ما : ساتفلة من د ب ساتفلة من د ب من إ حسل : حسلناس ، ساع ع ، عا ي ه ه .
 (١٤) عين : ساتفلة من د ب + ما س .

مؤقت بالتنفس يعذر ذلك ، فلم يمكن تحصيله . والفرق بين أخذ الوقت من حيث هو وقت وقت في المخذ الوقت من حيث هو وقت وقت وقت المحمول، أنه إذا قبل إن القمر يتكسف نصف ليلة كذا ، وقيل : إن القمر ليس يتكسف نصف ليلة كذا ، كان ذلك مما يشك فيه ، و يحتاج إلى يان ، وكان التناقض حاصلا مع ذلك . وأما إذا قبل : إن القمر يتكسف وقت كسوفه ، وليس يتكسف وقت كسوفه ، وليس يتكسف يقم خلاف البة في أن السالية منهما مسلمة لا يقم فيها شك .

و يجب أن نعلم أن زمان الحل في الواحد يجوز أرب يعين. وأما في القضية الكلية ، وفي كل واحد ، فكيف يمكن أن يعين ، حتى يعتبر في السلب، فيكون السلب بإزائه . فإن أهملنا مراعاة الزمان والوقت أمكن أن تصدق الكليتان المنطادتان ، كقولم : كل إنسان متحرك ، وكل إنسان ليس يمتحرك . كما أن التعليم الأول قد استعمل قولنا : كل فرس مستيقظ ، صادقا ؛ مع قولنا : كل فرس مستيقظ ، صادقا ؛ مع قولنا : كل فرس الأم . أي ذلك في وقت والآخر في وقت آخر . و إنما كنا نقول : إن المتضادات لاتصدق معا إذا تحفظ فيها شرائط النقيض ، وكانت الأزمنة فيها واحدة . وذلك أم قديكون في نفس الأم . وأما نحن فيصر علينا أن نورد

ذلك . فإنا إذا قلنا : كل ب آ ، وكانت الأزمنة متفرقة ، لكا واحد زمان آخر ، ثم قلنا : ليس كل ت آ ، لم مكننا أر ب نشعر سذا إلى الامان الذي لكل واحد خاصا . فإنه ليس كل بّ آ ، في زمان واحد . نعم لو قلنا : ليس بعض ب آ ، أي ليس بعض ب آ ف الزمان الذي قبل فيه إنه آ ، لكان رعبا أمكن أن يكون ذلك المعض واحدا ، و يتعين زمانه . ولكن هذا إنما كان يكون حقا لو كان زمان ذلك البعض منطوقاً به مصرحاً . وأما إذا كان معنى ذلك في زمان ما ، ولم يعين ، فكف يكون قولنا: ليس بعض ب آ ، مدل على أنه ليس في ذلك الزمان الذي القولان . فإن عني أنه ليس ٦ ، في الزمان المعين الذي يكون فيه ٢ ، كان صدق السالبة بينا بنفسه في كل موضع ، ولم ينفع في الخلف ، وليس كذلك . على أنا لسنا نستعمل عبارة " ليس بعض ب ٢ " فقط ؛ بل قد نستعمل عبارة " ليس كل ". وهذا النَّاويل لا يستمر حيث نقول : " ليس كل ". وسيأتيك من البانات لهذا ما نزداد به استيصارا في موضعه . وأيضا ليس بمكننا أن نقول : إن نقيض قولنا : كل ب آ ، هو قولنا : ليس كل ب آ ، على معنى أنه ليس ما دام كل ب موصوفا بب فهو آحتى يكون لهــذا الضرب من المطلق نقيض

مطلق . وذلك لأنهما قد يصدقان معا ؛ لأنه يمكن إذا كان قولنا : كل ب٦ ،

<sup>(</sup>۱ -- ۲) رکانت ۰۰۰ ب آ : سافطة من ع ۰۰ (۲) یکتنا : یکنا د ی ع ۰۰ (۲) کان(الأول): سافطة من ساءه ۱۰ (۷) سطفاع | إراما : فاساه ۱۹ (۹) اربدایشا: سافطة من ما ۱۰ (۱۰) صدق : کذب د ۶ س ۱۰ ما ۱۰ ما ۱۰ ما ۱۰ ها ۱۰ کین ۱۳ (۱۳) لسنا: لمن | پیشن ۱۳ (۱۳) به ۱۳ سافطة من ه ۱۰ (۱۳) ما دام کل ب این کار ب ما دام سافطة من ه ۱۰ (۱۳) ختی نافید من ه ۱۰ (۱۳) کند : سافطة من ع ۰۰ (۱۲) کند : سافطة من ح ۰۰ (۱۷) کند : سافطة من ح ۰۰

أى فى وقت من أوقات كونه ب ، صادقا ، أن يصدق معه ليس كل ب آ ، أى ما دام موصوفا ب . واللفظ لا يوجب منع الاعتبارين جيما . ولذلك قد قالوا فى أمثلة المطلقات : كل فرس مستيقظ ، وكل حيوان متحرك بالإرادة ، أى بالفعل حتى لا يصير ضروريا . وليس ذلك دا عا مادام موصوفا بالموضوع . أى بالفعل حتى لا يصير ضروريا . وليس ذلك دا عا مادام موصوفا بالموضوع . كل أن اقتصر على التتليث فى القسمة كانت المناقضة سهلة . فكان إذا قيل : كل ب آ ، وكان إطلاقه أن كل ب آ ، أم قبل : ليس كل ب آ ، وكان إطلاقه أن كل ب آ ، مادام بوصوفا ب ، ثم قبل : ليس كل ب آ ، أى مادام موصوفا بن كل ب آ ، أى مادام موصوفا بن كل ب آ ، أى مادام موصوفا بن من مناقضا ، أوقيل : كل ب آ ، أى مادام موصوفا بن من مناقضا ، نام مناقضا ، كان مناقضا ،

لكن نفس الإطلاق لا يوجب أحد هـذين المعنيين بعينه ، ولا الحلمود .

المذكورة في التعليم الأول تساعد أن يكون الحكم كله على هذا الاعتبار . فيجب أن يطلب عاما لذلك كله . فعسى ذلك هو أن لا يكون موصوفا بأنه آ ، مادام الشرط الذي في الموجب. و يعرض ههنا من الضلال أيضا ماذكوناه في اسلف .

ولان حكم الشرط فيه كمكم الوقت . و إنه و إن كان نقيضا فليس يمكننا أن نستعمله على بصيرة . لكن اعتبار القدم الثالث من الهذر والهذيان ، أعنى القسم الذي .

وقال فيه : كل بآ ، ما دام موصوفا بأنه آ ، وكذلك نقيضه ، وهو إنه ليس

 <sup>(</sup>٣) والفنظ: فالفنظ ساءع، ي ، (٤) وليس: فليس ع ، (٥) التابت: السلب ع | (١) التابت: السلب ع | (١) التابت ع | (٢ - ٧) دائما تم تيل ... والتابت ع سائطة من ص ا | (٢ - ٧) دائما تم تيل ... والملاته: سائطة من ع ، ما ، ي . (٧) وكان: أو كان ه . | | أن كل ب ٢ - سائطة من ع ، ما ، ي . (٨ - ٩) أو تيل ... منافضا : سائطة من د ، ن (١٠) المدين : الوضين س . (١١) أساعد: لساعد سا . (١١) بأنه : سائطة من سا . (٣) الشائل ع | أو تيفا : سائطة من ه | (٤٠) بأنه ؟ . فالونت ي | (٤٠) وكان : ذكان سا .
 إذا م . (٢١) بأنه ؟ : فالونت ي | وكانك : كانك سا .

كل ت آ في الوقت الذي هو آ ، فإن هذا السالب لا يصدق البتة . ولا يكون لهذا الاعتبار في الإطلاق فائدة إلا أن يصرح بالضرورة ، فتنقلب القضية عن حالها ، وتصد كأنه يقول : كل ما يوصف بأنه ب ، فإنه بالضرورة ودا مما ما دام ذاته موجودة يوصف بأنه آ ، ما دام ألف ، و يكون الألف لسر هو المحمول بل جزءا من المحمول . ويكون المحمول هو أنه ما دام ألف فهو آ . وهذا المحمول لا يفارق موضوعه البتة ؛ بل هو ضروري له . فكذلك في الحانب الآخر إذا اعتبرت هذا القلبت القضية في الموجبة والسالبة ضرورية ؛ بل مجب أن يلتفت في المطلفات إما إلى الوجود فقط ، وإما إلى أن الوجرد غير دائم . وأما أنه مع أى شرط بجب، فهو أمر يلحق المطلق بالضرورة ، ويغير المحمول عن كونه مجولا إلى كونه حرء محمول . وإذا كان كذلك فيجب أن يكون المطلق إما أن يعتبر فيه نفس الوجود غير ملتفت فيه إلىالدوام وغير الدوام، أو الوجود ملفتا فيــه إلى غير الدوام فقط حتى تدخله الأقسام . ولا يلحق مذلك شرط من الشرائط التي بجب معها الوجود ، وهي الشرائط التي تعين الوجود في وقت الوجود وتوجبه . وقد علمت أن نفس قولك: إن هذا موجود وليس دائمًا ،غير قولك: إنه موجود وجب وجوده لوجودكذا، وإن ترافقا فيوقت؛ وإذا لمتدخل

الثم ائط الموجهة للوجود في الإنجاب، فيجب أن لاتدخل في السلب المناقض.

خم إذا كان شيء يواق الضرورة وليس نفس الضرورة كالقسم الثاني من الأقسام الثلاثة ، كفولك : كل بآ ، أي كل ب فإنه يكون آ عندما يكون ب. ثم تقول : ليس كل ب آ ، إذ قد يكون ب ، ولا يكون آ . ففي مثل هذا تمنز التناقض ، و يكون الشرط معقولا واحدا بعينه، و إن لم يصرح. فلوكان قولنا: كل بّ آ ، المطلقة ، إما أن تكون عامة تعم الضروري الدائم، والذي هو ضروري ما دام الشيء موصوفا بأنه ب، ولاشيئا آخر ، أو كانت المطلقة ما تكون بشرط، ما دام الشيء موصوفا بأنه ب فقط ، لا ما دام موجود الذات . حتى يكون قولنا : كل ب آلا دائما ، ما دام ذاته موجودا ؛ بل عند وقت ما هوب. ويتنفت إلى أنه ليس دائمًا ما دام ذاته موجودًا ، ولا يلتفت إلى وجود الشرط بالفعل حتى يصير ضروريا . فإنه و إن كان لاشرط لتصبيره ضروريا إلا ذلك الشرط مثلا، فقد علمت أن بين اعتباركونه غير دائم، وكونه لازما بشرط فرق، وأن الالتفاتين والاعتبارين مختلفان ، لكان إذا قيل بعد هـــذه الشر وط : إنه ليس كل ب آ ، أى قد يكون الشيء ب وليس آ من غير النفات أيضا إلى شرط سیکونے مناقضه و إنما کان یکون هذا لو أنا إذا رفعنا النالث الذي لا فائدة فيمه لم يبق إلا هذان القسمان ، فكان المطلق إما الأصر الذي يعمهما أو الشاني منهما . لكن ليس الأمركذلك . فإن الأقسام كما علمت كثيرة ، وصاحب التعايم الأول مثّل في المطلقات بمثل قوله : كل فرس نائم ، وكل فرس

مستقظ . فلا ينتفع مما إذا صرفا إلى أحد الوجهين المشهورين . فيجب الآن أن نصطلح فنقول: إن كانت المطلقة يكون لها من المطلقة مناقض مستعمل، فالمطلقة ليست إلا أحد هذين القسمين المذكور بن الآن. ولنجعل حميم القضايا الكلة الموحمة التي قد يوحد لموضوعاتها أتصاف بما وضعت معه في زمان ما ، والمحمول مسلوب ما ، كاذبة ، حتى يكون قولنا : كل فرس مستبقظ ، كاذبا . لأنا نرى فرسا نائما ، فيكون فرس ما ليس عستيقظ . ولكن يبق أن نعطى العلة في كون قولنا: فرس ما ليس بمستيقظ ، صادقا . وليس هذا السلب عنه ما دام فرسا ؛ بل في وقت ما . وفي الإيجاب ، من شرط الصدق أن يكون الاستيقاظ موجودا ما دام فرسا ، لا في وقت من أوقات كونه فرسا . فإن قال قائل: إن السبب فيه العموم ، فليس ذلك محل للشك في الشخص . وذلك لأن قولنا : كل فرس ، يتناول عدد الأفراس ويعمها ، ليس عدد الأفراس وعدد الأوقات معا ؛ لأنه سور لموضوعات الفرس الكلي لاسور الأمرين حيعا، أى أشخاص الأفراس وأشخاص الأزمنة. فإن اشترطنا في السلب أيضاما نشترطه ف الإيجاب، فلم نعن أنه ليس بمستيقظ عندما هو نائم، بل عنينا أنه عبر موصوف بالاستيقاظ ، لا ندرى متى عسرت المناقضة . ولكن كان المفهوم أشد مناسبة

 <sup>(</sup>١) فلا: ولاس ، ساءع ، عاء ه ، عى | إلى: على ع ، عا ، ه ، عى || أحمد : + من سا .
 (٣) فقول : وتقول د ، م ، ن . (٣) القسمين : الوجهينى . (٤) الكلة : ساقطة من س . (٥) سلوب با : مسلوب ب ، د ، س ، ن ، ه ، ى ، سلوب با : مسلوب ب ، د ، س ، ن ، ه ، ى ، د ، ب . .
 (٢ - ٧) ولكن . ٠ . بمستقظ : ساقطة من ع . (٧) هذا : ساقطة من ع (٨) في : وفي س ، ع ، ى . || أن يكون : أن لا يكون د ، ن ؛ + له س ، عا ، ه (٨) الاستيقاظ : استقلظ م . (١٠) ذلك : ساقطة من د ، ن ؛ + له س ، عا ، ه . (١) فلك تسلوب الشخوط : الشخوط : ما تشرطه س ، ساءه . ساقطة من ع ، عا . (١٣) اشترطا : اشترط ع || ما نشرطه : ما تشرطه س ، ساءه .
 (١٤) عندما هو : غير د . (١٥) مناسبة : المناسبة م .

للقول. . فإن هذا أولى بأن نفهمه من لفظ القول ، إذ كونه مستيقظا ، أعم من كونه مستقظا في وقت بعينه ، أو لا في وقت بعينه ، بل وقت كف اتفق ، أو دائما ، إذ كل مستيقظ دائما فهو مستيقظ ، وليس كل مستيقظ مستيقظا دائما ، وكل مستقظ وقتا ما ضردائم مستبقظ ، وليس كل مستبقظ مستبقظا وقتا ما غير دائم ، وليس أيضا منى أنه مستيقظ أنه مستيقظ عندما يتكلم ولا في آن بعينه ؛ إذ كل إنسان ليس حيوانا الآن . فإن استعملنا المطلق على هذا الوجه، استعملناه منحيث يوجبه نفس الأمر . و إن استعملناه على الوجه الذي يوجد فيه الطلق نقيض مطلق، استعملناه محسب اصطلاح يصطلح عليه فيا بينا. على أنا لانقول: "كذا "البتة ، ونعني "كذا " الذي بجب أن يعني به ؛ بل إذا قلنا : "كذا " ، قلنا : وحين يعني "كذا " المصطلح عليه . وأنت تعلم أن هذا حجر وتكلف . فإذن إذا قلنا : كل ب آ ، فسى إنما يكون نقبضه أن بالضرورة ليس كل ب ٢ ، أعنى النقيض الذي مكننا استعلد ، وتدل عارب الفاظنا التي نطق بها ، ولا يمكننا أن نطق إلا بها . لكنه ليس بلزم إذا قانا : كل ب ٢ ، وكذب أن يصدق لا عمالة بالضرورة " ليس كل ب٣٦ " ؛ فإنه قد يكنب ذلك لصدق قولنا: بعض ب عكن الإمكان الخاصي أن لا يكون آ البتة في وقت من الأوقات . وهذا القول لا ينافى كذب قولنا : كل ب آ . فإذن المناقض هو الأمر الجامع لها ، وهو أنه يمسكن أن لا يكون كل آ و بعض ب البتة ألف

<sup>(</sup>۱) تقهه : يفهم ساءع : ما : ن : ه . (۱ — ۲) أعم من كونه سبقيفنا : ساخلة من ع . (۲) بيد : + دلا أن لا يعيه ع ؛ + دلا في آن لا يعيه عا || استدلمنا : استدلما م . (۷) من : ومن سا . (۹) لاتقول : تقول س . (۹ — ۱۰) إذا تلنا : + كل د . (۱۱) فإذن : فإنا ع || فإذن إذا : فإذا سا ، (۱۲) التي : الذي سا : ه . (۱۶) وكلب : فإنه يكذب ع ؛ أوكلب م || ليس : وليس س (۱۵) قولنا : ساقطة من س || بالإسكان : الإسكان ب ؛ د ، س سا ، عا ، م ، ن ، ى || 7 : ساقطة من سا ، ع ، م ، ى .

بالإمكان العام . فإنك تعلم أنا إذا قلنا : كل ب آ طرالإطلاق الذي يعم الضرورة وغير الضرورة ، وسدق ، كذب هذا ، لأنك إذا قلت : يمكن أن لا يكون بسض ب آلبتة بالإمكان العام ، وكذب ، صدق، بل وجب أن يكون كل ب آما إلما الضرورة أو إطلاق غير ضرورى . لكن قولنا : يمكن أن لا يكون بعض ب آلبتة ، بالمعنى العام ، هو مثل قولنا : ليس بالضرورة بعض ب آ وقتا ما ، وليس هذا نقيض الضرورية حتى بمنع ذلك أن يكون نقيض غيرها، فإن زيادتنا في مقدمة البتة و في أخرى وقتا ما غيرت الأحوال . وأما إذا أخذ المطلق بالمعنى الأخص ، فإن السالبة والموجبة الضروريتين جيما إذا صدقا ، كذب ذلك . وكذلك يكذب إن صدق المكن بالمنى الأخير الذي هو : أن يجوز وجود الشيء الموضوع وعدمه ، ولا يعرض له الحمول الجائز العروض أصلا . مثاله أنك إذا قلت : كل ب آلى وقت وصالا لا دائما ، فإن كان السلب يجب دائما أو ينفق في البعض أن يوجد و يصدم ، ولا يعرض له آالبنة ، يجب دائما ، أو ينفق في البعض أن يوجد و يصدم ، ولا يعرض له آالبنة ، كذب في جمع ذلك أن كل ب آ ، ولم يجب أن يصدق شيء من ذلك بعينه .

وليس يمكنك أن تجد سلبا واحدا يعم جميع هذه ، فإن السلب لا يدخل فيه الإيجاب . ولا تجد أيضا إيجابا يقابل ذلك ، لأن الإيجاب لا يكون مناقضا للإيجاب . والسلبان يعمهما شيء واحد . فعدى أنك تحسّال فتريد في السلب

<sup>(</sup>١) بالإسكان: الإسكان ب ١٥ ، س ، سا ، عا ، م ، ن ، ه ، ی | ب آ : ب ع ، عا ، ال (٢) لأنك : المك ع ، وأنك ع ، يل ی ، (٣) ب آ : آعا ، (٤) بالضرورة : بضرورة سا ، ه ، لضرورة ع ، عا ، (٦) الضرورية : الضرورة ع | قلك : + من ه | تقرض غيرها : غيرها في تقبض سا ، (٦- ٧) فإن زيادتنا في ؛ سانطة ، ن سا ، (٨) جيعا : كلاهما س ، (١١) ب آ : آب س | فإن : وإن ع ، عا || أوالإيجاب : والإيجاب ع ، السلا ن ، واحد : سائطة من عا || يسموما : السلام ال أنك : أن د ،

١.

فقله ل لسركار ترآ ، وقتا سنه لا دائما ، بل إما سفه دائما أو سفه لاالبته. فنفول الآن: إن المطلقة بالمني العام الموجية الكاية ، كقولنا : كل بّ ٢٠ يخرج عنها شيئان : أحدهما بالضرورة بعض باليس آ ، والناني اتفاقا مض ب ليس آ البتة . فإنه إذا كان الإيجاب دائمًا أو وقتا ما لا محالة فذلك داخل في المطلق العام ، فيجب أن يكون البعض مسلوبا عنه دائما . وساب آ عن البعض دائمًا ما وجد ذات ذلك الشخص لا يجب أن يكون ضروريا ، مل يجوز أن يكون الحكن مسلوما عن المض دائما في مدة وحدده ، مل الدائم السلب أو الإيجاب الضروري ما كان دوامه بحسب طبيعة كلية الموضوع ، لا بحسب شعص ما . فإن المساوب عن شخص ما ، دائم ، قد يكون غر الضروري . فإذن هذا النقيض أيضا ، وهو السلب الدائم عن البعض مطلق ، إذ قد شتمل على الضروري وضر الضروري . فأما إن كان المطلق مأخسوذا بحسب المعنى الخاص ، فنقيضه سلب ذلك الاطلاق ، وهو سلب الإطلاق الماص لا السلب المطلق . فإن سالب الإطلاق قد يجوز أن يكون غير السلب المطلق ، كما أن سلب الضرورة غير ضرورة السلب ، وسلب الإمكان غير إمكان السلب. فيجوز أن يكون المطلق الموجب إنما هو كاذب، لا لإيجابه، بل لإطلاقه، إذ هو ضروري الإيجاب . فهذا يجـوز أن يكون كاذبا ، لأن الحق ضرورة السلب . و يجوز أن يكون كاذبا ، لأن الحق إمكان سلب دائم في البعض .

وجميع هذا يشترك في سلب إطلاق الإيجاب ، وإن لم يشترك في سلب مطلق الإيجاب ، فيكون حينئذ نقيضه ليس كل ب بالإطلاق آ ، بل هو بالضرورة موجب في البعض أو دائم السلب عن البعض . وهذا ليس سـلبا مطلقا ؛ بل سلب الإطلاق. وإن كانت الكاية صالبة مطلقة عامة فقا لها أيضا جرثية موجية دائمة الإيجاب في البعض على الوجه الذي يعم النحو بن المذكورين . وأما إن كانت مطلقة خاصة فيقابلها أحد الأمور الثلاثة : إما ضرورة السلب في البعض، لسنا نجــد لهـــا إيجابا واحدا تشترك فيه ، كما كان يوجد هناك ســلب واحد مشترك فيه . وأما الجزئية الموجبة كفوانا : بعض ب آ على الإطلاق العـام فيشكل الأمر فها . هل يقابلها الضروري والإمكان معا . فإنه شبه أرب لايصح سلب المكن عن كل شخص منها سلبا دائما . فإن كان لا يصح، فيكون بعض الأشخاص يوجد فنها المكن و بعضها لا يوجد فنها ، فيدخل في المطلق ولاينا قضه ، ويبق الضروري هو الذي يقابله . و إن سم السلب، فيكون الدائم حينئذ يقابله ، ويكون الدائم غير الضروري ، ويكون الضروري مالطبيعته نستحق أن مدوم سلبه عن كل شخص هو مسارب عنه ، والدائم ما يكور لطبيعته أو اتفاقاً . وليس على المنطق أن يعرف هــذا بالحقيقة من حيث هو منطق . فلنأخذ أن مقابلة السلب الدائم ، حتى إن كان لا دائم إلا ضروريا ، فذاك ، و إن كان دائم غيره فقد أتى بالنقيض والمكن . فإنه يشبه أن لايشكل

<sup>(</sup>١) إطلاق: الإطلاق، (٢) حينة: ساقطة من سا٠ (٤) الإطلاق: ساقطة من ع٠

<sup>(</sup>٥) وأما إن: و إن ع (٦) كانت : + سالبة ع، عا، ه،ى | فيقابلها : فقابلها سا ؛ يقابلها ع.

<sup>(</sup>١٠) هل: بل ع ٠ (١٢) يوجد: سائطة من ع || المكن : لاكل شخص دائما عا

<sup>|</sup> فيدخل : ويدخل ع ؟ مدخل م . (١٣) لهو : وهوع ، عا ، ى | وإن : فإن ع ، عا .

<sup>(</sup>١٦) أراتفانا: راتفاناع . (١٨) فذاك: فذلك د، ساءع، ه،ى -

۱٥

أنه لايتفق وجوده لكل شخص دائما ، كما كان يشكل مدمه . فإن العدم كأنه أليق بالمكن ، فيكون النقيض ههنا الدائم . فنقيض قولنا : بعض ب ٢ ، ليس شئ من بَ آ ، البنة . ونقيض فولنا : ليس كل بَ آ ، أن كل بَ آ دائما ، على أن يفهم من الدائم ما فهمت . فإن كاننا مطلقتين بالمعنى الحاص لم يجب أن يكون مقابلهما شئ بعينه ؛ بل كان الضروري الموافق في الكيف والدائم المخالف في الكيف ، بعد أن يخالف في الكم ، داخلين في نقيضه . وأما قولنا : كل ب آ بالضرورة ؛ فنقيضه ليس بالضرورة كل ب آ . وإن وجد أو جوز أن يكون كل ب آ دائما و يلزمه ، يمكن بالمعنى الأمرأن لايكون كل ب آ . وقولنا : بالضرورة لا شئ من ب آ ، فإن نقيضه الحقيق ليس بالضرورة لا شئ من ب آ ، إما بالإمكان أو بضرورة الإيجاب ، فإن ذلك بالحقيقة إيجاب . ويدخل في قولنا : يمكن أن يكون بعض ب آ ، الإمكان الأعم، وقولنا: بالضرورة بعض بّ آ ، نقيضه: ليس بالضرورة ولاثميُّ من بَ آ ، ويلزمه يمكن أن لا يكون شئ من بَ آ ، الإمكان العـام . وقولنا : بالضرورة ليس كل ب آ ، فإن نقيضه بالحقيقة أنه ليس بالضرورة ليس كل ب آ ، و يلزمه يمكن أن يكون كل ب آ ، الإمكان العام .

وأما فى باب الإمكان ، فإنا إذا قلتا : يمكن أن يكون كل ب T ، فنفيضه ليس يمكن أن يكون كل ب T ، بل يجب أو يمننع أن يكون مطلةا طلحسب

 <sup>(</sup>٣) أن: + ليس ع (١) والدائم: أو الدائم ع (٨) وجد أو جوز:
 حدّا ويجوز ع || كل: سانعة من ع || يمكن: يمكن ص ، ساء ع ، ما ، مه ، ن ، ويمكن ى .
 (١٠) إما بالإسكان : بل إما بالإسكان د ، ص ساء ع ما ، ن ، ه ، ى .
 (١١) الإسكان : بالإسكان ع . (١٣) المام: الأعم ه . (١٧) أو يمتم أن يكون د ، ساء ع ، ما ، ن ، ه ، ى .

أحوال المكن ، ولا يلزمه بالضرورة لبس كل ب آ على ما ظن . فإن ذلك في سلب المكن الأم . وقولنا : يمكن أن لا يكون شئ من ب آ ، فنيضه : لبس يمكن أن لا يكون كل ب آ ؛ بل يجب أو متنع أو بالإطلاق مل حسب أحسوال الممكن . ولا يلزم شئ بعينه إيجابا في البعض ، ولا يوجد لأصناف ما يصدق مع كذب الممكنة الكلية شئ واحد يعمها ، وعل هسذا فقس في الجذرئين .

 <sup>(</sup>٣) ليس بمكن أن لا يكرن كل : ليس يكن أن لا يكرن شيء ن كل ه . (٣) يالإطلاق:
 لإطلاق د ؛ مطلقای (١) يلزم : يلزمه سا ، ي | إلأسناف : أساف ه .

## [ الفصل السادس] ( ه ) فصل ف حد القياس المطلق العام

قدعوف إذن المقدمة والمقول على الكل إيجا با وسلبا ، والجلهات والتناقض فيها .
وكما أن القياس من حيث هو قياس يشترك فيه البرهاني والجدلى وغير ذلك ، فكذلك .
المقدمة من حيث هي مقدمة ؛ بل إنما تكون المقدمة برها نية وجد ليقوغير ذلك بفروق أخوى بعد كونها مقدمة . فالبرها نية تكون الحدجر في الناقض ليس أجما انفق ؛ بل الحق منهما ، مثل الأولية أو المحسوسة ، والمستندة إلى الأولية والمحسوسة . أوشى ه آخران كان يجرى مجرى ذلك . وهذه لا تكون إلا واحدة . وأما الجلدلية فإنها تكون للجيب ماهو مشهور وعجود . وربما كان المنقابلان معا مشهورين ، فكان القياس إذا أراد أن ينصر وضعا وانتفع بأحد المتقابلين استعمله ، ثم إذا أراد أن ينصر مقابله وانتفع وضعا وانتفع بأحد المتقابلين استعمله ، ثم إذا أراد أن ينصر مقابله وانتفع

 <sup>(</sup>٣) فصل : الفصل السادس ب > د > س > سا > ع > ع ا > م > ی و فصل ۶ هـ (٣) النياس : ساتطة من س | المساس - (٤) را لقول : را لهمول سا ع عا مه | رسلبا : أو سلبا ع > عا مه (٥) القياس : إ قول عا . (٧) أحد : إحدى د > ن > ی . (٨) منهما : منها س | القياس : إله فسوسة ع > ن > ه > ی | را الستندة : أر المستندة ، م س > س > م ، ن > ه . (٩) أر قور - سا تطة من م س . المستندة ، أو المستندة ، م س > سا > م ، ن > م . (٩) أر قور - ساتطة من م س . المستندة ، م الم المستندة ، م المس

واما السائل فإنما ينتفع بما يتسلمه من المجيب، ولا يتعين ما يتسلمه من المجيب. وربما بدأ فاستعمل مشهورا، وإن لم يتسلم من المجيب. وكان حيئسة حكم المشهورين المتقابلين للسائل على ما هو للجيب، في أنه ينتفع بالطرفين جميعا. وأما الذي يكتسبه بالنسلم فني أكثر الأمر إنما ينتفع باحدالتقيضين بعينه إذا نحا نحو إنتاج مقابل ما ينصره المجيب على الاستقامة. وقد ينتفع بالناني في إنتاج خلف عليه . وربما أمكن أن ينتج من كليهما مقابل ما ينصره المجيب ، وذلك لأنه لو كان مثلا ينتج: أن كل إنسان حيوان ، من تسليمه : أن كل إنسان حيواس ، وكل حساس حيوان ، ثم سلم له : أن كل إنسان عديم الحس، وسلم أيضا : وكل عديم الحس حيوان ، أمكنة أن ينتج ذلك بعينه .

فالمقدمة البرهانية تخالف الجدلية بأنها واحدة بعينها من طوفى النقيض دون الأخرى ، وأن تقبضها لايكون مقدمة لقياس برهانى البتة ينتج ما تتجه الأول بعينه ولا لنتيجة أخرى ، كما كان المحمودان المتقابلان يكونان مقدمتين للقياس الجدلى ؛ إذ كان أى طوفى النقيض تسلمه ، مقدمة للقياس الجدلى . لأن البرهانية لاتصير برهانية البتة بسبب التسليم أو المنع فإنها لا يُتفت فيها إلى التسليم البتة . وهذه الفصول كلها واردة بعد كون المقدمة مقدمة . فإن كونها مقدمة غير

<sup>(</sup>۱) رلایتین: رلایتنیرد، ن ( ۲) رد با: + انتفع س | بدأ : ابتدا س و أخذ او ابتدا ع ، ما ء ه ، می ( و ) بالتسلم د، ساء ع ، ن | ایتا : فإنما س . ( ه ) بالتانی : فالتانی ساءی . ( ۲) آسکن: أسل ع . ( ۷) تسلیم : أسلمه ب ، د، ساء ماه ، م ، ن ، می ، د ( ۲) تسلیم : أن کل س ، ساء ه ، ما . ( ۱ ) باتبا : آنبا ب د ، ساء ع ، عاء م ، ن ، می . ( ۱ ) برهانی : برهان ها | آتخوه : بخته عا | الأول : الأول س ، ساء ع ، عاء م ، می . ( ۱ ) برهانی تا برهانی ایتخوه : سامه ایتخوه : ساء ع ، عاء ه ، می . ( ۱ ) الذی کان : رکان س ، عا ، ها ، ها أمی : سافطة من ع | الفیاد س ، عا ، ها ، ها ، شام س ؛ سلم ساء ع ، عاء ه ، ه . الفیاد ن ، سلم ساء ع ، عاء ه ، ه . الفیاد ن ، سلم ساء ع ، عاء ه ، ه .

كونها مقدمة برهانية أو جدلية . و إنما هي جزء القياس المطلق من حيث هي مقدمة ، لامن حث هي مقدمة رهائمة أو جدلة . فالنظر في صورة القياس والمقدمة ممــا يجب أن يقدم على النظر في مادتهما . وإذ النظر في الشيء يتبع النظر فيا يشبهه ، وليس به أو يرجُّع إليه في قوته . وليس أن نعلم الشيء نفسه يكون ف صناعة ، وأن نعلم مايشبه يكون ف صناعة أخرى. فالأمور التي تحكى الفياس، لأجلالصورة لالأجل المسادة، ويُرجعُ إليها من جهة الصورة، وأنحاء الغلط الذي يقع في القياس من جهة الصورة . والعوارض التي تلزم القياس من جهة الصورة حقها أن تذكر في هذا الفن . فحرى أن تتكلم في هذا الفن في الاستقراء، والمثال، والضمير ، من جهة الصورة ، ونتكلم أيضا في تركيب الفياس ، وتحليله ، وفي الأمور التي تشبه القياسات ، وفي البيان الدورى ، وعكس القياس ، وانعكاس القياس بسبب النتيجة ، وارتداد الخلف إلى المستقم والمستقم إلى الخلف . فيتبين من حال النظر في كل باب منها أنه نظر في أمر يتعلق بصورة القياس . فإذا استنممنا الكلام في ذلك ، ائتقلنا إلى بيان أحوال مادة مادة.وأما الحدود فإنها الأجزاء الذاتبة للقدمات إذا حل عنها الحزء الرابط ، فبيق في الحمليات الشيء الذي هو الموضوع ، والشيء الذي هو المحمول . وأما السور والجهة (١) أرجدليــة : رجدلية ع ، ه || رأيما هي جزء : رأيما جزء ي || جزء : + من ع ، ه . (١ - ٢) رائما ٠٠٠ أوجدلية : ساقطة من د ، ن | من حيث هي مقدمة :

<sup>(</sup>١) أرجدلية : رجدلية ع ، ه || وإنما هي جز٠: رإنما جز٠ي || جز٠: + منع ، ه. (١- ٣) وإنما ساقطة من د، ك || من حبث هي مقدة : الحقلة من ع ، ه. (٣ ) عا: ما د || مادتها : مادتها ه || النيء : في٠ س ، عا ، ه || يقيم : يتبه ع ، عا ، ي (٤) وليس (الأولى) : لوليس ع || في : النقلة من ب ، م ، وإن أن لم نا عا || يتبه : التبه عا || وأن نام : وإن أم نام عا || يتبه : التبه عا || وأن نام : وإن أم نام عا || السوية (النائية) : وإن ساقطة من ع || الله عن يا الله عن يا مالسوية (النائية) : النام ع ، يا منع ع ، ع ، (٧) وليستان : واليان من ، ما يا عا يا يا الله : واليان من ، ما يا عالم ع ، ما المنافقة من يا الله : واليان : مالله من ما الما : غام ع ، ع ، (١) يتمثل : مثلل ع ، المنافقة من ما || وأما : غام ع ، (١٤) يتمثل ت ، منافقة من ما || وأما : غام ع ، (١٤) إذا : وإذا : وإذا ويؤني : فين م ؛ ما قطة من ما || وأما : غام ع ، (١٤) إذا : وإذا ويؤني : فين م ؛ ما قطة من ما ||

فدواخل . وأما الرابطة فذاتية للقدمة حتى تكون مقدمة ، ولكنها تبطل صد الانحلال ، ولا يكون ماتخل إليه المقدمة ما يبطل صد الانحلال ، فلا يكون حدا للنحل ، فإن الحد هو ماتخل إليه المقدمة . وفي الشرطيات إذا أسقطت حروف الشرط والجزاء وحروف العناد التي بها الارتباط بق المقدم والتالي . وسميت هذه حدودا لأنها أطراف للنسبة تشبها بالحدود التي في قسب الرياضيين .

وأما القياس فهو قول ما إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من تلك الأشياء الموضوعة بذاب لابالعرض شيء آخر غيرها من الاضطرار . فالقول همنا كالجنس للقياس . فينبى أحن ينظر أنه جنس للقياس المعقول المتصور في النفس ، أو جنس للقياس المقول . فنقول : إن القياس يقال بالنشابه على النبيين ، فيقال قياس للأ فكار المؤلفة تأليفا ما في النفس فتؤدى إلى تصديق في النفس بثيء آخر ، ويقال قياس للقول المؤلف من قضايا يلزم عنها غيرها ، وليس من حيث هو قول مسموع فقط المان الأقوال المسموعة لا يزم عنها قول آخر البتة ، فإن اللفظ من حيث هو قول مسموع دال على معنى معقول ، وليس من حيث هو قول مسموع دال على معنى معقول ، وليس من حيث هو قول مسموع دال على معنى معقول ، وليس من حيث هو قول مسموع دال على معنى معقول ، وليس من حيث هو قول

لأنه قول مسموع فقط على الإطلاق فير غصص بلغة دون لغة . فإنه لا يصح أن يكون اللازم أوالملزوم ماتدل به لغة دون لغة ؟ بل على الإطلاق أى لغة كانت. ومعنى اللازم أن يكون ذلك اللفظ يجب الإقواد بمعناه . وكما أن القياس يقال على هذين ، فالقوال الذى هو كالجنس للقياس يقال على هذين ، فالقياس المسموع على الوجه الذى قلناه ، جنسه القول المسموع ، والقياس المعقول جلسه القول بمنى المعقول . لكن الفياس المعقول قد يكفينا وحده فى تحصيل الغرض الذى فى القياس ، إذا كان المطلوب برهانيا . وأما فى الجملل والخطابة والسوف عالمية والعون عالم والشعر، فإن القياس المسموع لا يستغى عنه فى إفادة الغرض الذى فى كل واحد منها ، وكذا فى الامتحانات التى تستعمل ، وسنذكرها فى مواضعها . فهذا منه القول .

وأما قوله : إذا وضعت فيه أشياء ، يعنى : إذا سلمت الأشياء التي فيه ، وليس يعنى : أن تكون بنضها مسلمة ؛ بل و إن كانت عندك منكرة أو في نفس الأمور ، لكنها إذا سلمتها لزم عنها غيرها . وهذا يعم البرهاني والجدلى والخطابي والسوفسطائي والشعرى وغير ذلك وقباس الخلف . فإن القياس الجدلى إنحا لا يوجب الحق حيث لا يوجب، لأن مقدماته تكون في نفسها غير حق، لكنها مع ذلك إذا سلمت يلزم عنها ما يلزم . والسوفسطائي الذي فيه اشتراك الاسم فإنه

 <sup>(</sup>٣) أرا المازرم: را ملازم ع ؟ له المازرم د ، ن | ما تدل به لفته درن لغة : رما يدل طبه في لغة قوم ع | إبد : سائطة من سا . (٣) يقال : يطلق س ؟ عال ع . (٤) يقال : سائطة من ع . (٥) قاماء : قامان | | القول المسعوع : سائطة من ه | | القول . . . .
 من به : سائطة من ي (٦) يمنو المقرل : لمنى القول س . (٨) راحد : سائطة من ن .
 (٩) منها : منهما د ، سا | ركذا : ركذك س ، سا ، ع ، ع ، ع ، ه ، ى . (١٠) في : سائطة من د ، د ، ن | إجنس : جنسي ع . (١٣) الأمور : الأمر س ، ح | الكنها : ولكنها ع | المفرط : فير هذا ع | إلى يم : + في س . (١٥) مقدماته : + فد ع | تكون : فيرها قبلة من ها | إلى ح : + ف س . (١٥) مقدماته : + فد ع | تكون :

يوهم مع ذلك تصورًا لذلك الاسم على أنه معنى ، فإذا سلم ما فيه على الوجه الذي يأخذه السوفسطاتي لزمت منه النتيجة . مثال ذلك : إذا قال السوفسطاتي : المساملة عين ، وكل ما له عين فإنه يبصر ، فالما مبيصر فإن هذه المقدمات إذا سامتها على نحو ماأخذ، ازم المطلوب لها ؛ إذ لايخلوجينئذ من وجهين: إما أن يعني لهوله : إن الماه له عين ، عين الينبوع ، أو عين الحدقة ؛ أو يعني بقوله : إن له عينا ، أن له شيئا يسمى عينا . فإذا سلمت المقدمات على أى الوجوء كان ، حتى كان كأنك تقول : إن المــاه له عين ينبوع ، وكل ما له عين ينبوع فإنه يبصر، أو المــاه لدعين حدقة، وكل ما له عين حدقة فهو ببصر ، أو المــاء له " مايسمى و إن كانتكاذبة ، لزمت النتيجة . فأما إن تخالفت في التسليم، لم يكن ما نقوله قياسا ؛ أعنى إذا لم يكن الأوسط عينا بمعنى واحد، لم يكن ما قاله قياسا البتة، وإن سلمتها ، لأنها لا يلزم من تسليمها – والأوسط مختلف – شيء. وأمثال هذه القرائن الغير المنتجة ، فإنها ليست بقياسات سوفسطائية ، بل هي قياسات موفسطائية . ومعنى هذا أنها ليست في أنفسها قياسات ، ثم تنسب إلى السوفسطا في،أي ليس إذا سلم ما فها – وإن كان على سبيل الغلط – يلزم عنها المطلوب . كما أن أشياء في أنفسها قيامات ثم تنسب إلى الجدلين ، فيكون كونها

 <sup>(</sup>۱) یرهم: سالطة من ع . (۲) یا طفه: اطفه ن || السوف طائی : السوف طائیة ع .
 (۳) رکل ما : رکلما ب ، ع ، ع ، ع ، ه ، ی ، ( ) سینځ من رسمین : سالطة من عا .
 (۷) عاب ، (۵) عین عین : عین س . (۱) سلت : + هذه سا || ای : سالطة من عا .
 (۷) غابه : فهر س ، ساءع ، ع ، ع ، ع ، ی . (۸) له . . . الماه : سالطة من د .
 (۱) تخالفت : تخالف د ، (۱۱) بعنی : لمنی س . (۱۳) الفرائن : وافرائن س ، ه || المبرائنجة : غیر متمة ع || بقیاسات : سالطة من سا . (۱۳ – ۱۵) یل . . .
 سرف طائیة : ساطة من ع .
 (۱۵) لیس : لیست س ، ساءع ، ه ، ه ، ه ، ایک . . .
 (۱۲) اقسها : تضها ع .

سوفسطائية وجدلية مخصصات لها بعد كونها قياسات . ومن شرطها ألك إذا سلمت ما قبل فيها ازم عنها غيرها . فأما ما لم يكن هكذا فليس قياسا البنة ، حتى تخصص بأنها قياسات سوفسطائية ، لكنها قياسات سوفسطائية على نحو ما نقول : إن هذا إنسان مائت ، ونقول : هذه فضة زيف ، ويعنى بها أنها أشياء شهبت بالقياسات، فيقال لها قياسات مشهبية مجازا واستمارة ، كما يقال: حيوان مصور و إنسان مصدوع .

والنظر في معرفة كل شئ هو عل وجهين : أحدهما في أن نعرفه ، والثاني أن نعرف ما يشبه ، وليس هو . فالنظر في كلا وجهى القياس السوفسطائي نظر منطق . وأما القياس الشعرى فإنه و إن كان لا يحاول إيقاع التصديق ، بل التخيل، فإنه برى أنه يوقع التصديق ، ولا يُعترف فيه من حيث هو شعر أنه كذب ، وهو يستعمل مقدماته على أنها مسلمة . مثلا إذا قال : فلان قر لأنه حسن ، فإنه يقيس هكذا : فلان وسيم ، وكل وسيم قر ، ففلان قم . فهذا القول أيضا إذا سلم ما فيه ، لزم عنه قول . لكن الشاعر ليس يريد في باطنه أن يستقد هذا اللازم ، وإن كان يظهر أنه يريده من حيث هو شاعر ، بل قصده أن يُحيل بهذا اللازم استحسانا من النفس للمدوح ، كما إذا قال : إن الورد سرم

 <sup>(</sup>۲) فيها: سانطة من د، ن ، (٤) وتقول هذه: وهذه ع | إفضة : فضية ع ، ي | إذ يب : + وقول من قصد ذيف ن ، (٥) أشياء : سانطة من ع | اسبية : مشبه د، س، داعب ع ، ه، ي | إسامات : أو استارة ه | كان وكاس، ه | يقال : قول سا . (٢) صور ماع ع ، ه، ي | النظر ت . (٧) هم النظر ت ع . (٨) فالنظر : النظر ع و النظر ي ي | كلا : كل ه ؟ سانطة من م . (١) التنجل : النظر د، ن | إري أنه : بري أن ع ، ع | إلا يوفق : من النظر ت : ولا يعرف سا كالا برف ع ، (١) كلت : كف كلا : كل ع با سانطة من ع ، (١) وكل وسيم : سانطة من ع ، (١) كلت : سانطة من ع ، (١) كلر ع ، (١) كلر ع ، (١) كلر ع ؛ النظر من ع ، (١) الكلام ع | النظر من ع ، (١) كلر ع ، (١) كلر ع ، (١) كلر ع ، (١) كلر ع ، (١)

بقل قائم في وسطه روث ، فكأنه يحاول أن يقول : فكل ما هو سُرم بفل بهذه الصفة فهو تجسُّ قذر . فإن قوله ، و إن كان قياسا ، أى إذا سلمت مقدماته لزم عنها المطلوب ؛ فإنه ليس يروم بيان صحة اعتقاد هذا الرأى بقوله ، بل يرمد أن تنقزز النفس عن المقول فيه تخيلا . فقمه بان أن قولنا : إذا وضعت فيه أشياء ، يشتمل على جميع هذه . وكما أن الحملي يسلم ، فكذلك الشرطي يسلم ؛ وكما أنه يكون قول مركب من حليات فيلزم عنه قول آخر ، فكذلك قد يكون قول مركب مرب شرطيات ساذجة أو غلوطة يلزم عنه قول آخر . فهذه أمور ستعلمها في مواضعها . فلم يحسن من ظن أن قولنا : إذا وضعت فيه أشباء ، إنما هي الأشياء الحلية دون الشرطية . وإنما قال : أشياء ، ولم يقل : شئ واحد ، فرفا بين القياس وبين ما بلزم عن مقــدمة واحدة كالعكس المستقم والمنسوب إلى القيض وما أشبه ذلك . فإنك ستعلم أن القياس لا يصح أن يكون من حد واحد، بل ولامن مقدمة واحدة، بل إنمايكون من أقوال أكثر من واحدة ، إما اثنتان إذا كان القياس بسيطا ، أو أكثر من ذلك إن كان القياس مركبا . ولما كان معنى قوله : إذا وضعت فيه أشياء ، هو : إذا سلمت فيه أشباء ، كانت الأشياء هي الفضايا لا محالة ؛ لأن التسليم لا يقع إلا للفضايا .

ولا يجوز أن يقال : إن الفياس قول إذا وضعت فيه مقدمات . ومن قال هذا فقد أخطأ في التعديد . وذلك لأنه يكون قد أخذ القياس في حد نفسه ،

<sup>(</sup>۱) فكل: وكل ص، ساء ع، ها، ه، ى . (۳) عنها: عه ص، سا، ع ، ه ، ها، وكل: وه ص، سا، ع ، ها ، فكذاك : 
ه، ى || فإله: لكنه د ، س، ساء ن، ه، ى || بقوله : بقوله ع. (ه) فكذاك : 
فهكذا ص، ه، وكذاك ساء ى . (٧) فهذه : وهذه س، ع، ه || أمور: ساقطة من د ، ن ، ي ، (٨) ستطيعا : يشتلها ب » ع ، ها، م . (٩) وإنما ؛ فإنما ع . (١) من نا ساقطة من من : ساقطة من من اساقطة من ع، ساقطة من ع، ساقطة من ع، اساقطة من ع، (١٣) إل : إذا سا. (١٤) فوله: توزئا سا || فيد (الأول) : ساقطة من الساقطة من ها إلى الكنه كأنه قد الله . د ن || هو : ساقطة من ها الله الله الله كأنه قد الله . كأنه قد الله . كأنه قد الله .

لأن المقدمة إنما تحد بأنها قضية هي جزء قياس ، فكأنه يقول : إن القياس قول إذا وضع فيه قضايا هي أجزاء قياس. و يعرض ما عرض لبعض منفلهم في أص الجنس والنوع . لكن يجب أن يؤخذ في حده قضايا أو أشياء من غير أن توجد مقدمة . ومعنى قوله : إذا وضعت فيه أشياء ، هو أنك إذا سلمت ما فيه من الأشياء التي هي القضايا . وليس معنى هذا أن يكون القياس شيئا ، وما يوضع فيه شيئًا خَارِجًا عنه؛ بل ما يوضِع فيه،هو ما بلتتم منه القياس ، فهو منه على أنه جزه له منه يلتُم . وليس معنى قوله : إذا وضعت فيه أشياء ، هو أنك إذا سلمت أشياء ، مما فيه ، بل معنى ذلك : إذا سلمت الأشياء التي فيه كلها ، التي منها تأليفه . وقولنا : لزم من تلك الأشياء الموضوعة ، ممناه : من تلك الأشياء الموضوعة على ما فيه من حيث هي موضوعة فيه . وذلك لأن اللازم ليس عن تلك المقدمات التي هي مادة التأليف كيف كانت ؛ بل منها ومن التأليف فيها وهو نحو كونها في ذلك القول . فيكون كأنه قال: لزم من تلك الأشياء الموضوعة فيه من حيث هي موضوعة فيه وضعها . وقوله : بذاتها ، أي أن تلك المرضوعات لا يحتاج في أن يلزم عنها ما يلزم إلى أن يقترن بهــا شيء يتم بذلك لزوم ما يلزم عنها سواء كان معقولا أو معمر حابه . فإنك إذا قلت : ج مدار لبَّ ، وبُّ مساو لَّدَ، فَجَ مساولًا . إنما يكون تم لك هذا بأن استشعرت أن جَ مسا, لمساوى د، ومساويات المساويات وساوية . فلس هذا القول قياسا على وجهه . ومثل

<sup>(1)</sup> فكأنه : ركأنه ع · ( 7 ) فيه : فيا س | اياس : سالطة من ه · ( 1 ) ثم : شيئا د ، عا ، ن ، ه ، ى | خارجا : خارج س | هر : سائطة من ، ( ٧ ) مه : ساخطة من سا · ( ١ ) من · · · · · فيه : ساخطة من سا | إن ر التائية ) : ساخطة من ع | إلا أن دأن س ، سا ، ع ع ا م ، ه ، م ، ( ١ ) ) ثلك : ساخطة من ه · ( ١ ) القول ، المتول س ، ع ع ، ع ، م · ( ( ١ ) ) ثلك : ساخطة من ه · ( ( ٢ ) ) أن : ساخطة من س ، ها ، م · ( ( ٢ ) ) أن : ساخطة من س ، ها ، م · ( ( ٢ ) ) أن : ساخطة من س ، ها ، م · ( ( ٢ ) ) أن : ساخطة من س ، ها ، م ، ( ( ٢ ) ) أن : ساخطة من س ، ها ، م ، ويقرن : ( ( ٢ ) أن إلتائية ): ساخطة من ه | إيقرن : يقرن د ، سار يا ت ع ، سار يا ت ع ، بسار يا ته ه · ( ٢ ) أن يا سار ية : سار يا ت ع ، بسار يا ته ه · ( ٢ ) أن يا سار ية : سار يا ت ع ، بسار يا ته ه ·

قول القائل: فلان يطوف في الليل فهو متلصص. فإن هذا القول ليس قياساً بالفسل ، ولا يلزم عنه كونه متلصصا بذاته ، بل بتسلم شئ آخر معه ، وهو أن يسلم أن كل طائف في الليل متلصص . وكقول القائل : حفظ السنة ، ضد إهمال أمر السنة ، لكن حفظ السنة ليس شرا ، فإهمالها شر ، فإذن حفظ السنة خير . فإن هذا لا يلزم عن هذا القول ، وهما وضع فيه بشاته ، بل عن مقدمة ، محذوفة إن كل ما هو غير شر و يضاد الشر فهو خير .

وكن يقول: إنك تقول: إن النهار موجود ، لكن النهار موجود ، فأنت إذن صادق . فقد حذف ههنا ، وكل من يقول قولا يكون طبه الوجود فهو صادق . وأشباه هذه كثيرة . واعلم أن معنى النزوم هو أنك إذا سلمت تلك ، يجب أن تسلم هذا القول الآخر ، ليس أنه يجب أرب يكون صادقا ، ولا أن النزوم يكون بينا بنفسه عنها. فإن قولنا : كذا يلزم عن كذا ، أهم من قولنا : كذا يتن النزوم عن كذا ، فكذلك هذا الحد يتناول القياسات البينة المنزوم ، وما ليس الزامها ، بيئن . وإذا قال: يلزم ، فقصد فارق الاستقراء والمثال والعلامة ، وما أشبه ذلك . فإن تلك إذا سلمت مقدماتها ، لا يلزم ضب شيء باضطراو . وقولنا : لا بالعرض ، نعنى به أن لا يكون إنما لزم بسبب مقدمة أخرى وقولنا : لا بالعرض ، نعنى به أن لا يكون إنما لزم بسبب مقدمة أخرى

١.

لم تورد ، ليس حالها حال المحذوف أصلا . فلا يدل الذي يحتاج أد تتم به المقدمات الموضوعة بأن يضاف إليها . فذلك قد أورد ما يفضل عنه ، بل هي مقدمة تركت هي وأخذ بدلها ماهو في قوتها فيزم اللازم بسبب تلك التي حدفقت بالذات و بسبب هذه بالموض ، لاعن ذاتها ، كن يقول: الدليل على أن جزء الجوهر جوهر ، هو أن جزء الجوهر يوجب رفعه وفي الجموهر ، وارتفاع ماليس بجوهر لايفي الجوهر ، فإذن جزء الجوهر جوهر . وهذا لازم عن مذا القول لاعالة ، فإنه لا يكون ماقيل مسلما إلا وهذا لازم . لكن ليس يلزم عنه لذاته ؟ بل إنما يلزم عن مقدمة أخرى يجب أس تقرن بالأولى ، وثلك الأخرى هي أن ما يوجب وفعه رفع الجوهر، هي جوهر لكن قوة المذكور أن ماليس بجوهر لكن قوة المذكور أن

وأما ماكان من الأقوال فيه فصل ، لا يحتاج إليه فى أن يازم ، وما يلزم الجملة لايحتاج أن ينفصل عنها . وذلك لإنها من حيث هى تلك الجملة لا يلزم عنها الشيء الذي يلزم، لاوحدها ، ولامع فيرها ، ولا يتمين ؛ بل يلزم عن بعض أجزائها ، فلايحتاج أن نفرق بنها وبين القياس ، فإنها لم تشركه في شيء . وقولنا : شيء ما ،

<sup>(</sup>١) فلا يدل : رلا يدل د : ، ن ؛ يلا بدل هامش ه ، س ، و رلا بدل سا | أتم : تتم س ، سا ، و م ، م ، م ، م ، م ، ر ) به : ساه شد ، ن | فلك قد : فقد ها (٣) تركت : ركب د ، ن ؛ تركب ه | الله و فق قرتها : ما فرقها ن | فقر ا ، فازم ها ، ي | التي ، التي ي ، ركب د ، ن ؛ تركب ه | الله و فق قرتها : ما فرقها ن | فيرا د ، فازم ها ، ي | التي ، التي ي ، من م | البر و ( الأول ) : + جوهر د ، سافلة من م | البر و ، الثانية ) : أجرا د ، د ، ب ، ن | الموهر ( الأول ) : + جوهر د | إرفه : وفيها د ، د ، ب ن ( ) لا يرفع : لا يرتفع م | برو ، : اجرا د ، د ، ع ، ي ، ن إ الله كور : بوهم سا ، ( ) م ، ن شك د ، ن . ( ) م ، شك د ، ن . ( ) م ، شك د ، ن . ( ) م ، شك د ، الله كور : الله كور ن غ ، ساء ع ، ( ، ) م ، ساء الله م ، الله كور ن غ ، ساء ع ، را ، ) م ، ساء الله م ، الله تو ن ، ه ، ي ، تبلك م ، الشك من سا | را يرا يزم : ما يلزم د ، س ، ساء ع ، ما ، ن ، ه ، ي ، تبلك م . ( ) مناج الله تبدي الله تبدي : ولا ينتير س . ( ) يناج الن الله تبدي : ولا ينتير س ، المناج الن الثانية ) : منافع الله ن ن الم ولولنا : ولول ع ، ه ، ي الم ولولنا : ولول ع ، م ، م ، ما ، ه ، ي الم ولولنا : ولول ع ، ه . ( ) الم يناج النانية ) : منافع الله ناب الناب : وله كل ع ، الم ولولنا : ولول ع ، ه . ه ، ي الم ولولنا : ولول ع ، ه . الم ولولنا : ولول ع ، ه . الم ولولنا : ولول ع ، ه . ي الم ولولنا : ولول ع ، ه . الم ولولنا : ولول ع ، ه . الم ولولنا : ولول الم ي . ولولنا : ولول الم ي . وله ي الم ولولنا : ولول الم ي . وله ي . ولا ي يكال ولولنا : ولول الم ي الم ولولنا : ولول الم ي . وله ي الم ولولنا : ولول الم ي . وله ي وله ي . وله ي وله ي . وله ي

قالوا: إن المراد به شيء واحد . ور بحسا لم يذكر شيء ما . ولكن ليس يكون القياس قياسا بأن يكون اللازم عنه واحدا أو كثيرا ، فلو كان ههنا قول، و بلزم عنه أفوال متلازمة أو متكافية ، ماكنا تبخل أن تعطيها اسم القياس . لكن المراد في هذه الزيادة ، كان هذا الحد مطابقاً لأشياء لا تسمى قياسا . مثال ذلك : أنه إذا قيل : ليس شيء من جب ، و بعض ب آب ، فإنه قد يلزم منه أن بعض آ ليس جج . وصعملم بعد ، أن الأحر عل هذه الصورة . وقد منعوا أن يكون هذا قياسا ، وإن كان يلزم عن وضع ما وضع فيها لذاتها قول آخر . ومعنى قولنا يلزم ما طلحت ، لا أنه يلزم بين اللزوم . فإذن ليس هذا قياسا .

وهذا الحد إن ترك على ظاهره يتناوله ، فقد وجب من هذا أن يجت عن فصل فى هذا الحد يصبر به غير مشارك له ، ولا يوجد إلا فى هذا الموضع . فقوله : شىء ما ، أى شىء محدود ، ويكون ذلك محدودا موضوها محصلا عند الذهن ، أو أشياء كذلك إن كانت. ويكون هذا القول ، إذا وضع فيه أشياء ، يوجب ذلك الشيء المحدود . فإذا كان كذلك ، فقد يتمين نسبة ما للقياس إلى اللازم . وإنما قالوا : إن قولنا : ليس شىء من تج ب ، وبعض ب آ ليس قياسا ، لما وجدوه ليس يلزم عنه الشيء المحدود ، فإنا حملنا السالية صغرى والحزئية كبرى .

فإذا جعلنا إحدى المقدمتين صغرى والجازئية كبرى فقد عبنا آ مجمولا و تج موضوعا . فلما لم يلزم عنه شىء ما حددناه وعيناه على نسبة ما لزومه من غيره ، لم يكن قولا إذا صلمت فيه آشياء لزم عنها شىء ما محلود الذى له نسبة إليه بصفة محدودة كون غيره كذلك ، فلم يكن قياسا كون غيره قياسا .

وإن قال قائل : فيجب أن يكون كثير بما هي قياسات تصير فير قياسات اذا لم تنتج ما يريده . فنقول: أولا، إنها تكون قياسات بالقياس إلى ما تنتجه . وأما ثانيا، فإنا لسنا تقول: إنه إذا لم ينتج أي شئ اتفق بما لا يريده لم يكن في نفسه قياسا ، بل إذا كان لا ينتج شيئا ماله معه نسبة معينة على ما سنصف بعد . وليس إذا كان لا ينتج شيئا فرض ، فلبس ينتج شيئا له معه تلك النسبة ، ولم يكرس قياسا لأنه ينتج شيئا ، بل لأنه ينتج شيئا معينا. فإذا كان كونه لا ينتج أمرا فرض بما لا يرفع عنه أنه يلزم عنه أنه فياس .

ثم لا مانع يمنع من أن يقال : إن من القياس ما هو قياس على مطلوب غير محدود ، ومنه ما هو قياس على مطلوب محدود ، بعــد أن نعلم أنا حيث نقول في هذا الكتاب: إن كذا قياس، فإنما نعني هذا الأخير . فلا يكون اسم القياس

لهذا الأخير من الجهة التي يشارك فيها الأول ؛ بل من جهة جملة مشاركته وخصوصيته . على أن القياس إنما هو قياس لأجل شيء والمجمة حجته على شيء وليس من شأن المتعلم أن يجعث عن التأليفات حتى كيف يتفتى أن تنجع ؛ بل من شأنه أن يحصل مطلوبا فينظر هل يصح أولا يصح و يجمل القياس مسوقا إليه ، فيكون كل فياس إنما يطلب لشيء ما محدود . وقولنا : آخر فيرها ، يسفى بهذا أن لاتكون النتيجة قد كانت في نفسها إحدى ما سلم . فإن ذلك إن كان مسلما لها كان يحتاج أن يقاس ليلزم تسليمه ؛ بل كل قول هو بهذه الصفة فليس بقياس . ويشترك الحل والشرطى في هذا . وقوله : بالاضطرار ، أي دائما ، فليس بقياس . ويشترك الحل والشرطى في هذا . وقوله : بالاضطرار ، أي دائما ، ليس ق مادة دون مادة . فإنا إذا قائنا : ليس أحد من الناس بفرس ، وكل فرس صمال ، فأوردنا مجولا مساويا للأوسط ، لزم في هذه المادة وكل مادة يشاركها في صدورة المساواة والانعكاس أنه ليس أحد من الناس بصاهل . ولكن ليس يلزم مثل هذا عن كل تأليف من صغرى سالبة وكبرى كلية موجبة دائما ، فليس هذا التأليف قياسا .

وليس يعجبنى قول من يقول: إن قوله اضطرارا ، ليفرق بين القياس وبين الاستقراء والمثال. وذلك أن تلك لايلزم عنها شىء، لادائما ولا غير دائم. فإن مقدمات الاستقراء إذا صلمت لايلزم عنها شىء البنة ، ولا المثال إذا سلم. لكن المثال

الذى أوردناه، إذا سلمت المقدمات التى فيه، ازم عنه الشىء بشرط فى المادة ، وليس اضطرارا عن هيئة الصورة التى التأليف . فتكون الفرائن الدير المشجة يلزم عنها أشياء فى مواد ما لها حال وشرط، ولا يلزم فى غيرها من المواد ، فيكون لمازم عنها شىء ولكن لا دائما . والاستفراء والتمثيل لا يلزم منهما فى مادة من المواد شىء البتة، حتى يكون يلزم عنها شىء ، ولكن لا اضطرارا، أى ليس دائما كما ظنوا .

<sup>(</sup>۱) بشرط: لشرطه م (۲) هيئة : هذه ع م (۲) مواد ما : موادها : موادها ب ، م || حال : يجال د ، م ، ن || وشرط ؛ أو شرط ه ، ى ، (٤) لا دائما : دائما د ، م ، ن || والاستقراء : فالاستقراء س ، ه || مثرها : عنها سا ، (۳ — ه) فيكون . . . من الخراد : ما ملقة بن د ، ن ن .

# [الفصل السابع]

### (ز) فصل

#### في شكوك تعرض في حد القياس المذكور وحلها

لكن قد يلحق هذا الذى قبل شكوك: منها أن اللوازم قد لا تكون اضطرارية ، بل تكون ممكنة ، ويكون القياس قياسا . ومنها أن القياسات الجدلية قياسات، ولبس ما يلزم عنها يلزم بالضرورة ، بل في غالب الظن . والحطابيات ليس لروم ما يلزم عنها اضطراوا . وأيضا فإن القياسات الشرطية قد تكون النتيجة فيها شيئا مما في المقدمات . فإنك إذا قلت : إن كانت الشمس طالمة فالنهار إذن موجود ، فيكون اللازم مما رضع في المقدمات ، وقد جملت القياس الشرطي داخلا في هذا الحد . مكا رضع في المقدمات ، وقد جملت القياس الشرطي داخلا في هذا الحد . وكذلك إذا قلت : إما أن تكون الحركة موجودة أو لا تكون موجودة ، لكن الحركة موجودة ، وأشنع من هذا منال الحركة موجودة ، وأشنع من هذا منال آخر : إنه إن كانت الحركة موجودة ، فالحركة موجودة ، لكن الحركة موجودة ، كن الحركة موجودة ، كن الحركة موجودة ، كن الحركة موجودة ،

 <sup>(</sup>٣) فصل : القصل السابع ب ، س ، سا ، ع ، ط ، م ، ی ، فصل ٧ ه . (٤) قد : ساتملة من س .
 (٥) اضطرار ية : اضطرارا ع || القياسات : القياس عا .
 (٧) ازوم ما : ساتملة من ع . (٨) فيها : منها عا (٩) لكن . . .
 مرجود : ساتملة من ع . (١١) القياس : ساتملة من م . (١١) لكن : ولكن ع . (١١) لكن الحركة موجودة :
 ماتملة من د ، ن . (١٥) إيضا : ساتملة من ط ، (١٤) التيجة : والتيجة ه ، ن .

واحد كفول القائل : فلارس يتحرك ، فهو إذن ص ، ولما كان عبد الله يكتب ، فهو إذن يحرك يده .

فأما الشكالأول فينحل بأن يتذكر ماقلماه: إنه ليس معنى قولنا: يلزم اضطرار با ، أن اللازم فى نفسه يكون قولا اضطرارا ؛ بل إرب لزومه عن القياس يكون ا اضطرارا، و إن كان فى نفسه كذبا، أو حقا ضروريا، أو بمكنا وغير ضرورى . فإن الباطل والممكن قد يلزم اضطرارا عن شىء إذا سلم ، و يكون فى نفسه غير اضطرارى .

وأما الشك التانى نقد قيل: إنه عنى باللازم ماكان لازما بالحقيقة ، أو على سيبل الإقتاع. وليس كذلك، فإن اللازم عنى به المفهوم من اللازم حقيقة لا جازا. ومع ذلك فإن الشك منعل، لأن ما كان من القياسات الحدلية وغيرها قياسات فإن ما فيها إذا سلم لزم عنه النتيجة اضطرارا ، إنما يكون مشكوكا فيها، لأن تلك المقدمات يكون مشكوكا في أمرها . فأما كون القياس قولا إذا سلم مافيه لزم اللازم اضطرارا ، فهو أمر مشترك للجميع .

وأما الشك النالث فينعل بأن يعرف أن قوله : "لزم عنها غيرها" معناه غير المسلمات . والمسلمات هي التي يكون فيها صدق أوكذب . ولم يكن قولنا : "قالنهار موجود" مسلما في نفسه، أو متعرضا لأن يكون في نفسه حقا أو باطلائ

<sup>(</sup>۱) فلان: رفلان ساءعا. (۳) بحرك: محرك د، ن || بحرك يده : يدبيحرك ع. (۳) اضطرار با : اضطرارا د، ساءع، عاه ن، ي به اضرار يا م به اضطرارا د، ( ) اضطرارا ؛ اضطرار يا ساءع ، ه، ى || يكون : ساقطة من ص، م . (ه) اضطرارا ؛ اضطرار يا ه ، ه، ى ؛ بل واصرارا ص، م م . ( ) رأما : فأما ع · (٣ - ٨) فينعل ، . . الثانى ؛ ساقطة من ص . (١٠) رسم ذلك : ساقطة من ه || الجدلة ؛ الحقيقية را بلدلية ع . (١١) فإن : يأن سا

بل كان المسلم شيئا هو جزء منه . فإن قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هو ججله مسلم واحد ، ولا تسليم فيه لأحد جرئيه الآن ، فرعاكان كل واحد منهما غير مسلم لو انفرد . حتى إذا قلت : إن كان الإنسان حجرا فهو جماد ، ولا واحد من هذين بمسلم ، والمقدمة مسلمة ، لأن التسليم ههنا يتناول حال النسبة بين القولين ، كما أن الصدق يتناوله ، فإن لفظ الشرط والجزاء قد حرف الفضيتين عن أن يكونا قضيتين ، ويكون فيهما صدق أو كذب ، ووضع أو تسليم . ولذلك إذا قلت : إن كانت الشمس طالعة ، لم يكن صدق ولا كذب . وكذلك إذا قلت : فيكون النهار موجودا ، مع الفاء وحرف الجزاء ، لم يكن صدق ولا كذب . ولا كذب ، في يكن شيء منهما مسلما أو غير مسلم . وإن كان إذا أفردت كل واحد منهما كان صدقا أو كذب ، واعرض لتسليم أوغير تسليم . وكذلك إذا قلت : هذا إما كذا ، صاوالصادق المسلم هو الجلة غير الأجزاء ، فإذن النتيجة غير الأجور المسلمة .

وأما الشك الآخر ، وهو أن ثمول : إن كانت الحركة موجودة ، فالحركة موجودة، لكن الحركة موجودة، فالحركة موجودة؛ فإن هذا الشك يخمل من وجوه : أحدها: أن هذا القول ليس بقياس البتة، فإن القياس هو ما يفيد زيادة تسليم، وهذا ليس يفيد شيئا . وليس كل ما يلزم عنه شيء هو قياس كيف كان ؛ بل

 <sup>(1)</sup> بل: سافطة من د || هو: هي ن || الشمس: الشموس د . ( ۲ ) هو: وهو س . ( ۲ ) إذا قلت: أو قلت ع || فلت: قلتا ع . ( ٤ ) بمسلم: سلم ع . ( ٥ ) فإن : ر إن د ، س ، ن ، ه ، ع سافطة من ع . ( ۲ ) ووضع: أو وضع ا . ( ۷ ) أو شلم : أو رضع سا . ( ۷ ) أو شلم : و أسلم ب ، س ، ه ، م ى . ( ٨ ) فيكون : سافطة من ي || القاء: سافطة من ي || القاء: سافطة من ي . ( ١ ) وأحد : راحدة سا ، عا، ه ، مي || كان : سافطة من ع || أو أمرض: راحة ض ع . ( ١ ) وأما: وما ه . ( ١ ) كنان . . . موجودة : سافطة من ع . ( ١ ) كل ما : كلا سا : كلا ت : كلا سا : كلا ت : كلا ت : كلا سا : كلا سا : كلا ت : كلا سا : كلا ت : كلا ت

ما يازم عنه شيء مستفاد تسليمه، ولم يكن مسلما من جلة ما يسلم موضوعا في جملة ما يُضع. فإذا لم يكن هذا قياسا، لم يجب أن نقول: إن شيئا هو قياس، وقد لزم منه لازم ليس غير الموضوع. والثانى: أن المسلم أيضا ليس هو النتيجة، فإن المسلم هو: " لكن الحركة موجودة" مقرونة بالفاء الواصلة، وفيا وُضع نتيجة وهي: أن الحركة موجودة. وهذا جزء من المسلم لا المسلم. والدليل على ذلك إن قائلا إن قال: إن الحركة موجودة ، ولم يكن على سبيل العطف الذي يعل على الاستثناء، حتى يكون كأنه قال: وصادق مع ذلك إن الحركة موجودة كوضوع، وقد حمل عليه ، وصادق مع ذلك لم يلزم عن القولين شيء. فإنس لزم ، فع وقد محل عليه ، وصادق مع ذلك لم يلزم عن القولين شيء. فإنس لزم ، فع قضية محولها الاستثناء، غينئذ يلزم ما يلزم. وهكذا الحال في المثال الذي أوود للمنفصل ، وقد تكلف له أنواع من الحواب.

لكن الحق أن هذا ليس بقياص . لست أقول : إن المقدمة المنفصلة إلى إيجاب وسلم لا تكون قياسية ، فإنها تدخل في القياسات . لكني أقول : إن استعالها على أن يقرن بها استثناء النقيض ، وعلى ماقيل فيالشك، ليس يؤدى إلى قياس . فإنه لما قال : إما أن تكون الحركة موجودة ، أو لا تكون، فقد ساق

١,

<sup>(</sup>۱) ما بالزم عنه ثمي، : ساقطة من ع ، || عنه : عنها س ، عا ، ی || مستفاد : بینفاد سا ، ع ، ع ، ن ، ه ، ی ، (۲) هذا : ساقطه من ی ، (۲) مدا : ساقطه من ی ، (۲) مدا : ساقطه من ی ، (۲) مدا : (۳) منه : عنمی || لیس : ساقطة من عا || رافانی : فالنانی د. (۱ ) تولک ، قوله س . مقرون د ، ن ؛ مقروفة ع ، عا || بالنطة : بلفظ د ، س ، ن || قولک : قوله س . (۱ ) من : ساقطة من سا . (۵) مترونة : مقرونا س || الواصلة : الفاصلة د ، ن || رفیا : رفیا سا ؛ فیاع | رموس ، ه . (۱ ) من : ساقطة من ایان الحركة : ۱ الحركة ی ، (۸ ) کورضوع : لمرضوع د ، س ، ع ، عا ، ن ، (۲ ) فیان : قالم م . (۱ ) ومكذا : رساكذا ی . (۱۳ ) الحق أن : الجوابع || هذا : بلوابع || هذا : بلوابع || هذا : بلواب ع || د مدان ، (۲ ) الحق أن : الحواب ع || د مدان : الحواب ع ||

هذا الكلام إلى أن يبين به أمرا مجهولا، أو يلزم أمرا منكرا لا يقربه . فلما قال:

لكن الحركة موجودة ، وجعل هذا جزءا من القياس ليبن به أن الحركة موجودة ، لم يكن هذا قياسا ، لأنه كان المطلوب فيه قد بان وسلم ، قبل عقد القياس عليه . فإن كان القياس إنما هو لاستبانة شيء ، فقد كار ب مستغني عنه ؛ وإن كان لإلزام شيء منكر ، فالمخاطب لا يسلم أن الحركة مرجودة ليستثنى برا، فإذا لم يسلم ذلك لم ينعقد طيه من هذا قياس. ومع ذلك فإنه إذا لم منع نحو سلب صريح ، بل إلى جهة من جهات العدول ، كانت حينئذ النتيجة غيرالي ذكر ، بل إن الحركة لبست غو موجودة. وهذه لبست هي أن الحركة وجودة، ولوكان بازمها، فإن اللوازم كلها أغيار في المعنى، كما قد علمت مرارا. وأما الأمثلة الأخرى فإنما نتم ممقــدمات محذوفة لفظا معقولة النبوت عقلا ، قد حذف في واحد منها " أن كل متحرك حي " ، وفي الآخر " وكما, ما كان السراج موجودا فالضوء موجود" وهي الشرطية، وفي التالث "كل كانب، ك يده". فقد وقفت على حد القياس ، فاعلم الآن أن من القياسات ما هر كاملة (1) بدأمرا: أنه أمر ما [[بجهولا: محولاع [[ أمرا منكرا : أمر منكرس، منا ، عا، ه، ي. (٣) لم يكن : ليس ن | إقد : فقدع ، عا | إوسل : أوسل ص ، ه ، ى | إقبل : بل د · (٤) عله فإن كان القياس : سانطة من سا | الاستبانة : لاستثنائية سا ﴿ فقد : ساقطة من د (٥) لإلزام: الإوام سا | المنكر: منك عا | | فالمخاطب: والمخاطب ع. (٦) فإذا : وإذا ب، س، سا، ع، ، ه، ي [ لم ينقد : ما يتعقد س | إقباس : القباس عا (٧) ينحو : يلحظ ب ، د ، س ، ساءعاءم، ن، ه، ي | جهات: جهة سا | السدول: المدول عا | كانت: كان ب، د، س ، سا ، عا ، م ، ن ، ه ، ي ، ( ٨) التي : الله ي ب ، د ، ص ، ع ، عا ، م ، ن ، ى | ذكر: ذكرت هم | اليست : ليس ع | غير : ساقطة من ي ٠ (٩) ولو : و إن س | إ قد :

ساطة تن د ، ن ، ه . (۱۰) قاعا : قائبا عا ، ی (۱۱) قد : واشد ، م ، ن په قد م ، ی || سافت : سافت ع || ن : + کل ه || نسبا د || حس: سافتة تن ی |! وکل ما : وکشا د ، س ، ن ، م ، ی ، (۲۰) وقت : + الآن د ، ن || قامل :

راط د ، ع ، عا ، ن .

وهى التى تظهر الصورتها لزوم تسليم النتيجة عنها ، ومنها ما هى غير كاملة وهى التى لايكون لزوم ما يلزم صها بيتا ، و إنما يلزم بتغير يلحقها ترجع به إلى الكاملة ، يكون ذلك التغيير لها فى نفسها وحدودها ، لا فى شىء آخر يدخل طيها . و يكون ذلك التغيير لها يلزم صدقه مع صدق ما يسلم فيها .

<sup>(1)</sup> تغلیر: ساخلة من س | ازوم: بازم س ؛ ساخلة من سا . (۲) و انها: ساخلة من سا . (۲) و انها: ساخلة من عا . ی چین ازومها سا » ه || بخییر: بخیرسا » ه || بخیر: بخیرسا » ه || به بناید : بخیر این بر عالمی این باید . (۳) . بخیر: النایرع » ن » » » » || آکس: ساخلة من د » ن . . « » » » || الحل: ساخلة من ما || سم : د » ن . . (۵) . ذلك النایرع » ن » ه » » || الحا: ساخلة من ما || سم : بازم ع .



# من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق

المقالة الثانية



١.

# المقالة الثانية من الفق الرابع من الجملة الأولى في المنطق

## [الفصــل الأول] (١) فصل ف عكس المقدمات على الاطلاق

قد جرت العادة بأن يُعرف أولا حالُ عكس المقدمات ، حتى إذا وُقف طهما ممهلُ الأمر في معرفة القياسات التي ليست بكاملة . ومعنى العكس هو تصيير الموضوع مجولا ، والمحمول موضوعا ، مع بقاء الكيفية والصدق على حاله . والقضية المنعكسة هي التي تقبل هذا العكس . فالسالبة الكلية من المطلق إذا أخذت بحسب ما يفهم في التعاوف من قول القائل : "لا شيء من جَبّ "، وهي المستعملة في العماوف فإنها تتعكس . وإن أخذت على ما بجب في نفس

 <sup>(</sup>٣) الجلة : جلة د || ق المتلن : سافعة من ب، د، عا، م، ن، ي، ي، ق القياس ومل أد بعة نصول س ؛ أد بعة نصيول سا ؛ ق القياس أد بعة فصول ه [ثم تذكر نسخة ه عارين الفصول الأدبعة] ؛ + أد بعة فصول ع .
 (٩) فصل ! الأدبعة ] ؛ + أد بعة فصول ع .
 (٩) في ي، وفعل ! ه .
 (٩) في المتلى ! بالمتكس ع .
 (٨) المرضوع : الهمول س ، سا ، ه || والهمول موضوعا : والمرضوع محمولا س ، سا ، ه || والهمول موضوعا : والمرضوع محمولا س ، سا ، ه ه .
 (٩) فالمنال : والسالية س ، ع || المهمول موضوعا : والمرضوع محمولا س ، سا ، ه .
 (١) فالمنال : والسالية س ، ع || المهمول يوضوعا .
 (١) وإن : فإن ع ، عا .

الأصرفإنها لا تنعكس. فأما والمفهــوم من " لا شيء من جَبَّ ، أنه : ولا واحد من الموصوفات بأنها جَ بالفعل، مجولًا عليه بُّ ، مع استشعار ما دام موصوفا بَجّ من، غير منع،أن يكون مادام ذاته موجودا؛بل مع تجويزان يكون مه ذلك مادام ذاته موجودا فليس بِّ، فينعكس. وذلك إذا كان قولنا : لاشيء من جَبّ ، معناه أنه لاشيء مما يوصف بج يَوصف، معرالوصف بجّ ، أنهت. فمنه ما يدوم وصفه بَجَّ ، فيدومسلب بُّ عنه؛ومنه مالايدوم وصفه بَجَّ ، ويدوم سلب بِّ عنه ما دام ؛ ومنه ما لا يدوم له أحد الأصرين . فإذا كان حقا أن کل واحد مما یوصف بح کیف کان پسلب بّ عنه دائما ما دام ذاته موجودا فكون الساب ضروريا ، صدق معه لا شيء من جَ بّ . و إذا كان الساب عنه حقا عندما يكون ج فقط، صدق "ولاشيء مما هو ج بَّ". فإذن هذا بصدق على الضروري ، وعلى فن واحد من الأشياء التي نسمها مطلقات ، فنقول : إنه ينعكس مثل نفسه . فإنه إن كان لا شيء من جَبّ ، فلاشيء منبّ جّ ، وإلا فعض بّ حر. فلنعين ذلك العض وليكن دّ ، فيكون دّ بعينه موصوفا أنهبّ و حج، فيجته مرفيه أنه بّ وأنه جّ . فيكون شيء واحد يجتمع فيه أنه جّ وأنه بّ . وقد تلنا : إنه لا شيء من جَ يوصف بأنه بّ ، أي مع ما يكون جَ و د ، مع أن ج هو ت ، هذا خلف .

<sup>(</sup>١) والمفهوم : المفهوم ع || من لافئي: لافئيب، س، عا (٣) ولا: لاد، ع، ن || الموصوفات: الموسوعات عا || عمولا : عمول د ، ن || بّ : ساقطة من ع ، (٣) موجودا : موجودا : موجودا ن ، وبه : لونه عا || وصفه به فيدوم : ساقطة من ع ، (٧) بّ : ساقطة من ن ا | ما دام : + موجودا س ، ه ، (٨) بساب : فسلب ب ؟ فيلب ب ، ه || بّ : ساقطة من ع ، (٩) لا فئي : + عا ه || وإذا : فإذا ع ، ى ، فيلب ب س ، ه || بّ : قطط : يكون ب قفط سا || ولا فئي : لا شي د ، ع ، عا ، ن ، مى ، وبا كون بت قفط سا || ولا في : لا شي د ، ع ، عا ، ن ، مى ، وبا أن قول : نقول ى ، (١٣) لا في : ولا شي ع ، (١٣) فلمين: ولنير س ؛ فلمنيرى || [ - : الله من الله من الله من ن ، (١٤) فيجتمع : فيجمع ع ، م || وأنه بته : وبته ع ، الله وقد ت ساقطة من ن ،

وهذا العكس يجوز أن يكون كالأصل ، فإنه كما يكون لا شيء من الأبيض أسود أي ما دام أسود . أسود أي ما دام أسود . وكما أنه لا شيء من المحارة حيوان ، أى دائما ما دام موجودا ، فكذلك لا شيء من الحيارة ما دام موجودا . فكذاك لا شيء من الحيوان بحجارة ما دام موجودا . فكم الأصل كمكم العكس .

وقد زيف قوم هذا البيان فقالوا : لأنه تهين فيه أن السالية الكاية منكسة ، بأن يوجد نفيض السالية الكلية وهي الجزئية الموجية ، فتعكس جزئية موجبة ، ت تصحح الدعوى على سبيل الخلف . وفي هذا وجهان من التقصير : أحدهما أنه لم يمين لما بعد هل الموجبة الجزئية تتعكس . وبعد ذلك فإنه حين يمين لما ألموجبة الجزئية تتعكس ، وبعد ذلك فإنه حين يمين لما الموجبة الجزئية تتعكس ، وهذا يان الدور . الموجبة الجزئية تتعكس ، وهذا يان الدور . لنا بعد . فهؤلاء حادوا عن هذا البيان وأتوا ببيان آخر ، وهو أن جمل كان لنا بعد . فهؤلاء حادوا عن هذا البيان وأتوا ببيان آخر ، وهو أن جمل كان فقضه أمل التحصيل ، وبينوا أن هذا ليس على سبيل استمال عكس الجزئية ، بل على سبيل استمال عكس الجزئية ، بل على سبيد كلا الأمرين . فذلك بل على حديث العكس . فذلك

<sup>(</sup>۱) یجوز : یجب ه . (۲) فکدنك : رکدنك س ، ه و فلدنك سا . (۲) فکدنك : رکدنك س ، ه و فلدنك سا . (۲) فکدنك : رکدنك س ، ه و فلدنك سا ، با ب و یکون عا ؟ ب یکون ه ، ی . (ه) فقالوا : قالوا س ، سا . (۲) فدکس : فدکس : فدکس ا ، ع ، ی . (۷) و بحیان نا از جهان عا . (۸) ب لیس م | احین : حیث س ، سا ، عا ، ه ه | النا ساتطة من مع . (۹) اجزئية تشکس : اجزئية د ، د ن ؛ اجزئية مشکسه سا | اینین : بین م . (۱) ایشا ب ۲ : ساقطة من ه ، ی | اب ۲ : ساقطة من ه ، سا ، ع ، عا ، د ن . (۱۷) اعتراضه من یا موارف : رافزات : رافزات : رافزات : رافزات د ، د اس الکس : النفس سا .

الواحد يتدين لك بالحس أو بالعقل أنه جينه جّ و بهّ فيحد موصوفا بجّ هوبهّ ، وموصوفا ببّ هو بهّ ، غير موضوفا ببّ هو جّ ، من فير استعال قياسين في أمر هذا الواحد، ومر في عكس . وهذا النقض نقض حسن وحق .

وأما طريقتهم فقبلوها ومالوا إليها وحسبوا أنها بيان نافع . وهذا خطأ ممن أبدمه ومن القائل . وذلك لأن المباين اسم مشترك يقال على وجوه . فن ذلك فى المكان ، ومن ذلك فى الحسد ، ومن ذلك فى أشياء أخرى منها المباين بمعنى أنه ليس هوالماين فالمكان ولا فى الحد ، كباينات الأشياء التى قد يحمل بعضها على بعض فى الحد ، ولكن فى معنى أنه ليس هو فإذا قال قائل: إذا كان لا شيء من جَبّ ، فلا يكن مناه لأن جَ ليس هو با يس شيئا فلاس أبيا أنه إذا كان جَليس هو عبارة بين ، لأن جَ ليس هو عبارة عن مادة بعينها ، بل عن كل ما بوين . فلا يمكن عن مادة بعينها ، بل عن كل ما بوين . فلا يمكن عن مادة بعينها ، بل عن كل ما بوين . فلا يمكن

<sup>(</sup>۱) أربالفقل: ربالفقلع . (۲) هو: فهو س | آبة: ساقطة من ه | أواسين: قباس سا . (۲) الفض : + الفيض د | احدن: ساقطة من م . (د) طريقهم: طريقهم د، س ، ع ، عا ، مى | فقبلاه ا ، رقبلاه ا ، رقبلاه الله نا ، وذلك : لذلك سا ؟ بذلك ن . (۱) في المكان: بالمكان ن | امنها: من ه | بعنى : لمنى ع . (۷) مباين بذلك ن . (۲) في المكان: بالمكان ن | امنها: من ه | بعنى : لمنى ع . (۷) مباين الملين: باين للباين: ع | الملينهو: المباين ن | هو (النائية): + ليس س ، ه . (۸) كباينات: كا تباين ع | اقد : ساقطة من ن . (۹) فيلادا : ولايا و | افائل : القائل سا | الملك كان المقطق من ها ، وليس د ، ن | المراد والما الملك الملك المنافقة من ع الملك كن الشخص إما بينا بضم ع ، مى ؛ المنافقة من ع الملك كن الشخص إما بينا بضم ع ، مى ؛ ع ، المراد وان كان أصدها محتاجا إلى بيان فالآس كذلك ه | فيكون : + أيضا ما ، ومن ع ، المورن : فإن ع | فيلان . ليس ن | وإن : فإن ع | فيلان .

أن يقال : إن هذا بوئى غبر بين تحت كلى بين . فلو كان مسلما أن كل مباين لشيء فالشيء مباين له ، أى كل ما هو ليس الشيء فليس الشيء هو ، كما لانشك فى أنه لما كان ج ليس ب فب ليس ج . نعم ههنا شيء بين بنفسه ، وهو أن الشيء المباين لشيء فذلك الشيء مبليان له ، و برازاء فلك مسلم أن ما ليس بشيء فذلك الشيء ليس هو ؛ بل هما في هذا الموضع قولان متمادفان على معنى واحد. وليست المسالة هذه ؛ بل المسالة أنه إذا كان لا شيء من ج إلا مباينا لب ، فهل يكون لا شيء من ب إلا مباينا بلق . وهو بعينه طلبنا ، هل إذا لم يكن شيء من ب بهل المباينا بلق . وهو بعينه طلبنا ، هل إذا لم يكن شيء من ب بنفسه فالآخر كذلك . لكن الشخصي إما بين بنفسه في كليهما أو قريب من البين ، فإذا حصر حصرا كليا تغيرت المسألة ، وذال البيان بنفسه .

تأمل الحال في المهملة، فإن هذه الكلية فيها كاذبة، مثل قولك: جَ مباين لَبّ ، فليس يلزم أن يكون ب مباينا لج ، فإن الحيوان مباين للإنسان بهذا المفي، والإنسان لا يباينه . وكذلك المسور بسور جرئى ، فإنه إذا كان بعض جَ مباينا للباينه نافعا للباين بأينا لمباينا لجاينه نافعا همنا . وذلك لأن جَ قد يكون مباينا للميض بَ ، ومواصلا البعض الآخر،

<sup>(1)</sup> كل: كل ب ع م || كل بين : كل ع (٢) كا : كنا د ع ع ، ن ، كذا ه ، ى ؛

الطفة من س . (٣) فت : و "ب" د . (٤) لنن : بتنى د || سلم : فسلم سا ه.

(۵) مترادقان : مرادقان ن . (٦) هذه بل المدالة : ساقطة من م || ج : بت ع .

(٧) لافوره : ساقطة من س . (٧) فيل ١٠٠ بدّ : ساقطة من ع . (٩) التخصو :

الشخص ع ، عا ، م . (١٠) فرب : فريا ح || فإذا : وإذا د || حصرا : ساقطة من الشخص ع ها ، م . (١١) الكلة : المهملان .

ع || وذاك : وذاك عا || بقمه : ساقطة من ع . (١١) الكلة : المهملان .

(١٦) للإنمان : الإنمان س . . (١٥) لأن ج قد: لأنه ع || قد : ساقطة من س، ما ،

فكون ذلك البعض الأول مباينا له ، ولا يوجب أن تكون مباينة كلية. فكذلك إذا قلنا ؛ لاشيء من جَ بَّ، أوجبنا المباينة من جانب جَّ، ولاندري هل الجانب الآخر مبان بكايته أو ببعضيته فيحتاج أن يبين ببيان؛ بل ليسلمأنه إذا كانكل جَ مِها بِنا آبَ ، أي ايس شيء من جَبّ ، فَبّ مبان اكل جَ ، وليسلم أن هذا بين بنفسه . فهل إذا نقل كل من جَ إلى بَّ، يكون حقا أن كل بّ مبان بِحَ ، أو يكون ايسكذلك ، بل حكمه حكم البعض إذا نقــــل عن جَ إلى بَ ف قولم : بعض جَ مبان لبّ ، فصار بعض بّ مباينا لح كان كاذبا ، على أنه حيث يصدق والمباس مبان للبان، إنما يصدق إذا كان المتباينان موجودين معا حلل المباينة. وأما إذا كانت المباينة هو أن لايكون أحدهما موجودا ، مثل مباينة الكاتب للإنسان حين لا يكون إنسان ما كاتبا ، فلا يقال : إن الآخر المعدوم مباس أيضا . فهذا البيان ليس بشيء ، ولا نبغي أن يلتفت إليه ؛ بل إلى بيان التعليم الأول . وأما طعنهم من جهة استعاله قياس الخلف ، فالجواب عنه أن قياس الخلف معقول بذاته مستنامُّ إليه في نفسه ، وليس يحتاج إلى أن يعلمنا حاله ، في لزوم ما يلزم عنه إذا كان كاملا ، معلم . والمعلم الأول ، فإنه ليس يعلمنا حال قياس الخلف إلاعلى سديل التذكير والتجريد عن المادة. واستعاله وقبوله طبيعي

<sup>(</sup>۱) ولا يرجب: لا يرجب د، س، ما ، عا ، م ، ن ، ى | باية كلة : بايناله د، ن ن | الماية كلة : بايناله د، ن ا | الحانب: + | الكلك: فلا قدرى س، م | الجانب: + الماين عا ، (۲) بكلت ، لكلت م | بل : سانطة من عا | ليسلم : يسلم د ؛ ثم ن ، الماين عا ، وتسلم ؛ رقم ع ، (ه) تقل كل بن : تقل من د، ن ، (۱) من : سانطة من عا | إلى : سانطة من ي ، (٧) يمّد : بكّد د | كانبا : + فيذا عا ، (٨) إنما : لهاج الماين الماينات ع ؛ لماينات م ، هن ي ، (٩) الماينة : الماين م ، هن ، (١٠) الصلم : النم عا | استماله : استماله : استماله ا ، استماله : استماله : استماله ا ، استماله : استماله : استماله : استماله ا ، (١٤) سائطة من سا ، (١٤) سائطة من سا ، استماله : استماله : استماله ا ، سائطة من سا ،

وعلى ما تعلم . ثم إن الفاضل من المتاخرين قد بين هذا بوجه حسن ، فقال : وإلا فليكن بعض ب ج . وقلنا : لا شئ من ج ب . وهذا قياس كامل معلوم الإنتاج بفسه ، إنما يعلم بعد طل سيل النذكير ، لا على سيل إفادة علم جهول . فيلزم من ذلك أن بعض ب ليس ب وهذا خلف . فهذا ، أما إدا كانت الكلية السالة على ما يجب في نفس الأمر فليس يجب لها عكس . وهى التي رأينا أن نجعل الدارة عنها بقولنا : كل ج ، فليس يوجد ب . أو أن نقول : ليس ولا واحد من ج الا وليس ب فيفهم عنه أن كل واحد عما يوصف بأنه ج بالفمل كيف كان دائما أو غير دائم فإنه يسلب عنه ب ، لا ندرى متى ، أقى جميع زمان ما يوصف بأنه ج ، أو في جميع زمان وجوده وصف جج آو لم يوصف، أو في معمن زمان كونه ج . أو أن ما يوصف بأنه ج ، إذا مسلب عنه ب في زمان كونه ج كه ، فقد سلب عنه ب ، وإن كان في بعض ذلك الزمان فقد سلب عنه ب ، وإن كان في بعض ذلك وإن كان في كل زمان وجوده نقد سلب عنه ب ، وإن كان في بعض ذلك أو يسلب ، فأوهمنا زمانا ، فذلك المضرورة الفظ ؛ بل مرادنا أن كل شيء يوصف أو يسلب ، فأوهمنا زمانا ، فذلك المضرورة الفظ ؛ بل مرادنا أن كل شيء يوصف بأنه ج ، فذلك الديء حتى عليه سلب باندى متى . فإذا كانت الدالمة الكلية المناء المناء الكلية الكل

المطلقة مى هذه العامة كما عند قوم، أو ما هو خارج عن الضرورة، وهو الذى ليس السلب عنه دائما ما دام ذاته موجوها، بل فى وقت ما من أوقات وجوده، ومى التى تخص بالوجودية، لم يلزم لها عكس. فإن سلب الضحك بالفعل عن كل إنسان، سلب عنه الضحك بالفعل وقتا ما، وإذا سلب وقتا ما نقد سلب مطلقا. وكل إنسان يسلب عنه الضحك مطلقا، واذا سلب عنه الضحك مطلقا، وكل إنسان يسلب عنه الضحك مطلقا، وخصوصا على رأى من مخرج الضرورة عن الإطلاق. وإذا كان هذا السلب الكلى مطلقا لا ينمكس، إذ ليس يمكن أن يسلب الإنسان عن الذي يضحك بالمطلق مادة لا ينمكس فيها. وهذا معنى قولنا : إن كذا لا ينمكس، أى ليس لملكلى المطلق مادة لا ينمكس فيها. وهذا معنى قولنا : إن كذا لا ينمكس، أى ليس الكلى المطلق المقبق لا ينمكس. في مادة من المواد. فيين من هذا أن السالب الكلى المطلق المقبق لا ينمكس. لكن هذا السالب لا يعبر عنه باللفظ الموضوع الكلى المطلق المقبق لا ينمكس. لكن هذا السالب لا يعبر عنه باللفظ الموضوع لهذا الشان با فلذلك لا يقال : ولا واحد من الناس ضاحك.

فلينظر الآن في وجوه أخرى تعتبر لهذا ، فنقول: إن قوماً يقولون: إن المطلقة هى التى الحكم فيها على ما حصل من الموضوعات موجودا ، حتى يكون إذا قال قائل : كل جَبّ ، كان معناه أن كل واحد من الموصوفين بأنه جج في المساخى

 <sup>(</sup>١) العامة: ظالماء دعاء ای و ظالمیة ع | ظارح: + حده ه (٢) لیس: ما تعلقه من ع .
 | موجودا: موجودة دع ع ن | أرقات: الأوقات ن .
 (١) الضحك: ما تعلق من ع .
 (١) المنافذ من س | وكل: ما تعلق من ص .
 (١) إسلب: بللبده .
 (٨) السلب: السلب دء ساء ع .
 (١) الا با الحقاق من س | إأنه : لأنه سا .
 (١) لا بصل الحق من س | إأنه : لأنه سا .
 (١) لا بصل من س | إنه : لأنه سا .
 (١) الشأن: اليان دع ع ع ع الحق الحق الحق المنافذات دع ع ع ن | ضاحك : ضاحكين ب ع ي من دع من ما ع ع ما ع ن ع ه د .
 (١) الشأن: اليان دع ع ما ع ن ع ه .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ع ن ع ه .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ع ن ع ه .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ع ن ع ه .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ع ن ع د .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ع ن ع د .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ك ن ع م .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ك ن ع م .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ك ن ع م .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ك ن ع م .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ك ن ع م .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ك ن ع م .
 (١) الشأن اليان دع ع ما ك ن ع م .
 (١) الشأن اليان دع ك م .

والحال مما قد وجد هو موصوف بأنه ب . فيكون قولم : لا شيء من جَبّ ، معناه أنه لا شيء ممــا وجد وحصل جيما بالفعــل إلا مسلوب عنه كونه ب ، و إن كان قد عكن أن يوجد لهب. أو يكون بعض جراداوجد كانب بالضرورة، لكنه الآن ليس موجودًا ، والموجود منه هو البعض الذي لا شيء منه ب . مثال الأول عندهم إذا اتفق في وقت إن لم يكن إنسان متحركا بالفعل. ومثال الثاني أن يكون وقتا لا لون موجود فيه إلا البياض، فيكون حيلئذ كل لون بياضا، فيكون هذا الوجودي ينعكس أيضا . فلينظر هل إلزم من هذا أن لا شيء مما هوب فهو حج أيضًا . أما إذا عني في العكس ما عني في الأصل ، فليس يجب أن يكون هذا المكس ، لأنه يجوز أن يكونَّب مسلوبًا من ٓج الموجود ، ولم يوجد في فيره . فإنه ليس يلزم إذا سلبت الكتابة عن إنسان موجود ، أن تكون الكتابة موجودة في آخرين ، أو أشياء أخرى غير الكتابة حكمها هذا الحكم. فليس يلزم من ذلك أن يكون سلب آج عن كل واحد من الذين حصل لهم وجود تب، حقا على سبيل الإطلاق . فرنهم ربما لم يحصلوا ب ، حتى يصيروا بحيث إذا وضعوا كان السلب عنهم على الحكم المذكور . وأما على غير هذا الشرط وعلى أن يكون آج مسلوبا عن ب، سواء لم يوجد ب أو وجد في شيء آخر غير ج، فهذا صحيح خارج من طريق العكس على هذا القانون .

 <sup>(1)</sup> عا: + ندع (٣) كان(الأول): سافطة من ع|| قد: سافطة من ص. ( ٤) والهرجود: الموجود عا الهرجود عا || هو: سافطة من ص ه ع ع ه || البعض : سافطة من ه || الذي ه || مه : منهم ه.
 ( ٦ ) وقا: وقت د ، عا || لا : الا د ؛ ولا عا || نون (الأول) : كون عا || موجود : موجود د د ، ن ؛ مسافطة من ع · || إياضا: يياض د ، ن ، م · ( ٨ ) فهو ؛ وهو سا || في العكس : يالمكس ن || ما طي : بل حتى د ، د ، ن ، م · ( ٨ ) فهو ؛ وقت من ن || أن العكس : يجوز : سافطة من ن || أن أن . . . .
 يجوز : سافطة من ع · ( ١٠ ) أن : سافطة من ع · ( ١٦ ) الذين : الذي ع · ( عل ص · ( ه ) ) في : سافطة من ع . ( ١٨ ) في : سافطة من ع . ( ه ) في : سافطة من ع . ( ه ) في : سافطة من ع . ( ه ) )

لكن نبغي إن سَظر إن هذه القضية حبيثذ، أي القضايا تكون . فإنه لا لمزم أن تكون ضرورية . فإنه إذا سلب آج سلبا بالفعل عن ب، وكان ب شبثا لايجب أن يسلب عنه آج في كل زمان، مثل: أن يكون اتفق أرب كان كل موجود أسِض في وقت ما،مسلوبا عنه أنه مالك ألغي وقُر ذهب، وكان حينئذ لا وجود لمالك ألفي وقر ذهب في الموجودين في ذلك الوقت هو أسيض ؛ وانعكس أنه لاشيء مما هو مالك ألفي وقر ذهب بأبيض ، كان هذا مما لايصدق شرط الضرورة ، ولم يكن ممكنا حقيقيا ، إذ قد سلب عنه بالفعل . وقد اتفقوا على أن كل قضية إما أن يكون فيها حكم بالفعل ضروري ؛ أو حكم بالفعــــل غير ضروری ، أو حكم ممكن ليس فيه شرط أنه بالفعل ؛ وإذ ليست هذه القضة ممكنة ولا ضرورية فستكون مطلقة . فيكون ما ظنوه من أن المطلق هو الذي يجب أن يكون الحكم فيه على الموجودين في زمان ، قد حصل باطلا . واعلم أن قولنا : كل كذا كذا ، ليس يعني به كل موجودين كذا في زمار\_ ما، فإن الموجودين من الناس في زمان ما يعضُ الناس لا كل الناس . ومع ذلك فإن هذا إذا اعتبر، حصلت أقسام لانمكن إلحاقها بالضروري ولا المكن، فيجب إذن أن لا يلتفت إلى هذا المذهب،وسيحوجنا إمعاننا فيما يستأنف إلى أن نرمد هذا الغرض شرحاً . فإن لم يعتبر وجود الموضوع ، بل اعتبر صدق القضية ، كان (١) أي : إلى س · (٢) شيئا : ساقطة من د · (٤) وقر : الحمل بحمل على ظهر أر مل رأس ( اللـان ) | ذهب : ذهباع ؛ عا ، ي ؛ ساقطة من ه . ( ه ) وقر ذهب :

الموضوع موجودا أو فير موجود ، حتى تكون المطلقة هى التى الحكم فيها بسوره صادق زمانا ما ، سواء كان الموضوع موجودا أو فير موجود. فإن فير الموجود يصدق طيه السلب عاما ، كان العكس مثل الأصل بعينه متعلقا بذلك الزمان ، وكان مطلقا ، إلا أن هذا الاعتبار مزيف ، لمـا دريت ولمـا يستقيلك .

وأما إن أخذ الموضوع على السدل الذي اختاره الفاضل من المتأخرين، حتى يكون جم ما يصح أن يكون جم و إن جاز يكون جم ما يصح أن يكون جم و إن جاز أن يوجد و يعدم ولا يكون حتى بدخل فيه ما يصح أن يكون جم و إن جاز أن يوجد و يعدم ولا يكون حاصلا له أنه جما يصح أن يكون جم الفسل الكلي على مذهبه ، إما أنه لاشيء مما يصح أن يكون جم أو بالقوة موصوفا بانه يصح أن يكون بم عنه بالفعل بانه ب ، وإما أنه لا شيء مما يصح أن يكون بم ملب ب عنه بالفعل كل وقت ، فلا يجد عيصا هن الإلزام السالف ، إذ بينا أن صلب ب عنه بالفعل كل وقت ، فلا يجد عيصا هن الإلزام السالف ، إذ بينا أن موصوف بالفعل عمل يوصف به الموضوع أو باللوة ، وما يجرى مجراه . فهذا على أول الوجهين .

وأما الوجه التانى، قانه قضية يسلب فيهـــا الإمكان العام؛ وليست مطلقة . فإن قال قائل : إنه ليس كذلك ؛ بل الإمكان ههنا فى مفهوم المحمول، وإممـــا

يكون ذات جهة بجهة تلحق الرابطة ، ونخبر عن إلكان الرابطة فتقول أولا: إن الحهة ههنا في مقابلة القضية السالبة ملحقة بالرابطة ، فإنك تقول هناك : بعض ما هو ج يصح أن يكون ب. وثانيا : إن كل مقدمة لها جهة عكن أن تجعل الجهة فيها خلاجة عن المحمول ، فإنه يمكن أن تجعل جهتها جزءا من المحمول ، ثم تلحق بها جهة أخرى . فإنك إذا قلت : كل إنسان عكن أن يكون كاتما ، فلك أن تقول بعده : كل إنسان بالضرورة مكن أن يكون كاتبا . وأما ثالثا : فما تقول فقولك: كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا ، أمعناه أن كل إنسان يمكن ، أو يصح ، ولا تمتنع كتابته ، مدخلا للجهة على المحمول على نحو معناه . فإنك إن قلت هذا وعنيت بالإمكان الإمكان الحقيق الذي يصدق في هذا الموضع ، فقد كذت . فإن إمكان الكتابة ليس محنا ، اللهم إلا أن يلتفت إلى إمكان قريب . فينئذ لا يجد حيلة فيا ليس فيه ، إلا إمكان واحد . ومع ذلك فكون قولك : كل إنسان محن أن يكون كاتبا ، كاذباعلى هذا التأويل. لأن ذلك كله ليس بإمكان بعيد ولا قرب ، بل الناس غتلفون في ذلك . وأما بعد هذا كله فينظر أن هــذا كف ينعكس ، فنقول : إن هذه القضية مع هذا كله تكون على حكم السالبة الضرورية ، إذ كان لاشيء مما يصع أن يكون ج ، هو شيء يصع أن ىكونت .

<sup>(</sup>١) بجبهة : بلهة د، ه، ى || رنحبر: رنحن د، ن ( ٢) بازابعة : بازابعة ن را بازابعة ن بازابعة ن بازابعة ن را با المناه : بازابعة ن ما ( ٧) أن يكون ٠٠٠٠ يمكن : الن المناه : معناه د، معناه د ، مع ، د ، ه ه ي إذ معناه ما || أو يعمح : أن يعمل من ، ما ، م ، ه ؛ ولا د، ع ، ن ، ( ٨) إن : إذا س ، ما ، ( ٩) الإسكان : يعمل من ما || في عناه || كتبت : كتب ه ، ( ١٠) ممكنا : يمكناه || أيكن : مكناه || نواك : الكان ي ، ( ١١) ميكة : ما نطقة من س اواحد : بواحد د ، ن || فواك : ما الحقة من س ، ( ١٦) ممكن : يمكن ه ، ( ه ، ) إذ : إذا د ، ع ، ن ،

هذا و إن قوما قالوا : إن السالبة الكلية على الوجه الأولى أيضا لا تنمكس ، وأوردوا له أمثلة نقالوا : نحن تقول لا شيء من الحيطان في الوتد ، ولا مر البطيخ في السكين ، ولا ينمكس أنه لاشيء من الأوتاد في الحيطان، أو السكاكين في البطاطيخ ؛ فالجلواب عن أشال هذا محا ذكروه أن المحمول ليس هو الوتد ولى السكين ، بل في الوتد وفي السكين ، فاجعلهما كما هما بجلتهما موضوعين شكس .

 <sup>(</sup>١) قالوا: ساطة من س | إيضا : ساطة من ب .
 (٢) قالوا: بالطفئ من : + إيضا : البطاطيخ ب ، د ، س ، سا ، عا ، م ، م ، ن ، م ، م ، .
 (٤) البطاطيخ : البطيخ ع . | طفا : هذ ، د ، س ، سا ، عا ، ن ، م || ذكره : ذكرها ع ، م .
 (٥) ولا السكين : والسكين ت ، ع || فاجعلهما : بل فاجعلهما ما ؛ في خليمها الم الم بطهما ع || ها : هو ع || بجلتها : بجلتها .

## [ الفصل الثاني ]

### (ب) فصل ف مكس المطلقات

و إذ قد بين ا هذا فلنين أن الكلية الموجبة هل تنعكس ؟ وكيف تنعكس ؟ أكلية موجبة أم جزئية؟ وهل تبقى مطلقة ؟أم لاتبق مطلقة؟ فنقول: إذاصدق قولنا كل جب فليس يلزم أن يكون كل ب حيان إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان . وأيضا تقول : كل إنسان مستيقظ ، ولا تقول : كل مستيقظ إنسان . فليس يجب إذن المكلية الموجبة عكس كلى موجب ، فإنه رباكان المحمول أعم . وأما عكسها إلجزئي فواجب ، فإنا إذا قلنا : كل جب لزم أن بعض ب ج . وقد جرت العادة في بيان هسندا أن يقال : إنه إن لم يكن بعض ب ج فلاشيء من ب ج . وهذا مما ينعكس، فيكون ولا شيء من ب ج . وقد قلنا : كل جب ، وهذا على المتاد في هذا هو البيان المتاد في هذا الباب .

وعلينا أن ننظر في هذا البيان، هل هو-قميتى، أم ليس بحقيق . وذلك أنه إن كان شيض الموجبة الجزئية المطلقة هي السالبة الكلية المطلقة ، وقد قيل : إن

الحقيقية منهــا لا تنعكس ، فلا يكون هذا بيانا . على أن ذلك كما عامت يحتاج في أخذنقيضه إلى أن تعين الحال والوقت. وههنا لم يشتغل بتعيين حال أو وقت في كليهما، حتى يكون السلب مقابلا، فيعين في الخلف. فلا هو مقابل ولا يجب أن تنعكس السالبة الكلية فيه . فنقول الآن : إن هذا وإن كان هذا ، وإن كان هكذا، فإن هذا البيان صحيح . وذلك لأن القائل إذا كذب في قوله : بعض ب ج فيجب أن يكون إنما كذب لأنه لا يجد بعض ما هو ب هو تج في وقت من الأوقات؛ فإنه إذا وجد بعض ب حوقتا ما ، فقال : بعض ب ح، أي وقت كان وأي حال كان ، فإنه يكون صادقا . وإن كان صادقا مع ذلك أن كل ب ليس وقتا ما آج، فليس إذن هذه الكلية السالبة المطلقة مناقضة لتلك الجزئية الموجبة . ولكن التي إذا كذت القائلة بعض ب ح ، صدقت مي ولا تكذب ؛ إلا أن لا يكون بعض من الأبعاض موصوفا في شيء من الأوقات بالمحمول. فإذن مناقض هذه الموجية الجزئية المطلقة ، هو هذه السالية التي ظهر من حالها قبل أنها تنعكس مثل نفسها ، مانعة للايجاب الجزئي كف كان ، فضلا عن الكلى . فهذا البيان إذن حق . فإن أخذ المطلق على المعنى الأخص ، لم يكن هذا تقيضه ؛ بل جاز أن يكون كذما ، لا لأن الإيجاب كاذب ، بل لأن الحمل ١٥ دائم . فكذبت السالمية ، ولم يجب أن يصدق نقيضها على الوجه المشهور فيكون خلفا .

فيظهر من هــذا أن الغرض في التعليم الأول ، ليس ما ذهب إليه

<sup>(</sup>۱) الحقيقية : الحقيقة د، ص ، سا ، ع ، مى | إفلا يكون هذا : فيهذا لا يكون سا ، (۲) الحال والوقت : الوت في الحال ن | إوالوقت : أو الوقت ع ، ( ٣) السلب : السبب ، السبب م | إفلا : وهذا سا ، . ( ٤ ) في : ما إفلا : وهذا سا ، . ( ٤ ) في : ما فقى سا . (٩) فتك : لكل س ، (١٠) بتج : ج بت ع ، ما ، (١١) أن لا يكون : أن يكون سا ، وه ، فقل : لكل س ، (١١) لإلن : لأن ن ، وع ، م ، ه ، (١٤) لالن : لأن ن ، وع ، م ، ه ، (١٤) لالن : لأن ن ، ويكون المنافذة من ما ، (١٥) لالن : لأن ن ، ويكون المنافذة من ما ، (١٥) لالأن : لأن ن ، ويكون المنافذة من ما ، (١٥) لالأن : لأن ن ،

من اختار هذا الاعتبار في المطلق. فإن كان المطلق مأخوذا على المعنى الأخص، فين انسكاسه بالافتراض الذي سنشير إليه بعد . ونقول الآن : إن مناقض قولنا، ليسكل المطلق، هو كل الذي الحمل فيه دائم . وأما مناقض السالب الكلى المطلق والموجب الكلى المطلق العام الجميع ، هو الجزئي الذي يدل على الدوام . وقد عرفت الفرق بين الدائم والضروري ، فيجب أن يراعي هذا في جميع ما نووده . فهذه أصول يجب أن تكون منك على ذكر ، فإن الناس لم يشتغلوا بها .

ونقول: إن هذا المكس يمكن أن بين بالتدين والاقتراض. وذلك بأن يقال: إذا كان كل جَ بَ فيفرض واحد من الموصرفات بج وليكن د ، فيكون د هو جَ وهو ب . فالمرصوف بب الذى هو د موصوف بأنه ج . وكذلك قد يمكن أن تبين بالخلف على قياس ما فعله الفاضل من المثانرين، فإنه إن لم يمكن بعض ب ج ، فلا شيء من ب جالساله المطلق، يمنى، ما دام ذات ب موصوفة بأنها ب ، وكان كل ج ب ينتج بقياس كامل طبيعي أن : لاشيء من ج د . هذا خلف .

وأما أن هذا العكس ما حاله ، فنقول: حاله أيضا الإطلاق العام ، فلا يلزم إذا كان كل كاتب مستيقظا ، أى وقتا ما ، يجب أن يكون بعض ماهو مستيقظ هو

كاتب، مادام ذاته موجودا، أومادام مستيقظا، وفي سض المواضع يجب كانقول: كل إنسان حيوان، أي مادام موجوداودا ثماء و بمض الحيوان إنسان، أي مادام موجود الذات. وهذان يعمهما الإطلاق العام. ولقائل أن يقول، إنا إذا قلنا: كل كاتب مستيقظ، لزم منه أن بمض ما هو مستيقظ فإنه كاتب ما دام موجود الذات. وذلك أنا إذا قلنا: الكاتب من حيث هو كاتب فهو بعض المستيقظين. وذلك الكاتب بعينه من حيث هو كاتب ، فإنه كاتب ما دام ذاته موجودا ، وهو بعينه بعض موضوعات المستيقظ. فيمض ما يقال له إنه مستيقظ ، فإنه كاتب ما دام بعض موضوعات المستيقظ. فيمض ما يقال له إنه مستيقظ ، فإنه كاتب ما دام ستيقط ، في سيتيقط ، فقد انسكس هما أيضا ضروريا .

انقول في جواب ذلك : أما أولا، فإنا نساع ولا نناقش المناقشة التي لنا في هذا ، فنقول : لا يمنع وجود بعض المستيقظ كاتب ما دام ذاته موجودا ، أن يكون بعضه ليس كذلك . فإنه كما أن الجزئية لا يمنع صدق سلبها صدق إيجابها ، كذلك لا يمنع صدق ضرورتها صدق لا ضرورتها . وكذلك بعض الأجسام أيض بالضرورة ، و بعضها أيض بالضرورة ، فإن كان بعض ما هو موضوع المستيقظ كاتبا بالضرورة إذا أخذنا الشرط المذكور ، فبعضه الذي ليس بذلك الشرط ليس بالضرورة . وإن قابلنا هذا الكلم بالحق ، لزمنا أن لا نسلم أن الكتب من حيث هو كاتب يوصف بالمستيقظ . فإن ذات الكاتب بشرط أن يؤخذ كاتبا فقط لا يوصف بالمستيقظ . فإن الشرط هو أن يكون كاتبا فقط لا

ملاز يادة. والكاتب فقط كف يكون هو مستقطاً ، فكون كاتبا فقط لسركاتبا فقط؛ مل إذا أخذ مطلقا، أي الكاتب، كف كان هو الموصوف أنه كاتب، الحيوز أن يكون ، كيفكان هو الموصوف بالمستيقظ وصفا لا بالضرورة. وأما الأشياء من حيث حدودها ، و نشرط تجر بد العوارض عنها ، لا تسكون موضوعة لما ليس بحدودها ولا في حدودها. ثم ستعلم أن قولنا : من حيث هوكاتب ؛ ليس جزءًا من الموضوع البنة ، وذلك في منهل قولنا : الكانب من حيث هو كاتب هو مستيقظ، بل جزء من المحمول. وسنبين لك حيلئذ أن الشك منحل من وجه آخر. ونرجم فنقول: إن العكس في المطلقتين جميعًا لا يجب إلا مطلقًا عامًا . وذلك لأنك إن أخذت المطلقة خاصية ، وجدتها قد تنعكس خاصة ، وقد تنعكس ضرورية . مشال الأول : كل كاتب مستيقظ ؛ وعكسه: بعض ما هو مستيقظ كاتب لا ما لضرورة . ومثال التاني: كل إنسان متنفس لا بالضرورة، وعكسه: أن بعض ما يمنفس إنسان بالضرورة . و إذ عرفت حال الكلى الموجب المطلق، فكذلك فاعلم حال الجزئي الموجب،وأنه ينعكس مثل نفسه جزئيا موجباً والبيان ذلك البيان . وينبغي أن لا يطول بسببه .

<sup>(</sup>۱) هو: ساتطة من ساه (۱ - ۲) ليس كاتبا قفط : ساتطة من ع. (۲) أخذ : أخذنا ه ||
أى : هوم . (۲ - ۳) بأنه ١٠٠ المرصوف : ساتطة من م، (٤) و بشرط: وشرط ع،

(۵) يحدودها : حدودها سا ؛ طدودها ع || حدود دن · (۲) [ ابتداء من

كفة " وذاك" في الدعل السادس ساتط من نسعة مى ] || هو (التائية) : ساتطة من دن ، ه

(۸) رئرجع : فترجع سا ؛ ورجع د ، ع || المطلقين تا المطلقين س ، سا ، عا ، دن ، ه

الا يجهب : إ إن حا ، (٩) إن : إذا د ، س ، ع ، دن || وجدتها

قد : رجيدتها لقد ب، س ، ع ، عام م ، ه . (١١) لا بالشرودة (الأدل) : بالضرودة م || وسال :

مثال س ، (١٢) وإذ : وإذا س ، دن ، ه ؛ إلى قد سا || سال : ساتطة من ده ، دن ،

مثال س ، (١٢) وإذ : وإذا س ، دن ، ه ، إلى ويشنى ، ولا ينبض عا،

وقد أوردت أمثلة نوقض بها ما قناه من انعكاس الكلى بالموجب جزئيا . فلا يحتاج أن نعدها كلها ، بل يجب أن يتذكر ما قناه في الجواب عن حدود أوردت، لتبين بها أن السالبة الكلية لا تعكس. وكذا الأمر أن تنظر إلى جملة الموضوع وجملة المحمول فتعكسه كما هو، لا تنفص جزءا مما فيه ولا تغيره ، أعنى الجوزه الذي إذا نقصه عنه وهو بحاله الأول قبل العكس فأردت أن تحفظ الإيجاب والسلب مع نقصائه لم تجد الحكم ثابتا . فإلما إذا حفظت المحمول كما والموضوع كما كان وعكست لم تغلط ولم تفالط . وأما السالبة الجزئية فإنها لا تنعكس، فليس إذا لم يكن كل حيوان إنسانا، أو كل إنسان كانها، وجب أن لا يكون كل إنسان حوانا ، أو كل إنسانا .

وههنا نوع من المكس آخر يجب آن نتامله ، وهو الذى يسمى عكس . النقيض ، وهو آن يؤخذ ما يناقض المحمول فيجمل موضوعا ، وما يناقض الموضوع فيجمل محولا . فنقول : إذا قانا كل جَ بَ ، نهرم منه أن كل ما ليس بَ ليس لبس جَ، فهوجَ . فيمض ما ليس بَ هو جَ، ينعكس فيمض ما هو جَ هو ما ليس بَ ، وقلنا كل جَ بَ . وإذا قلنا : كل ما ليس بَ ليس بَ ، وقلنا كل جَ بَ . وإذا قلنا : كل ما ليس بَ ليس بَ ، وقلنا : كل ما ليس بَ يوس ما هو جَ مسلوبا عنه بَ، فذلك البعض جَ وليس بَ . وإذا قلنا : لا شئ من جَ بَ ما ليس بَ ليس جَ فذلك البعض جَ وليس بَ جَ . وإذا قلنا : لا شئ من جَ بَ

<sup>(</sup>٢) فلا : ولا من ، سا ، ع ، عا ، ه ؛ لا د ، ن | إنددها : ندها عا ؛ نبدهام ،

<sup>(</sup>٤) جوا : شيئاس || مما : + هو د ، ن ٠ (٦) ابتا : ناماد ، ن ٠

<sup>(</sup>٨) أو كل : وكل س ، ع . (١٠) آخر : سائطة من س .

<sup>(</sup>١١) فيجل: لنجل ه . (١٢) فقول: + إنَّا د، ساء ن | أن: سائطة من س .

<sup>(</sup>١٣) ليس ليس بجد : ليس بجد ، ع ، م . (١٤) ينكس : فِ كس س ، سا ، ع ، عاءه .

إ وقاط: وقد قاطاه ، ن إ كل : وكل ع · (١٥) ما ليس ب : ما ب م .

<sup>.</sup> 호류 : 휴 || 교교 : 구 (١٦)

لا يلزم لا شيء مما ليس ب ايس ج . فإنك إذا قلت: لا شيء من الناس حجارة ، لميزم أنه ليس شيء مما ليس بحجارة ايس بإنسان، أو ليس شيء مما ليس بحجارة هو إنسان ، و إلا فلا شيء مما ليس بحجارة هو إنسان ، و إلا فلا شيء مما ليس بحجارة هو إنسان ، و وكنا قلنا لا شيء من الناس حجارة . وكنا قلنا لا شيء من الناس حجارة . وإذا قلنا : بعض ج ب ب ازم بعض ما ليس ب ليس ج . فإنه يوجد موجودات أو معدومات خارجة عن ج و ب معا ، فيكون بعض ما ليس بيس ج . والما قولنا: ليس كل ج ب ، فيلوم ليس كل ما ليس ب ليس ج ، والا فكل ما ليس ب ليس ج ، فكل ما هو ج فهو ب . وههنا فحوص أخرى ، والأولى أن نجعل مواضعها كتاب اللواحق .

<sup>(</sup>۱) حجارة : بمعبارة س . (۳) حجارة : بمعبارة دى ساء ع ، عا، ن (ه) حجارة : بمعبارة دى ساء ع ، عا، ن (ه) جبارة : بمعبارة دى ساء ن . (۲) أو معدومات : ساقطة من م. (۷) ليس(الثانية) : ساقطة من د، ن الفرن الثانية) : أيس ب. (۹) والأول : الأرنى س ، ساء م . الأرنى س ، ساء م .

## [ الفصل الثالث ]

## (ج) فصل ف مكس الضروريات والمكنات

 <sup>(</sup>٢) فسل النمل الثالث: ب، د، ص، ما ، ع، ما ، م، فسل ٣ م. (٤) لافئ: ما نقد م. (٥) آبة (الأول): جَبّ ن إ فاكن : وأكن د، ن ، (٢) جَبّ ت إ فاكن : وأكن د، ن ، (٢) جَبّ ت بَبّ م إ فيه : مافظة من ع ، (٧) عن : مافظة من ع ، (٩) غير: مافظة من د ، (٩) غير: مأكن د إ البرد غير س إ عمال : المعال من د ، (٩) فإن : وإن ن ، (٩) حال الايكون ٠٠٠ المعال من ما ، (١٤) وكن : فكيف ما إ فالكذب : والكذب ب ،

وذلك لأن الذى سلف من تعليدهم فى انعكاس المطلقة الموجبة، إنماكان الها تنعكس جرئية فقط، ولم يبين أنها إن كانت لا باضطرار فيكون عكسها (١) لا يؤره الحال الا يرام الحال الا عام (٢) وجودا المنظ ترب بت بت بت المنظ بحرن بعض بت بت المنظ برن بعض بت بت المنظ بن التنق بن التنق بن ماه ه. (ع) بت بت بت بت ع ع ما القرق بعض من ع ما ع م ن مه ه. (ب) بالأوب ده بت بت ما ما م م ن ن مه ه. (ب) بالزوس المنطق بن ع الله تقول ده س ما ع ما م م ، ن مه ه. (ب) بالزوس المنطق بن ع الله القائلة و العام بالمنطق بن عال القائلة و العام بالمنطق بن المنطقة بالمنطق بن عالم المنطق المنطقة بن عالم المنطق المنطق بت بت بت بت بت بت بت بت بالمنطق المنطق بت بالمنطق المنطقة بن ع المنطق المنطقة بن ع الابتطار الله المنطق بن المنطق المنطق بن ع الله المنطق بن المنطق المنطق بن المنطق بن المنطق بن المنطق بن ع المنطق بن المنطق بن المنطق بن المنطق بن المنطق المنطق بين وينين س ، ما ، ها المنطوا و بالمنطوا و بين وينين س ، ما ، ها المنطوا و بالمنطوا و بالمنطق و بالمنطوا و بالمنطو

لا باضطرار . ولا هذا حق بوجه من الوجوه . فإن كل إنسار.. كاتب ا لا باضطرار ، ثم كل كاتب إنسان باضطرار .

والتخليط الثانى هو إنا وإن سلمنا أن هذا البيان قد يقع في إثبات مكس الحذي الموجب ، فإنه ليس يمتع في يان المكس الجذي الموجب ، فإنه ليس يمتع في يان المكس الجذي الموجب ، فإنه ليس يمتع في يان المكس الجذي الموجب ، فإنه المسرودة . في المسرودة ، في المسرودة ، في إن المحكس على قولم فسار بعض جَ بَ لا بالضرورة ، ثم إن المحكس على قولم فسار بعض جَ بَ لا بالضرورة ، مح مع عمع الأصل ، وهو قولنا : بعض جَ ب بالضرورة ، ولم يلزم خلف . فإنك تعلم أن بعض الأجسام متحركة ضرورة ، و بعضها متحركة لا بالضرورة . وكذلك بعض الأجسام سود بالضرورة أى دائما ، و بعضها سود لا بالضرورة ، بل الحق أن هذه تنعكس مطلقة بالمنى الأحم ، وهو أن بعض بَ جَ بلازيادة شرط . والبرهان عليه هو المثالان المذكروان . وأنت تعلم أنه ليس يجب أن شرط . والبرهان عليه هو المثالان المذكروان . وأنت تعلم أنه ليس يجب أن يكون عكس غير الضرورى عن غير الضرورى من المشال المذكرون . فلا يمتنع

أن يكون الشيء ضروريا حمله على شيء ، ثم ذلك الشيء لايكون هذا ضروريا له . وسنزيدك لهذا شرحا في موضعه .

ومع هذا فيجب أن نوود وجوه التلخيص الذى تكافه أصحاب التمصب عن هذا اللازم . فقال بعضهم : إن قولنا : كل كاتب إنسان بالضرورة ، ليس حقا . وذلك لأن الكاتبين المعدومين هم إناس معدومون ؛ فبعض ماهو كاتب هو بالإمكان ناس ، أى تمكنوا أن يصيروا ناسا .

وهذا هو الإنسان الذى ذكر أن قولنا : كل حَبّ ، معناه كل ما يقال له أنه بالفعل حَبّ ، وأخرج ما هو كاتب بالإمكان ، داخلا في قولنا : كاتب . فالآن قد أدخل الكاتب بالفوة في هذه الجملة ، ومع ذلك فليس نجد البتة مقدمة كنية ضرورية موجبة . فإن قولنا : كل إنسان حيوان بالضرورة ، كاذبة ، لأن الناص المعدومين حيوان بالإمكان . فبعض الناس ، وهو الذى بالقوة ، حيوان بالإمكان ، فليس بالضرورة كل إنسار حيوان . ولا نجد مثالا من الأمثلة المستعملة للكلي الموجب ، يكون صادقا البتة .

وقال بعض المحصلين : إن قولنا بعض الكتاب ناس بالإمكان ، صحيح . وذلك لأن معنى هذا أن بعض ما يوصف بأنه كاتب بالضرورة ، هو إنسان . وسواء لم يكن كاتبا ، أو كان كاتبا ، وكان بالضرورة كاتبا ، أو كاتبا

كاتبا : سافطة من سا ه

 <sup>(</sup>۲) وستزیدك : وستزدك ب ، د ، س ، ن || وستزیدك . . . موضه : سانطة من ع ، عا .
 (۳ ل ۲) رمع هذا . . . ركان بالضرورة كاتبا ، أو كاتبا : سانطة من ب ، س ، م ، ى .
 (۳) التلفيص : التخليص ه . (ع) اللازم : الإزام سا ، ما . (ه) لأن : أن دع ع ، ن ، ه .
 (۲) تمكنوا : يكن سا . (۷) هر: سانطة من دءع ، ه . (۸) داخلا: حاصلاع ، ه .
 (۹) خالآن : الآن د ، ن . (۱) الكتاب : الكاتب ع ، ن || ناس : سانطة من د .
 (۵) بالضرورة هر إنسان : هر بالضرورة إنسان سا . (۱) وسواء : سوا، سا || أو كان

١.

۱٥

لا بالضرووة ، حتى يكون إنسانا بالضرورة ، و إن لم يكن كاتبا . فإذن كونه إنسانا بالضرورة ، ليس لأنه كاثب .

فإذا قلت : بعض ما يوصف بأنه كاتب ، هو إنسان بالضرورة و إن لم يكن كاتب ، فأنت تقول في نفسك ، لا من جهسة أنه كاتب ، فجهة أنه كاتب لاتوجب الضرورة . فإذن يكون غير ضرورى أن تكون معه الإنسانية ، فيكون بعض الكتاب وهو الكاتب مرب جهة ماهو كاتب ليس ضروريا أنه إنسان أو ليس بإنسان ، وذلك من جهة ماهو كاتب . فبعض الكتاب ممكن أن يكون إنسانا من جهة ماهو كاتب .

وهذا الرجل ، و إن دقق ، نقد غالط وحمله التعصب على تممل وجه بعيد ، وغلط من ظن أن قولنا : الكاتب من حيث هو كاتب ، لا يوجب الضرورة ، حتى يصح معه أن الكاتب من جهة ما هو كاتب ، لا يكون حمل الإنسان ضروريا هله ، وليس كلامنا في أن كونه كاتبا هو الذي جعل حمل الإنسان عليه ضروريا أو لم يجعل ، بل كلامنا في الإنسان هل يحمل على الكاتب من جهة ما هو كاتب . فإن قال : إنه يحمل عليه دائما ، فيكون ضروري الحمل عليه . فين أنه يحمل هله ، وإن لم يكن لأجهل أنه كاتب . وكذلك إذا زالت الكتابة

<sup>(</sup>۱ - ۱) لا بالضرورة ٠٠٠ الكتابة : النظة من ب ، س ، م ، م ، (١) إنسانا :
إنسان ه || إنسانا بالضرورة : + ليس لأنه كاتب ؤاذا فلت بعض ما يوصف بأنه كاتب هو إنسان
بالضرورة ع || و إن : فإن ه || لم : سانطة من د · (٣- ٤) و إن لم يكن كاتبا :
المشاقة من ع ، ما ، ه · (١) كاتبا : سانطة من د · (٣ - ١) و إن لم يكن كاتبا :

- له سا · (٧) أو وليس : وليس سا · (٩) دتن : ونف د · (١٠) من (الأولى) :

- له سا · (٧) أو وليس : وليس سا · (٩) دتن : ونف د · (١٠) من (الأولى) :

- إنه د || أن : سانطة من ع ، ن · (٣ - ٣١) وليس كلامنا · . بجمل بل : ولم يجبل ع ·

(١٤) دائما : فين أنه يجمل عليه دائما سا || ضروري الحمل عليه : ضروريا أي يجمل عليه ع ، ما ،

(١٤) دائما : هين أنه يجمل عليه دائما سا || ضروري الحمل عليه : ضروريا أي يجمل عليه ع ، ما ،

مع كونه إنسانا محولا على الشيء الذي هو الكاتب ، فإن ذلك لا يمنع أن يكون محولا على الكاتب ، ودائمًا له . فليس أنه لا يكون و يحمل على شيء ، يوجب أنه حين يكون لا يحمل عليه دائمًا .

فأما إن قال: إن الكاتب من جهة ما هوكاتب ، هوكاتب فقط ولاز يادة، والإنسان معني آخر غير أنه كاتب ، فليس مجولا عليه ، كان هـذا حكم الإنسان والحيوان . فإن الإنسان ، من حبث هو إنسان ، هو أنه حيوان . فيم الحيوان حينفذ جزه من حده ، وكذلك الحيوان والإنسان جزهان من حد الكاتب . فإن الكاتب من الحواص الذاتية ، بمعني ، أنها توجد في حدها الموضوع وجنسه لا عالمة . و بعد هذا كله ، فإن الكتب إذا أخذ أنه كاتب فقط ، وكان الإنسان مقارنا له كان غير مجول عليه بالضرورة لا بالإمكان ، فكان بعض الكتاب بالضرورة ليس إنسانا لا بالإمكان ، وهو الكاتب من جهة ما هو كاتب .

على أن ههنا غلطا آخر . وهو أن قولنا : من حيث كذا ، ومن جهة كذا ، من أبرزاء المحمول . فقوله : بعض الكناب من جهة ما هوكاتب ليس بالضرورة إنسانا ، هو بمعنى قوله : الكاتب ليس من الضرورة إنسانا ، من جهة ما هو كاتب ، ولو كان هذا الاعتبار ليس جزءاً من المحمول، بل جزءا من الموضوع ،

اذرم منه محال . فإنا كما نقول : الحيوان من جهة ما هو حيوان ، ناطق أو ليس ، فلوكان من جهة ما هو حيوان ناطق، أو ليس ، فلوكان من جهة ما هو حيوان ناطق، النرم أن يكون كل حيوان ناطق، ولوكان الحيوان من جهة ما هو حيوان ليس بناطق ، النرم أن لا يكون أحد من الحيوانات ناطقا . لأن الشيء الذي يقال على الشيء من حيث هو هو ، ومن حيث هو طبيعته ، فيقال من حيث كان . لكن لما كان قولنا من حيث ومن جهة كذا جزءا من المحمول ، لم يلزم أن يجاب أن الحيوان من جهة ما هو حيوان ليس بناطق ، لم أن يجاب أن الحيوان ليس من جهة ما هو حيوان باطق ، بل أن يجاب أن الحيوان ليس من جهة ما هو حيوان بناطق ، بل قد يكون وقد لا يكون . فإذا كان كونه جميوانية تسلب عنه النطق ، غير كونه لا بحيوانية توجب عليه النطق ، لم يلزم أن يكون الأمر عنه النطق ، غير كونه لا بحيوانية توجب عليه النطق ، لم يلزم أن يكون الأمر في تسليم القسمين على السواء .

وكيف يكون جزءا من الموضوع ؟ وأجزاء الموضوع يجب ، إذا كان بعدها شيء يمل على الموضوع ، أن تجمىء بعيده كقولنا : الحيوان الناطق كذا ، معناه الحيوان الذي هو الناطق كذا . فإذا قلنا : بعض الكتاب من جهة ما هو كاتب ، فيجب أن يكون معناه بعض الكتاب، المأخوذ من جهة ما هو كاتب، أو بعض الكتاب، المنافذ من جهة ما هو كاتب فقط. فيكون إدخال هذا السور

<sup>( 1 - 17 )</sup> الرمنه غال . . . ومن جهة كدا الدور: سافطة من ب ، س ، م ، ى . . ( ) ناطق : ناطقاد ، ها . ( 7 - 7 ) ناطق الزم . . . . ما هو حيوان : سافطان : . ( 7 ) ناطق الزم ناطق المعاهاء ها . ( 9 ) ناطق ( الثانية ) : ناطقا ساءهاء هم ( 8 ) ومن : هو من ع، ن ، ( ۵ ) لتكن : راكن سا . ( 7 ) كدا : ما تعلق من ، ه هم الا لا يجوانية سا . ( 8 ) النطق ( الثانية ) : الناطق ن . و الناطق ن د ، ع ، الناطق ن ، و ( 1 ) أسليم د . ( 1 ) واجزاء : فلا يجوانية سا | النطق ( الثانية ) : الناطق ن . ( 1 ) أسليم د . ( 1 ) واجزاء : فلا يلو الناطق ن الناطق ن ن ، هم الإ بدها : بدلا د ، ع ، ها ، ن ، هم البلا بدائلة ب ن ، هم . ( 1 ) لتكلب : الكانب ن ، هم . الناطق ن ناطق ن ن ، هم الناطق ن ، و . ( 1 ) التكلب : الكانب ن ، هم . الناطق ن ، و . ( 1 ) التكلب : الكانب ن ، هم . الناطق ن ، و ، الناطق ن ، و ، الناطق ن ، و ، ما . التكلب : ساطة من ء ، الناطق من ء ، الناطق من ء ، الناطق من ء الناطق من ء ، الناطق من ا

فيه هذرا، فإن الكرتب الذي أخذ من جهة ما هو كاتب فقط لا يتبعض ولا أيضا يتسور بالكل ، حتى يقال : كل كاتب المأخوذ مر جهة ما هو كاتب ، ولا يكون هذرا إذا جعل هدذا جزءا من المحمول ، فقيل : بعض الكتاب هو من جهة ما هو كاتب كذا ، فإذا كان هذا جزءا من المحمول ، فيجب أن يكون جزءا من الموضوع عند العكس .

وهب أنه جزء من الموضوع ، أليس يجب أن يكون جزءا من المحمول ٣

قبل : فيكون قولنا كل إنسان ممكن أن يكون كاتبا ، معناه أن كل إنسان ممكن أن يكون كاتبا ، الذي هو من جهة ما الكاتب كاتب فقط ، وهذا كاذب، فإنه ولا واحد من النساس يوصف بأنه كاتب المأخوذ من جهة ما هو كاتب فقط . فإن الإنسان لا يكون الشيء ، الذي هو بجرد الكاتب فقط الذي أنه إنسان وأنه حيوان ، خاوجا من وجوده مسلوبا هنه . ولسنا تلتفت عند ما نقول : إن الإنسان ممكن أن يكون كاتبا ، إنى اعتبار في الكاتب ، وجهة تفترن به ، غير مفي مطلق أنه كاتب بلا شرط لا بشرط لا . فننظر ، هل يحل ذلك على الإنسان ، فيجب أن لا يلتفت في الموضوع إلا أنه الذي هو موصوف بكذا ،

ساءه | لا فنظر: ساقطة من عا. (١٤) فيجب أن: شاقطة من شا | إلا: إلى د، عاءه.

(۱ سـ ۱۵) فيسه هذرا و . . . موهــوف بكذا : ساقطة من ب ، س ، م ، ى .

 <sup>(</sup>١) إن : كان د، ع ، ع ، ع ، ن ، ه إ نيه هذرا . . . فقط : ساقطة من ع ، ها إلا يتبيض : ولا يتبيض ع ، ها والتبيض ه . (١ – ٢) ولا أيضا يتسرو بالكل : ولا سود بالكل د . (١) كل : لكل د . (١) كل : لكل د . (١) كل : الكل د . (١) كل : الكل د . (١) أليس : ليس د ، ع ، ع ، ا ، (٧) أن (الأول) : ساقطة من ا ، ع ، ا ، ه . (١) أليس : ليس د ، ع ، ع ، ا ، (٧) أن (الأول) : ساقطة من ا ، ع ، ا ، الكاتب ه . (٨ – ٩) من جمعة . . . (١) كل واحد : لا واحد ن . (١١) خارجا : خارج الماشود : ساقطة من ع . (٩) ولا واحد : لا واحد ن . (١١) خارجا : خارج ع ، ا ، (١٢ – ١٣) تقترن به غيره : يترن به غير ٤ يقر وغيره ع . . (٣) بلا عرط : ساقطة من ٤ ساقط

بلا شرط دوام أولا دوام ، ولا بشرط من جهة ، ولا نلتفت إلى المحمول ، ثم إلا مأخوذا محولا . فأى شرط ألحقناه به ، فهو جزء الجملة ، هو المحمول ، ثم بعد ذلك يربط و يؤخذ عند العكس فيا يجعله محولا أو موضوعا ، ولا يهمل . ولوكانت هذه الشر وط معتبرة لبطل ، كثير من المقدمات الضرورية ، وصارت يمكنات ، ولتجمع جوامم ما فلناه .

فلنظر هل إذا كان جَبّ ، وبّ ثمكن فى جَ خاص به ، فهل إذا حمــل بّ عل جَ ، وَجَ أيضا بمل عل بّ أو لا يممل ؟

فلتكن آج الحيوان ، وآب الكاتب ، فاننظر هل يجب أن ناخذه من حيث هو كاتب ، مسلوبا عنه أنه حيوان ، فآج مسلوب عن الحيوان الكاتب من حيث هو كاتب ، مسلوبا عنه أنه حيوان ، فآج مسلوب عن الحيوان الكاتب من حيث هو كاتب ؛ بل يجب أن يراعى ما كان أوجب ، فنجمله موضوعا ، فين أن الحيوان يكون محولا عليه ، فغراه يكون محولا عليه وقتا ما ، أو ما دام الذات موجودة . فإن كان الحق هو أنه محمول عليه دائما ما دام ذات الكاتب موجودة ، فالحيوان ضرورى للكاتب ، والكاتب بلس ضروريا للحيوان . وفي هذا بلاغ لمن أنصف .

<sup>(</sup>۱ -- ۱۵) بلا شرط درام . . . لمن أنصف : ساقطة من ب ، س ، م ، ی .

<sup>(</sup>٢) شرط : شوء سا || ألحقناه : أشرطنا سا || فهو : وهو سا || ثم : ساقطة من ع ، ن ٠

<sup>(</sup>٣) محمولاً : محقوظاً هـ||أو موضوعاً : وموضوعاً د ، ع ، عا ، هـ|| ولا يهمل : ولا يحل ه .

 <sup>(</sup>٤) الشروط: الشريطة د، ه . (ه) ما ظاء : ما ظاع . (٧) فج " : +
 أم ب ما | عل : سائطة من ه || أولا يحل : أولا د ي و إلا ن . (٩) لكنا : فكنا هزا

ميلويا : مسلوبا : مسلوبا ، • • يراعي ما : ماقطة من ع ، ن •

<sup>(</sup>١٢) وقتاما : وقتاع ، ن ٠ (١٣) أنه : ساقطة من ع || مادام ذات الكاتب: ما ذات

سبب للكاتب ع إلى ما دام ذات الكاتب : | موجودة : موجودا ه. (١٤) هذا : + الموخرن | إلى أنصف : من التصف ع .

وأما الحزئية السالبة الضرورية ، فإنها لا تنمكس . فإنه ليس إذا كار ... بالضرورة ليس كل موصوف بأنه حيوان إنسانا ، يجب أن لا يكون بالضرورة كل إنسان حيوانا . واعلم أن قولنا بالضرورة ليس ، ليس سلب الضرورة ، بل سلب الضرورة ليس بالضرورة .

وأما المقدمات المكنة، فقد قبل فها في مثل هذا الموضع ما أصف: قالوا: إن المكن باشتراك الاسم يفال على الضروري وعلى المطلق وعلى المكن الحقيق . فما كان في الضروري والمطلق فحكمه حكم ذينك . وما كان في المكن الحقيق فحكه قد يخالف ، على ما سنبين لك في موضع آخر . فأوهم ظاهر هذا اللفظ أن الممكن إذا قبل على الضروري لم يكن مخالفًا له إلا في اللفظ ، فيقال له ممكن ونعني أنه ضروري . فاذا لم يكن مخالفا إلا في اللفظ كان عكسه عكسه . وليس بنبغي أن يفهم الأمر على هذه الصووة . فإنه ليس أحد مر. \_ الناس يقول ، ولا في لغية من اللغات يقيال ممكن على الضروري ، ويعني به الضروري . ولا الشهة التي دعت إلى أنه يجعل في لفظة المكن اشتماكا ، حتى كارب يجب مرة أن يقال على الضروري ومرة أن لا يقال، وكان يمتنع كونها مقولاعلى الضروري أنها تنعكس إلى السالبة العكس الذي يجرى بينهما ، إذكان ما يمكن أن يكون عكن أن لا يكون . وكان يوجب كونها مقولا على الضرورى أن سلم لا يقال عليه ، و إلا كان نقيضها وهو أنه ايس عكن مقولا على الضرورى، وكان الضروري ممتنعا شهة توجب أن يكون حلها بأن المكن يقال على الضروري قولا مترادفا . فإن المكن إذا كان له معنيان ، وأحدهما أعم من الواجب، والآخر

<sup>(</sup>به ) رأما : فأما د ، ن ، ( ه ) فيها : سائطة من د ، ح ؛ هذا س (۱۳) حتى : حين ع ، يا ، ( ه 1 ) ما : نماد ؛ سائطة من س ، ( ۱ ٦ ) يمكن : ممكن ب ، سا ، ه . ( ۷ ) كان : لكان س . ( ۱ ۸ ) وكان الضرورى : سائطة من م ، ( ۱ ۹ ) وأحدهما : أحدهما د ، ف .

ميان للواجب فإرب الشهة تنحل أيضا . وهل المكن الذي يجب قوله على الضروري إلا المكن الذي سلبه لا يقال على الضروري ؛ لأن سلبه أنه ليس عمكن ومعاه ممتنع . فيكون المكن الذي يجب أن يقال على الضروري هو الذي هذا سابه . فإذا كان هذا المكن المقول على الضروري الوجود معناه أنه ضروري ومفهومه ذلك ، كما يكون في الأسمــاه المترادفة ، كان ما ليس بضروري وما ليس بممكن معنى واحد ، وكان ما ليس بضرورى إذن هو المتنع ، وهذا محال ؛ بل المكن المقول على الواجب هو اسم محصل موضوع بدل اسم غير محصل هو لفظة غير ممتنع ، وهو أعم من الواجب ومن المكن . فليس إذن صحة انعكاس الضروري أو المطلق وهو أخص منه، يوجب صحة انعكاسه في نفسه ؛ بل يجب أن يَالِم أن معنى الكلام المذكور في التعلم الأول الصحيح هو أن هذا إذا قبل على الضروري وعلى المطلق وعلى المحكن، فما منه في مادة الضروري فحكه ما قيل. وكذلك ما هو في مادة المطلق فحكمه ما قيل . وأما المكن الحقيق فسيتضح أمره بعد ، ليعلم أن بعد إيضاح الحكم في جميع ما يجب هذا العام ، يتضح حكم هذا العام . والنظر في المكن الحقيق وفي عكسه جرت العادة بتأخره ، فلنؤخره .

 <sup>(</sup>٤) فإذا : فإذب ، فإن س ٠ (٦) معنى : يعنى د ، ن ٠ (٧) بدل : يدل على م .

<sup>(</sup>١٢) وكذلك و معاقبل: ماقطة من ع ع ن ، (١٣) عذا: ما تطة من د ع ع ن ن

<sup>(</sup>١٤) وفي عكسه : وعكمه س |ا بتأخوه : بتأخيره س ٤ ع -

# [الفصل الرابع]

### (د) فصل

فى القياسات الاقترانية وذكر الأشكال الثلاثة ف حالتي الإطلاق والضرورة

فهذه الأشياء المذكورة ذكرت على سبيل المقدمات لما يراد تعليمه من أص القياس ، فعقول : إن اللازم عن القياس لا يخلو، إما أن يكون غير مذكور هو ولا نقيضه في القياس بالفعل ، وتسعى أمال هسذه المقاييس افترانيات ، مثل قولك : كلحيوان جسم ، وكل جسم جوهر ، فكل حيوان جوهر ، و إما أن يكون اللازم أو نقيضه ، و بالجملة أحد طرق المطلوب مذكورا فيه بالفعل بوجهما ، وهذا أسميه استثنائيا ، والجمهور يسمونه شرطيا . و إنما لم أسمه شرطيا ، إذ من الشرطيات ما يكون على سبيل الافتران .

ولنقدم ما يكون على سبيل الاقتران . ومنه ما يكون من حمليات . فنقول : إن كل قياس اقترانى بسيط حمل ، فإنه مؤلف من مقدمتين يشتركان فى حد اشتراك المثال المورد فى الجميم . وهذا الحاسد لا يخلو إما أن يكون فى أحدهما مجولا ، وفى الآخر موضوعا ، أو يكون محولا فى كليهما ، أو موضوعا فى كليهما . وإذا كان موضوعا فى أحدهما مجولا فى كليهما ، أو موضوعا فى كليهما . وإذا كان موضوعا فى أحدهما مجولا على الآخر ، فإما أن يكون

<sup>(</sup>۲) نصل : الفصل الرابع ب. د. س. ساء ع، عاء م ، بى باصل <sup>4</sup> ه . (۷) فكل : وكل د. (۹) أسمي : اسد م || استثنائيا : استثنائية د، ن || شرطیا : من الشرطی ن || واتمسا لم أسمه شرطیا : ساتفة مزع . (۱۳) مؤلف : يؤلف د، ساء ع، عا، ن، « ، (۱۳) المثال المود : المذكورس . (۱۵) موضوها في أحدهما بحولا مل الآثير : في أحدهما موضوها وعل الآثير بحولاع.

مجولا على موضوع المطلوب ، وموضوعا لمحمول المطلوب ، وهو الذي يسمى الشكل الأول ؛ وإما أن يكون عمرولا على محمول المطلوب ، موضرعا لموضوع المطلوب ، وهذا هو الشكل الذي ألني ، لما أذكره من العلة بعد وجوبه في القسمة . فإنهم حين قسموا الأشكل على القسمة المثلثة التي ذكرناها فجاءت ثلاثة ، عينوا وا-1. منها على أنه الشكل الأول ، وأخذوه على أنه هوالذي أوسطه موضوع في أحدهما محول في الآخر ، ثم لما نظروا فيه من حيث يجتمع منه ما يجتمع ، أخذوه من حيث يحفظ موضوع وسطه موضوعا ومحوله محمولا فقط . وهذا أخص من الممنى الذي لأجله جمل شكلا أولا . فإذا جعلوه شكلا أولا ، لا يجرد أن الأوسط موضوع ومحول ، بل لأن الأوسط محمول على موضوع المطلوب، وموضوع لمحمول المطلوب ؛ فقد ألفوا قسما رابعاً . وفاضل الأطباء بذكر هذا ، ولكن لا على هذا الوجه ؛ بل هذا الإلغاء هو يسبب أنه أمن غرطسي، وفر مقول، وغر ملائم لعادة النظر والوية، ومستغفى عنه بقوة، عكس نتيجة ماهو شكل أول، وعلى ما سنوضحه في موضع آخر . فليكن الشكل الأول ماذكرناه . وأما الثاني فهــو الذي يكون حده الأوسط محولا على الطرفين . وأما النائث فهو الذي يكون حـ: ه الأوسط موضوعا فهما حميعا . والعارف الذي هو موضوع المطلوب بسمى حدا أصغر، والمقدمة التي فيها هــذا

<sup>(1)</sup> وهو: وهذا س، سا، ه يه وهذا هو ما ، (٣) هو: سائطة بن ع || الذي : سائطة بن ع || الذي : سائطة بن م || الذي : سائطة بن م || المناء الداخة : الثلاثية د ، (٦) ثم : سائطة بن ع || لما : ما ه ، (٧) حيث يجتمع د || يحفظ : سائطة بن سا ، (٨) وهذا : فهذا ع به أولا إلا يجرد : يجرد د ، ع يه لمجرد ن ، (١٦) الأطر والروية : الروية سا ، (١٦) يقوة : لقوة د بم ع ن ن ، (١٦) يقوة د بم ع ع ن ، (١٦) يقوة د بم ع ان ، (١٦) يقوة د بم ع ان ، (١٤) عمولا ، ، ، الأوسط : سائطة بن ما ، الأوسط : سائطة بن ما ، و (١٥) وأما الثاني ، ت الطرئين : سائطة بن ما || محولا ، ، الأوسط : سائطة بن ما ، و (١٥) وأما الثاني ، ت والثالث س ،

الطرف تسمى مقدمة صغرى ، والطرف الذي هو محول المعالموب يسمى حدا أكبر ، والمقدَّة التي فيها هذا الطرف تسمى مقدَّة كبرى . وتألِّف مقدَّمتين بالاقتران يسمى قرينة . والتي يجب عنها النتيجة لذاتها تسمى قياسا .وهـئـة نسـة الأوسط إلى الطرفين يسمى شكلا . والذي يلزم، فإنه مادام يساق اليه بالقياس يسمى مطلوباً . فإذا لزم سمى نتيجة . و إنما سمى الشكل الأول شكلا أولا لأن إنتاجه بين بنفسه، وقياساته كاماة، ولأنه ينتج حيم المطالب، والتانى لاينتج إلا السالب ، والنالث لاينتج إلا الحزبي ، ولأنه ينتج أفضل المطالب وهو الكلي الموجب . واعلم أنه لاقياس من سالبتين ، ولا من جزئيتين ، ولا صغرى سالبة كبراها جزئية إلا أن يكون السالب ممكنا . واعلم أن النتيجة تتبع أحسن المقدمتين، 

#### الشكل الأول :

ماعتمار الحزثمات .

والشكل الأول فإنه لمـــاكانت صغراه موجبة، صار الحد الأصفرفيه داخلا فيها يقال عليه الأوسط . فإذا كان في الكبرى إمجاب كلى على كل ما يقال عليه الأوسط ، أو سلب كلي عن كل ما يقال عليه الأوسط كيف تيــل ، دخل فه الأصغر . فإن لم يكن كليا أمكن أن يفوته الأصغر ؛ إذ يجوز أن لايكون هو

<sup>(</sup>٢) مقدمتين : المقدمتين م ، ه. ﴿ ﴿ ﴾ والتي: والذي س ، ع، عا، د | وهبته ; وهر س . (٤) بساق ؛ يقاس سا || بالفياس : الفياس د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه . (a) مي (الثانية): ساقطة من دءن ، (٦) ولأنه يضع: ويختم د، ن ، (٧) ولأنه: ولا

د ، ع - (٨) صغرى : + من ع ، ه . (٩) أن القيجة : أن هذه النتيجة عا .

<sup>(</sup>١٢) الشكل الأول ؛ ماقطة من ما ، ه • (۱۱) باعتبار : ادتيار د، ن ٠

<sup>(</sup>١٣) والشكل الأول : ساقطة من ص | كانت : كانت ب ، د ، ص ، سا ، م ، ن . (١٤) كل: ساتطة من م . (١٤) فإذا ٠٠٠٠ الأوسط: ساقطة من د٠

<sup>(</sup>۱۵) دخل : داخلاع . (۱۹) لا یکون هو ، یکون هذا س .

البعض الذي عليه الحكم ، سواء كان ضروريا أو ممكنا . فأما إذا لم يكن الأوسط مجولًا على الأصغر ، فستحد أمورا توجب على كليهما ، وهما مياينان ؛ وأمورا تسلب عن كلمها ، وهما متباينان . فلا يلزم أن يكون الحكم على الأوسط حكما على الأصغر، كان سلبا أو إنجاباً . فإن كان الأكر جزئياً ، فذلك أبعد؛ بل إن كان جزئيا على الأوسط، والأوسط موجودا للا صغر، لم يجب أن يتعدى إليه، إذ الحكم على الأوسط كان حكما رئيا ، فيجوز أرب يكون الأوسط أعم من الأصغر ، ويكون الحكم في البعض الذي هو خارج عن الأصغر بإيجاب أو سلب ، فيكون الحكم على ما ليس الأصغر ، و يكون ماقدمنا ذ كره . فبين أنه إذا كانت الصغرى سالبة والكبرى جزئية لم ينتج . وهذا بجب أن يقتصر عليه ، ولا يشتغل بعد ضروب ما لا ينتج ، بسبب أنها لا يلزم منها نتيجة معينة . فإنك بعد الإحاطة بماقدمناه، يمكنك أن تورد تلك الأمنلة واعلم أن المهملات حكمها حكم الجزئيات ، فتصلح صغريات ، وتنتج مهملة . وأن الخصوصات أحكامها أحكام الكلية . فإنه قد يكون من مخصوصتين قياس ، كقولك : زبدهو أبو عبد الله ، وأبو عبد الله هذا ، أو أخو عمرو . ولكن النتائج تَدَون مخصوصة شخصية . وأكثر ماتستعمل المخصوصات مندمات صغرى .

فلنعد المحصورات فنقول: إنه إذا كان كل جب وكل بآ، فبن أن كل جآ،

١٥

 <sup>(1)</sup> سواه : وسواه ب ، د ، سا ، عا ، م ، ن | إفاما إذا : فإذا سا . (۲) تربب : نجب ع | إبايان : حيايان د ، سا ، ها ، ن . (۲ – ۳) سايتان . . . . وهما : سانطة من س ء ع . (۶) يكون : سانطة من ع . (۵) سوجودا : موجود س ، هم || إليه : عليه ه . (۱) كان حكم جزئيا : حكم جزئي س ، ه . (۸) يكون : ويكون هم || الأصنر : الا سفر د ، ن . (۹) سالج : سانطة من س ه . (۱۰) ولا يشتمل : ولا يستمل عا ، (۱۱) تلك : هذه س . (۱۲) هر : وهوه ، (۱۱) وأبو عبد الله : سائطة من س . (۱۵) منري : سائطة من ع . (۱۲) بتر آ :
 بترب ه ، ن .

وأنه إذا كان كل حب ، ولا شيء من بآ ، فين أن لا شيء من ح آ ، وأنه إذا كان بعض آجآب ، وكل آب آ ، فين أن بعض آج آ ، وأنه إذا كان بعض جب، ولاشيء من بآ؛ فين أن ليس كل جرا . قهذا هوالشكل الأول، وضرو به المحصورة هذه الأربع ، و نتائجه هذه . وقد يلزم القياسات التلاثة من هذه لوازم هي عكوس هذه . فإن جعلت قياسات عليها ، لم تكن قياسات كاملة بالقياس إليها ؛ بل إنما يتبين ما يلزم عنها بالعكس . فأما من قال : إن في ضر هذه الضروب ما ينتج، وهو إذا كان لا شيء من جَبّ وكل بّ آ، أولا شيء من آجَبَ وبعض بَ آ ، أنتج لبس بعض آ ج . قال : لأنك إذا عكست كل بَ آ أو بعض بَ آ ، أنتج من الشكل الثاني ليس كل آ ج . فالجواب عن هذا أنه إنما قبل كرى وصفرى ، يسبب أن في إحديهما موضوع المطلوب ، وفي الأخرى محمول المطلوب . فإذا جعلنا مقدمة حَبِّ صغرى ، وكان بِّ الحمد الأوسط، فيكون تج الحد الأصغر، و يكون موضوع المطلوب، وعلى مثل ذلك يكون آ محمول المطلوب . فإذا قانسا : لا ينتج بسلب أو إيجاب ، صينا أن ذلك لا منتج و آ محمول . وقد زال جذا الشك . فإن أنتج شيئًا ، فليس عن كبرى

<sup>(</sup>١) وأنه : أوأنه د||أن : أنه د ، ن || ٦٦ : + لأن بج داخل فيا يحل طبه ب ع . (١ - ٢) كل بجب . . . كان (الأول): ساخطة من سا . (٢) فين أن بعض : فيمض ع إ

جَآ: + لأنه داخل فها تسلب عنه ب ع | | وأنه : أوأنه م (٣) جَبّ : جَآع .

<sup>(</sup>٤) المحصورة : + هي ع [[ونتائج، هذه : وتنائجه ه • ( 2 -- ه ) يلزم الفياسات الثلاثة

من هذه : يلزم من هذه الفياسات النسلانة بخ ، س ، سا | الثلاثة مر عذه : الثانبة ع .

<sup>(</sup>٦) بل: لكن ع ؛ ساتطة من سا | يتبين : تبين س ، ما ، م ، ن ه | فأما : وأما د ، ن ·

 <sup>(</sup>٧) ما يخج : ساقطة من ما . (٨) أنتج : نتج ع | إليس : أنه س | ١ آج : آب س ، ع .

<sup>(</sup>٩) فابلواب: وابلواب س · (١١) فإد : وإذا ع · (١٢) وهل : يمل ٥٠

<sup>(</sup>١٣) ٢ : سائطة من م . (١٤) شيئا : سائطة من ع || هن : فيرخ ، م .

وصغرى عل ما وضع . ومع ذلك فإنه يرجع إلى الكامل بمكسين . فهو بعيد هن الطبع ، مناسب للقسم الثانى من الأقسام الأربعة للا شكل ، الذى إنما ألفى لأنه بعيد عن الطبع جدا . فإن الشكل الثانى بعُد عن الطبع فى نظم مقدمة واحدة هى الكبرى ، والثالث بعُد عنه فى نظم مقدمة واحدة وهى الصغرى ، وإذا كان البعد فى معنى واحد احتماء الذهن وفطن للفرض . وأما القسم الثانى فإنه يمتاج فى رده إلى الأمم الطبيعى إلى تغير يلحق جميعه ، وهو مستغنى عنه .

### الشكل الشاني:

هذا الشكل خاصيته فى نظمه أن الأوسط منه مجمول على الطرفين ، وخاصيته فى إنساجه أن الموجبتين منه لا تنجان ؛ وذلك لأن المحمول الواحد بالإيجاب، كالجسم يحمل على منهاينين كالحجر والحروان، وعلى متفقين كالإنسان والضحاك . ولا السالبتان، لأن الحمول الواحد كالمجر قد يسلب عن منهاينين كافرنسان والناطق . ولا عن جزئيتين ، فإن المحمول الواحد يوجب لبعض الأمر الواحد ويسلب عن بعضى وقد يوجب ويسلب عن بعضى بعني

<sup>(</sup>۱) بعكمين: بعكس س با يعلين ع ( ٣) مناسب : ومناسب س ، ه || الذي : الو سا ،

ا || إنما : سافطة من سا ، (٣) لأنه بعيد : لأنها بعيدة سا || بعد : بعيد سا ، ع ، ن ،

(٤) هي : وهي س ، ع || بعد : بعيد سا ، ع || وهي : هي س ، سا ، ه || وإذا :

وإذا د ، ن ، (٥) البعد : البيد سا || احتمله : احتمل سا ؛ احتمال ع || الثاني : الماني 
س ، ع ، عا ، ن ، ه ، (٦) وه : زيادة ن || تغيير : تغيره ؛ أمرها ، (٧) في 
مذهبه : بغذهبه سا ، (٩) عاصيت : عاصية سا || نه : نه ه || وطاميت : وخاصت ع ،

مذهبه : بغذهبه سا ، (٩) عاصيت : عاصية سا || نه : نه ه || وطاميت : وخاصت ع ،

(١٠) الموسيين : الموسيين سا ، (١٢ – ١٣) والفرس ، ، والناطق : سائطة من ع ،

(١٣) وهن : هن ن ، || عن : طل د : ن || يوسب : موسب ع ، (١٤) بعض :

بعض د ، س ، سا ، ما ، عا ، ه ،

أمرين غنلفين . ولا إذا كانت الكبرى جزئية ، ؤانه إذا حكم على "كل شيء ما"، تم حكم على " بعض الآخر" ، لا بخلاف ذلك، جاز أن يكون الشيء مجولا على ذلك الكل ، لكنه أعم منه ، فيوجب عليه و إن كان بعضه لا يوجب عليه ، وجاز أن يكون مباينا له بكليته لا يحل عليه . فهذه خاصيته في الإنتاج . و إنحاكان شكلا ثانيا، وأخر عنه الشكل الباق من الأشكال، لأنه ينتج ما هو أنفه وهو الكلى، وذلك الباق لا ينتج إلا الجازئي، و إن كان ينتج الموجب، وهذا لا ينتج إلا السالب. فإن السالب الكلى أفتم من الجازئي الموجب ، أى في العلوم ، ولأنه إنما يحدث منه الأول بعكس الكبرى منه، وأما الباقي فيحدث بعكس الصغرى ، فقرابته من الأول في أشرف المقدمين .

والأشباء الاختيارية التي لا وجوب فيها و إنما يدعو إليها الاستحسان والأخذ بالأولى ، فإنها لا تجاوز بعلها المبلغ الذي أوماًنا إليه . ومع ذلك فإنا نريدأن نصرح يما يرفع الحتى عن وجوهنا قناع الحياء فيه، وهو أنه إذا كانت هذه السالبة الكلية المطلقة على حسب ما يفهم من السلب الكلى المطلق فهما بحسب

<sup>(</sup>١) بنزية : + فإنه إذا المه أن كل شئ ثم أوجب لبعض آخر جاز أن بكون ذلك الذي محرلا المسلم المدور عنه لكه هامش ب ؟ + فإنه إذا ساب عن كل شئ ثم أوجب لبعض آخرجاز أن يكون دائلة الشئ محرلا على المسلم المسلم على دع عاماً ف ؟ + فإنه إذا المسلم عن كل شئ أي المه الأوسط عن كل شئ ثم أوجب لبعض أوجب عله و إن كان بعضه لا يوجب عله و إن كان بعضه لا يوجب علم و إن كان بعضه لا يوجب المسلم عن عن المسلم عن عن المسلم عن عن أن المسلم المسلم عن عن أن المسلم عن عن أن المسلم المسلم عن عن أن المسلم المسلم عن عن أن المسلم عن عن أن المسلم عن أن المسلم عن المسلم

الأمر في نفسه سواه كانت بالمعنى السام أو بالمعنى الحاص. فإنه لا يأتف منا في هذا الشكل قياس. وذلك لأن السالبة الكاية المطلقة والموجبة الكاية المطلقة، قد تصدقان معا على شيء واحد . وقد أوردت له أمناة في التعليم الأول . فإن كل إنسان نائم وكل إنسان نائم وكل إنسان نائم وكل إنسان ليس بنائم قد تصدقان ، لأن كل إنسان نائم وكل إنسان ليس بنائم وقتا ما . و بالجلة إذا كان محول يحل على كل واحد لا دائما ، بل وقتا ما ، وكذلك إن كان حمله حملا يجوز أن يكون لا دائما وإن لم يوجبه، فيجب أن يعلم إذن أنه ليس حمله حملا يجوز أن يكون لا دائما وإن لم يوجبه، فيجب أن يعلم إذن أنه ليس يجب أن ينعقد من السائب المطلق والموجب المطلق قياس في هذا الشكل ، اللهم إلا أن يستعمل السائب الكلي على اللفظ المشهور الذي بينا أنه ينعكس ، أو تستعمل المطلقة التي إطلاقها لا للحمل بل للحصر ؛ إذ يصدق الحصر كليا في بعض الأزمنة ، والمستعمل في القضيتين ما يتعذر مراعاته ، وهو جعل الوقت في إكل واحد وقتا واحدا إن أمكن ، وشرطا واحدا إن أمكن .

لكن المطلقة باعتبار الذول فى نفسه ، مما لم تجر العادة بان تستعمل فى العلوم وفى المخاطبات ، بل جرت العادة بأن يستعمل السالب فى كل موضع ويُنوى الشرط الذى ذكرناه . وكذلك قد جرت العادة فى فولهم كل ب آ ، أنه إنحاً . يستعمل ذلك على نية أن كل ب آ ، عند ما يكون ب ، فيجب أن يلتفت إلى

<sup>(</sup>١) لا يأتلف ؛ لا يألف س ، سا ، ه و لا يألفت ع ، ه ، ( ٢) و الموجبة الكابة المائلة : ساخلة من ع ، ( ٣) أصدقان : صدفت ع إا على : ف س ، ( ٤) كل يأسان نائم وكل إثمان ليس بنائم لله تصدفان لأن : ساخلة من ه ، ساء ع ، د أو نائم (ك ينه) : + وق ب و عا ع + وقا ما د مس ، د ه . ( ه ) إذا : يان ع ، ( ٧) ولا : يان ع ، ( ٩ ) المدى و يقدل و

هذين في هـذا الشكل وما بعده . فلنستعمل تحنالسالبة على النحو المشهور، فإن ذلك أجمع للغرض، فنقول : يجب في شرط إنتاج هـذا الشكل أن تكون إحدى المقدمتين موجبة، والأخرى سالبة، وأن تكون الكبرى كلية . ولنذكر الضروب المنتحة فقط :

الضرب الأول: من كليتين والكبرى سالبة ينبج كابة سالبة ، مثاله : كل جَب، ولاشيء من آ ب، فلاشيء من جَ آ . برهانه أنا فعكس الكبرى فيصير لا شيء من آ ب ، فلاشيء من جَ آ . برهانه أنا فعكس الكبرى من جَ آ . وقد نبينه من طريق الخلف فنقول: إنه إن كان قولنا هذا كاذبا، فليكن بعض جَ آ وكان لا شيء من آ ب ، ينتج من الشكل الأول: ليس كل جَ ب ، وكان كل جَ ب ، هذا خلف . ولفائل أن يقول: إن هذا ليس خلفا عالا ، فإن المطافات لا يكذب فيها أن يقال كل وليس كل ، فإنه يجوز أن يكون كل ويعني به في كل واحد وقتا ما ، ولا كل ويعني في كل واحد وقتا ما ، ولا كل ويعني في كل واحد وقتا أن يد ندمنا أن الذي نذهب واحد وقتا أن الذي نذهب عنها في استمالنا للطلقات ، ما كان منها بمعني لا شيء من آ ب ما دام آ ،

لا شيء من آج آ ما دام آج . وهـــذا لا يصدق مع قولنا : بعض آج آ ما دام آج، فإذن هــذا خاف محال . فسبيه إما أن التأليف غير منتج، وإما أن المقدمات كاذمة . لسكن التأليف متج والقائلة : لا شيء مر . ٢ آب كانت موضوعة حقاً . فيق أن السبب هو كذب قولنا : بعض آج آ ، فلا شيء إذن من حج آ . قال قوم إنه لا حاجة إلى بيان هذا بالعكس والخلف ، وإن هذا بن ينفسه . فن البين أن ب لما كانت مسلوبة عن شيء موجية لشيء آخر فالشيئان متياسان، إذا كان آ مياسًا لَب وكان آج غير مياس له . فأما من جعل هذا الأمر بينا بنفسه، فليس يفرق بين البين بنفسه و بين القريب من البين بنفسه. وأما من احتج بما احتج به ، فلم يجعل الحجة غير الدعوى نفسها ، فإن المتباسن والمسلوب إحدهما عرب الآخر معني واحد، كما عامت . ولكن الذهن يلتفت ضرورة إلى أن يقول: إن آج لما كانت آب المباينة لـ آ أو التي لا توصف . آ ، فيكون قد رده إلى البين إنتاجه سفسه . وقد ناقضه بعض من يعبرعن المتراين مناقضة صحيحة . وفي هذا كلام طويل الفصل في اللواحق . وهذا ينتج أيضًا إن جمل المطلوب الكلي ما ظنه قوم أن قولنا : كل آج آب بالإطلاق، أن كل الجهات الموجودة فوقت ما، فهي آب، بعد أن يكون الوقت في السالب والموجب واحدا . والأصوب أن لا يلتفت إلى هذا .

الضرب النانى : من كليتين والصغرى سالبة ينتج كلبة سالبة . مثاله : لا شيء من آج آب ، وكل آ آب ، فلا شيء من آج آ . فإنا إذا عكسنا

<sup>(</sup>ع) حقا: سقه س ، ما ، ما ، ما ، (ه) جَمَّا: جَبَّ س | ران : فإن د ، ن . (۷) بابنا : بنابنا ه | ركان : وقد كان ه | ج : بَّ س ، (۹) رأما : فأماب ، م | بن احتج : + به ه | غير ... عن د ، ن ؛ عنه ع ، (۱۰) كا : + قد س ، ما ، (۱۱) إلى : ما فقطة من ب ، ع | أرالي : إذ التي د ، ع ، ن ، (۱۲) يك : ما فقطة من ع ؛ برصف د ، (۱۲) يك : بأن ه | المطلوب : المطلق ما ، (۱۵) أن كل : وأن كل س | كل س | كل س | كل ن كان د ، ن ، (۱۵) فهي : فهر س | بعد : فقد ع ،

الصغرى وأضفناها إلى الموجبة أنتج لا شيء من آج، ثم يعكس النفيجة إلى حقها . و بالخلف أيضا أنه إن كان بعض ج آ ، وكل آب، فبعض ج آب.

الضرب النائث: من صغرى جزئية موجبة وكبرى سالبة كلية. مناله: بعض جَ بَ ، ولا شيء من آب، فليس كل جَ آ. ينبين بمكس السالبة. و بالخلف أنه إن كان كل جَ آ، ولا شيء من آب، فلا شيء من جَ بَ ، وكان سض جَ بَ .

الضرب الرابع: من صغرى سالبة جزئية، كبراها موجبة كلية. مثاله: ليس كل جَ آ ، والجزئية لا تنمكس والموجبة تنمكس جزئية فلا تقترن بالأخرى الجزئية اقترانا متجا. نلنيين بالخلف أنه إن كان كل جَ آ ، وكل آب ، فكل جَ ب ، وكان ليس كل جَ ب. أو ليفرض بعض جَ الذى ليس ب ولتعينه وليكن دّ ، فلا شيء من دَ ب ، وكل آب ، فلا شيء من دَ آ ، وكل آب ، فلا شيء من دَ آ ، وبعض جَ دَ ، فيرجم إلى الأول .

#### الشكل انساك :

خاصية هــذا الشكل في تأليفه ما علمت ، وخاصيته في إنتاجه أنه لا ينتج ١٠ إلا جزئيا ، وشرطه في أن ينتج هو أن تكون الصغرى موجبة و إحداهماكاية . فإن كانتا سالبين لم يجب أن يكون الأمران المسلوبان عن شيء واحد متفقين

 <sup>(</sup>۱) أَشْرَ : شَرِّح ، (۲) حقها: بهتها سا ؟ حقها ن ؟ + حقها د ، (۶) ، ن : سائطة من د ، (۷) ، ن : سائطة من د ، (۷) ، ن : سائطة من د ، (۷) قلیس : لیس د ، (۹) افترانا منتجا : افترانا منتج د ، ن ، (۱۰) أر لفرض : ولیفرض سا ، (۱۱ – ۱۲) ولیکن ، ۱۰۰۰ الأول : ولیکن تجرلا شیره ، ن ﴿ (۱۰) أر لفرض : ولیفرض سا ، (۱۱ – ۱۲) ولیکن ، ۱۰۰۰ الأول ، ولیکن تجریز ع ، ﴿ (۱۲) فریح : برجع ع ، (۱۲) و احداد ما : وراحد اما : ن || کلیة : + واحد ع ، (۱۲) کیرن ، یکون : یکون ؛ کون : یکون اع ،

أو عنفين . و إن كانتا جزئيتين جاز أن يكون الأمر الواحد يوجب في بعض شيء، وأن يكون العنفانان شيء، وأن يكون المختلفان كل يوجب في بعض ، أو واحد يوجب في بعض والآخريد لب عن بعض . وإن كانت الصغرى سالبة لم يجب إذا سلب شيء عن أمر أن يوجد له ما يوجد لذلك الآخر أو يسلب عنه . وطيك الآن أن تطلب الحدود :

الضرب الأول: من كليتين موجيتين ينتج جزئية موجبة. مناله: كل آب ج، وكل آب آ ، لا يلزم من هذا أن كل آج آ . فإنه يجوز أن يكون ج أيم من آب ويكون الموجود لكل آب إما مساويا لتج و إما دون آج في العموم . ولكن يجب أن يكون بعض آج آ وليكن ذلك البعض هو آب . فهذا هو افتراض . أو لنعكس الصغرى فيكون بعض آج آب ؛ وكل آب آ ، أو لنقل إن كان لا شيء من آج آ ، وكل آب آ ، مذا خلف من آج آ ، وكان كل آب آ ، هذا خلف وط الصورة المذكورة .

الضرب السانى: من كليتين والكبرى سالبة ينتج جزئية سالبة. مساله: كل آب آ ، لا يلزم من هــذا أن لا شىء من آ ، آ ، لا يلزم من هــذا أن لا شىء من آ ، آ ، فد بما كان آ ، أنتم فلبس كل آ ، آ . فلتمين آ ، ذلك البمض ،

أو لنمكس الصفرى ؛ أو لنقل إن لم يكن كذلك ، وكل جمّ ، ولا شيء من آب آ فلا شيء من آب ج ، وقد كان كل آب ج ، هذا خلف .

الضرب التالث : من جزئية موجبة صفرى وكلية بعوجبة كبرى . مثاله : بعض ب ج . وكل ب آ ، ينتج بعض ج آ . و يبرهن طب ه بما علمت في الضرب الأول .

الضرب الراج : من كلية موجبة صغرى وجوثية موجبة كبرى . مثاله : كل ب ب ، و بعض ب آ ، فبعض ب آ . ينبين بالافتراض بأن يعين البعض الذى هو ب ، وهو آ ظيكن ذلك د فيكون كل د آ يكن كل د ب وكل ب ب ، فنكل د ب وكان كل د آ فبعض ب آ . ويين بأن تعكس الكبرى ثم تعكس الثيجة فيكون : بعض آ ب وكل ب ب . فيتيج بعض آ ب ، فينمكس بعض ب ب آ ، وكل ب ب . فيتيج بعض آ ب ، فينمكس بعض ب ب وكل ب ب . وكل ب ب ، وكل ب ، وكل

الضرب الخامس : من كلية موجبة صغرى وجزئية سالية كبرى . مثاله : كل ب جوليس كل ب آ فليس كل ج آ . لا يتبين هذا بالعكس إذ الكبرى

 <sup>(</sup>١) أو لنكس: أو لنكس د ، ١٥ إ و لنكس ما | | وكل: فكل س مماء ع ، ٥٠ ه. (٣) وقد كان كل ب بد ما نفلة من د ، س ، ساء ع ، ٥ ما ، ن ، ٥ | كل : ما قطة من م | | خلف : إن كل ب بد مسوسورة القباس على هذا كل به أولا لهي، من ب آينج في الشكل الثاني قلا لهي، من ب ب ي وقد كل كل ب بت خطأ خلف : ما الحلق بن ع . (٤) بعض ب به : بعض به به | طه : ما لفلة من ع . (٢) من ما لفلة من ع . (٩) به بت به بت به بت به بت به هم الحلق من ع . (٩) الذي دا لفلة من ع . (٩) بين ب به بت بت به بين آب : ما لفلة من ع . (٩) و بين : فين ب | إيان : ما فعلة من ع . (٩) م و بين . . . وين ب به بين آب : ما لفلة من ع . (١٠) و بين . . . وين به بين آب : ما لفلة من ع . (١٠) و بين . . . وين به بين آب : ما لفلة من ع . (١٠) و بين به بين بين بين بينكس ع . (١١) و كل به بين بين بين بينكس ع . (١١) و كل به بين بين بين بين بينكس ع . (١١) و كل به بين بينكس بين بين بينكس بينكس بين بينكس بينك

لا تنعكس والصغرى تنعكس جزئية . وتبين بالافتراض، بأن يفوض الشيء الذى هوب وليس آ وليكن د ك ، فيكون كما علمت كل د تج ، ولا شيء من د آ . وبالخلف أنه إن كان كل ج آ وليس كل ب آ ظيس كل ب تج . هذا ظف .

الضرب السادس: من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى . مثاله: بعض ب ج ، ولا شيء من ب آ ، فليس كل ج آ . تبين بعكس الصغرى بأن يقال بعض ج بس آ . وهذا من الشكل الأول . و بالخلف بأن يقول : و إلا فكل ج آ ، وكان لا شيء من ب آ ، فلا شيء من ب آ ، فلا شيء من ب آ ،

واعلم أن الشكل الأول و إن كان يرجع إليه هذان الشكلان فلهذين الشكلين - خاصة – فائدة، وهى أن بعض السوالب إنما الطبيعى فيها والسابق إلى الذهن منها أولا ، هو أن يكون أحد الأمرين فيها محولا والآخر موضوها . فإن عكس لم يكن طبيعيا ، وكان غير السابق إلى الذهن . منال ذلك أن تقول : ليس السهاء بخفيفة أو تقيلة ، فإن هذا سلب طبيعى سابق إلى الذهن . وكذلك الحال في قولنا : ليست النفس بمائنة ، أو ليست النار المجردة بمرئية . فاما مكوس هذه فعل قولنا : لا شيء من الخفيف أو النقيل بسهاء ، أو ليس شيء من

والتقبل ما ، ع .

10

 <sup>(</sup>۱) لا تنكس : + لأنها سالبة جزئية سا || يفرض : يفترض س ، سا ، ها ، ه .
 (۲) ديكان : ولكن س . (۳) وبالخلف : والخلف ع . (٤) من : سافيلة من س ||من

<sup>(</sup>۱) وین : ولدن م ، (۲) ویاحف : واحف : (۱) من : عاجه من س | من جزئیة ۱۰۰۰ مثاله : ساقط من ا • (۱) آب تب : تجتب ع | اب آ اظهی کل : ساقط کاش : ولا نمین : تمین من ما • (۱) آب تب : تب تب د ، ع ، ن • (۷) وکان کاش : ولا نمین ه • (۸) قلانین : ولائین ا | اب بست : کل د ، ع ، ما ، ، ن ، (۱) قامله : مناطق من سا | بحقیقه آر : یک بختیف آر تخیل ب ، د ، مس ، ما ، م ، ن ، ه ، پختیف ولاقتیل ما • (۱۹) آر ایست : وابست سا ، م • (۱۵) آر التجیل :

المات بنفس، أو ليس المرقى بنار. وإن كانت حقا، فإنها ليست على الأمر الطبيعي والسابق إلى الذهن. فإن النار أولى بأن تكون موضوعة يسلب عنها المرقى من المرقى أن يكون موضوعا ويسلب عنه النار. وكذلك في أمنالها . وأيضا فإن الجزئيات هذه أحوالها ، فإنا إذا وضعنا الحيوان والإنسان وسورا بحرثيا ، كان الأولى حينئذ أن يكون الحيوان موضوعا فى القضية والإنسان مجولا، لا عكمه . وإن كان حقا مثل قولنا : بعض الناس حيوان ، فيجوز في كثير من المواضع أن يكون التأليف الكائن من سالب وموجب ، ويراعى من حال السالب أن يكون التأليف الكائن من سالب وموجب ، ويراعى من حال الساكل الناني أقرب إلى الطبيعى . الشكل الناني أقرب إلى الطبيعى . وكذلك يكون تأليف الجزئي وهو طبيعى مع الكلى إنما يقع على هيئة الشكل الناتي أقرب إلى الطبيعى . النات . وإذا عكسنا حتى يرجع التأليف إلى الأول ، صار السلب على الوجه الذي ليس بطبيعى ولا سابق إلى الذهن ، وصار الجزئي الطبيعى غير طبيعى .

فالشكل النانى والنالث إذن ليسا بمستغنى عنهما. ومن ظن أن القضايا المطلقة لا تستعمل فقد أخطأ . فإن أكثر العلوم تستعمل فيهما القضايا المطلقة من كل جنس من المطلقات ، وخصوصا فى العسلم الذى هو صناعة الرجل الذى حكم بهذا الظن . على أن الفيلسوف يحث عن كل مطلوب كلى. فإذا أراد أن يحث

<sup>(</sup>۱) فإنها ليست: فليست ع ( ۲) عنها : عنه ع ( ۳) من المرق : سائفة من م ه رسلب : آريسلب سا . (۵) الأول : آول ع ، (۱) الناس : الإنسان ه ال فيجوز : سائفة من ه . (۱۱) و وذا : ويذا ع ؟ فإذا ها إلى حتى . (۱۱) و وذا : ويذا ع ؟ فإذا ها إلى حتى : سائفة من س || السلب : السالب ع ، ه ، (۱۱) بمستنى : منتخين د ، ن ، (۱۱) تستمل : سائفة من س ، (۱۱) على : وعل د ، مستني : ما ، م ، ه || فإذا : فإن س ، عا ، ه || أواد : أودنا د ، ن || فإذا . . . بمست: ما فلة من ع ، م ،

عن مطلوب كلى مطلق كقولهم : هل العفة خير ؟ وهل كل جسم متحرك ؟ فليس يمكن أن ينتج من الضرور يات. فقد علم إذن حال هذه الأشكال الثلاثة . و إذ علم ذلك فليعلم أن المقدمات الضرورية حكمها في اقترائها هـــــذا الحكم ، وكذلك في نتائجها . لكنها تخالف في المواضع التي يحتاج في بيانها إلى الخلف . وذلك لأن نقائض نتائجها لاتكون ضرورية . وذلك لأنه إذا كانت النتيجة بالضرورة ليس كل آج آ ، إما في الشكل التاني وإما في الشكل التالث ، فإذا قلنا : إن لم يكن هذا حقا فنقيضه حق ، لم يخل إما أن يوجد نقيضه : ليس بالضرورة لبس كل ج آ ، فلا تجد هذه المقدمة بحيث يمكن أن يضاف إليها شيء مما فالقياس، و إما لازم ذلك وهو أنه يمكن أن يكون كل آج أ ، فإن هذا اللازم يكون موجباً جهة الإمكان الأعم . وأنت لم تعلم كيف يتألف القياس من ممكن بالإمكان الأعم مع مقدمة ضرورية . فإذن لاسبيل إلى تبيينه بالخلف قبل تعليم الاختلاط من المكن والضرورى . فينبغي أن ينبين بالافتراض . وأما الضرب الرابع من الشكل الناني فيكون هكذا بالضرورة : ليس كل آج ب ، و بالضرورة كل ب ٢ ، ينتج بالضرورة ليس كل ج ٢ . فليعسبن البعض الذي هو ج بالضرورة وليس ب ، وليكن د . فإذا كان بالضرورة لاشيء من دَبّ ، وبالضرورة كل آبّ ، فبالضرورة لاشيء من دّ الذي هو بعض آج آ فبعض آج ليس آ .

وأما الضرب الخامس من الشكل الثالث فيكون هكذا:كل بَ جَبالضرورة، و بالضرورة ليس كل ب آ ، ينتع بالضرورة : ليس كل ج آ . فلكن تد بعض ب الذى هو أيضا بعض ج ، فيكون ذلك البعض ج ، وهو بالضرورة ليس آ .

<sup>(1)</sup> بَ جَ : جَبَ ه . (٢) وبالضرورة : ساخطة من م || يضج : أشج بـ ٢٥ || ليس(التانية) : ساخطة من د ، ن || جَ ٦ : جَ سا . ( ٤ ) آساخطة من م ؛ + تمت المقالة الثانية من الفن الرابع من المنطق م ، ما ؛ + تمت المقالة الثانية من الفن الرابع من المنطق وقد الحدولمة سا ؛ + تمت المقالة الثانية بحد القد وتوفيقه ع ؛ + تمت المقالة الثانية والحد فقد رب المالمين وصلى القد مل سيدنا بجد وآله العلميين المناهرين أجمين ه .

المقالمة الثالثة

من الفن الرابع من الجملة الأولى فى المنطق



١.

# المقالة الثالثة من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق

[ الفصل الأول ]

(١) فصل

في الفياسات المختلطة من الإطلاق والضرورة

<sup>(</sup>۲) من الفن ٢٠٠٠ المنطق : تعمة فسول س | الجلة الأولى في : ساقطة من سا ، ه || في المعلق : ساقطة من ع || المنطق : [تذكر نسخة ه بعدها عناوين الفسول ] (2) فسل : القسل الأول ب ٢ . ٢ . ص ، سا ، ع ، عا ، م ، و في نا ه (ه) والضرورة : بالضرورة سا ، ع ، م (١٠) أي : ساقطة من ص || بالضرورة (الأولى) : بالضرورية م ( ١٣ – ١٣) مادة . . . بوافق : ساقطة من م (١٣) لا ضرورة : لا بالضرورة ع | فيها : منا عا - (١٤) فلمن : فكيف ع .

خلطها بالضرورة نتيجة ضرورية ، علمت أن ذلك حكم الخلط الذي من المطلقة العامة. وما كان يلزم منها مطلقة، علمت أنك لوأخذتها عامة لزمت مطلقة عامة ولم تلزم ضرورية . ثم تكون المسافة مقربة. فإنه لوكانت المطلقة العامة توجب ضرورة، لكانت توجد في كل جزئي لها . فكانت توجد في هذه الخاصة التي هي جزئية تحت العامة ، فنقول : إن قوما تعجبوا من كون هذه النتحة ضم و ربة، واستبعدوا هذا المذهب . و إنما غرهم شيء واحد ، وذلك لأنهم حسبوا أن الفيرورى ههنا كل ما كارب ضروريا مادام ذات الموضوع موجودا ، أو ضرور يا مادام موصوفا بمنا يوصف به . حتى إذا قبل: إن كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر ، حسبوه ضرور يا حقيقيا . وكذلك إذا قبل : بالضرورة لاشيء من الأسض أسود ، حسبوه ضروريا حقيقيا . وكانوا إذا قالوا : زبد أبيض، وكل أبيض فهو بالضرورة ذو لور. \_مفرق للبصر، لم ينتج لحم : أن زيدا ذو لون مفرق للبصر بالضرورة ، وإلا فزيد أبيض بالضرورة . فكذلك إنما كان ينتج لهم في مثال الأسود أن زيدًا ليس أسود V الضرورة . وكل هذا لأنهم لم يشتغلوا باستثبات حقيقة المقول على الكل قولا ضروريا ، حتى يفطنوا للفرق بن قولنا : كل أبيض فهو بالضرورة ذو اون مفرق للبصر. إذ معناه ما يوصف أنه أبيض ، كيف وصف أنه أبيض ، فإنه مادامذاته موجودا ، كان أيض أو لم بكن أيض، فهو ذولون مفرق لليصر . أو كل ما يوصف أنه أيض

<sup>(</sup>۱-۳) أن ذلك ٠٠٠ علمت : سائطة من ع · ( ٣ ) ثم تكون : ولم تكن ه || مقربة : مقر رنة ع (٣ - ٤) توجب ضر ورة : ضر ورية سا · ( ٤ ) لها : سائطة من ن · ( ٧ ) كل ما : كا سا · ( ٩ - ١١ ) حسوو · · · مقرق البحر : سائطة من ع · ( · ١ ) إذا : سائطة من س ، ع ، م · ( ٣ ) فكذلك : وكذلك س ، سا ، ع ، ما ، ه · ( ١ ) وكل مغذا : رذلك ع · ( (١٦ ) إذ : أن د ، سا ، ع \* "و" ما | موجودا : موجودة ب · (٧ ) فهو : سائطة من د ، ن ·

كف كان فادام أبيض فبالضرورة هو ذو لون مغرق للبصر ، أو بالضرورة ليس بأسود. وأنت تعلم مما سلف لك أن بين الاعتبارات فرقانا ، وكيف وأولها كانب . ولو كانوا قالوا في كبراهم : إن كل أبيض بالضرورة فهو ذو لون مغرق للبصر بالضرورة ، لكان أيضا حقا . لكن لم يكن الحق الأوسط حيئفذ مشتركا فيه ، وذلك لأن الأبيض بالضرورة ليس محولا على زيد ، بل الأبيض الذي ليس بالضرورة أو الأبيض بلا شرط ، فإن حذفوا هدف الزيادة كانت الكبرى كاذبة . لأنك لا يمكنك أن تقول : إن كل أبيض بالضرورة أو بغير الضرورة فهو ذو لون مغرق للبصر بالضرورة . فقولك : "كل أبيض" يشملها بحيما ، فلا يمكن أن نقول : كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مغرق للبصر . لكن العادة المجازية هي التي ظطئه . فإذا قلنا : كل جَ بَ ، ثم قلنا : كل ما هو بب بالضرورة أو بغير الضرورة بعد أن يكون ب كان وقنا ما أو دائما فهو بالطرورة دائما ، دخل ج في المقول على الكل . فكذلك إذا قلنا : كل تجوب المنافرورة أو بغير الضرورة بعد أن يكون ب كان وقنا ما أو دائما فهو بالطرورة دائما ، دخل ج في المقول على الكل . فكذلك إذا قلنا : كل

الفهرب النانى كذلك . ولكن الكبرى مطلقة تنتج مطلقة . مثاله كلّ ج بّ بالضرورة ، وكل ما هو بّ فهو آ بالإطلاق ، فكل ّ ج آ بالإطلاق ،

<sup>(1)</sup> أيض فالضرورة : بالضرورة سا ۽ أيض فهو بالضرورة ع . (٢) فرقا :
وفرقا د ۽ فرقا تا ب ، عام ، ه ، ي . (٣) فهو : رهو سا . (٤) البصر الضرورة : البصر د ﴾
البصر أو بالفنيزية سا إ إلكان : سائطة من د : ع ؛ كان سا . (ه) بل : سائطة من م .
(٧ – ٨) أو بغير الضرورة : سائطة من ع . (٨) فقولك : وقولك ه (٩) جمينا : سائطة من ع |
إفلا يكن : ولا يكن ع . (١٠) الحيازية : الجازية د ، ع ، ن | إفادا : فإ إذا ه ||
كل (التافية) : وكل ع . (١١) يكون ب : يكون ج ع . (١١) دائما : وآدائه ه .
(١٦) فسكنك : وكل ع . (١٦) يكون ب : يكون ج ع . (١٦) دائما : وآدائه ه .
(١٦) فسكنك : وكل ع . (١٦) بمنظم ا ، ن فائلك عاض ع ، ما ، ن (٦٢) بمنهما :

لأنه قد حكم على كل ما هو ب بالضه ورة أو غيرالضه ورة أنه بالإطلاق آ ، فيكه ن كل ح آ بالإطلاق . وهذه المطلقة لا يصع أن يكون معناها كما ما هو ت فهو ما دام آب فقط لا داءًا فهو آ بالإطلاق. وذلك لأنه ليس كل ما هو آب لا يدوم له أنه ب ؛ إذ قلنا : إن بعض ما هو ب ، وهو الذي هو ج ، هو ب بالضرورة دائمًا. فلا يصح إذن بعد ذلك القول، قولنا : كل ما يوصف بب يكون له آ وقتا ما ، وذلك الوقت هو كونه موصوفا بَبّ . فإن بعض ما يوصف سُّ يوصف به داءًا . لكن يمكن أن توجد هــذه المقدمة مطلقة المطلقة التي يكون فيها ضرورة ولا ضرورة ، كقولنا : كل متحرك فهو متغير ، ولا يصح أن نقول : إنه متغير بالضرورة ، ولا ما دام متحركا وليس دائما ؛ بل في وقت كونه متحركا الذي لاندوم له ؛ إذ كان بعض ذلك ندوم ذاته متحركا، و بعضه لالموم؛ وكذلك يكون معضه متغيرا بالضرورة، وبعض لا بالضرورة. فلايصح أن نقول : إن الكل كذلك بالضرورة ، ولا إن الكل كذلك لا بالضرورة ؛ بل نقول: مطلقا . و يكون الإطلاق العام . فإذا صدقت هذه المقدمة على هذه الصفة ، وكان كل ما هو ب آ بالإطلاق من هذا الوجه ؛ كانت النتيجة ، مع أنهــا مطلقة ضرورية . لأن هذه النَّيجة تكون مطلقة كالكبرى ، أي مطلقة عامة ، فيكون كل آجآ ما دام موصوفا بأنه ب ، لكنه يدوم له الاتصاف بَبّ ، فيدوم

<sup>(</sup>۱ - ۲) لأنه ... بالإطلاق : ساقطة من ع | آ ... بالإطلاق : ساقطة من ن . (۲) جَاً : جَد | مناها : سناه د ، ع ، ن . (۵) دائما : ردائما ه || القول : المثول ه . (۲) وتا : روقاس ، سا || فإن : قال م || بب : ساقطة من ن ، ه . (۷) به : ساقطة من ع || کقولنا : کفولنا ت کفولنا ت کفولنا ت کفولنا ت کفولنا ت کولنات من ا| کقولنا : کفولنات من || رلا بصح : لا يصح ، (۱) رليس : رلاس . (۱) إذ : إن ع ، (۱۱) وكذلك : فكالنات ، هكالنات ما بالضرورة : لهي بالضرورة ع || لا بالضرورة الله بالضرورة الله بالضرورة ع || لا بالضرورة ع || لا بالضرورة الله بالضرورة ، با بان ، ۵ هـ

له كونه آ. مثال ذلك: الثلج أبيض بالضرورة ، وكل أبيض فإنه ملون بلون مفرق للبصر بالإطلاق كما قلنا ، فكل ثاج ملون بلون مفرق للبصر دائمًا . فليتأمل هذا من يتعجب من إنتاج الضرورة عن صغرى مطلقة وكبرى ضرورية . فإنه يجد الضرورية تنتج عن كبرى مطلقة إذا كانت الصغرى ضرورية .

الضرب النالث : صغراه كلية موجبة مطلقة ، وكبراه كلية سالبةضرورية . مثاله : كل جَ بَ بالإطلاق ، ولا شئ من بَ آ بالضرورة . ينتج بالضرورة لا شئ من جَ آ ، كما قد علمت .

والضرب الرابع مكسه فى الضرورة والإطلاق : كل آج ب بالضرورة ، ولا شئ من ب آ بالإطــلاق ، ينتج : لا شئ مر.. آج آ . وعل ما علمت فى الضرب النانى .

والخامس صغراه جزئية موجية مطلقة ، وكبراه كلية موجبة ضرورية .

والسادس عكسها في الضرورة والإطلاق .

والسابع صغراه جرئية موجبة مطلقة ، وكبراه ضرورية سالبة كلية .

والتامن عكسه فى الضرورة والإطلاق . والنتائج نابعة للكبرى .

١.

<sup>(</sup>١) فإنه : فهوس . (٣) هذا : بهذان || يتبجب : تيبة د . (٤) الضرودة : الضرودة : الفرودة : الفروت الفرودة : الفرب الثالث : الفرب سم ٤٠٠ (٨) والفرب : الفرب سم ٤٠٠ (١) والفرب : الفرب سم ٤٠٠ الفرب سم ١٠٠ أن الفرب تا الفرب سم ١٠٠ أن الفرب تا الفرب سم ١٠٠ أن الفرب سائفة من عا || الرابع : + هوع - (٩) بـ آ : به آس || به آ : ۲ : بالإطلاق عا (١٠) في : من ع - (١١) ضرودية : بالإطلاق ع - (١٢) والسادس : والفرب السادس سا || عكسا : عكمه د،ن (١٦) والسابع : والفرب السابع سا ، (١٤) والثامن : والفرب الثامن سا || المكبرى : لمكبرى تا كم .

واعلم أن الجزئية المطلقة لاتمتع الضرورة، ولا الجزئية الضرورية تمتع الإطلاق. فإن الجازئيتين إذا كانتا لا تتمانعان فى الساب والإيجاب فكيف تتمانعار... فى الضرورة والإطلاق، و يمتنع فيهما المعنى المذكور فى الضرب الثانى.

وأما الشكل التاني، فالحق فيه أنه إذا اختلفت القضيتان في الضرورة والإطلاق الخاص ، وكاننا كليتين ، ففيل الأوسط بالضرورة على كل واحد من طوفٍ ، ثم قبل على كل واحد من الطرف الآخر بغير ضرورة ، على ما جوزه صاحب الفص أيضًا ، فكان لأحد الطرفين حكم الأوسط عند كل موصوف ، هو أنه دائم له ، وعلى الآخر هو أنه ليس دائمًا له أى لكل واحد وإحد منه ، كان الحكم سايا أو ايجابا . فإن الطرفين متباعدان يجب سلب كل واحد منهما عن الآخر . وكذلك إن كانت الصغرى جزئية . فإن البعض الذي فها مسلوب عن الطرف الأكثر ؛ إذ كان ذلك البعض مخالفاً له في الحكم . وأنت إذا جملت الدوام وغير الدوام جزءا من المحمول فكان الاقتران، مثلاً قولك : كل ج ب مالضرورة ، وكل آب لا بالضرورة ، أو بالضرورة لا شئ مر . ح ب ، ولا شئ من آ ب سلبا هو في كل واحد لا بالضرورة ؛ أمكن أن تقول : كل ما يقال له آ ، فيحمل عليه أنه دائمات . ولا شئ مما بقال له ج يحمل عليه أنه دائمات ، فينتج أنه لا شئ مر ج آ . وكذلك لو قلت كل ما يقال له حَ فَهُو شَيٌّ ، ذَلِكَ الشَّيُّ يُسلِّبُ دَائُّمَ عَنْهُ أَنَّهُ بِّ ، وأيس شيُّ مما يقال

<sup>(</sup>۲) كانتا: كانت د| لا تنيانان: يتيانان ه. (۲) في (الأول): سائطة من م. (٤) أنه:

المنظة من م || اختلفت: اختلف د ، ع ، ه . (١) بغير: غيرن (٧) النص النص ها مش ه.

|| ايضا: سائطة من ن || لأسد : أحد سا ، ما . (٩) يجب : ريجب ه || منها: بالشرورة سا. (١٠) وكذك : كقوك ع.

بالشرورة سا. (١٠) وكذك : ولذك ع || من : حه ها مش ه. (١٢) قوك : كقوك ع.

(١٤) آب: چَبَ د ، ن || هو : سائطة من . (١٥) له جَن آب: ه .

(١٥) أب جَبَ بُ د ، ن || هو : سائطة من . (١٥) فهو شيء : فهو ه .

عليه آ ، فهو شئ ، ذلك الشئ يسلب دائما عنه أنه ب ، أنتج لبس آ ب ، وذلك بالضرورة . فإنك يمكنك أن تجعل بدل قولك شئ مسلوب عنه كذا اسما مفردا . وحينئذ يمكنك أرب تزيد جهة الضرورة فى جميع ذلك ، وينتج ضرورية . وأما إذا أخذت العامة مطلقة ، لم يجب أن ينتج من موجبتين أو سالبتين ، لأنه يمكن أن تكون تلك المطلقة تصدق عل ضرورية ، وفي تلك المادة لاتجب نتيجة . وهذا مغى أنه لا ينتج . فلتمد إلى اقتصاص المشهور في ذلك .

الضرب الأول من ذلك : كل آج آب بالإطلاق ، و بالضرورة لا شئ من آ آب ، فينمكس إلى الأول ، فيتنج : أنه بالضرورة لا شئ من آج آ . وهــذا لا منازعة فعه .

والناني أن تجعل السالبة الضرورية صغرى .

وأما النالث فمنل قولنا: كل آج آب بالضرورة ، ولاشئ من آ آب بالإطلاق الغير الضرورى . وليكن مما ينعكس حتى يكون فيه تمام المقارنة . وما ينعكس مما ليس بضرورى لايجوز أن يكون إلا نوعا من المطلقة الصرفة ، أو يكون يممنى ما حصل فى الوجود وقتا ما ، حتى ينعكس على نحو ما قبل .

فاما إن كانت الكبرى مطلقة بالمهنى الأول فقد علم أنها إذا انعكست صارت ولاشئ من ب آ ، مادام موصوفا بأنه ب ، وكل جَبّ دائمًا ، فينتج كها علمت ضرورية .

وبالشرورة:بالشروره د - . (٨) يستعلس : يتعلم ع ٠ (١٣) وليان : ولنان ع || بلون : ساقطة من م || نيه : ساقطة من ص ٠ - (١٤) حتى : ساقطة من د ، ن || عل : ساقطة من د . (١٥) إن : إذا ع || سلقة : سلطة م

 <sup>(</sup>١) آټ: ټـ آس، ١٠١٥ ع ، ه . (٢) أن : + ټيمل بدل قواك تو. ع .
 (٤) إذا : سائطة من س || السامة : السامة ن || السامة مطلقة : المطاقة السامة سا .
 (٥) تلك (الأمرل) : سائطة من د ، ن || ون تلك : فتك ع . (٧) كل : سائطة من ه || ريالت المطرورة د . (٨) فيمكس : يتكس ع . (١٦) وليكن : ولكن ع || يكون :

وأما إن كانت على الجهدة النائية فتكون حقيقة التألف فها أن كل تح في كل وقت وزمان، فإنه موصوف بأنه بدائما مادام ذاته موجودا لإمادام موصوفًا بأنه بَ فقط . ولاشيء من الموجودين آ في زمان ما موجود له أنه ت. فجب أن عدم أن يكون شيء من آجآ ،عند كون الفضة السالة صحيحة موجودة ، وإلا لكان في كل زمان يوجد فيه ذاته يوجد له أنه ب ، وفي هذا الزمان أيضًا . ويُحبِّه أن لا يحسن أن تعكس هذه المقدمة عكسًا ، حتى يتألف منه قباس في الشكل الأول على جهة أن يفال : كل آج كيف كان فإنه موصوف بأنه ب دائمًا ، وكلُّ ب كيف كان مسلوبًا عنه آ في هذا الوقت. فإن الكبرى حيناذ - فياأحسب - لاتكون مطاقة على أحد المذهبين؛ بل إنما يجب أن يقال: كل ب موجود في هـــذا الوقت مساوب عنه آ . فحينئذ لايجب أن مدخل تج تحت بّ . فر مما لم يكن تج موصوفا بأنه بّ في هذا الوقت ، إذا لم يكن ذاته موجودا في هذا الوقت. فعلى طريقتهم-حينئذ- لاتكون النبيجة مطلقة على شرط وجود الموضوع . نعم إن كان ح موجودا في هــــذا الوقت فيسلب عنه أنه آ في هذا الوقت ، ولا يلزم أن يسلب عنه في كل وقت . مثلا إذا كان ج أيض دائما ، ثم انفق في وقت ما أن لم يكن شيء من المتحركين أو من الباآت أبيض، فيكون حينئذ لاشيء من آج الموجود في ذلك الوقت بباء في ذلك الوقت ، لافي كل وقت . فتكون النتيجة مطلقة على نحو استعالهم الإطلاق . فهذه الاتفاقات كلها إذا اتفقت أنتحت هذه النابعة . لكن ليس بجب من نفس

<sup>(</sup>۱) الجمية : بهية س || الثانية : الثالثة د ، ن || جَ: جَ بَ م ( ۲ ) كل: الفعلة من ع . (2) بَ : + فقط ع ، عا ، ه . (٦) ستى : سافطة من د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه . (٧) بَ : + ما س ، عا ، ه . (٧٧) بَ : + ما س ، عا ، ه . (١٣) بنا التاكنين د ، س ، ع ، عا | (١٥) أبد التاكنين د ، س ، ع ، عا | بيا . بيا . بيا ، فذك الوقت : سافطة من ع . (١٨) إذا : إن ع | أنجب : أنبير د ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه || هذه : وهذه س | لكن : سافطة من ع . (١٨) كن : سافطة من ع .

١.

الأمر أن يتفق هذه الاتفاقات . وذلك أنا إذا قلنا : كل لون كسوف فإنه بالضرورة سواد ؛ ثم اتفق في وقت إن لم يكن شيء من ألوان الأجرام السهاوية سوادا ، إذ هذا على هذه الطريقة وجودى ، لم يجب من هذا أن يسلب السواد عن الكسوفات الموجودة في الوقت حتى تكون الفضية وجودية . فر بما لم تكن كسوفات موجودة حتى يسلب عنها . وأيضا لم يجب أن ينعكس ، قبقال : ولا واحد مما هو سواد موجود هو لون الفلك . فر بما لم يكن حينشذ سواد موجود لأنهم يجوزون أن يقول القائل : لبس شيء من الألوان سوادا ، أى فوقت ما . وفي ذلك الوقت يصدق أن يقال : لاشيء من الألوان سوادا ، أى بسواد . ويكون القول حينئذ صادقا مطلقا . ثم لاينعكس هذا حتى يرجع إلى الشكل الأول .

ولكن لقائل أن يقول: إن هذا السلب الكلى صادق ، ولبس النمرط أن يكون الموضوع موجودا في الوقت إلا في الموجب، لأن الإيجاب في وقت معين لايكون إلا على موجود في ذلك الوقت . وأما السلب فقد يصدق على الموجود والمعدوم . فريما صدق في وقت معين . والمعدوم . فريما صدق في وقت معين . والاعتبار مقسور على صدق الحكم على الموضوع . فإن كان دائما فهو ضرورى، وإن كان موجودا، ولكن في وقت ما ، فهو معالمق وجودى . ثم قولنا : كل بي كف كان، فإنه مسلوب عنه آ في هذا الوقت، قول صادق في هذا الوقت، أذ موجودة .

<sup>(</sup>١)أنا : لأناع. (١) سواد: ساقطة منه. (٣) إذ هذا : رهذاع. (٨) السياوية : السياو بات.

<sup>(</sup>٩) مطلقاً : + حِنْقُذْبِ ، س ، سا ، عا ، م ؛ + بحلها حِنْقُدْ هـ إ حتى : ساقطة من س ، سا .

<sup>(11)</sup> ولكن: لكن ع - (١٦) وقت معين: الوقت المعيزس - (١٤) صدق (الأولى): بعدوس -

<sup>(</sup>١٦) قولنا : قلناب ، د، سا ، م ، ن . (١٨) إذا : إذ س || موصوفا بأنه : بأنه موصوف.

أو معدومة لاتوصف مل فإن المعدومات لاتوصف مل والموجودات إذا لم توصف مع ذلك بآء لم يكن في ذلك الوقت شيء هو ت وهو آ . فيصدق السلب الكلى في الوقت ؛ بل لهم أن يُصرفوا من هذا إلى طريقة لهم قريبة من هــذا في هذا الباب كنا أومأنا إليها فيا سلف . ويلزمنا الآن أن نذكرها لهم ، وذلك لأن للقائل منهم أن يقول: إنا إذا قلناكل آج هوب بالوجود،أي في وقت ما، لا يجمل الوجود باعتبار واحد واحد من الموصوفات ، بل يجمل الوجود للمصم، فإنا إذا قلنا : كل جَبُّ بالوجود يفهم منه معنيان .

أحدهما، أنه قدوجد إن كان الصدق هو قولنا: إن كل جبّ بعدما لم يجب ذلك في نفس الأمر ؛ لأنه رعما كذب هــذا الحصر في وقت آخر . ولا يلتفت في ذلك إلى حال ب من آج ، أنه هل هو لواحد واحد منها وجودى أو ضروري. مثاله أنا إذا قلنا في وقت من الأوقات لا ياض فيه ولا حمرة ولاشئ من الأوساط إن أمكن: إن كل لون فه. سواد، وصدق هذا فيذلك الوقت، ولم یکن صدقا ضرور یا، لم یعن أن کل واحد مما هو موصوف بأنه لون فإنه موجود له وجودا غیر ضروری أنه سواد ، حتی یجوز أن بیق ذلك الواحد موجود الذات أو موجودا لونا وقد زال عنه أنه سواد ، حتى بكون كأن حكمنا أيضًا

<sup>(</sup>١) المعدرمات لاتوصف بآ: المعدرمات لا توصف بب ع [[ والموجودات : والموجود سا .

<sup>(</sup>٢) فذك : فب ، د ، س ، سا ، ما ، م ، ن ، ه [ فيصدق : يصدق س ، ساءح ، ما ، ه ٠

<sup>(</sup>٣) عن: ف س ١٠ (٣\_٤) هذا في: سالطة من س ، سا ، ه (٤) كنا: كاع ، ه [[ و يلزمنا : و بلزمها م || أن : ساقطة من م ||ألهم : ساقطة من ساء (٥) لأن : أن د ، س،عا، ن ·

 <sup>(</sup>٧) يفهم : ريفهم س ؛ سافطة من سا . (٨) قد : سافطة من د ، د || بعدما : معدوماع .

<sup>(</sup>٩) لأنه ربما : به و ربما ع ٠ - (١٠) ولا يلتفت : ولم يلتفت د ، ن ؛ ولا يلفت ح || هو :

سانطة من ه || لواحد واحد : لواحد لواحد م • ﴿ (١٣) كُلُّ : يُكُونُ سُ || فهو : هُو سُ •

<sup>(</sup>١٣) فإنه : هوس ؛ فهوسا ، ع ، ما ، ه . ﴿ (١٥) حتى : رحتى د ، س ، ما ، م ،

١.

أن كل واحد مما يوصف بأنه لون فى ذلك الوقت ليس دائمًا ما دام موجودا لذات فهو سواد ، كلا . ؤاس الوجود النير الضر ورى فى قولنا هذا إنما يعتبر فى صدق الحصر ، لا فى أن المحمول غير ضرورى لواحد ، أو لكل .

كذلك لا يلتفت في السالب إلى وجود المرضوع ؛ مل إلى وجود صدق الساب الكلي ؛ و إن كان لا مد من وجود الموضوع في الموجب حتى يصدق الحصم ، ولا مد من ذلك في السالب. فإنه إذا كان لا شيء من الألوان في وقت ما ياضا، ولا شيء من المترسطات؛ بل كانت الألوان كاما سوادا، ولم يكن لون البتة ، صدق أن لا شيء من الألوان في وقت ما بياض، أي في ذلك الوقت ؟ لأن المعدوم لا يوصف بأنه ماض ولا نشيء من الموجبات . وإذا لم يصدق الإعاب، صدق السلب ضرورة. فإذا راعينا ما نقوله، والتفتنا إلى وجود الصدق في الحصر، أمكنا أن نمكس هذه القضية فإن سلكوا هذه الطريقة ، يكون قد كَثُّرُوا على أنفسهم أصناف القضايا، وحادوا عن الطريقة المثل، عا إذا تأملت مض ما سلف لك وقفت عليه ، فإذا كان كل كسوف قرى سوادا ، وكان لاشي . من الكسوفات القمرية في وقت ما مدواد لأن الكسوفات كانت معدومة ، فيكون لا شيء من كسوفات القمر في وقت ما يكسوف، وكذلك لاشيء من الناس سناس ، وكذلك في كل واحد من الأمور. وأبس له أن يقول : إن معناه لاشيء من كسوفات القمر في وقت ما مكسوف موجود، فإنه لم تكن كسوفات القمر من

حيث أخذت حدا أكبر مأخوذة عل أنها موجودة . لكن له أن يقول : إنى فى كل موضع إنما أعتبر فى المحمولات التى فى المقدمات السالبة المطلقة أن تكون موجودة فى ذلك الوقت فتثبت بعد ذلك أو تسلب ،ولا أعتبر ذلك فى الموضوعات للسلب . فسلسلم له ذلك .

و إنما طولنا الترديد في هذا الباب الزيد المتعلم استبصارا في هذا الممنى، بكترة الاحترازات التي يحتاج أن يراعى في ترويج هذا المذهب ، بعد ما فيه من ضياع مقدمات ووجوه فاضلة ، مما قد وقف عليه قبل. فقبول : إنه إذا كانت المطلقات على هذه الصفات ، أمكن أن بكون منها تنيجة مطلقة على هذه الصفة ، ولا يبالى فيها بأن تكون اللقضايا في أنف بها ضرورية أو فيرضر ورية ؟ بل يكون الالتفات إلى الحصر، حتى إذا كان حقا أن بعض الألوان أو دبالضرورة ، وبعض الحيوان إنسان بالضرورة ، فعدمت سائر الألوان وسائر الحيوانات و بيق الدواد والإنسان ، و بيق البض من الحيوان الذي هو إنسان بالضرورة ، والبحض من الحيوان الذي هو إنسان بالضرورة ، وكان حقا أن كل حيوان حيثان إنسان أو كل لون أسود ، فكان الحمل ضروريا والمقدمة غير ضرورية . وذلك إن صدى الحيوان إنسان ما في كل واحد من أولئك كل حيوان إنسان . فإنه و إن كان حمل الإنسان على كل واحد من أولئك الموصوريا ، فوت الحيوريا بين ورى ، فعجب كل حيوان إنسان . فإنه و إن كان حمل الإنسان على كل واحد من أولئك الموصوفات بأنها حيوانات ضروريا ، فإن صدى الحسوفات بأنها حيوانات ضروريا ، فإن صدى الحيوري بل مطلقا منها حيوان في كان خل الإنسان على كل واحد من أولئك

<sup>(</sup>۱) إلى: أي د ، س ، سا ، ن ، و ساقطة من ع (۲) موضع : موضوع س ، سا || التر : لكن م . الله : الله : الله : الله : الله : الله ب س ، ع ح || فسنسلم : فسيستمر س ، سا ، ه . الله : الله الله : ا

أيضا أن يَكُون قولنا : كل حيوان متحرك مالفعل يكون بالضرورة ؛ إذ بجب أن لا ياتفت إلى حال حيوان حيوان ؛ بل إلى صدق القول بأن كل حيوان فإنه متحرك وقتا ما أومتنفس وقتا ما فيكون هذا الصدق موجودا في كل زمان، فإنك في كل زمان إذا قلت : إن كل حيوان موجود له الحركة ، لا ما دام ذاته موجودًا ، بل حين ما يتحرك، يكون صادقًا. ولا يكون هذا القول في وقت من الأوقات كاذبا . نعم يكون في وقت من الأوقات ليسكل حيوان متحركا . وهذا لا يناقض ذلك. فإنه في الوقت الذي يصدق أنه ليس كل حيران متحركا، أى في الوقت يصدق أيضا أن كل حيوان متحرك أو متنفس وقتا من الأوقات في وجوده ، فإن هذا يصدق في كل وقت، و إن كان حيوان لا يتحرك في وقت، إذ هذا لم يوجب الحركة في كل وقت . ويناقض بأن لا يكون حركة في وقت . فبالحرى أن تكون هذه الفضية الكاية ليست مطلقـة ، بل ضرورية . وهم يأخذونها مطلقة ، ولا يأخذونها ضرورية البتــة . وكذلك قولهم : كل متحرك متغير يجب أن لا تكون مطلقة ، بل ضرورية . وقد أخذها بعضهم مطلف. . وصدق من جعل هذه كبرى في الأول مطلقة ، فأنتج نتيجة مطلقة. وأيضا فباذا يقولون في قول القائل: بعض الحيوان إنسان بالضرورة ، و بعض اللون سواد بالضرورة ؟ هل هي ضرورية أو مطلقة ؟ لكنهم معترفون بأن هذه القضية الجزئية يجب أن تكون صادقة في كلوقت، ونقيضها كذبا في كلوقت. فنجدهم قد نسوا السور فهم غير ملتفتين إلى السور . وكدلك قوانا : بالضرورة ليس كل حيوان إنسانا، فإنهم معترفون بأن هذه القضية ضرورية . بجب أن يكون جميع

<sup>(</sup>١) قولنا : ساقطة من هـ (٣) متعرك وقتا ما : متعرك وقتاب، ما ، م ؛ متعرك ق رئت ما س. (٥) موجودا : موجوده د (٦) يكون : 4 سادقا ه . (٦) وإن : فإن ع ، ن||كان : كل ع · (١٠) ويتاقص : فيناقش دعس ، ساء ع ، ما ، من ، م ، (١٦) كنهم : ولكنم ساء (١٨) قد : ساقطة من ع ، || السور : سور د ، ن ، (١٩) فإنهم : فهم س .

ذلك مطلقا إن كانت الضرورة إنما تراعي في صدق انسور، لا في اعتبار الحال بن المحمول والموضوع. فإن كان الاعتبار هو السور، فصدق هذا السور ليس ضروريا. وذلك لأنهم يسلمون أنه قديصدق وقتا آخرأن كلحيوان إنسان ، ولاشي ممن الحيوان بإنسان . فيكون صدق هاتين القضيتين وجوديا من جهة سوره في كل وقت . وكذلك أيضا إذا قلنا : كل إنسان حبوان فإنهم كلهم يمترفون بأن هذه القضية ضرورية . وعلى أصلهم ، فإنها لا تكون ضرورية ، بل تكون لو توهمنا لا إنسان موجود ـــ على ما يفعلون هم و يقولون ـــ لم يكن أحد من الناس حيوانا ، على قياس قولم : إن قولنا ليس ولا شيء من الكسوفات بكسوف ، أيَّ كسوف موجود ، قول حق . وإذا كان يصح عندهم أن يكون قولن : كل حيوان أعجم صادقا في وقت من الأوقات ، حين ما لا يكون إنسان البتة بموجود، و إذ يصح سلب الحيوان عن الإنسان الذي ليس بموجود، فيصح حيلئذ أن يقال : ليس أحد من الناس بحيوان . فلا يكون إذن صدق قولنا : كل إنسان حيوان ؛ صدقا دائمًا ، بل إنما يكون صدقا وقتا ما ، فلا تكون هذه المقدمة ضرورية ، بل تكون ممكنة و يستعملونها ضرورية . فكان يجب أن يمنعواكون هذه القضايا ضرورية، مع اعتقاد المذهب الذي لهم . وعلى أن لهم أن بقولوا : إنا لو أجبنا إلى الإطلاق ، راهينا الوقت الذي نتكلم فيه . وأما

في الضرورة والإمكان فيراعي شيئا آخر ، فيكونون قد شوشوا على أقصهم . .

(١) إنما : كا ه | | بين : من ه (٢) نسدق ، و (٣) أنه : أنهم س ا إند :

القلة من ع ، (٤) رجود يا : رجو بام ، (٥) بان : أن ه ، (٧) لا إنسان :

الإنسان ع ، | | هم : ساقطة من سا ، ع | | أحد : ساقطة من س ، (٨) بكسوف :

ساقطة من د (٩) ر إذا : ران س ، (١٠) صادقا : سدقا ع | | في : + كل س ،

(١١) راذ يسع ، . ، بوجود : ساقطة من م (١٦) صدق : + في ع ، (١٢) صدقا :

صادقاب ، س ، سا ، ع ، ع ، م ، ن ، ه ، (١٤) تكون : ساقطة من س | إذكان :

وكان د ، ما ، ن ، ه ، (١٥) اعتقاد : امتقاده ع | أن لم : ساقطة من ن ، (١١) نكلم :

خكم ع ؛ تكلم ه ، (١٥) فراهي : فراعي سا | فيكونون ؛ فيكون س ، سا ؛ فيكونوا ع ،

فهذه الأبحات وما يشبهها صرفنا هن الالتفات إلى هذا الرأى ، وسنستقصى ما يجب أن بقال من الريادة على ما قلناه في أبحاث اللواحق. فقد بان أن هــذه القرينة نتتج ضرورية . وكذلك القول في الرابع ، إذا كانت الكبرى موجبة مطلقة .

# [ الفصل الشاني ]

### (ب) فصل

## في تعقب النظر في الحجج على كون النتيجة مطلقة

لكنا مع ذلك نجت عن المجمج المذكورة في إيجاب كون النتيجة مطلقة وتقضى فيها بما يلغه منتهى معرفتنا ، فأحد جمجهم عكس المطلقة إلى الشكل الأول ، وقد علمت ما في ذلك . لأنك قد علمت أن الكبرى في الشكل الأول إذا كانت مطلقة و بحيث تكون عكس سالبة مطلقة يجب عسكها . فإن النتيجة في الشكل الأول تكون ضرورية ، وإن كانت الكبرى مطلقة . وأما الطريقة من الخلف التي قيلت في تهيين ما ادعوه من إنساج مطلقة من تأليف سالبة كلية صغرى وكلية موجبة كبرى ، وإنه ينتج سالبة كلية مطلقة ، قائلين : إنه لو كان بالاضطرار لبس ولا شيء من آج آ ، لكان بالاضطرار لبس ولا شيء من آج آ ، لكان بالاضطرار لبس ولا شيء من آج آ ، فيكون بالاضطرار لبس كل آب ج ، وإذا كا ن لا شيء من آج ب بغير اضطرار ، فلامان أن يكون لا شي من آب ج ، الذي هو عكسه بغير اضطراو ، فلا يكون السلب ضرور يا في شيء البتة . وحيئذذ

<sup>(</sup>٣) فصل : الفصل الثانى ب ، د ، س ، سا ، ع ، ما ، م ، فصل ۲ ه . (٣) فى (الأولى) : ساقطة من سا | إ فى الحج : بالحج ن ، (٥) فأحد ججبهم : بأحد جبتهم ع . (٩) لأنك لا نديم الله إلى الشكل الأول : ساقطة من س . (٧) يجب : ساقطة من ه . (٧) يجب : ساقطة من ه . (٧–٨) را بحيث . . . الكبرى مطلقة : ساقطة من ع . (٩) ما ادعوه : ما ادعوا ب ، م . (٩) ما ادعوه : ما ادعوا ب ، م . (٩) ما ادعوه : ما ادعوا ب ، م . (٩) ما الدعوة تمزى مطلقة وكلية موجبة كبرى : من سالية بوئية صنرى مطلقة وكلية موجبة ضرور ية كبرى ع ؛ من كلية سالة صنرى مطلقة وكلية موجبة كبرى ضرورية ما ؛ من سالية كلية منزى . طلقة وكلية موجبة كبرى ع . (١١) ولائمي : سالة بوئية ن . (١١) ولائمي : ن . (١١) ولائمي : من من . (١١) ولائمي : من . (١١) ولائمي : من . (١١) بسفر : لهيض ما . (١٣) ولذا : وإن ن ؛ وإذ ه . (١٤)

لا يكون مانع عن أن يكون كل ب ٓ ج . وقد وجب من فرض ما فرضناه أنه بالاضطرار ليس كل ب ٓ ج .

فاول ما يقال لهم هو أنه ليس إذا لم يكن مانع عن أن يكون إذا كان لا شيء من تجب بغير اضطرار ، كان عكسه بغير اضطرار ، حتى يصدق معه في نفس الأمر أن كان ج ، يجب أن لا يكون في مادة من المواد مانع من ذلك ، وهب أنه لا مانع في موضع ما من ذلك ، فلم حيث يوجد تأليف مثل هذا التأليف لا تكون الحاجة الواقعة إلى المواد المثالفة بهذا التأليف مختصة بحواد فيها هذا المانع . فعدى أنه إذا صدق أن كل آب بالضرورة ، كان هذا مانعا أن يصدق ذلك الانحكاس ، فيصدق بعده قولنا : كل ب ج . فلنترك أن كل ما هر ب يمكن أن يكون ج ، وتترك مع ذلك أنه صدق سلب المطلق أن لا شيء من ج ب ، ثم لتأمل هل يصح ذلك ؟

فنقول ، لا يخلوقولنا : يمكن أن يكون كل بَ ج ، إما أن بعني بهذا حال صدق السور ، فيكون كأنه قال : إنه ممكن في وقت من الأوقات أن يكون كل ب ج ، لا عالمة ، أن يكون كل ب ج ، فني ذلك الوقت لا يصدق أن لا شيء من ج ب لا عالمة ، فيكون وقتا يصدق أنه ليس أحد من الناس بحيوان ، ولكن في وقت آخر يصدق أنه ليس أحد من الناس بحيوان ، ولكن في وقت آخر يصدق أنه ليس أحد من الناس بحيوان ، وقت آخر

<sup>(</sup>ء) الأمر : الأمورب ، د ، س ، سا ، ما ، م . ه . ( ه ) لا يكون : يكون ع ، م ، ن ، ه (ه – 1) وهب . . . ذلك : ساخلة من ع . ( 1) فلم حيث يوجد : فلم وجدع . ( ٧ ) اسلامة : الخاصة س . ( ٨ ) أن يصدق : لصدق ع . ( ٩ ) بَّتِج : بُ آخ . ( . ( ) ) جب : ب جَع ( ١٦ ) بَّجَ : جَبَعَ ع ، ه ؛ بَ آ م . ( ١٤ ) أن يكون : أو يكون ع . ( ١٧ ) مثلا : ساخلة من ن | | أييض إنسان : إنسان أييض سا .

أنه ليس أحد من الناس بأييض ، لا في ذلك الوقت . فإذا ألفنا هذه الصورة: أن لاأحد من الحيوان أو من الأييض بإنسان ، وكل ناطق إنسان بالضروية ، أنتج لا أحد من الحيوان بناطق في ذلك الوقت . وكاو هذا مطلقا غير ضرورى . وكانت النتيجة على ما يدعونها . ولو كانت ضرورية لاستعال أن يصدق أولنا : كل حيوان إنسان ، أى وقتا ما . فهذا البيان مستمر على هذا الأصل ، لكن التأليف لبس من خلط . فإن الموجب لم يكن دائم الصدق ، ولم يكن ضروريا . فإنه حين ما لا يكون إنسان موجودا ، لا يكون كل ناطق إنسان موجودا ، وعلى ما قد عامت . وكما جاز أس يصدق قولنا : إن كل حيوان فوس ، فلا يكون حينئذ ناطق موجودا ، فلا يكون حينئذ كل ناطق وقتا أن كل حيوان فوس ، فلا يكون حينئذ ناطق موجودا ، فلا يكون حينئذ كل ناطق إنسان ، فإذن إنما يصدق قولنا : إن كل حيوان فوس ، فلا يكون حينئذ ناطق موجودا ، فلا يكون حينئذ كل ناطق انسان ، فإذن إنما يصدق قولنا : إن كل ناطق المنان وقتا ما ، فإذن إنما يصدق قولنا : إن كل ناطق موجودا ، فلا يكون حينئذ كل ناطق النسان ، فإذن إنما يصدق قولنا : إن كل ناطق أنسان وقتا ما ، فإذن إنما يصدق قولنا : إن كل ناطق موجودا ، فلا يكون حينئذ كل ناطق النسان ، فإذن إنما يصدق قولنا : إن كل ناطق أنسان وقتا ما ، فإذن إنما يصدق قولنا : إن كل ناطق أنسان وقتا ما ، فإذن إنما تتجت

وإما أن لايذهبوا إلى هذا. ولا أرى صاحب التعليم الأول ذهب إلى هذا ؛ بل حرمه تحريما كليا . وإنما قصد إلى أن يكون الصدق غير ضرورى باعتبار الحل، لاباعتبار السور. فكان النرض في قوله : لاشئ من جَب ،أن كل واحد من جَد يسلب عنه ب وقتا ما ، ولا يسلب وقتا ما ، ولا يجب أن يسلب دا كما ؟ بل يجوز أن يكون ب من خواص ج التي لاتدوم وتكووب . فيظر كيف

10

يتألف من مثل هذا مع الضرورية قياس يازم هذا الخلف . فنقول : إذا قلنا ليس شيء من الناس يضحك مالفعيل ، أي عندما لإيضحك ، ثم قل : كل آ مالضرورة ضاحك مالفعل ، حتى مكون القياس المطلوب ، ماكان لنا أن نقول : كل ضحاك بالفعل إنسان ، حتى يلزم : فكل آ إنسان ؛ ثم يلزم : فيعض ماهو إنسان آ ، وكل ماهو آفهو ضحاك بالضرورة . فيعض ماهو إنسان هو ضاحك مالضرورة ، وكان لاشير من الناس إلا وهو مساوب عنه الضحك ، هذا خلف . فإذن إذا صدق قولنا : كل ب ح ، كان ذلك ما ما ع إن يصدق قولنا بالضرورة : كل آ ب ، وإذا صدق قولنا كل آب بالضرورة ، كان ذلك مانعا عن أن يصدق أن كل ب حولا مالضرورة ، ولو صدقا حمما ، عرض المحال المذكور . فإذن لما صدق كل ب تج ، فيجب أن يكذب كل آت مستحيلا أن يوجد شيء من الأشياء يوجد عليه الضحاك مالفعل مالضرورة، حتى يكون ذلك الضحاك آ . و بالحقيقة فإن الضحاك بالفعل غير مقول على غير الإنسان بوجه من الوجوه ؛ وهو الإنسان غير ضروري . وكيب يمكن أن يقال على فيره وقد جعل منعكسا عليه؟ ولو قيل بالضرورة على غيره حتى كان أعم منه،

<sup>(1)</sup> الضرورة : الضرورة ع | إيلام : يؤيه د . س ، سا ، ع ، عا . (۲) ليس : لاس | إيفطك : ينحاك ع ، (۲ - ۳) أي ، ٠٠٠ بالفعل : ساقطة من ع ، (٤) فكل : وكل د ، ع ، عا ، م ، ن ، ه . (ه ) فبعض ، ٠٠٠ بالفار ورة : ساقطة من ع ، (ه - ٦) آوكل ، ٠٠ بالمان : ساقطة من د ، (۵) مد الحات : ساقطة من د ، ساما | إومو سلوب : ومد لوب س ، سا ، ع ، ه ، (۷) مذا الحف ن : الحف م | إفلان : ساقطة من د | إقرال : ساقطة من د ، س ، سا ، ع ، ع ال البت بع : بت بت الحف المنافقة من ع ، (٧ - ٩). عن أن ، ٠٠ ماننا : ساقطة من ع ، (٧ - ٩). عن أن ، ٠٠ ماننا : ساقطة من ع ، (٧ - ٩) فولنا بالفطة من ع | إمرض : من م ، (١٠ ) غن : ساقطة من ع | إمرض : من م ، (١٠ ) غن : ساقطة من ع | إمرض : من م ، (١٠ ) غن : ساقطة من ع | إمرض : من م ، (١٠ ) غن ، ن ع ، د نيا س ، سا ، ع ، ع ، ع ، (١٠ ) من ، ه ، (١٢ ) مركف : كوف ع ، ع ، ع ، (١٠ ) مركف : كوف ع ، ع ، ع ، ع ، (١٠ ) مركف : كوف ع ، ع ، ع ، ع ، ع ، من ، ه ، (١٢ ) مركف : كوف ع . ع ، ع ، ع ، من ، ه ، د (١٢ ) مركف : كوف ع ، ع ، ع ، ع ، ع ، من ، ه ، د (١٢ ) مركف : كوف ع ، ع ، ع ، ع ، ع ، من ، ه ، د (١٢ ) مركف : كوف ع ، ع ، من ، ه ، د (١٣ ) مركف : كوف ع ، ع ، ع ، ع ، ع ، ع ، من ، ه ، د (١٣ ) مركف : كوف ع ، كوف ، كوف ع كوف ع ، كوف ع ، ك

لم يمكن أن ينعكس لا السلب كليا مطلقا صرفا ولا الإيجاب كليا كيف اتفق . وأما المثال لما يكون فيه الصدق ، من جانب قولنا : كل آب ، و يمتنع صدق اليجاب عكس الجانب الآخران يجمل ج إنسانا ، و بسلتحوك بالفعل ، و الفعل ، و الفعل و الفعل إنسان بوجه . فإذن قوله : إن كل متحرك بالفعل إنسان بوجه . فإذن قوله : إن كل متحرك بالفعل إنسان بوجه . فإذن قوله :

وأما في تأليف هذه صفته ، فيمتنع أن تكون مادة ويقع منها : ليس شيء من جَبَ لا بالاضطرار، ثم يكون عكمها لا بالاضطرار أيضا. فعمى أن يكون عكمها لا بالاضطرار أيضا. فعمى أن يكون عكمها بالاضطرار أيضا. فعمى أن يكون للسالبتين المتماكدين اللتين تصدقان مها . ثم أوردوا لهذا مثالا من الحدود ، وهو أنه : لاشيء من الأبيض بحيوان ، وكل إنسان حيوان ، فلا شيء من الأبيض إنسان في وقت، أي في الوقت الذي يصدق فيه أن لاشيء من الأبيض إنسان في وقت، أي في الوقت الذي يصدق فيه أن لاشيء من الأبيض على . وليس صدقا بالضرورة، لأنه يكن أن يكون بعض الأبيض إنسانا، و بعض الناس أيض . فتقول : إن هذه السالية لاوجه صدق لها إلا وجهان : أحدهما أن يقال : فقلس، ولاناس في بلاد الاعتدال، ولا أنواع من الحيوان التي هي دائما بيض، فقلس، ولاناس في بلاد الاعتدال، ولا أنواع من الحيوان التي هي دائما بيض، بل كان إنما توجد أنواع هي بالطبع غير بيض، وأشخاص من أنواع لها أن تكون بل

<sup>(</sup>۱) لم يكن أن : لم يكن ع || كيف : سائطة من ع ، (۲) ريستم : ريم د ، ساء ع ، ما ، (۵) هذا : سائطة من ع ، الما كا يستم ع || إنما : سائطة من ع ، (۷) ثم . . . . . بالاضطرار : سائطة من ع || أيضا : سائطة من ت || أن : سائطة من ب ، د ، ع ، ما ، م ، ن ، ه ، (۸) ساعدة : ساط سا ، (۹) السائيين ب || مما : معها د ، ساء ع ، ما ، (۱۱) إنسان (الأولى) : بإنسان د ، ع ، ن ، ما : معها د ، ما : من ، (۱۲) وبعض : أوبعض ع .

١.

يضا ولكنها الآن سود . فجنئذ يصدق : أنه لاشى، من الأبض مى ، أى ف ذلك الوقت . فإن فرضوا المقدمة صادقة على هذا المفهوم النافى لزمهم أن تكون الكبرى - كما علمت أيضا - غير ضرورية . فلا يكون التأليف على ما يدّعون . وأما الرجه الأولى ففيه من الريادة التي لا يجب أن يتفت إليها ما قد علمت ، وما قد قبل لك فيا سلف . وقد علمت أن بعض الأبيض مى بالضرورة ، وأنه لبس سلب الحي عن الأبيض من حيث هو أبيض سلما وجوديا حتى يصح أن يكون مرة الأبيض من حيث هو أبيض حيا ، ومرة لا ، فقد مضى لك هذا . فإن كل اليض معلوب عنه - مادام ذاته موجودا - الجوانية من حيث هو أبيض فإنه دائما سلوب عنه الحيوان من حيث هو أبيض عولا طيه الحيوانية .

فإن قال قائل: يجب أن تأخذ في اعتبارك هذا ذات الموصوف بأنه أبيض ذاتا ، وأما قولك: إن هذه الذات مسلوب عنها الحيوانية مر حيث هي أبيض دائما ، كقولك: إن كذا مسلوب عنه السواد ما دام أبيض ، ومن حيث هو أبيض و إيض ، وإذ كار دوام سلك السواد من حيث هو أبيض لا يوجب أن يكون سلبا ضروريا ، فكذلك دوام سلك الحيوان عن الأبيض من حيث هو أبيض ، إن كان من حيث هو أبيض ، إن كان من حيث هو أبيض ، وإن كان جيرا من الهمول عرض ما قانا الآن وفيا سلف من أقاويل مضت ، وإن كان

 <sup>(</sup>١) أي: إلاع · (٢) صادقة : الصادقة ع · (٤) علت رما قد: صافقة من ع إن رما قد: رفد ط ·
 (٥) رأنه : فإنه ع · (٢) عن : من ع ، عا ، ن ، ه · (٧) الك : كل ع إن ؤن : إن سا إلى كل : كان د · (٨) موجودا : موجوده تا · (١٠) موجودا : موجوده د · (١٠) موجودا : موجوده د · (٢٠) ذا كا سا إلى رأما : فأنا ع إلى ضيا : عدع إلى من : هو ع · (١٣) ما دام : إلى حدم ع ؛ إلى من زوا الله عن د · (١٢) عن (الناف) : سائطة من د ·

جرءا من الموضوع ، فإما أن يكون كأنك قلت الأبيض المآخوذ من حيث هو أسض ينم ط التجريد، أو تكون كأنك قلت الأسض المأخوذ من حيث هو أسض لا بشرط التجريد أو زيادة . فإن كان معناه الأبيض المأخوذ من حيث هو أسر على أنه نشرط التجريد ، فإنه لا يجوز أن يكون شئ آخر يوصف مه هو غيره في الممني ؛ مل يكون هو منفسه أمها لا يعرض له أمر آخر ولا هو بعرض لأمن آخر. فلا يكون شئ يوصف بالأسض المأخوذ من حيث هو أسض شهط النجو مد هو إنسان أو فرس أو غير ذلك ، فإنه لا يكون إنسان أو فرس أو شئ من الأشياء هو أبيص، شيرط أن لا شئ هو غير الأبيص من حيث هو أبيض . فلا يكون إذن هو عارضا لذات حتى يكون هناك معنيان : معنى الذات في نفسها ، ومعنى لهــا ما دامت موصوفة حذا الوصف . حتى إذا كان السلب مع هذا الوصف لم يكن ضرويا مطلقاً ؛ بل هي نفس الذات المسلوب عنها دائمًا كل وقت . فإن الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض دمرط التجريد، مسلوب عنه كل شيء من الأشياء له مفهوم غير مفهومه سلبا دائمًا . فإذن كل مسلب عنه فهو سلب دائم ، ليس وقتا عندما يكون موصوفا بما وصف به ، ووقتا لا . فهذا هو الفرق ، وهذا كما يقال : إن الإنسان حيوان الضرورة . فإنه يستوى فيه ما دام ذاته موجـــودا ، وما دام موصوفا بأنه إنسان. وأما إن أخذ الأبيض ليس بشرط التجريد، بل بلا شرط حق يكون أن يقرن به شم ائط إخرى، فالسلب المذكور كاذب . فإنه كاذب أن يقال : إن الإنسان من حيث هو شيء موصوف بأنه أبيض ، مسلوب عنه الحيوانية ،

<sup>(</sup>١) المأخوذ : ساقطة من ما ؟ الموجود ع (٣--٤) لابشرط. ٠٠٠ أبيض : ساقطة من ع.

<sup>(</sup>ه) بل: أن ما ، (٦) يوصف: مُوصوف د ، (٩) الله ات ؛ لذات ع ، ن ، ه .

<sup>(</sup>١٠) رسنى : أرسنى ع. (١٣) دا<sup>ن</sup>غا: + ف ~ أإذات : فإنه ع. (١٥) ووقتا: رفتاد ، سا . (١٧) بلا: 'لاما · (١٨) فالسلب : بالسلب د ،

بلالشيء الموصوف بأنه أبيض فير مانع أن يوصف أنه حيوان؛وصفا ضروريا، قضلا من الوجودى ، إلا من حيث يعتبر أبيض مرقوط عنه أنه شيء أبيض، أى شيء آخر هو الموصوف بأنه أبيض .

والفرق من الاعتبارين أن النظر في الأسفى ملا اعتبار ، شمط قد مقال : إنه نظر في الأيض منحيث هوأيض، المجوز فيه أن يكون أي شيء كان، موصوف بأنه أبيض . ولكن لم يلتفت عند ذلك الوصف والاعتبار إلى شيء من تلك الأشاء التي يجوز أن تكويه . وإنما التفت إلى نفس أنه شيء أبيض الجائز أن مكون حصاً أو ثلما أو غير ذلك . والنظر في الأسض باعتبار شرط التجريد بقال إنه نظر في الأبيض من حيث دو أبيض ، وهو النظر في الشرع الأبيض المرفوع عنه أنه جص أو ياض أوله وجود آخر غير وجود أنه شيء أيض نقط. فإذا أخذ الأسفر هكذا ، سلب عنه الحيوان ، وحو أن يقال : إن الأيض المأخوذ من حيث هو أبيض هذه الصفة ليس حيوانا . فإن اهتر بالمعني الأول فكون الأبيض من حث هو أبيض المشترك فه . فلا يقال إنه يسلب عنه الحيوانية؛ بل لا يوجب حاله ساب الحيوانية عنه ، ولا إثبات الحيوانية له . فلا يكون الشهء الأبيض مر. حيث هو أيض عذا المعنى ليس حيوانا ؟ مل يجوز أن يكون حيوانا إلا أن يقال: إن الذيء الأبض ليس من حيث هو شئ أبيض بهذا المعنى حيوانا ، فيذقل لفظه من حيث هو أبيض إلى المحمول . فين أنا إذا قلنا: ليس شيء مما هو أبيض حيوانا ، لم يصد عق سذا المني ،

<sup>(</sup>۲) عنه : ساقطة من د. (۵) سوسوف : سوسوقا د ، س ، ع . (۸) آر ثمر : رغیرس. (۹) النظر : + فی النظر م . (۱۱) فؤذا : رؤذا ع . (۱۲) لیس : رئیس د || الأول : الآخر ها - (۱۲ – ۱۳) پهذه . . . . . أبیض : ساقطة «ن ن ، (۱۶) سائه : ساقطة من ع || له : ساقطة من ن ، (۱۸) فهین : + رؤذ س ، ه || پهذا : هذا د .

على أن يأخذ الأبيض برءا من الموضوع . ومما يشمى و يكفى فى هذا الأمر ان يطم أنه لا اعتبار فى تأليفاتنا ههنا بهذا البتة ، أعنى بالنظر فى الموضوف والمحمول أنه من حيث أو لبس من حيث ؛ بل أن ينظر إلى الشيء الموصوف مثلا بأنه أبيض لايزيد شبئا آخر . فإن سح عليه الإيجاب فى كل وقت،أو وقتا ما ، نقد صح الإيجاب ؛ أو صح كذلك السلب، نقد صح السلب . وأنه إذا زيد على هذا شيء ، نقد أدخل شرط اعتبار "من حيث"، وكان غير نفس الموضوع وصده ، وغير نفس المحمول وحده ، اللذين الاعتبار بهما ، بل قون بهما اعتبار أو اعتباران، نقد صارت القضية حيئنذ أخرى .

واعلم أن الفاضل الذي أكثر اشتفالي بخاطبته مُقِرَّ بما أقوله ؛ بل المطم الأول مصدق بأن الكبرى الضرورية في الشكل الأولى إذا قاونت صغوى غيرضرو رية ، كانت الترجة ضرورية . فلنضع أن كل جب لا بالضرورة ، ولنقل كل ب هو آ بالضرورة ، ويغنى ما قد وافق عليه الفاضل والمعلم الأولى ، وما قد علمت . فلم لا يقول واحد منهما أيضا : إن هذه ليست ضرورية ، بل يجب أن يقال : كل ب آ من حيث هو ب بالضرورة . وإذا قال : بالضرورة ولاشيء من س ب آ ، قال أيضا : من حيث هو ب . فإنه إذا اعتبر هذا صدق ما قال الطاعنون على من أنتج من ها تين ضرورية . وذلك لأنه قال الطاعن فيه مشل ماقاله هذا الفاضل في عكس الممكن ومثل ماقبل في هذا الموضع . فلقائل أن يقول له عند قوله وتمثيله لإنتاج الضرورية من الاقتران المذكور — مثلا إذا

 <sup>(</sup>١) رمما يشنى ركنى: وما يشنى و يكون ع · (٣) أنه : + أنه م || تافياتنا : تأليفاتها د || بيذا البنة : بهذه النسبة ع · (٥) أوضح : لوضح د · (١) اعتبار : باعتبار م || حيث : + اعتبار م || وكان : وكان د (٧) بل قرن بهما : ساقطة من سا · (٩) اشتفال بمخاطبه : استمال المخاطبة ع · (١٣) أيضا : ساقطة من سا ، م ، ن · (١٥) فإنه إذا : فإن سا || إإذا : إن عا · (١٥) وتمنيك : وتمنك د || الضرودية : الضرودة ع .

أنتج : أن كل صاعد جسم بالضرورة ، من قوله : كل صاعد متحوك ، وكل متحوك جسم بالضرورة - إن النتيجة ليست ضرورية ؛ لأن الصاعد من حيث هو صاعد ليس جسما بالضرورة . وكذلك ضرورية ؛ لأن الصاعد من حيث هو صاعد ليس جسما بالضرورة . وكذلك لقائل آخر أن يقول : إن قولك في الكبرى و كل متحوك جسم بالضرورة ، عنى إذا لم يكن سحوكا لم يكن جسما بالضرورة ، حتى إذا لم يكن متحوكا لم يكن حيث اعتبار أنه أبيض متحوكا لم يكن حيث اعتبار أنه أبيض أن لا يكون حيوانا ، ولا كذلك المتحوك من حيث هو متحوك ، فإنه لا يجوز أن لا يكون جسما . فنقول : لم يكن غرضنا ماذهبت إليه ، بل إنك كما تقول أنه ليس حيا من جهة أنه أبيض ، لا نقول ليس هذا المشار إليه جسما بالضرورة وان لم يكن متحركا . ثم لا يمنط جواز قولك : إنه ليس جسما بالضرورة من جهة كونه متحركا ولأنه متحوك ، جواز قولك : إنه ليس جسما بالضرورة من جهة كونه متحركا ولأنه متحوك ، أن تقول : كل متحوك جسم بالضرورة . فإن منعت نقد كذبت المقدمة التي نستعملها في هذه المواضم .

فقد عرفت أن جهات الموضوع والمحدول من حيث هي زوائد بعد الحمل ، وأن الإيجابات – كما علمت – تنتقل بسبها سنوبا والسلوب إيجابات ؛ بل

عب أن يلتفت إلى ماجعل موضوعاً ، وإلى ما جُعل محولاً ، وإلى حل ووضع ، أحدهما فيصير الكذب صدقا والصدق كذبا ، فقد انتقلت القضية وصارت آخرى . وأنه ليس إذا حق سلب ـــ مع إدخال هــــذه الدواخل ـــ بطل الإيجاب الذي كان أولا ، أو حق إيجاب بطل السلب الذي كان أولا ، إذ قد تغير المحمول والموضوع . فانظر فها بسلبه أو يوجيه إلى نفس السلب والإيجاب كما هو . فإن كان صادقا وكان دائم الصدق فاحكم أنه كما هو ضرورى، أو كان غير دائم الصــدق فاحكم أنه كما هو مطلق . فإذا غيرت ، فاستأنف الاعتبار . وفي المثال الذي نحن في اعتباره يجب أن ينظر إلى الأمور التي يقال لحا يبض و إلى الحبوان ، فنجد الحبوان إما كاذبا سلما عنها ، أو كاذبا إيجابها علمها ، أو في بعض دون بعض ؛ ثم يُنظر أذلك دائم فيها كلها أو بعضها أو بعض دون بعض ؛ ثم إذا أدخلت من جهة كذا وبشرط كذا فيعلم أن القضة صارت أخرى ، وتتونى لما حال صدق وكذب وضرورة وغير ضرورة مرة أخرى، وتترك ما كان في يديك. وأظن أن هذا القدر كاف لمن أنصف.

<sup>(</sup>١) يجب: بحيث سا || بعدل موضوها: يجمدل موضوها ما ، م ، ن ، ه || بعدل موضوها والى : سائطة من سا ، (٢) وإن كانت : فإن كانت سا ، ع ، ما ، ه ، والى : سائطة من سا ، م ، (٥) الإيجاب : سائطة من ا|| أوحق : أوحق حقد ، (٦) أنهر : تعين م || المحمول والمؤموض : الموضوع أو المحمول سا ، ه ، (٨) أنه : سائطة من ع || فيرت : اعتبرت سا ، م ، (١١) في : سائطة من ه || أذلك : ذلك ع ، (١٣) أو بعض دون بعض : أو بعض دون آخون || مغ : + ينظرع || أدلت نا دخلت ما ، م ، ن ، (١٣) وغيرت نا م ، م ، ا ، ه || اسال : سائطة من ن ا|| وغير ضرورة : وغيره ن ، ما ، ه || سال : سائطة من ن || وضرورة : وغيره ن ، (١٤) أن : سائطة من د .

# [الفصل الثالث]

## (ج) فصل ف باقى الاختلاط منهما

الضرب الخامس : بعض جَبّ بالإطلاق، ولا شيء من آبّ بالضرورة ، وحكه ما علمت .

الشرب السادس : بعض جَ بّ بالضرورة ، ولا شيء من آ بّ بالإطلاق ، وحكه المشهور ما عامت .

الضرب الساج : ليس كل جَبّ بالإطلاق ، وكل آبّ بالضرورة ، والمشهور فيه ما قد علمته ؛ وحدوده : ليس كل أبيض حيوانا ، وكل إنسان حيوان ، فليس كل أبيض إنسانا .

الضرب النامن: ليسكل جَبَ بالضرورة، وكل آبَ بالإطلاق؛ والحدود: بالضرورة ليس كل أبيض حوانا ، وكل إنسان حيوان . ثم قبل مع ذلك : فلبست النتيجة اضطرارية .

فتقول : إنه إن كان بعض ما هو أيض بالضرورة ليس بحى مل معنى السور ، فيجب أن يصدق هذا دائمًك ، ولا يصدق البتة أن كل أيض حى . . .

 <sup>(</sup>γ) فسل: الفصل الثالث ب، د، س، ما ، ع، م، فسل ۲ ما ، ه. (γ) الشرب:
 مالطة من ب، د، س، ما يما ، م، ن ، (۹) فيه: ما قطة منع إإطنت : علمت ن، ه.
 (٠٠) إنساتا: حيوانا ب، ي. ع، ع، ع، ما ، م . (۱۱) الشرب: سائطة من ب، س، ما ع، م، ن، هم إيالإطلاق: الإطلاق م، سائطة من ما . (۱۳) قبل: قبل: قبل: قبل: فبله: يجب ع إلى أن (النافية): سائطة من م.
 (٩٠) فيجب: يجب ع إلى أن (النافية): سائطة من م.

واعتبار السور يقتض أن هذا قد يصدق على ما قد عاست . و إن كان لا على معنى السور ، بل على معنى أن بعض الأشياء التي هي يض مسلوب عنها الحيوان دائمًا ، فكذلك حالها وأنها مسلوب عنها الإنسان دائمًا ، فلم منم أن تكون النقجة ضرورية ؟ فلعله بجب أن يأخذ الضروري في إحدى المقدمتين ليس من جهة السور ، مل من جهة الحمل . وأما المطلق منهما فيأخذه مطلقا من جهة السورحتي بكون قولنا: كل إنسان حي مطلقا ، بأن يأخذه من جهة الدور ولا يأخذه منجهة المحمول ، فيكون قولنا : ليس كل أبيض حيوانا بالضرورة، قد اعترنا ضرورته في معنى الحمل ؛ وقولنا : كل إنسان حيوان بالإطلاق ، قد اعترنا إطلاقه في جهة السور ، فأخذناه مطلقاً من حيث هو كذلك بأرب نظرنا إلى الصدق الذي اتفق أن كان : كل إنسان حوان ، الذي قد يكذب إذا عدم الناس كلهم ، فلا يكون حيلنذ ضروريا ، وأخذنا ذلك ضروريا من حهة المـادة، إذا كان الحوان مسلوبا بالضرورة عن بعض الأبيض فأنتج : ليس كل أبيض إنسانا ، وكانت هذه النتيجة ليست ضرورية من جهة السور ؛ و إن كانت ضرورية من جهة المبادة .

وكيف لا و يمكننا أن نلحق الضرورة بالمقدمة الموجبة فتكون النتيجة حينئذ ضرورية، فيكون حينئذ سلب الضرورة في النتيجة مأخوذا من غير الوجه المأخوذ

<sup>(</sup>۱) هل: في سا ، (۲) هم يعن : همي لا ييضرد ، (۲) فنكلك ، ۰۰ دانما : ما ساطلة من د ، ن | رأنها : فإسل س ، ه و رانما ع ، (و) فلمله : فلسل ع ، (و) الحمل : الجليل م | وأخذة : فإخذ د ، (۸ – ۹) ضرورته ، ۱۰ عبرنا : ساطلة من ع ، ساطلة من ساء ن | اعتبرنا : ساطنة بن ا | فق : من س | | بأن : فإن د ، (۱) فد : فقد م و ساطلة من د ، (۱۱) سيوان : حيوانا د ، ع ، ما ، ن ، (۱۱) وأخذنا ذلك من رود با : ساطنة من د ، (۱۲) إنسانا : إنسان د ، س ، (۲۰ – ۱۱) الشيخة من د ، س ، (۱۱) الشيخة ميثنا : الشيخة من د ، (۱۵) الشيخة ميثنا ، (۱۵) الشيخة من د ، ساطنة من د السلام ، ساطنة من د السلام ، ساطنة من د السلام ، ساطنة من د | الديمة ن السلام ، ساطنة من د السلام ، ساطنة من د | الديمة ن السلام ، ساطنة من د | الديمة ن السلام ، ساطنة من د | الديمة ن السلام ، سلام ،

فِالمقدمة الجزئية، لأن الضرورة المأخوذ، في المقدمة هي ضرورة الحل والمادة، وسلما في النقحة هو سلم ضرورة السور . ولما كانت الحزئية قد تكون صادقة الضرورة وصادقة بالإمكان ولا يتمانعان، إذ بعض الأبيض ذو لون مفرق للبصر بالضرورة، و بعضه ليس بالضرورة، وهو الذي هو أ-ض لا بالضرورة . ولا يبعد أن يكون قول صاحب هذا التعلم : إن النتيجة لا تكون ضرورية ، معناه : أن النَّيْجة قد لا تكون ضرورية ، أي باعتبار غيراعتبار أن النَّيْجة لا تكون ضرورية بحسب السور ؛ بل باعتبار أنه قد يجوز أن يصدق المطلق والضروري معا في الجزئيات . فإن لم يعن هذا، قيل اقتصر على اعتبار السور ، و إن عدم الضرورة هو في اعتباره . و إن كان اعتبار الحل والمادة يوجب الضرورة، فلبس هذا في الجزئي فقط ؛ بل وفي الكليات أيضاً . وَنَ مَا أَنْتَجَ : أن كل إنسان حيوان بالضرورة ، أنتج ما قد يصير مطلقا باعتبار آخر كما قد علمت . فترى أن مشاحتنا قائلين : إن هذه تنتج ضرورية ، كان على أنها لا تنتج إلا ضرورية فقط لا يصح معها مطلق . وليست تنتج مطلقة ، لأنهـــا لا تنتجها وحدها ، و إنما بحكم أنهــا تنتج مطلقة إذا تتحت مطلقة فقط . فلم لم يفعل هــذا في كل موضع ؟ ودلا يُقتصر على أن يُعلمونا تعليما كليا : أن كل جزئية ضرورية ؟ فإنها قد نصح أن ت ون مطانة ، فيحكم في جميع ذلك أنهـــا

مطانمات النتائج ، و يكون هذا مفروغا منيه ، ليس إنما يعتمر هـــذا في اقتران بعينه ، أو محسب كونه نتيجة ، بل كيف كانت ، أو عسى أن لا يكون هذا كليا في كل موضع ، بل عسى أن يكون من الأشياء ما لا يسلم إمكان بطلانه فلا يكور ﴿ مَا سَمَاقَ سِطْلانُهُ وَاخْلا فِي الْإَمْكَانُ حَتَّى تَصِيرُ القَضِيةُ دبيه مطانة . واكن هذا لايختص بفضية هي مقدمة أو قضية هي نتيجة ، بل يكون دذا جائزا في حيم أصناف القضايا التي تصابح أن تؤخذ مقدمة في هذا القياس أو نتيجة ؛ بل هذا الاختلاف متعلق عادة الحدود لا يصورة تاليفها . وعسى أن يرتكب مرتكب فيقول: إن صدق المادة التي يصح منها هذا التأليف، يوجب أن تكونالضرورةمارومة المطلقة . وهذا افتراح ممعن في المحال.ومع هذا ، فلت شعرى إذا قلنا : كل أسيض فهو ذو لون مفرق للبصر ، وكان هذا مطلقا صادقا ، وتلنا: كل إنسان حبوان، وكان هذا مطلقا صادقا، فهل معنى الإطلاق فيهما شيء واحد، أو يفهم للإطلاق فهما معنيان؟ فإن كان المعنى الحامع هوماقلناه من المطلق العام، فيكون الفصل فها بنهما أن أحدهما يختص بالضرورة ، والآخر لايختص بالضرورة ، إذ ليس كل أيض فهو ذو لون مفرق للبصر مادام ذاته موجودا. فيكون إنما أخذ في هذا المشال نوع من المطلق الذي هو ضروري ، فتكون

(۱) ریکون هذا : ساقطة من د ، ن | منه : عنه من ، سا ، م ، ه . (۲) او بجسب : و بجسب ع | إ هذا : ساقطة من سا . (۳) ما لا يسلم : ما لا يلائم ن . (۵) لا يختص : لا يختص : (۱) تؤخذ : توجد د ، سا ، م . (۷) وصعى : ریکون شدو سر ، م . (۸) یسم : یسلم د . (۱۱) رکان : نکان د . (۱۲) مرا فقاه : وهو ما فقا د ، ع ، ن ، هم ما فقا ما ، عا ، (۱۳ – ۱۹) والآخر لا يختص بالشرورة : ساقطة من ع . (۱۵) موجودا : موجودة د . (۱۲) اعتبار ، باعتبار م .

النَّمَةِ نوعا من المطلق الذي هو ضروري باعتبار ، أي اعتبار الحمل .

فلايجبأن يقبل ماقيل من أنه لا يكون ضرور يا لأنه مطلق، إلاأن يكون معناه لا يكون ضرورى السور . ولهم أن يجعلوا المطلق الصادق وقتا ما ، لا دائما ، ويكون القولان مشتركين في أنهما صادفان في وقت ما ، لادائما . لكن الوقت، كقولنا : كل إنسان حيوان ، وقت السور ، وللآخروقت كونه أبيض . فوقت أحدهما الوقت الذي لم يعدم فيه الناس ، ووقت الآخر الوقت الذي لم يعدم فيه الناس ، ووقت الآخر الوقت الذي الم يعدم فيه الناس ، وحقد، أما أحدهما فأن لا يكون الناس موجودين، وأما الآخر فأن يكون قد عدم البياض . فعل اعتبار السور قد يستمر ماقيل .

فقد تمطنا إذن الوجه الذي يجب أن يفهم عليه صدق ماقالوا تحلا متكلفا ،
مع معرفتنا بأن اعتبار السور في هذه الأحكام باطل ، ومع إيجابنا اعتقاد شي،
وهو : أن الضرورية في المقدمة اعتبارها غير مجانس للاعتبار الذي للطلقة
في النتيجة،وأن الضروريات في المقدمة قد تصدق مطلقة، لامن جهة أن المطلق
مقول عليها وأعم منها فقط ، بل من جهة أنها لازمة لها باعتبار آخر بيناه . فنكون
نحن حبث جعلنا نتائج هذا الاختلاط ضرورية لم نجعلها ضروريا يمنع أن يكون
مطلقة ، فإطلاقها لايمنع ضرورية بل ألوطلاق الذي نستعمله غيرهـــذا
الإطلاق . واعلم أن طائفة من المحصلين تنهبوا لكون نتيجة هـــذا الضرب
ضرورية ، وزعموا أن هذا غلط واقع في النتيجة ، و برهنرا على أن نتيجة هــذا

ع ٠ (١٧) و يرهنوا : فيرهنوا سا .

 <sup>(1)</sup> مداه : + أنه س . (۲) مشركين : مشركان عا . (٤) والاتمر: والآخر ع .
 (٥) فوقت : ووقت س . (١) و يكديان : و يكونان ع || وقت : + ما ه || أما : فا ما ع ه .
 (٩) تمعكا : تمخكاع || صدق : سافطة من د ، ن . (١٠) ومع : مع ن ۽ سافطة من عا .
 (١١) وهو : وهي ع || في المقدمة : سافطة من س ، عا ، ه . (١٢) عليما ه .
 (١٤) عني : يمنع ساء م . (١١) الإطلاق . . . هذا : سافطة من م || المصلين : المفلمين : المفلمين : المفلمين : المفلمين : المفلمين : المناف من س || تيبة : الذيبة ن || الضرب : + تكون ساء

الضرب تكون ضرورية ، و بينوا ذلك بالاقتراض تبينا حقيقيا . فإد كانوا يميلون في تحقيق الضرورى والمطلق ميل السور، فلا يجب أن يمنعوا كون الضرورى مطلقا أيضا . و إن كانوا قد عرفوا ماهو أولى بأرب يعتقد فهم على الحق ، فليمتبروا ذلك أيضا في كل موضع ، وليسوا يفعلون ذلك ، بل كثيرا ما يفزعون إليه إذا لزيهم الحق في مضيق .

وأما الشكل الأخير فالضرب الأول منـــه من كليتين موجبتين ، والكبرى ضرورية، كقولك: كل بّ جَ بالإطلاق،وكل بّ آ بالاضطرار، فالنتيجة بعض جَّ آ بالاضطرار . ويبين بعكس الصغرى .

والثانى عكس هذه في الجهة، وتكون النتيجة أيضا من الاضطوار عندهم، لأن الكبرى إذا عكست أشحت بعض ج المنطوار، ثم ينعكس بعض ج اعندهم بالاضطوار، وليس ذلك بواجب بحسب الأسر ؛ إذ ليس يجب أن يكون عكس الضرورى ضروريا . ومثال ذلك أن كل متنفس حيوان بالاضطوار ، وكل إنسان يتنفس لا بالاضطوار ، أى دائما ما دام موجود الذات .

والثالث من كليتين ، والكبرى سالبة ضرورية، كفولك: كل بَ جَ ، و بالاضطرار لا شىء من بَ آ ، فبالاضطرارليس كل جَ بَ . ويبين بعكس الصغرى .

والرابع أن تكون الجمهة بخلاف النالث . فيقولون : إن كانت الجمهة بالخلاف كانت النتيجة مطلقة . يتبين بعكس الصغرى والحدود المشهورة : كل فرس حى ، ولا فوس بحيوان نائم أو مستيقظ مما ليس ضروريا ؛ بل يكون وقتا . وهذا القول صحيح في هذا الاقتران بعد أن يتذكر أن المادة إذا اتنفت على ماسلف لك ذكرها في مطلقة كبرى تنتج ضرورية كانت النيجة ههنا ضرورية . لكن الإطلاق العام يعم جميع ذلك . واعلم أن عندهم أن المقدمتين إذا كانتا كليتين موجبتين ، فأيهما كانت اضطرارية ، فالنتيجة اضطرارية ،

والحاسة أن يكون التأليف من صغرى جزئية موجبة مطلقة ،كبراها كلية ضرورية سالبة . فلاشك أن النتيجة ضرورية .

والسادس أن يكون الكلى الضرورى صغرى، فينتج عندهم ضرور يا للمكسين. وليس ذلك بواجب ؛ بل ينتج مطلقة تبين بالافتراض، أن يعين البعض من ب ه الذى هو بالإطلاق وليكن تد ، و يعمل ماعلمت .

<sup>(</sup>١) ضرورية : ضروري د · ( ٢ ) جَبّ : جَبّ م ، ه · ( ه ) بتبين : بين د · ( ) جيوان : سالطة من ص || نام : بناتم ص || ستيقظ : + فينتيج ليس حيوان بناتم ار ستيقظ ص . (٧) جيوان : سالطة من ص || نام : بناتم ص || سالية : + (٧) وطفا د · ( ٨) لك : لكن ص · ( ١١ ) والا نا فلا ص || سالية : + هو د · ( ١٢ ) والمفاسمة : والمفاسم ص ، ه ( ١٣ ) فلا شك : ولا شك ب · ( ١٤ ) المتكسين : للتكس سا ، ه · ( ١٥ ) "بالانتراض ؛ بالانراض ع · ( ١٦ ) هو : + آد ، ص ، صا ، الواكن : ولكن ص || ويصل : بيسل ه .

والسابع بمض ب ج بالاضطرار ، وكل ب آ بالإطلاق لا بالاضطرار ، و ينتج مطلقة بمكس الصغرى وعل الشرط المذكور .

والنامن كل ب ج بالإطلاق ، و بعض ب آ بالضرورة ، تنج عندهم مطلقة فقط . و ينوا ذلك بالمكسين . وليس ذلك كما علمت بواجب ؛ بل الاقتراض يوجب أن تكون النتيجة ضرورية . وأما منالهم : أن كل حى مستيقظ ، و بعض الحى ذو رجلين بالضرورة ، ولا يجب أن يكون بعض المستيقظ ذا رجلين بالضرورة . فيقول الحق إن بعض ما يقال له إنه مستيقط فإنه موصوف بأنه ذو رجلين دائما ، قبل له إنه مستيقظ أو لم يقل ، والبعض الآخر بالضرورة ليس بلى رجلين . فنهم من قال : إن بعض المستيقظ و إن كان بالضرورة ذا وجلين ، فنهم من قال : إن بعض المستيقظ و إن كان بالضرورة ذا وجلين ، فليس من جهة ماهو ذو رجلين . وقد علمت ما في هذا . ولكن لا يمنح كونه ضرورية أن تكون مطاقة أيضا على الوجه الذي باعتبار السوري إذ قولنا : إن بعض المستيقظ ذو رجلين ، ليس بدائم الصدق . فيكون إنما أورد المثال على هذه الحهة .

وأما الناسع فأن تكون السالبة كلية اضطرارية ، فتنتج لامحالة اضطرارية ، كقولنا : بعض ب ج ، و بالاضعارار لاشىء .ن ب ، فين بعكس الصغرى أن بالاضطرار ليس كل ج 7 .

<sup>(</sup>١) بَرَجَ : جَبَّ س || بَآ : آبَد ٠ (٢) ريضج : يخج ب ، د ، س ٠

<sup>(</sup>٣) بَالِمَ : جَبُّ من | با با : أس . (٤) بالمكين : بالمكس من ، سا ، ه ،

<sup>(</sup> o ) ستيقظ : ستيقظ د ، م ( v ) إن : ساقطة من س . ( ٧ - ٨ ) فإنه · · ·

ستيقظ: سائطة من ع . (١١) قولنا : قلنا د ، ن . (١٥) كغولنا : كقوله د .

<sup>(</sup>۱۹) ليس: سائطة من د

والعاشر أن تكون الصغرى موجبة كلية اضطرارية ، والكبرى سالبة كلية مطلقة ، فالنتيجة مطلقة . يبين ذلك باامكس و بالحدود ، كقولك : بالضرورة كل إنسان حى ، وليس كل إنسان بمستبقظ ، ويهين بالافتراض .

وأما الحادى عشر فأن تكون الصغرى موجبة جزئية اضطوارية ، والكبرى صالبة كلية مطلقة ، فتكون النتيجة سالبة مطلقة .

والتانى عشر أن تكون الصغرى كلية موجبة مطلقة ، والكبرى برثية سالبة اضطرادية . فالمشهور أنه تنتج مطلقة بحدود هى هذه : كل ذى رجلين حى بالإطلاق ، وبالضرورة ليس كل ذى رجلين متحركا . وهذه الحدود لاسعد أن يكون قد وقع فيها السهو ، إذ كان الحق أن يقال : وليس بالضرورة كل ذى رجلين متحركا . فأخذت السالبة الضرورية بدل الضرورية السالبة ، وفي بعض النسخ : كل ذى رجلين متحرك بالإطلاق ، وبالضرورة بعض ذى رجلين ليس إنسانا ، فينتج ليس كل متحرك إنسانا . قالوا : وذلك بالإطلاق وحده الإطلاق السورى ، لأن هذا الصدق قد يزول فيكون كل متحرك إنسانا . لكن كيف كان ، فإن هذا الإطلاق لا يمنع صدق الضرورة . ولائك في صدق قولنا : بعض ما هو متحرك فهو بالضرورة ليس إنسانا كالفرس في صدق قولنا : بعض ما هو متحرك فهو بالضرورة ليس إنسانا كالفرس والساء . فقد جملت العبرة الكيلية في هذا الموضم .

<sup>(</sup>۲) فالثيبة : والثيبة ع ، ما || سلفة (التانية ) : ساطة من سا || ذلك : ساطة من ما ،

ه . || و بالحدود : والحدود س . (۳) و ببین : و یقین س ، سا ، ه . (۵) فكون :

و تكون ب ، م . (۷) سلفة : سلفتا س ، سا ، ع ، ما ، ه ، ساقطة من د ، ن || بحدود :

الحدود سا ، لحدود ما || و بلین : الوبلین ما (۸) كل : ساقطة من م . (۹) فها :

فيه ها | إذ : إذا س . (١٠) فأخذت : وأخذت . (١٣) الإطلاق : ساقطة من ما ، سا ، م .

من سا || فيكون : فكيف م . (١٩) فلكلة : الكلية ب ، د ، س ، سا ، م .

### [الفصل الرابع]

### (د) فصل ف حد المكن وتعريف المقدمة الكلية المكنة وذكر عكمها

قد تكلمنا في القياسات المؤلفة . . . المقدمات الوجودية والاضطرادية صرفها ومختلطها ، فبق أد . نتكلم في القياسات التي مقدماتها ممكنة صرفة أو مختلطة ، وقبل ذلك يجب علينا أن تتكلم في حد الهمكن والفرق بينه و بين الوجودي والمطلق ، و تعريف المقدمة الممكنة الحقيقية ، و تعريف عكسها . و إن كنا قد أو ما نا فيا سسلف إلى نبذ من أمر الهمكن ، فحرى بنا أن نستقصى الآن القول فيه ولا ننقبض من الإعادة .

و فنقول : قد ظن بعض الناس أن النظر في القياسات المؤلفة من المحكنات هذر . ولو فكر لعلم أن تأليف القياسات من المقدمات المحكنة لبست هذرا . فإن المطالب المحكنة لا تثبت إلا من مقدمات ممكنة . وكما يلزم البحث عن أمور ضرورية وعن أمور وجودية ؛ فكذلك قد يبحث عن أمور ممكنة .

<sup>(</sup>٣) فصل: الفصل الرابع ب ، ٥ ، ص ، سا ، ع ، م ، فصل الأ ما ، ه ، (٣) المقدمة : ساقطة من 

إ | الكلية : ساقطة من ع ، ما ، ن ، ه . ( ( ) الوجودية : الموجودية م . ( ه ) فين : فيتين غ . ( ) أو ختاطة : غذاطة سا (٦) وقبل . . . . ينه : ساقطة من م | إ يجب : فيجب ب ، ص ، ساء م ، ه ، المقدمة د | المحقوقية : بالمعقوقية من ، ما ، ه . . . ( ) الكن : ساقطة من ع ، م | ولا نتخبض : وألا مقدمة من ا المعقوم من ا الإعادة : العادة من . ( • ) المن : ساقطة من ع ، م | ولا نتخبض : وألا مقدر : مقاد ا اليعت : ( هكذا في جمع النسخ الموجودة التي تحت أيدينا ) ( ٣ ) قد : ساقطة من ع . ( )

وإذا أردنا أن نبين أن شيئا من الأشياء ليس بحال ، احتجنا أرب نبين ذلك في أكثر الأمر عددمات أولية . فالحاجة إلى القياسات المؤلفة من المكنات ماسة . والذي بقال من أن الفيلسوف إنما يصت عن الأمور الدائمة والأمور الأكثرية ولسر يحث عن الأمور المساوية ، لم يفهمه كثعر من الناس طرواجيه ، بل يجب أن يفهم أن معناه أن الفيلسوف إنما لا يحث عما خلا الضرورة والأكثرية إذا بحث عن الأشياء من حيث وجويها . وأما من حيث كونها محكنة فبيحث عن كل محكن ، وأما إذا راعي أمر الوجود والحصول ، لا أمر الإمكان ، التفت إلى الأمور الدائمة والأمور التي في الأكثر . وكذلك حال الجهور أيضا في الأمور التي يتوقعونها من حيث وجودها إنما سوقعون أمرا واحيا أو أكثريا ، أي في أن يكون له وجود . وأما إذا تركوا أمر التوقير بحثوا هر .. المكن أيضا . وأما الأمور الأقلية والمتساوية فلا يتوقعونها ولا بشتفلون ما إلا ما روحه آخر ، وهو وجه الاحتراز والقياسات الطبة والعلاجية . والمقدمات التي في كتهم كلها ممكنة أكثرية، وقد أخذت على أنها موجودة، كا في الكتاب المنسوب إلى بقراط المعروف بكتاب الفصول ، وضر ذلك من كتهم . والعجب من الطبيب الفاضل الذي رأى النظر في ذلك فضلا ٤ وهو نظره من حبث هو طبيب . ونحن نستقصي القول في هذا عن قو س .

 <sup>(</sup>۲) أولة: أقلية ساء ع ، م ، ن ، ه (غير ظاهرة في ب) ؛ بل أي مكتة أقلية د ، سا ، ع ، ن | أوله المتابعة : فالعالجات سا . (١) المساوية : المتساوية س (٥) الضرورة : المساوية ع ، ن . (١) إذا : إنما س . (٧) رأسا : فأما ب ، س ، ساء ع ، ما ، م ، ن ، ه ، ن ، المتساوية : والمساوية د ، س ، ن ، المتساوية سا | فلا : ولا سا ؛ بل شي ب ، ب ، ب . (١٣) في كتبهم : ساخطة من سا | إ طل : في ع . (١٣) نستقمى ب ، د ، س ، ساء ما ، م ، ن . .
 (١١) نستقمى : فنستقمى ب ، د ، س ، ساء ما ، م ، ن .

وقدعاست فيا مضى لك أن المكن يقال عند العامة على معنى ، وعندالخاصة على معنى آخر ، وأن الممكن هند العامة مطابق لمعنى غير المتنع،وعند الخاصة لفعر الضروري. وأن الخاصة أيضا تستعمل المكن على وجوه، فيقولون: بمكن، كما كان غيرالضروري المطلق الحقيق ، وهو الأمر الذي إذا قيس بالموضوع لم يكن دائم الوجود له ولا دائم العدم ، سواء كان في طبيعة الموضوع ما يقتضي وجوده له أولاوجوده وقتا ما معينا كالكسوف،أو هر معين كالتنفس، أو كان لايقتضى ذلك ، بل يعرض له ذلك اتفاقا ولأسباب خارجة مثل الحركة وغير ذلك . وجميع أصناف المطلق الخاص تدخل فيه ، و يقال لما هو أخص من هذا ، وهو الذي يكون غير دائم الوجود ، ولا دائم العدم ، ولا في طبيعة الموضوع ، ما يجعله ضروريا في وقت وحال ، ولا يجب بالجلة كونه أو لا كونه له إلا إن نشترط شرط غير وجود ذات الموضوع وما تفتضيه ذاته . مثال ذلك: أنا إذا نظرنا إلى الإنسان ونظرنا إلى الكتابة أو نظرنا إلى الصحة، لم يجب علينا أن تجعل أحد الأمرين للإنسان ليس بمعنى أنه لم يجب داءً، نقط ؛ بل لم يجب الحمل بوجه من الوجوه. فإن اشترطنا شرطا آخر فقلنا : ما دام، أو في هذه الساعة، تمين أحدهما . أما وممادام كاتها" فالطرف اللي هو الوجود ؛ وأما "في هذه الساعة " فربما لم يعلم أحدهما الذي حصل وتعين بعينه . لكنا ندري مع ذلك

<sup>(</sup>۱- ۳) يقال ١٠٠١ لمكن: ساقطة من ع . (٣) آخر : ساقطة من ب ، د ، س ، ع ، ما ، م ، ن ، ه . (٣) وأن الغاصة : والغاصة ع | بمكن : ساقطة من ط . (٤) وهو : هر وها الغاصن ع . (١) أؤلا : ولا س | وتنا ما : ولنا د ، ما . اإ أو غير : وغير د || كالنفس : كالغس س ، سا ، ما | الا يتنفى : + طبيعت ع ، ها، هد . الا عبد المعاد : ما يجعل د || بالجلة : وباجلة ب ، م . || كونه أؤلا كونه : أؤلا كونه :

أن أحدهما قد تمن ، فالآخر إذن بالضرورة لا يوجد إذ وجد هــذا . فأما في المستقبل فلا ندري أي طرف كذا قد يحصل بعينه فتعرفه بعينه ، ولا يوجب معرذلك أن أحد الطرفين متعنن فيه بعينه و إن لم ندركه نحن ، لاكا أوجبنا في الزمان الحـاضر أن أحد الطرفين بعينه متعين فيه و إن كنا لا ندركه . والمستقبل إذا فرضناه حصل ، كان حكه هذا الحكم . لكنا إذا أخذنا هـــذا الوجه مر \_ حيث أنه لاضرورة في طباع الموضوع أد \_ يكون له المحمول لا دائمًا ولا وقنا ، دخل فيه الموجـــود والصنفيل حيماً . فإن الموجود لبست له هذه الضرورة ؛ بل الضرووة الواقعة إنما هي بسهب أمر غرب. فإذن إذا كان معنى الممكن سذا الاعتبار ،وهو أن لا ضرورة فيه بحسب طباع الموضوع أو المحمول ، دخل فيه ما ضرورته من خارج وما لم يتعين فيه ضرورة • فيعض أصناف المطلق دون بعض مدخل في هذا الممكن ، والمعنى الثالث من معانى الممكن عند الخاص هو الذي لا ضرورة فيسه بوجه من الوجوه وهوالذي لاعل الإطلاق له ضرورة وجود ولانشرط ما . ومثال هذا الأمر الذي لا يوجبه وقت معن إيجامه في الكسوف أو لا يوجيه وقت و إن كان غير معين كالتنفس ، أو الأمر الذي لا يوجبه شرط ملحق مر. \_ خارج إنجابه \_ في الكتابة بشرط كونها حاصلة . فالأولان ، أعني الكسوف والتنفس ، مطلقان لا يكونان ممكنين سِذَا المعنى . فأما وجود الكتابة فهي قد تكون ممكنة بهذا المعنى ، وقد تكون مطلقة لا ممكنة بهذا المعنى . فإنها مع الشرط الذي تصير به

<sup>(</sup>٢) في : ساقطة من ع | أي : أن ع ، ن ، ه ، (٣ - ٤) بعينه ، ، ، فيه : ساقطة من م ،

<sup>(</sup>٤) لا كا: ولا كاد، ن ؛ إلا كاع. (١٠ ــ ١١) فيه (الثانية). . . يدخل: راضلة من ن .

<sup>(</sup>١١) في هذا : ساقطة من ما ٠ (١٤) لا يوجه : لا يوجب د | وقت (الثانية) :

ساقطة من ط . (١٦) والتنفس : والنفس س (١٧) فهمي : فهو د ، ن .

مطلقة أو ضرورية فلا يقال عليها هذا المحكن . و إما يترك هذا الشرط فيقال عليها هذا المحكن. فهذا الضرب مما يقال عليه الهحكن أخص من الوجه التانى الذى هو أخص من الوجه التانى الذي هو أخص من الوجه التانت ، و يكون بالقياس إلى المستقبل لا غير ، ويشارك المطلق في الموضوع ويباينه في الاعتبار ، و يكون من حيث الحصول مطلق ، ومن حيث إنه لا ضرورة في كونه ولا كونه أى وقت فرضت في المستقبل محكما ، و يكون الاعتباران متباينين لا يدخل أحدهما في الآخر. ويباين المطلق كل المباينة ، فلا يدخل في مطلق ، أحنى بحسب الحل ، كل المباينة ، فلا يدخل في مطلق ، أحنى بحسب الحل ، لا بحسب الوضع . فهي معان ثلاثة يقال عليها المحكن باشتراك الاسم ، وهي بدلائة ممان ، وهذا مربى جنس الاسم المشترك الذي يتناول أمرا واحدا باعتبارات شي .

والحدود المشهورة للمكن هي هذه : الممكن هو الذي ليس بضروري ، ومتى فرض موجودا لم يعرض منه محال . وأيضا الممكن هو ماليس بموجود ، ومتى فرضته موجودا لم يعرض منه محال . وأيضا الممكن ، ما ليس بضروري من غير زيادة . وأيضا الممكن هو ما ليس بموجود وليس بضروري. وأيضا الممكن هو الذي يتهيا أن يوجدوأن لا يوجد . والأصح صدنا هو الرسم الأول .

فلنوضح الفساد فى الرسوم التى بعده . فأما الزائد فى رسم الممكن أنه ما ليس بموجودفلا يخلو إما أن يرسم انمكن الذى بالمنى الأعم ، فيكون قد كذب .

<sup>(</sup>۱) فلا يتال : فلا يتال ما || الشرط : + المذكور م || فيقال : يتال م . (٣) بالقياس : التياس ع . (٩) ريايت : ريائه ع . (٥) أنه : سائطة من ع || أى : الل أى ع الحل أن . (٧) ولا يدخل فيه مطلق : سائطة من ع . (٨) وهي : وهو ع . (١٠) وهذا : فهذا م . (١٣) هو: سائطة من د ، س ، ن . (١٥) هو : سائطة من د ، س ، ن . (١٥) هو : سائطة من د ، س ، ن . (١٥) هو : سائطة من د ، س ، ن . (١٥) هو : سائطة من س ، ع ، ن ، م . اوالد في وس : اوالد في وس ، ع ، ن ، م .

١.

۱٥

فإنه يكون من ذلك ما هو موجود ، و إما أن يكون إنما يهم الأوسط ، ققد أخطأ ، فإنه ليس من شرطه أن يكون غير موجود ، ولا أن يكون موجودا ، بل أن لا يكون دائم الوجود أو غير الوجود، بل الغير موجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللاوجود هو السالب المطلق ، والموجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللاوجود هو الموجب المطلق . وكلاهما داخلان تحته . وكل واحد منهما أخص منه ، وإن كان إنما يرسم المعني النالث ، فالمعني النالث مباين المطلق . وهذا قد جمل مطلقا من جهة السلب . فيكون كأن المطلق سابه هو المحلق إيجابه .

ف نقول فيه إرب الموجود الذي ليس بضرورى ومتى فرض فير موجود لم يسرض منه محال ، فهل هو من هذا المكن أم ليس ؟ فإن كان هو من هذا المكن نقد فسد الشرط ؛ وإن لم يكن منه ، بل كان مطلقا في إيجابه ولم يكن كذاك ممكنا في نفسه ، فتلك المقدمة أيضا مطلقة في سلبها . فيجب أن لا تكون ممكنة ، وإن كان قد جملوا الإطلاق جنسا أو شرطا للإمكان بي المكن الذي لا ضرورة فيسه حقيقية ولا شرطية بلا رسم ولا حد . ثم إن ظن أن الوجود يجمل المكن ضروري الوجود بشرط وأن هذا مما يجب أن يحترز عنه في المكن

<sup>(</sup>١- ٣) إنما ٠٠٠ . يكون: سائطة من ع ٠٠ (١) يرمم : رمم د || الأرسط : الأرساط ، (٢ – ٣) بل أن لا يكون: سائطة من ع ٠٠ (٣) غير الربعود : غير الموجود ع . (٣) غير الربعود : رألا ربعود د || هو : رهو د > ع ، ها ، م ، ن ، ييز ه . (٥) هو : رهو و ع || داخلان تحته : داخل ع || راصد : سائطة من . (٢) و إن : فإن ع || كان إنما : سائطة من ب الما انما : سائطة من د ١٠ (١) فيكون : كان إنما : من د ٠٠ (١) فيكون : كان إنما : من د ٠٠ (١) فيئون : فيق ه ٠ (١) غير : عين د ٠ (١) مه : منه ع || من (الانبة) : سائطة من د - (١١) ولم : فل هه ( ١٦) أن لا تكون : أن تكون ها م ، الموجود ع . (١٤) في : سائطة من ع || رلا شرط من ، الربعود : أن حد الربعود ع .

الحقيق ، فلم لم يغان أن فرض اللاوجود يجعله أيضاضرورى اللاوجود بشرطه ؟ فإن زعموا أن معنى قولهم غير الموجود هو أنه الذى لا يجب أدب يوضع حكمه موجودا ، أو أنه الذى ليس بدائم الوجود ، فليس ما قالوا صوابا . فإن قولهم هو ما ليس يجب وجوده هو ، غير قولهم هو الغير الموجود ، وبعد ذلك فالوجهار ... جميعا داخلان في قولهم ليس بضر ورى . فما الحاجة إلى تكرير ذلك في الحد .

و بالجملة فإن غير الموجود كالجنس لأصرين فقط ، فإن غير الموجود إما أن يكون دائمًا فيكون : المحال والضرورى المدم ، و إما أن يكون غير دائم فيكون : المطلق السلب . ولا يدخل فيه غيرهما ممسا ليس نوعا لهما . فهؤلاء إذن لم يحسنوا فيا فعلوا .

وأما الذى يقال من أن الممكن هو ما ليس بضرورى من غير زيادة، فإذا شمى به ماليس ضرورى الوجود وغيرالوجود، كان هذا القول مطابقاللمكن. أما الخاص إن عُى به سلب ضرورية الدوام بلا شرط، والأخص جدا إن حَنَى سلب جميع وجوه الفرورة، وإن عُنى به أنه ليس ضرورى الحكم الذى يقال له إنه ممكن إيجا با كان أو المسلم على يقال: وإذا فرض ذلك الحكم موجودا لم يعرض منه محال. وقد فهم بعضهم من الضرورى الواجب الوجود. وقد زلّ. فإن الضرورى في هذا الفن من المنطق يعنى به معنى أعم من وجوب الوجود، والا لكانت المقدمات

 <sup>(</sup>١) لم: لاع || بشرطه : بشرط د، سا . (٢) هو: رهوده ع ه ن .
 (٣) أرأته : أنه ع . (٤) هو غير : غيره . (٥) تكرير: تكراد ه .
 (٧) نقط : سائطة من ع . (٩) فيؤلاء : فهود . (١١) أن : سائطة من ع .
 عا يم م ي ن يه ه . (١٢) هذا : سائطة من ع . (٦٣) ضرورية : ضرورة ع || الدوام :
 العام ع . (١٤) له : سائطة من ع . (٧) سنى : سائطة من ه .

أربها : ضرورية واحية ، وأخرى ممتنهة ، ومطلقة، وممكنة. وأنت تقف من هذا على ما تضمنه الرسوم التي تتلوهذا ، وأشنعها قولهم : إنَّ المحكن هو الذي يتها أن يوجد وأن لا يوجد . فإن لفظ يتها يرادف المكن . وفيه من الاشتراك ما فيه , وله وجه واحد حسن مكن أن يصرف إليه ، وهو أن يكون المحدود هو المكن الخاصي . ويوجد في حده الشيء الذي هو كالجنس له وهو المكن العام . ويكون المفهوم من الهظة يتهيأ ما يفهم عند الجمهور . وأيس يفهم عند الجهور من لفظة يتهيأ ولا من لفظة المكن ما يفهم عند الخاصة . فلو أن أحدا أخذ المكن الدامي في حد الخاصي لم يعنُّف . لكنه يكون قد أوهم من حيث اللفظ أن المكر. ﴿ أَخَذُ فَي حَدْ نَفْسُهُ ، مثل ما عَرْضَ فِي بَابِ الْمُضَافَ، وعَلَى ما علمته . فإذا أخذ بدل المكن العام اسم مرادف للمكن العام يدل على المعنى المراد بالمكن العام ، ولم يجد الخاصة استعملوه كثيرا استعالا مردافا الممكن المحدود ، يكون هذا الإيهام قد زال . فيكون كأنه قال : إن المكن الحاص ماليس ممتنعا كونه ، ولا ممتنعا لا كونه . ويكون هذا بإزاء قولهم : إن المكن الخاصي ما ليس بضروري .

فاما الرسم الأول فهو أوثق الرسوم وأحفظها للذهب فى الصناعة . فاما إذا و فهم إنسان هذا القول على أنه رسم انمكن من حيث هو ممكن ، وفهم من الممكن ماليس بضرورى الوجود ، ولا غير الوجود ، صار ماقيل بعد ، من أنه إذا فرض

 <sup>(</sup>۲) ما تضمه : تضمه ع ( ۳ ) لفظ ينها : + امم ب ، د ، س ، سا ، ما ، م ، ن ، م . (2 ) واحد : آخر سا . (1 ) ينها : ما ينها ع ( - - ۷ ) وليس . . . الجمهور : ساقطة من ع . (٩ ) أخذ : ساقطة من ع . (٩ ) أخذ : ساقطة من ع . (٩ ) فإذا : وإذا د . (١١) كثيرا سنها لا كثير استهال ب ، س ، ع ، ما ، م ، م . (١٠) الخاص : ساقطة من د ، ن . (١٣ ) ولا ممتما لا كونه : ولا كونه ع . (١٧ ) من : ومن د .

شيئا . فقد عاست ما في ذلك .

واعلم أن الإسكان من المعانى التى تعرض لمقولات شتى، فإنها تعرض للكيف وللمتم ولديم وللمتم وللمتم وللمتم وللمتم و كالوجود وكالوجود وكالوجود وكالوجود وما أشبه ذلك ، فليس يمكن أن مجمل له جنس يشار إليه أنه فيه . وكذلك فإن ما يؤخذ فى رسمه كالجنس، يكون لا محالة ليس بالحقيقة جنسا ، ولكنه يناسب الجنس، وإنما يدل على مغى مشكك، و يكون من الأمور العامة، مثل: الذى ، وما ، والشيء . وكذلك يكون ما يجرى مجرى الفصول فيه فصلا عن تشكيك .

 <sup>(</sup>١) كنافع: لمافع ع
 (٣) الحائجة : المحاضة عا || هي : هو ع > ه
 (١) الحائجة : الخاضة عا || هي : هو ع > ه
 (١) نحو : أن م
 (٨) خاذ : ساقطة من ع || رأن : فإن ع
 (٩) نافضر ورى : الفرر روى : ١٥) ماليس بضر ورى : الفرر روى : ١٥) ماليس بضر ورى : الفرد روى : ١٩) ماليس بضر ورى : || منافظة من ع
 (١٢) فإنها : فإنها د > س > ع > عا > ن > ه
 (١٢) فإنها : فإنها د > س > ع > عا > ن > ه
 (١٤) له : ساقطة من ع
 (١٤) له : ساقطة من ع

ثم إن المكن أمر ليس صحيح الوجود مستقراً بذاته ، بل هو أمر إما أن يكون عدما ، و إما أن يكون متحققا بعدم ، فيحتاج في تحديده إلى أن يُحُد بالسلب كما قد علمت من الواجب في تحديدات أمورعدمية. ولما كان الأمر الوجودي ف نفسه أسبق إلى التصور، وكان العدم إنما يتصور بالقياس إليه، أعنى أن العدم نفسه إنما متصور بأنه عدم معني وجودي، كما قد سلف لك سانه، فبجب أن بكون الأمر الضروري أسبق إلى التحقيق والتصور . فإن الضروري هو الأمر الذي وجوده يستحق الدوام، إما مطلقا، و إما عند وجود الشرط، فلا يكون وقت من الأوقات لا يوجد فيه إما مطلقاً و إما عند وجود الشرط . فالضرورة تدل على وثاقة الوجود . و يمكن تصوره مبتدئا . ولأن المحال ضرورة مقرونة بالمدم ، فيكون المحال إنما يتصور من جهة الضروري كأنه الذي موجود له دائما صدّق القول إنه معدوم . فإذا أخذنا الضروري في حد المكن ، أخذنا ما هو أشهر ف نفسه عند الجمهور وعند التحقيق . أما عند الجمهور، فلا مم لا يفطنور. للمكن الذي عند الخاصة . وأما عند التحقيق، فلان المتصوّر الأول هوالموجود. وأما المكن العامي فهو ما ليس بممتنع . وتَصَوَّر المتنع إنمــا هو من حيث هو واجب أن لا يوجد ؛ وتصوُّر الواجب هو مر\_ حيث هو ،وجود يستحق الدوام ، فلا يكون البتة ممدوما . فالواجب والضروري متصور أيضا قبله . والمحال متصور أيضا قبل المكن. إما العامي، من حيث هوعامي، فإنما تُتصوَّر مانه ما ليس بحال . وأما الحاص فلا ن المحال أبسط نسبة إلى المعني الوجودي منه ،

<sup>(</sup>١) مستقرأ : مستقرة د ٠ (٢) بعدم : لعدم د، م ٠ (٤) يتصور : + باقتياس (٧ — ٨) فلا يكون ٠٠٠ الشرط : ساقطة من ع . (٨) فالضرورة : (۹) ویمکن : فیمکن د ۰ (۱۰) الضروری : الضرورة ع . والضرورة ع . (11) أخذنا(الأول): أخذع، (12) العامي: ساقطة من د. (١٥) هو موجود: له وجودع. (١٧) أما: وأماع .

أزنه هو الذي عدمه ضروري . والمحكن الحقيق هو الذي لا عدمه ولا وجوده ضروري . فإذا نهمت هذا ، فعلمن من طعن أنكم رسمتم شيئا وهو المحكن ، ما هو أخفى وهو الضروري ، أو بما ربما يتبين به ويدور عليه ؛ إذ قد أخذتم في حد المحكن المحال ، والمحال هو ما ليس بممكن ، ولا يحد إلا بذلك ، والضروري أيضا هو الذي لا يمكن أن لا يكون ، وهو المحال أن لا يكون ، وأتتم إما أن تكونوا قد أماتم الاختيار ، وإما أن يكون الأمم في نفسه يوجب الدور . فنقول : ليس الأمركذلك . وذلك لأن الضروى والمحال قبل الممكن فالتصور ، المحال وإن كان يصدق عليه أنه ليس بممكن، فايس كل ما يصدق عليه شيء فهو هو في الاعتبار ، او هو ما لا يتحدد الشيء دونه . ومع ذلك فايس الممكن الذي يعرف به المحال هو الممكن الذي عرفناه بالمحال ، بل هو كالجنس له . وكذلك قريلم : لا فرق بين قولكم : ممكن ، وبين قولكم : ما أيس بضروري . فذول : هو كذلك ، لا فرق بين قولكم : مكن ، وبين قولكم : ما أيس بضروري . فذول : هو كذلك ، لا فرق بين قولنا : الإنسان ، وبين قولنا : الحيوان الناطق . لكن أحدهما : اسم ، والآخر : قول مفصل يشرح معني الاسم . الناطق . لكن أحدهما : اسم ، والآخر : قول مفصل يشرح معني الاسم .

<sup>(</sup>٣) رسمتم: سميتم س || يما : إنما د. (٤) إلا بذلك : بغير ذلك ع. (٥) أن (الثانية): سائطة من د . (٧) لأن : سائطة من د . (٩) فهو : سائطة من د الـ الله عند الناطة من د الله هو ما : وهو ماس ؛ أو ما هو سا || لا ينحدد : يجدد د || درته : + بحدود د .

### [ الفصل الخامس ]

### (ه) فصل

في إعادة النظر في رسم الممكن وتحقيق القول فيه

نقد انشرح ما كان يجب انشراحه، ليتحقق به الرسم المذكور ، ولنعد الآن النظر في هذا الرسم . ولنتأمل أنه هل يطابق المحكنين الخاصين فتقول : إنه يطابق كل واحد منهما باعتبار دون اعتبار . وذلك لأنا إن عنبنا بالضرورى الحقيق ، طابق المحكن الخاص ، و إن عنينا بالضرورى الحقيق ، طابق المحكن الخاص ، و إن عنينا بالضرورى المذكور فيه ، كل ضرورى كان بشرط أو بغير شرط، طابق المحكن الأخص. وأيهما كان فلا يجب أن يقع فيه التفات إلى شرط وجود الشيء أولا وجوده ، أما الخاص فإن المطلق الصرف أخص منه فلا يجب أن يلتفت في تصوره إلى وجه يجعله مطلقا و يخصصه . وأما المحكن الأخص فلا يجب أدب يلتفت في تصوره إلى حال الأمر الذي هو ممكن من حيث وجد أو لم يوجد، فإن كل واحد من الشرطين يجعله ضرور يا بذلك الشرط . وقد جملناه غير ضرورى بشرط ، بل ممكنا صرفا ، بل يجب أن ينظر إلى حاله من حبث لاضرورة فيه ، يحمث لم يشترط شرط يوجب الضرورة . فأما هل يوجب هذا النظر أن ومن حبث لم يشترط شرط يوجب الضرورة . فأما هل يوجب هذا النظر أن يخطه مستقبلا و يقتصر باعتباره على الاستقبال لاغير ، فالظاهر من أمره هو أن

<sup>(</sup>٢) فصل: القصل الخامس ب، د، ص عدا ، ع عم ؛ فصل عا عد . (٣) رسم: اسم ص .

<sup>(</sup>a) ولند الآن : ساقطة من س . (a) النظر في هذا الرسم : ساقطة من س . (b) النظر في هذا الرسم : ساقطة من س . (1) كانا : أناع . ((1) حال:

<sup>(</sup>۷) د د د د د (۱۲) مود : ماند د (۱۲) مود : مناهد من ع • (۱۲) مود : مناهد د . الحال م عن ع ه || فإن : وإن د || كل : كان ع · (۱۲) وقد : مند د .

<sup>(</sup>١٠)يشترط : يشرطب ، د ، س ، سا ، ع ، م ، ن ، ه | شرط : بشرط ع .

الموجود من الأمور وما لم يوجد — سواء كان فى الحال أو فى الماضى — قد صارت له ضرورة ما . ومن أحب أن يرفع الضرورة أصلا ، فإنه يجوج إلى اعتبار الاستقبال ، و إن كان ليس ينعكس ، فيكون كل ما فى الاستقبال ممكنا . فإن كسوف القمر فى وقت آخر ، ليس بمكنين بهذا المعنى الأخص ، بل فيهما ضرورة على ما علمت . فأحد الوقتين فيه القمر متكد فى المضرورة ، والآخر هو فيه بالضرورة غير متكسف .

فلننظر الآن أنا إذا قلن : كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا ، هل يخرج الناس السالفون من هذا الحكم ، والذين وجودهم حاصل حال ما ينعقد هذا العقد ؟ أو يقال هذا اللفظ و يعنى بذلك أن كل إنسان من الموجودين فيا يستقبل من هذا الوقت وهذا العقد هو بصفة كذا ؟ وكذلك إذا قلنا : يمكن أن لا يكون أحد من الناس كاتبا ، هل ذلك إنما يتناول الداخلين في الوجود والمستقبلين معا ؟ أو إنما يختص بالموجودين في الاستقبال ؟ فنقول : لا حاجة لنا إلى ذلك ، أعنى لا ضرووة إلى أن يكون هذا الاستقبال بحسب زمان قول القائل ، فإن قولنا : كل إنسان ، معناه كل واحد واحد مما هو إنسان . فإذا قلنا : كل واحد عما هو إنسان . فإذا قلنا : كل واحد واحد مما هو إنسان أي وقت كن فإنة يمكن أن يكون كاتبا ، وأددنا أن كل واحد واحد منهم ، فإنه في مستقبل كل وقت من أوقاته غيرضرودي بوجه من الوجوه أن يكتب وأن لا يكتب ، بل صحيح أن يكتب وأن لا يكتب

<sup>(</sup>۱) قد: نقد ع ، ما ، م ، ن ، (۳) لیس : لاع ، (۵) فاحد : رأحد تا || الوقین: الوجهین د ، س ، سانم ، (۲) بالنمر ورة (التائیة) : ساقطة من س ، (۹) هذا : ما ساقطة من س ، (۹) هذا : ما ساقطة من س ، (۱۹ و یشی : أو یشی ع ، عا ، م || فیا : فا ب ، ع ع ، عا ، م ، ن ، ه ه ، (۱۰) هو : ساقطة من سا ، (۱۳) أر إنجا : و إنجا ب ، د ، س ، سا ، ع ، (۱۳) لا شرورة : بالضرورة س ، (۱۷) واحد داحد : واحد د ، ن ، (۱۷) فإفا · · الساقطة من د ، سا ، ع ، (۱۲) واحد داحد : واحد س ، ن ، ه ، الساقطة من د ، سا ، ع ، (۱۲) واحد راحد : واحد س ، ن ، ه ، (۱۷) بل ، . . لا یکتب : کتب ها ، م ، ن ، ه ، (۱۷) بل ، . . لا یکتب : کتب ها ، م ، ن ، ه ، (۱۷)

ما دام الوقت مستقبلا ، كان هـذا التول صادقا ط كل واحد بمن كانوا و يكون ، ولم يكن صدقه مقصورا على الموجودين في المستقبل المعين . ويكون هـذا أهم صدقا من أن يكون : كل واحد من الناس في المستقبل ، من قول القائل : يصبح له أن يكتب ، وأن لا يكتب . وههنا وجه صدق آخر من جهة الحصر ، وهي الجهة التي رذاناها ، وهو أن قولنا : كل إنسان كاتب في كل وقت من المستقبل ، هو أن قولنا : كل إنسان كاتب في كل وقت من المستقبل ، هو أن قولنا : كل إنسان كاتب في كل وقت من المستقبل أن يصبح في كل وقت من المستقبل أن يصبح في كل وقت من المستقبل أن أنسان موجود كاتبا ، وأن يكون في ذلك الوقت ولا واحد من الناس بكاتبين .

ولكن يلزم بحسب اعتبار السور على ما علمت أن تصير المحكنة والضرورية فى حكم واحد . فيكون كما أن قولنا : كل حيوان أو كل أبيض إنسان بحسب المستقبل، هو قضية ممكنة ، كذلك قولنا : ليس ولا واحد من الحيوان بإنسان، على ما سلف لك ، قضية ممكنة . فتكون هذه القضايا بحسب اعتبار حصرها ممكنة أن تصدق أو تكذب في المستقبل ، وهي في مادتها ضرورية ، وتكون هذه نظيرة المطلقات التي مضت . إلا أن أمنال هذه القضايا قضايا ليست الحهة فيها بالحقيقة جهة القضية ، بل السور ، وجهة القضية بزه من حدها . فكأنه يقول إن قولنا : كل حيوان إنسان ، قول ممكن أن يكون صادقا . وكذلك في الإطلاق ، بل يحب أن يلتفت إلى المنال المتقدم .

<sup>(</sup>٣-٤) من قول الفائل: سائطة من عا ( ( ) له : سائطة ع ( ( ) ) من : في س. ( ) موجود : موجودا د | | بكاتبين : كانب ساء ع . ( ( ) كان : كان : كان : كان ب ع ، ط ، م . ( ٣ - ( ٣ - ١ ) كذلك : مه ، كك : سائطة من ع . ( ١ ) نظيرة : نظير ده س. ( ١ ) وجهة : في جهة س . ( ١ ) حيوان إنسان : إنسان حيوان س . ( ١ )

ولقائل أن يقول : إن وجود زمد في الحال وفي الاستقبال ، إذا اتفق أن استمر فهما ، وكذلك حيوانيته وقعوده المستمران ، وغير ذلك ، ليست أمورا متحددة وجه من الوجوه . وكذلك لا كون زيد قاعدا ، ليس مما تحجد في المستقبل ، إذا لم يكن قاعدا في الحال ، واستمر . فإن كان الذي في المستقبل. ه، هذا سنه الذي في الحال ، وهذا مطلق وضروري تشرط ، فكف كون ممكنا ؟ فنقول : إنه يجوز أرب يكون شيء في وقت وحال بصفة ، وهو بعينه في وقت وحال واعتبار آخر بصفة أخرى . فالوجـــود والإ'سانية والقعود ومقابلاتها هي في أنفسها أمورولها أحكام أخرى تلحقها مثل: أنها ممكنة ومطلقة . وتلك الأحكام هي بحسب مجولات أخرى تضاف إلى أنفسها . وليس يتحه نظرنا هــذا إلى معانها في أنفسها ؛ بل إنما يتجه إلى نسبتها إلى موضوعاتها . ونسبتها إلى موضوعاتها الآب ليست نسبتها إلى موضوعاتها في المستقبل . و إذا كان كذلك فهي باعتبار وقت يفرض حاضرا مطلقة لموضوعاتها ، و باعتبار وقت يفرض مستقبلا ممكنة لموضوعاتها . و إن كان وجودها في أنفسها وجودا واحدا مستمرا على استحقاق واحد،فقد لاح من هذا صحة جميع ما أوردناه بدءا ، ولاح أيضا أنه حق ما قيل من أن المكن الماص والأخص قد يرجع موجب كل واحد على سالبه . فما يمكن أن يكون ، عكن أن لا يكون ؛ إذ لا ضرورة لافي أن يكون، ولا في أن لا يكون ؛ إذ كل

 <sup>(</sup>٣) المستمران: المستمرين ساء عا . (٣) وكذلك : فكذلك ع ، عا ، م ، هم | الاكون : لايكون م ، م ، هم الله تعرب المستمرة من المستمرة بالنسخ . و ما ما ، و (٣ - ٤) ايس • وقاعدا : ساقطة من ع (٤) واستمرة ع أستمرة ع · (٥) و وهذا : فهذا د ، م ، ن ، هم || وضرورى : ضرورى ح || بشرط : بشرطه د • (٨) ومقابلاتها : ومقابلاتها س • (٩ - ١٠) تضاف إلى أقدمها : ساقطة من ع • (١٠) الآن : ساقطة من م · (٣٠) مطلقة : (١٠) الآن : ساقطة من م · (٣٠) مطلقة د ، ع ، ن . (١٥) من (الأولى) : ساقطة من م || من أن : أنه من • (١٦) يرجع: ربيح سا ، ع • (١٠) لا يكون (الخانية) : يكون م .

ممكن لأضرورة فيه بوجه. وما لاضرورة فيه بوجه ممكن. فما كان ممكن أن يكون لكل واحد ، فيمكن أن لايكون لكل واحد واحد . وما كان عكن لعض ، فيمكن أن يكون لذلك البعض . وكذلك إذا كان اعتبار الإمكان إنما هو في السور، فإن ما أمكن أن يكون كله كذا فيمكن أن لا يكون كله، وما أمكن أن يصدق بعضه كذا ولم يكن ضروريا فيه هذا الصدق أمكن أن يصدق أنه ولا واحد منه . فإنه إن كان قولنا : ولا واحد دائم الكذب؛ فقولنا : سض من حيث هو بعض، دائم الصدق ، لا مكن أن يكذب البنة ، فلا يكون صدقه ممكنا بل واجبا ، وجعلنا صدقه ممكنا . فكل ما هو ممكن أن يكون ، رجع فكون ممكنا أن لا يكون، شترك في ذلك الأكثري والأقل. لكن يختلف في شيء آخر ، وهو أن الأكثرى يكون كون أحد طرفيه موجودا مطلقا أكثر والآخر أقل . وليس كونه موجهودا أكثرهو كونه ممكنا . وهو من حيث اعتبار إمكانه بتساوي انعكاسه إلى السلب ، ومن حيث الوجود لا بتساوي . فليس وجود الأكثرى وجودا ولا وجوده ممنزلة واحدة من حيث الوجود . وكل ما هو أكثرى وجودا فهو أقلى لا وجودا . وكل ما هو أقل وجودا فهو أكثرى لا وجوداً . وأما المتساوى فهو متساو من حيث عكس الإمكان ومتساو من حيث الوجود . ونعني بالأكثري وجوده جميع ما كان وجــوده بحسب الواحد في أكثر زمانه ، وما كان وجوده لأكثر أشخاص نوع واحد ، وإن كان لكل واحد منها دائمًا ، كأكثرية كون الإنسان ذا خمس أصابع ، أوكان موجودا (١) وما لاضرورة فيه بوجه ؛ سائطة من د،ع . (٢) واحد واحد : واحد ع ، ن . (٣) يكون : لا يكون ع ، ما • (٤) لا يكون كله : + كذا ص ، م . (٦ - ٧) فقولنا ٠٠٠ دائم : ساقطة من ع . (٧) بعض : ساقطة من د | اصدقه : صدقاع . (٨) أن يكون: أن لايكون س ، (٩) ف لمون: فكان ه ، (١٠) كون: ماقطة من عا . (١١) وهومن : ومن ه. (١٥) عكس : ساقطة من ن. (١٨) منها: منهما ع، عا إ

دائمًا : ساقطة من د || أو كان : و إن كان ع .

لأكثر الأشخاص في أوقات ليست بأكثر الأوقات ، بل أوقات ما كالاحتلام أو كالشيب أو كامتداد القامة ، أو يكون لأكثر الأفخاص في أكثر الأوقات النير الهمدودة مثل الإبصار بالفعل للناس . والمحنات الأكثرية إما أمور طبيعة كانت تجب لولا عوائق من خارج أو من عصيان المادة مثل الصحة ومثل كون الإنسان ذا خمس أصابع ، وإما إرادية تصدر وتجب عن الإرادة لولا عوائق .

وقد علمت أن الأكثر يات يحث عنها من حيث الوجود ومن حيث الإمكان. وأما الآخر فمن حيث الإمكان فقط. ولذلك فإن الأكثر يات تؤخذ مقدماتها في القياسات كالمطلقات ، فيقال : من ستى السقمونيا أسهله ، ذلك صفراء ، ولا يقال يمكن . فإنه إن قيل : يمكن ، أوهم أنها ممكنة لا يتمين منها طرف ، فنظرت النفس إليه من حيث الإمكان لا مر حيث الوجود فنبا عنه التوقع فرفض . فإن الحكن من حيث هو ممكن فير معلوم الوجود ، ولا على تمين الوجود فيه قياس ، اللهم إلا الأكثرى من حيث هو أكثرى ، فإن وجوده مظنون مع أن إمكانه معلوم . وعلى وجوده قياس ما ، كما على إمكانه . وأما المتماوى فليس على وجوده قياس ولا هو معلوم ، بل إمكانه هو المعلوم فقط . ولذلك ماكانت على وجوده قياس ولا يوضع موجودة في العلوم ، ولكن تطلب بمكنة للمكنات المتساوية والأقلية لا توضع موجودة في العلوم ، ولكن تطلب بمكنة لتطلب بحيلة كما في علاج السل والاستسقاء ورد المزاج المستقر إلى الأصلح ،

<sup>(</sup>٣) إما : ما ب ، م . (ه) ومثل كون : وكون ها . ( ٨ ) وأذلك : فكذلك س ، ما ، ع ع ، ن ، ه ، إلى من حيث الم وكذلك ع ، ن ، ه ، ه ، إلى من حيث الموجود هو معلن ما إلى المنطق الموجود هو معلن ما إلى المنطق المنطق

أو لتحذر ، وذلك فيا يرجع إلى عمل ، ولتعلم أن الأمر فير محال ، وذلك ف الأمور النظرية . ومع ذلك فإن الممكنات قــد تؤخذ في صنائم أخرى موجودة ، كما يقال في الخطابة : فلان كلم العــدو من الحصن جهارا ، فهو خبيث النية . كأنه قال : ومن يفعل هذا يكن خبيث النية ؛ ولا يقول : إنه يمكن أن يكون خبيث النبة ، فإنه إذا قال هــذا لم يقنع في غرضه ، إذ إمكان خبث النية ثما لايحتاج أن يبين و يخطب له ، ولا معرفته بنافعة في التدبير ؛ولآخر من الخطباء أن يقول : فلان كلم العـــدو من الحصن جهارا ، فليس بخبيث النية ؛ كأنه يقول : ومن تكام جهارا لا يكون خبيث النية . فهذه مقاييس خطابية تستعمل فيها الأمور المتساوية من حيث الوجود ، وقائلها يوهم فهـــا ، لا أنها أكثرية غير متساوية فقط ؛ بل أنهـا موجودة على ما نوضحٍ في صنعة الخطابة والسوفسطائية والشمرية . وقد تستعمل أيضا الأقلية والممتنعة الوجود ؛ بل قد يستعمل ذلك في الخطابية أيضا إذا كانت مظنونة . وجميع ما قلنــاه ى المكن إنماً هو بحسب طبيعته ، وليس الغرض في ذلك تعريف حال المكن عندنا المجهول ، فإن كل مجهول عندنا ممكن عندنا أن يكون وأن لا يكون . وريما كان في نفسه واجبا ، وريما كان ممتنعا ، وريما كان بالحقيقة ممكنا .

<sup>(1)</sup> وذلك فيا : رفيا ه ، (٣) كلم : يكلم ع || من المصن : ساقطة من سا . (٤) خبيت : خسيس سا || كأنه : فكأنه ع || كأنه • • • • البة : ساقطة من س || يكن : يكون سا ي فهو ع . (٥) هذا : ساقطة من س . (٦) بنافعة : بنافع ب ، س ، سا ع ، ع ، م ، • (٩) كلم : كلمه ع ، م ، • (١) كأنه : فكأنه ع . عا ، م ، ه || ولاتتر : والآخر س . (٧) كلم : كلمه ع ، م ، • (١) كلم : فكأنه ع . || لايكون : فليس ط . (١٠) لا أنها : أنها د ، ع || فير : ساقطة من ع . (١١) والشد : فقد س ، سا ، ع ، ع . (١٦) بل : المنافعة بن الفسالية : الفسالية د . (١٤) عندنا المجهول : هند المجهول ع . (١٥) كما : المنافعة المنافة الثالثة من الهن الرابع من المنافع ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن الرابع من المنطق ها ؛ + تمت المقالة الثالثة من الهن ترفيقة والمسلاة على بهد وآلة وحديد إجمعين ه .



المقالمة الرابعة

من الفن الرابع من الجملة الأولى فى المنطق



# المقـــالة الرابعة من الفن الرابع من الجملة الأولى فى المنطق

## [الفصل الأول]

# (١) فصل فالقياسات المكنة في الشكل الأول

فلنشرع الآن في تعليم القياسات التي في المكن :

فالضرب الأول من الشكل الأول منه : كل آجِبَ بالإمكان ، وكل بَ ٢ بالإمكان ، وكل بَ ٢ بالإمكان ، فيين أن كل جَ ٢ بالإمكان . وذلك لأن جَ داخلة بالقوة تحت بَ ، فلها بالقوة ما لَب . فهذا قياس كامل . ثم قد وقع بين القوم في هذا تشاجر ، فقال بعضهم : إن هذا القياس لا يجب أن يكون بينا كاملا بنفسه أنه قياس ، وإنما وجب كما لنظرائه فيا سلف ، إذ كان جَ بالفعل بَ، فكان ما يقال على بَ يدخل فيه جَ . وأما إذا كان الدخول فيه بالقوة ، كان الحال كما والتاني والتالث . فإن الشكل التاني قد حكم فيه أن جَ بالفعل بَ .

<sup>(</sup>٧) من الفن ... المتطن : من فصول ص | إن المنطن : ساقطة من ح | الجلة الأولى في : ساقطة من ما : ما المتحق : (٤) فصل : من ما ، ه | المنطق : [ذكر تسخة ه بعد هذه الكلة عناوين القصول السئة ] . (٤) فصل : القصل الأول ب، د، ص، عا ع، ع، عام ، ( ) كما يت : من ط ; فيه ن ، ه ; ساقطة من ه | إيين : من ط ; فيه ن ، ه ; ساقطة من ه | إيين : من ع ا . (١) كلا : من ع، عام . (١) يعنا كاملا : منتملاع . من ع، عام . (١) يعنا كاملا : منتملاع . (١) وإنما : كان للظرائه من كان نظرائه ع | إفكان : منك ه ، ه كانظرائه ع | إفكان : (١) يغنا كلم ع | إفكان : (١٤) ما يقال ن . (١٤) ما يقال ن . (١٤)

ولكن لم يحكم هناك بالفعل على بشيء، حتى يدخل فيه بج بالفعل ، بق و إن كان بن، فيس بالفعل، داخلا تحت حكم على ب ، بل بالفوة . وذلك لأنه لم يحكم على ب بالفعل، بل بالفوة . وفي الشكل النالث ليس بج فيه بالفعل ب، بل بالفوة ، وأخال في دخوله تحت حكمه بالفوة لم يدخل بالفعل تحت ب ، بل بالفوة . والحال في دخوله تحت حكمه بالفوة هو كما كارب في الشكل النالث حيث احتاج الى بيان ، فليس هدذا إذن قاسا كاملا .

قال قوم : إن قولنا كل ب آ ، معناه كل ب بالفعل و بالإمكان فهو آ ، و بالجملة كل ما يصح أن يكون ج ، فيكون ج تحت ب ، لأنه أحدُ ما يصح أن يكون . فإذا كانت ج داخلة تحت ب بالفعل كان النياس كاملا . وقد عامت ما في ذلك . ومع ذلك فينتقض هـــذا في موضع قريب حيث تجعل الكبرى مطلقة أو ضرورية ، والصغرى ممكنة ، ويجمل القياس غير كامل ، ولا وجه لذلك إلا أن ج غير داخلة تحت ب بالفعل . لكنه قد قال قوم هناك إنه ليس معنى قولهم : إنه قياس كامل ، هو أنه قياس كامل بالإطلاق ؛ بل هو قياس مل بالقياس إلى قياس آخر بعده يتبين به . والذي يجب أن يقال في هــذا مل بالقياس إلى قياس آخر بعده يتبين به . والذي يجب أن يقال في هــذا أنه ليس يجب أن يقال في أمثال هذه المواضع بكل هذا التشدد والتحصب ؛

 <sup>(</sup>١) حال بالنمل: حال النمل ها. (١-٣) في جمد النمل: ساخطة من ن .
 (٣) تب (الثانية): ساخطة من ع . (٤) بل : ساخطة من د || بالقرة : ساخطة من ع . (٥) تحت ب ... تحت حكد : ساخطة من ن . (٨) قوم : يا قوم م || وبالإسكان : والإسكان ع . (٩) تج (الأولى) : تب من ها م هم || تحت ب : ساخطة من د || لأنه : لاس (١) يكون : + تب م . (١٣) يلا أن : لأن ع ، ن || ليس : لا يبين د . (١٠) يكون : + تب م . (١٣) يلا أن : لأن ع ، ن || ليس : لا يبين د . (١٤)
 (١٤) هم أنه قياس كامل : ساخطة من د ، ن . (١٥) كامل : + بالإطلاق س || يل الله من المناذ من ن . (١٥) كامل : كل ع ، و فكل ها .

بل لُيعلم أن كنيما من الأمور الظاهرة للناس يتشدد فيها الناس بالتماس البيان تشددا يحوجهم إلى الصدول عن أمور ظاهرة . وأنه كما أن الموجود لما هو موجود للشيء ظاهر أنه موجود له ، فكذلك الممكن للمكن ظاهر أنه ممكن . ولا يوجد شيء ببين به هذا الظاهر أظهر من هذا الظاهر .

ونفول لمن قد فترع إلى أن قال: إن قولك ب هو كل ما يكون ب بالقوة أو بالفعل ، أرأيت لو أن إنسانا قال: كل ج بالفعل يمكن بأن يكون ب ، وكل ماهو بالفعل يمكن بأن يكون ب ، وكل ماهو بالفعل فيمكن أن يكون آ ، لم يكن انا بد من أن نحكم أن هدا قياس. فإن أنكر أن يكون هذا قياسا فقد تكلف الشطط . وكيف لايكون هذا قياسا ، ويلزم عنه لذاته قول آخر دائما ؟ و إن كان هذا قياسا فهو من أى القرائن وأى التاليفات ؟ و إن كان قولم ماهو ب ، معناه ماهو يصح أن يكون ب ، كان هذا قياسا فأى قياس أظهر من هذا بينه ؟ و إن تكلف أن يبين بأن يزاد عليه هذا قياسا فأى قياس أظهر من هذا بينه ؟ و إن تكلف أن يبين بأن يزاد عليه فيقال : وما هو يمكن الممكن فهو يمكن ، وتجعل هذه المقدمة مر حقها أن يصرح بها لكنها أضمرت ، فهل قولم : ، كمن الحمكن مكن ، غير قولم : يصرح بها لكنها أضمرت ، فهل قولم : ، كمن الحمكن أى شيء كان ؟

<sup>(1)</sup> ليط : اطرع • (٢) رأنه : فإنه ع إلى الما : باع . (٣) فكذك : ركتك د . (٥) هذا الطاهر : هذا الطاهر ه • (٥) لمن : إن ع ، ن || إن : ساتعلة من د ، ن || ٣ ( الأول ) : ١٣ د ، ع ، ن • (٨) أثكر : أمكن ما ، ن || ركيف : فكيف ع • (١٠) قولم : قولم ت ، قولم ت ، قولم ت ، قولم ت ، قولم المناه من ن . من د ، ن . (١٥) آ (الأول) : سائسة من ن .

وهل آب إلا ماهو آ الممكن له ممكن ؟ وهل آج إلا النبي، النالث . فإن آ هو بدل والك ما لأنه بدل المعنى الكلى ، وليس حدا مشارا إليه بعينه. وآب بدل الآخر، وآج بدل النالث . فظاهر إذن أن ممكن الممكن ممكن ظاهر الإمكان، كما أن الضرورى للضرورى ، والوجود الوجود موجود . نعم إذا اختلطت الوجوه تشوش الذهن فيها فاحتاج إلى فحص ونظر . وذلك مثل : ممكن الضرورى ، وضرورى الممكن ، وكذلك إمكان لا ، مع إمكان نعم .

فين أن هذا القياس كامل ، إذ لاشبهة فيه، وليس كالشكل التالث والنانى. فإن نظم المقول فيه على الكل والترتيب الطبيعى زائلان ، وحال الحسد الأصغر فى الشكل النالث ودخوله بالقوة تحت الحكم الكلى ليس يشبه حال هذا الدخول الذى ههنا ؛ بل يخالفه من وجهين :

أحدهما : أن قولنا : إن الأصغر داخل في الشكلين تحت الحمكم الذي على الأوسط ، ليس معناه أر.. ذلك الحكم لم يوجد له بالفعل ، أو أنه موجود له بالإمكان ، بل معناه أن القائل لم يحكم عليه بالفعل ) بل حكم على غيره بالفعل حكا ، إذا حكم على ذلك الغير، وكان صادقا، أمكن أن يحكم به حينلذ على الأصغر حكا صادقا ، ولم يستحل ، ولم يجب أن يكون لا محالة قد حكم بذلك حاكم . و إن كان إذا حكم صدق ، لست أقول : لم يجب صحة ذلك الحكم إذا حكم ، فتكون هذا القرة لا بالقياس إلى خس الأمور ، بل بالقياس إلى حكم الحاكم ، الذي

<sup>(</sup>۱) آ (الأولى): ساقطة من ع ، ن ||المكن له : ساقطة من ن || تمكن : ساقطة من ن || جَالا الشيء م . (۲) ضروري : ساقطة من س الشيء: چـًا لا الشيء م . (۵) ضروري : ساقطة من س الشيء تست س . (۵) فاصتاج : واحتاج ع . (۸) الطبيعي : والطبيعي س . (۱) الأمنر : الأصنري س ||السكايين : الشكل م || (۹) ليس : ساقطة من م . (۱۱) أو أنه : وأنه ن . (۱۵) قد : وقد ن . (۱۷) إلى أنه المنظة من م . (۱۷) إلى الساقطة من م . (۱۷) إلى الساقطة من م . (۱۷) المنافظة من م . المائياس : ساقطة من م . المائيات : ساقطة مائيات : ساقطة م . المائيات : ساقطة مائيات : ساقطة مائ

إذا حكم ، فذلك نان له ، وأمكنه أن يقول ذلك ، و يكون صادقا. وأما ههنا فإن القوة ليست بحسب الحكم ، بل بحسب الأصر فى نفسه ، إذ جعل فى نفسه يمكنا له الأصر ، ولم يمكم بوجوده له . وليس يجب إذا كان ذلك النوع من الدخول بالقوة يجعل القياس فير كامل ، أن يكون هذا النوع يجعله أيضا غير كامل .

والوجه الثانى: أن الدخول بالقوة هناك على أى وجه كان هو أمر في طبيعة الحد الأصغر ، وليس بينا ، بل يحتاج أن يحت عنه لنعلمه ونبرهن عليه ، فيتضح لنا حيثئذ أن ج بالقوة كانت داخلة تحت ب . فلوكان ذلك معلوما لنا بنفسه ، كما محتاج إلى العكس و إلى غير ذلك . وأما ههنا فقد علمنا وتحققنا أن ج بالقوة داخل تحت الحكم ، وإذا علمنا أنه بالقوة داخل تحت الحكم ، وإذا علمنا أنه فإن الأصغر وإن كان داخلا بالنوة في الحكم فإنما كان كذلك في نفسه ، وكان مجمولا لنا ، وكنا نعلل بالقوة في طبعه .

فلسنا نقول: إن الشكل الثانى والنالث هوغيركامل، بجرد أن الحد الأصغرفيه غير داخل تحت الحكم إلا بالقوة ؛ بل لأن هذا الدخول الذى بالقوة غير معلوم إلا بنظر . فلوكان هذا الدخول الذى بالقوة معلوما هناك، لم يحتج إلى عمل يبين به ؛ بل إنما عمل ما نعمله من العكس وما يجرى مجراه ، حتى إذا

<sup>(</sup>۱) فذاك : بذلك ع ، ما ، ن ه | رأما : رما د (۲) فإن : فكأن ب ، م . (۲) إذ الدخول : (۱) أن الدخول : (۲) إذ الدخول : (۱) أن الدخول : أن يكون الدخول ه . (۷) يتا : + كاع ، ما ، ن ، م . (۸) فيضح : فيصح ع . (۱۰) راذا : فإذا س . (۱۳) ركا : فكا د ، س ، ما ، ما ، ن ، م يكتاع . (۱۰) هر: التفاق من ع . (۱۵) بل : مالتفة من ما . (۱۷) من التكس بالتكس س . (۱۷) من التكس بالتكس س . (۱۵) من بالتكس . . (۱۵) من بالتكس . .

دخل بالفعل ، علمنا أنه حين لم يمكس كان داخلا بالقوة . وإذا كان بالقوة كان قباسا ، فكرنه بالغوة في نفسه يجعله قياسا في نفسه ، وكونه معلوما أنه بالقوة تحت يصحح عندنا منه أنه قياس . فإذا كان قد صح لسا أنه داخل بالقوة تحت الحكم ، فقد صح لسا مع ذلك أن التأليف قياس ، وإذا صح مع ملم ذلك أنه قياسى ، فا يحوجنا إلى التشكك فيه وإلى استنقاصه ؟ وهذا القدر كاف لمن اشتغل بزيدة العلم ، ولم يمل إلى الحذيان والحذر .

وأما الضرب النانى مر كليتين ، والكبرى سالبة كفولك : كل جَبَ بالإمكان ، ويمكن أن لا يكون شىء من ب آ ، فيمكن أن لا يكون شىء من ج آ ، والحال فى ذلك معلوم .

والضرب النالث بعكس ذلك ، وهو أن يكون بالإمكان لا شيء من آجآ ، وكل بآ بالإمكان لا شيء من آجآ ، وكل بآ بالإمكان ، فهذا لأن صغراء سالبة ، وكبراه موجية ، ولم يصرح بأن آبه بالقوة ليس يجب ب ، لم يكن بيانه بيان الأول، إذ كان قد حكم بشيء بلزمه قوة الدخول ولم يحكم بقوة الدخول . فكان غير

<sup>(1)</sup> وإذا كان : + داخلان . (٣) سه : بانعلة من ع . (٤) أن التأليف : أنه س || رإذا : فإذا ن . (٥) استفاصه : + لانوة الدخول تحت الحكم الذي تحكم الى تحكم الله يعتبر || رأزا : فإذا ن . (٥) استفاصه : + لانوة الدخول تحت الحكم الذي المحكم منا بل الحكم كانا لما يعتبر حكمًا على بالله الأوسط الأصل وإنما كلامنا في قوة نعير بالقياس إلى الحكم كانا لما حكمًا على بالفسل قند دخل فيه جر بالمتوة إذ أنحكم بد بالفسل الأنه بالما أن تحكر بالدياس إلى الحكم كانا لما يكرن تحكريا عليه إذا أخذنا، وهو بأن المائت فاما إذا في الذوة إذ أنحكم بد بالفسل الأنه بالفسل هو أن حكم على أن جر والأخذ بالفرود المحكم الن جر والأخذ بالفرود هو أن لانحمل لا تعكم بدلك بل تحكم بحكم يلامه ذلك و يصح برغوى أن تحكم إلى والكل والمائل والمائل في تحين فيه س . بالفروة برئونكم إلى والأول مائل المائل في التحكم بدلك المائل في تحين فيه س . (٢) رالكبرى : فالكبرى د (٢) يجب : تحت ع ١٩٠٠ (١٣) عكران د د.

كامل ، وكان الذهن ياتفت إلى أصر يخطره بالبال ، و يتأمله أيعلم المطلوب به . فإن مطلوبه هو أن يعلم أن تج تحت ببالقوة ، و إنحما نعلم ذلك من مقده . كلية نتذكرها ونخطرها بالبال وهى : أن كل ما هو بالإمكان الحقيق ليس كذا ، فهو بالإمكان الحقيق أيضا كذا . فإذا أخطر ذلك بالبال وتأمله ، وجد حيئة أن تج يدخل بالقوة تحت ب . فييان هذا الضرب إذن إنحما هو بالمكس الذي يخص الممكن ، وهو أن تكون الحدود بحالها والجهة بحالها ، لكن قد نعيت الكيفية ، فنقل الإيجاب إلى السلب أو نقل السلب إلى الإيجاب، فإذا نقلنا ذلك بالصنري صادت بالإمكان كل تجب و بالإمكان كل ب آ ، فبالإمكان كل ب آ ، فبالإمكان أن لا يكون شيء من ج آ . فهذا بعكسين . وعلى هذا الفاس سائر ما عدد .

والضرب الرابع : من سالبتين كليتين ممكنتين ، ينتج ممكدة سالبة ، يتبين بعكس الصغرى إلى الإيجاب .

وكذلك لك أن تركب أنت ضروبا أربعة : من جزئية صغرى ، وكلية كبرى ، سالبتين أو موجبتين ، وموجبة وسالبة ، وسالبة وموجبة . لكن بعض الناس قد قال : إن ما تبين من هذا الباب بالمكس فهو مزيف لا يستممل ، أعنى حيث هذه السوالب صغريات . وذلك لأن المستعمل من هذه هي الأكثر يات. وإذا عكست صاوت أقلية فخرجت عن الاستعال . فقد أخطأ ، وذلك لأن المستعمل من هـذه لتوقع الوجود هي الأكثر يات . وأما إذا كان الغرض

<sup>(</sup>۱) كامل دخاصل خ | به دسه م و ما تعلقه من ع دن . (۲) أن يبلز دما تعلقه من س | و رناه ؛ فإنما د || مقدمة : مقدمات ع · (ع) فإذا : فإن ع و لؤذه · (1) را لجهة بجالها : ما تعلقه من د · (۸) چَبّ : بُبّ آم · (۸ ـــ ۹) كل بـ آ · · · فالإمكان : ساتعلة من م · (۱۵) من : في س · (۲۹) هذه الدوالب : هذا الدوالب به م || صغر يات : صغرى سا · (۱۸) توقع : لموقع د ، ع ، ن ·

مصروفا إلى تحقق الإمكان فكلها مستعملة . وأيضا فليس كتاب القياس موضوعا بحسب النفع في العلوم ، بل بحسب ما هو مشترك للبرهان والجدل وغيره . وقد رد عليه من وجه آخر فقيل : يمكن أن يكون قولنا لا شيء من حب بالإمكان إمكانا أقليا ، فإذا قلبت صارت أكثرية . لكن هدذا الرد لا يعنى شبئا فإنها إرب كانت أقلية فقلبت فصارت أكثرية لم تنج النتيجة المطلوبة ، لأنه يحتاج أن تمكن تنيجته فتصير أقلية ، فيرجع إلى ما أنكو المتشكك من أقلية النتيجة . وقيل إنه لا مانع من أن يكون هذا القلب نافعا حتى نرجع إلى قياس يفيد تنيجة أكثرية ثم لا يقلب .

وقد استعمل في التعليم الأول حدود لتربيف ما لا ينتج إذا كانت الكبرى برئية اللا يظن أنه كما كانت سالبة الصغرى مما ينتج في الهكن ، فلعل جرئية الكبرى ما قد ينتج . فقيل إنه إذا قلنا : كل إنسان يمكن أن يكون أبيض ، وبعض ما هو أبيض يمكن أن يكون حبوانا ؛ كان الصادق مع هذا هو أن كل إنسان حيوان . وكذلك إن جعلت الصغرى سالبة ممكنة أو جرئية ، ثم إذا أبدلناها بحدود أخرى ، فقلنا : كل إنسان يمكن أن يكون أبيض ، و بعض الأبيض يمكن أن يكون ثوبا ؛ كان الصادق ههنا أن : لا شيء من الناس شوب ، ويهب أن نتامل هذه الحدود مم أن لا نناقش في الصغريين .

 <sup>(</sup>٥) التيجة : سالطة من ساء م ( ٦) يحتاج : + إلى عا ( ٧) إنه : سالطة من ع | إلا سائح من د ( ٩) إذا :
 من : لا سائح من ه ( ٨) نرجع : برنع م | إلا يقلب : يقلب د ، ع ، ن ( ٩) إذا :
 إذ د ( (١٠) أنه : أنها د | كانت : كان ب ، س ، ساء ع ، عا ، ه ، أن م و ( ٢) أنه ان خوان : حيران إنسان من ( ( ١٠ ) أنحى : أخرم .
 (٥٠) نوبا : لوناع - | إلسادق : سادقا عا . ( ١٦ ) يتوب : بلون ع | سم : سائحة من السائحة بن : السنري : السنري د ، ع ، ن .

وأما الكبريان فكلاهما باعتبار الطبيعة ضروريتان ، فإن البعض الموصوف بأنه أبيض هو بالضرورة حيوان ، والبعض الآخر هو بالضرورة ليس ثو با . فلبست الكبرى ممكنة حقيقية ، بل ضرورية ، اللهم إلا أرب يعنى بالمكن لا الحقيق ، بل العام فيكون غير ما نحن فيه ، أو يعنى ليست ضرورية من جهة البياض . وفي ذلك ما قبل ، أو نعنى الممكنة بمعنى السور ، فالنتيجة تكورب أمنا كذلك .

ولكن لقائل أن يقول حيئة: إن الكليات يضا لا تنتج إن كان الإمكان أيض ، أيضا مأخوذا بحسب السور ، فإنا تقول : يمكن أن يكون كل إنسان أيض ، ويمكن أن يكون كل إنسان أيض ، ويمكن أن يكون كل إنسان أيض ، وعكن أن يكون كل أيض حيوانا ، ينتج في أولها بالضرورة : ولا واحد من الناس بفرس ، وفي الثاني : كل إنسان حيوان بالضرورة . وهذا البيان وإن لم ينفعك في إظهار فساد هذا القول ، فإنه ينفعك في إظهار فساد رأى من ظن أن الجهات جهات الحصر ؛ إذ كان هذا يمنع تأليف القياس مما لا يجب أن يمتنع ؛ لأنه يوجب الإنتاج من مقدمتين مرة بإيجاب ومرة بسلب . وذلك أحد أسباب ما تصير له الغرينة غير قياس .

فين أنه لا النفات في أمر المطلق والمكن إلى السور ، و إلا فهذا الموضع يجب أن يلتفت إليه .

 <sup>(</sup>۲) ثربا: لوناع. (۳) فلیست: فلیس ب، م، (۵) الحکة: بافکة ع | یسف: مسوح | الفیقی: سافیة من ها | ایشا: از اقتیجة ، (۷) رلکن لفائل: راتاتال س | ان یقول: سافیة من ها | ایشا: سافیة من ها یا ایشا: (۱۹ - ۱۰) رایشا س اسافیة من ع. (۱۹ - ۱۰) رایشا س ، م حبوانا : رکل ایشان یکن ان یکون حیوانا س ، م ،
 (۱۱) جغرس: فرسا ب، د، سا ، ع ما ، م، ن ، م . (۱۲) قائد: رائد س | یشمل : + ایشاد ، س ، سا ، ع ، ن ، م . (۱۵) بسلب : بالسلب م .
 (۱۵) غیر: ص ع . (۱۹) بال : بل د ، ن .

# [الفصل الثاني ]

#### (ب) فصل

في القياسات المختلطة من الإمكان والإطلاق في الشكل الأول

فليتأمل حال اختلاط الممكن والمطلق فى الشكل الأول . فالضرب الأول : كل َجَبّ ، وكل بّ T بالإمكان ، فظاهر أن كل جَمّ بالإمكان .

والثانى : كل آج ، و يمكن أن لا يكون شيء من آ ، فظاهر أنه يمكن أن لا يكون شيء من آج آ ، وأما إذا كانت الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة فليس يكون بينا أن القياس ينتج على أية جهة . وذلك لأن الصغرى إذا كانت داخلة بالقوة تحت حكم موجود لم يكن أول الوهلة يدرك من حالة أنه مطلق أو ممكن للاختلاط الواقع ، وإن كان الدخول بالقوة تحت الحكم بينا بنفسه من هذا القياس . إنما الذي يشكل، حال كونه مطلقا أو ممكنا أو كليهما . فإذن لا يكون حال هـ ذا التأليف في لزوم المكن عه أو لزوم المطلق في البيان كال الذي من ممكنتين . فإن الدخول هناك تحت الحكم الممكن بالقوة لا يدوش كال هذه الدعن فيه بعجلة : أن إمكان الإمكان إمكان . ولحاكان هـ هـ ذه الدعوى كليا وفي الشكل الأول لم يمكن إبائته بالمكس أو بالافتراض ،

<sup>(</sup>٣) فعال: القصل الأرل ب ١٥ هـ ١٥ عا ١٥ عا ١٥ ع عا ١٥ هـ (٣) في الشكل الأول: ساقطة من هـ (١) في الشكل الأول: ساقطة من هـ (١) والثانى: والثانية ع ٠ (٧) بيت ٢ : د ١٦ م || وأما إذا : فأما إن س ١٠ ساء ه و وأما إن عا ٠ (٨) فليس : وليس سره م || يخج : منتج ع || على : ساقطة من س ١ ن ٠ (١٣) من : في س ٢ عن ع المناهدة من س ١ من ا ع عا ١ ه ٠ (١٥) من : في س ٢ عن عا ١ ع عا ١ ه ٠ .

فيجب أن يكون طريق إبانته : الخلف . فكون هذا القباس غير كامل دليل على ظط من طن أن قولنا : كل ج ب ، معناه أن كل ما يكن أن يكون ج ويصح أن يكون ج ، فهو : ب . ولو كان الأسم على ما قاله لما كان ج داخلا في ب بالقوة ؛ بل كان داخلا فيه بالفمل ، ولكان هو من جملة ما قبل عليه إنه آ ، وكان قباسا بينا بنفسه . إذ دخل الصغرى بالفمل في المقول على الكل . فأما وجه هـذا الخلف فهو مبنى على أ ل الأسم الممكن في نفسه ولو بالمعنى الأعم لا يعرض من وضعه عمال ؛ بل ما يلزمه يلزمه ، وهو ممكن عام .

وقد أوماً تا إلى حقيقة ذلك فيا سلف ، فلا يحسن بن أن نطول الآن في بيان ذلك بما جوت العادة به من وضع حروف وأسباب . فإن محصول ما جوت به العادة، ما دللنا عليه فيا سلف. وبالجملة لا يلزم من وضع ما لا يمتنع، أصر ممتنع . لسنا نقول : إنه لا يلزم من وضع الممكن الحقيق إلا ممكن حقيق ؛ بل نعنى بهذا أنه لا يلزم من وضع الممكن بالمعنى العام المشتمل على المعنى الناص والمطلق والضروري إلا ممكن بالمعنى العامى . فإن الممتنع لا يلزمة البتة ، سواء كان ما وضع للزوم ممكنا حقيقيا أو مطلقا أوضروريا . فإن ما يلزم الممكن العامى فهو غير ممتنع كامنا ماكان . ولذلك فإن الكذب غير الهمال لا يلزمه كذب

عال ، وهو الذي يستحق صدق نقيضه دائما بنفسه بلا شرط ، بل إن لزمه الكذب لزمه كذب فير عال . فإذا كان كل جَبّ بالإمكان ، وكل ب آب بالوجود ، فنقسول : إن كل جَ آ بالإمكان . والمشهور أنه كذلك بالإمكان العام . وذلك أن يتبين بالخلف . وذلك الخلف مبنى على أنه إن لم يكن هذا ممكنا ، فليكن فير ممكن . وغير ممكن ، هو الذي بالضرورة ليس يكون . فلا شك أن هذا الحمكن إذن هو العامى المقابل للذي بالضرورة ، وليس يكون . أي العامى . فلنأ خذ إذن تعيض النتيجة وهو بالضرورة ليس كل جَ آ ، ولنفرض أن كل جَ بَ على أنه موجود ، إذ ليس ذلك عالا ، فيتج من الشكل الثالث أن بالضرورة ليس كل ب آ ، وكان بالإطلاق كل ب آ ، هذا عال لم يلزم من الألب ، هذا عال لم يلزم من الألب ، ولا عن الكذب غير الحال ، فيكون عن الأخرى المشكوك فيها . فاذن ذلك عالى .

هذا ما فى التعليم الأول ، فنذكر أن المعلم الأولى قد كان منع أن يكون هذا التأليف ينتج الضرورى. والآن فقد أنتج منه الضرورى، فإنه إن لم يكن ضروريا لم يناقض بالحقيقية الوجودى . قبين لك من هذا أن هذه النتيجة ضرورية كما إذ عيناها نحن . وإنحا لم تورد فى التعليم الأول، حيث تعلم الأشكال ضروية

<sup>( ۽ )</sup> أن يَّنِينَ : أَنه يَّنِينَ س ، ه || الخاف : سائطة من م ( ه ) فَلِكُن : فَلِيس د · ( ٦ ) بالضرورة : سائطة من ن || وليس : ليس ب ، د ، ساء ع ، ماء م ، ن ، ه ·

<sup>(</sup> ۷ ) ولفرض : ظلفرض د ع س ، ساء ع ، ما ، ن ، ه · (۱۰) من : من د ، س ،

ع ، ط ، ن ، م || فير : النيز د ، س ، سا ، ع ، ط ، ن ، م . ( ١٣ ) فَعْ 5 : فَضَكَّع || المعلم : النسليم س ، ما ، م . ( ١٣ ) فقد : قدع ، ما || منه الفرودى : مه الفرودة ع . || فإنه : وإنه س ، م . ( ج ) ) من ملا : ساقطة من م || هذه : ساقطة من ص

<sup>[[</sup> ضرورية : ضرورة ن · ﴿ (١٥) تَعْمَ : تورد ن || الأشكال : الاشكال ن || ضرورية :

ضرودة ن

على سبيل الارتباض والامتحانات . ألا ترى أنها كما استعملت ، استعملت منتجة للضرورية . على أنه قد عكن أن تبين هذا الخلف على هذه الصورة، من غير أن يؤخذ كذب غير محال البتة ؛ بل أن يقال : إن كان بالضرورة ليس كل ح آ ، وكان كل ب آ ، فواجب من الشكل الناني أن يكون بالضرورة لیس کل ج ب ، وکان ممکنا آن یکون کل جب ، هــذا خلف . وقد مینوا هـذا الحلف بوجه آخر بأن جعلوا المكنة موجودة حتى يكون : كلُّ جَ بٍّ ، وكل بّ آ ، فكل ج آ . وكان بالضرورة ليس كلَّج آ ، وما كان يجب أن يؤخر هذا عن الأول

وقيل بعد هذا في التعليم الأول ما معناه : إن المقدمات المطلقة لا يجب أن يلتفت إلى سورها البتة ، حتى يكون إطلاقها أن سورها قد صدق وقنا ما . فلا يجب أن يقال في المطلقات : كل حجب ، ومعناه كل جبّ في هذ الزمان . وذلك لأنه لا مانع أن يصدق وقتًا ما أن كل متحرك إنسان ، إذا لم يكن متحرك غيره . فإذا قلنا : كل فرس يمكن أن يتحرك ، صدقنا . وإذ قلنا : كل متحرك يمكن أن يكون إنسانا أي وقت ما ، لم يجب عنه أن كل فرس ممكن أن يكون إنسانا ، بل بالضرورة لا شيء من الأفراس إنسان . فإن جعل بدل الإنسان الحيوان ، كان بالضرورة كلفرس حيوان . فهذا ما قيل في التعليم الأول ، فقد جعل هذا سببا لأن يكون مثل هذا الأكبر لا يتألف عنه قباس .

<sup>(</sup>١) استعملت: ساقطة من دى س، ساءم، ن. (٦) للضرورية : للضرورة د، س، سا،عا، ه.

 <sup>(</sup>٣) كتب: + عن م || يل أن: بأن ه . (١) وكان كل: وكل سا || فواجب:

لوجه ب، م . ( ه ) جَبّ ( الأولى ) : جَآد | إ جبّ ( الثانية ) : سافطة من م . (٧) بِنَا : آبَهُ . ( ٨ ) يُؤَمِّر: يُؤَمُّوهُ ! (١١) ومعناه : سناه يا .

<sup>(</sup>١٥) إنسان : بإنسان ه . (١٧) الأكبر: الأكثر د ، م .

فقد بان وصح أن استمال المطالق والوجودى على هـــذه الصفة لبس بجيد ، وأن التعلم الأول يخالفه .

وإن كان لقائل أن يقول: إن هذا القياس ضرمة لف، فإن الكرى إذا كانت مهذه الحهة فحب أن يكون الأوسط مشتركا فه ، فقال: إن كل فرس مكن أن يكون متحركا في ذلك الوقت . وهذا كاذب ؛ لأن في ذلك الوقت لا يمكن أن يكون شيء متحركا غير الإنسان ، إذ كان قد وجد كا، متحرك إنساءً ، وحين يوجد كل متحرك إنسانا يستحيل أن يكون الفرس متحركا . لكنا نقول له : إن ذلك لا يوجب كون هذه القضية المكنة كاذمة عالة ، وأعنى بالمكنة المكنة بالإمكان الخاص . فإن ذلك القول لا يكون عالا ولا واجباً . فإنه و إن وجد أن لا متحرك هو فرس، فليسر ذلك كذبا عالا، ولا صدقا حقا ضرور يا ، بل هو أمر بين هذين . فهو المكن الخاص الذي يقع على المطلق . وأما انمكن الذي لا يقع على المطلق ، و يعتبر فيه الزمان المستقبل، فلا بمكن أن يقال إلا ويدل عليـه فيه بوجه ما على الزمان المـــتقبل . فإما أن لا يأتلف منه مع هــذا المطلق قياس البته ، وقد ألف ؛ و إما أن لا يراعى ما ذكروا . وما علينا من ذلك شيء ، فإن علينا أن نحكم في كل موضع بمــا يجب فيه ، مع اعتبار أنه إن كان المراد بالمطلق كذا كان كذا . وإن كان المراد بالمطلق شيئا آخر ، كان له حكم آخر . وما طينا أن لناقش في الألفاظ، ونصر على أن قائلا عني كذا دون كذا .

<sup>(</sup>۱) والوجودى: في الرجودس . (۱ — ۲) و إن التعليم : فإن التعليم . (1) بهذه : هذه ع . (2) والوجودى : في الرجودس . (1 ) بهذه : هذه ع . (۷) وحين . . . إنسانا : ساقطة من س ||
ستعبل : ستعبلا ديمستعبل س ، سا . (۹) بالحكة : الحكة س . (۱۰) و إن : إنس ||
در تالقلة من ح || هو : فهو س ، دن ي وهو ه . (۱۱) فهو : وهو سا . (1) لا يأتلف : المحلق كذا : المطلق كذا : المطلق كذب س . (۱۸) وفسر ، او نصر س ، ه .

و إذ قد بينًا هذا، فنعود قائلين : إنه قد تبين بهذا البرهان أن النتيجة ممكنة عامة . وذلك هوالحق، إن أخذنا المطلق ما يعم الضرورى وغيره . فإن أخذناه المطلق الذي لا ضرورة فيه لم يجب أن يكون إلا ممكنه بالمعنى الأعم . فإن ظن الظانأنه قد صم من طريق الخلف المذكور أن النتيجة ممكنة حقيقية خاصية ، فلم يحسن . قانه ليس إذا لم يكن جب بالإمكان الخاص والأخص يجب أن يكون بالضرورة ليس كل جآ ؛ بل يجوز أن يكون مالضرورة كل جآ . لأن الأمر المخالف للمكن ليس هو الذي هو ضروري اللاوجود ، بل الضروري في الوجود واللاوجود جميعا . لكنا نهن أن النمجة حبلئذ تكون ممكنة خاصة أيضا . وذلك لأنه إن كان مالضرورة معض ح آ ، ولكن كل حَبّ موجودا، فيكون بالضرورة بعض ب آ . وكان كله لا بالضرورة . وأما أنه هل يجب أن يكون ممكنا المكن الذي لا يدخله المطلق حتى يكون كل آج ب بالإمكان الأخص ولا إطلاق إيجاب البتة ، فنقول : ليس ذلك بواجب . فإنه يجوز أن يكون آ أعم من ب . فيكون موجودا لكل ما هو ب بالفعل و ال ليس ب . ولا يجب أيضا أن يكون لما هو ب عند ما هوب ، بل قبله أو بعده ، فيكون آج موجوداً له ، و إن كان ممكناً له أنه ب، لكن كون الشيء مطلقاً لا يمنع كونه ممكنا حقيقياً . فإنه و إن كان مطلقاً له في وقت، ولم يكن ضروريا ، فيجوز أن يكون له في وقت ما ممكنا بحسب القياس إلى مستقبله ، اللهم إلا أن يكون موجوداً له دائمًا ، وهذا يمنع صدق الكبرى على الشرط المذكور . وتبين لك

 <sup>(</sup>٣) إلا: ما تعلق من س. (٤) طعمية : طاسة ما ٤ م. (٥) بَتْ بَدّ إس ٤ ما ٤ م.
 (٨) طاسية : طاسة ما ٤ ع ٤ ما ٤ م ٤ ن ٤ ه. (٩) إن : إذا ما . (١١) لا يدخله :
 لا يدخل ع | إَنْ بَدَ الله ع ع ما ٤ م ١٤) لما نا ط ع . (١٥) بَد : + هوع الله أنه : الدائم ع . (١٥) له : سائطة من سا . (١٨) عل : + هذا س .

وجه يحقق هذا ، إذا طمت بعد أنه لو كان بدل هذه الوجودية ضرورية كانت النتيجة ضرورية .

موجودة ، ثم كان عكن له أن يكون ب وأن لا يكون ، وقد كنا قلنا : إن كل ما وحدلة ت فإنه إنما وجدلة آوقتا ما ، فكون إذا صارت ح ت صار له آ أص ا ضردائم وذاته موجودة. وقد كان آله دائما ، فكون آله دائما مادام ذاته موجودة ، ومع ذلك فإنه قد يصير له غير دائم عند أمر ما موجود مع ذاته ، هذا خلف . فيكون السهب في هـذا ما فرضناه من كون آ دائما بلح . فإذن لا يكون له دائمًا حين تكون الكبرى صادقة . وإذا لم يكن له دائمًا ، لم يكن ما نما أن يكون آ آلِح ممكنا أخص مع كونه مطلقاً . فإنه يكون مطلقاً له بشرط وجهة واعتبار غير الاستقبال ، وممكنا نشرط كل وقت شئت أن نفرضه له مستقبلا . فأما أن هذه النيجة هل تصدق مطلقة ؟ فتقول : إنه لا بجب ذلك ، لأنه يجوز أن يكون الواحد من آج لا يوجد البته ب من وقت حدوثه إلى وقت فساده ، و یکون انما یوجد له آ عندما یکون هو آب فقط . فیکون الواحد من حِ لا تَفْقُ لِهُ بِ البَّنَّةِ ، ولا أيضًا آ . مثل قولنا : كل إنسان بمكن أن يكتب ، وكل كاتب مماس بقلمه الطرس ، فليس يلزمه صدقه بالإطلاق ، حتى يصدق أن كل إنسان مماس مقلمه الطوس . فإذا عامت هذا ، فقس عليه سائر الضروب.

 <sup>(</sup>١) يعقق: تحقيق د | إذا ملت: سائطة من ص . (٥) صارت: صارد؛ ص ، سا . (٦) أمرا: أمرد، ن ساء ع ، ما ، (٢) أمرا: أمرد، ن المرد، ن المرد، ن المردودة : موجودب ، ص ، ما ، م ، ه | كان آله : كان لا سا | فيكون آله دائما: سائطة من ساء ع ، ما ، م ، ن ، ه . (٧) موجودة : موجوداع ، ما | ما : سائطة من ساء ع ، ما ، م ، م ، هو ما ه . (٨) السبب : + ما قلناع ، (١١) واهتبار : سائطة من ص | (١١) ما ن قد د | فقول : سائطة من ص . (١٦) خلوس . . . (١١) ظلوس . . . (١١) ظلوس . . . اللاس : سائطة من ه . (١٥) ظلوس . . . اللاس : سائطة من ه . (١٥) خلوس . . . اللاس : سائطة من ن .

والضرب الذى بعد هذا هو : كل جَبّ بالإمكان ، ولاشىء من بّ آ ، فلا شىء من جَ آ بالإمكان العام . و بيانه على قياس ماقد علمت بالخلف . ومع ذلك فالمشهور أن النتيجة هى شىء من جَ آ بالضرورة . فقد قيل مايدل على ذلك فى التعليم الأول .

لكن الأولى أن يكون قد وقع فى اللفظ تقديم وتأخير ، و يكون معناه ليس و المضرورة آ ، ولا في شيء من ج ، لا أنه بالضرورة لا في شيء من ج ، لا أنه بالضرورة لا في شيء من ج ، و بين قولنا : بالضرورة ولا في شيء من ج كما علمت . وأورد لهذا في التعليم الأول مشال يدل على أن المراد فيه هو أن المنجة قد تكون ضرورية ، لا أنها تكون دا عما ضرورية . والمثال لذلك : كل إنسان يمكن أن يفكر أى بالفعل ، ولا شيء من المفكر بغراب ، والنتيجة : فلا شيء من المفكر بغراب ، والنتيجة : فلا شيء من النام بغراب ، والنتيجة : فلا شيء من النام بغراب ، وذلك بالضرورة . وإذا جعل بدل الغراب : المتحوك ، أنتج تنيجة غير اضطرارية . فإذن النتيجة تارة تكون نمكنة ، وتارة تكون ضمورية .

وقد بق علينا أن ننظر في هذه الحدود . فقد قيسل في التعليم الأول يجب أن يطلب غير هذه . وقد صدق . فإن الكبرى في القياس الأول ضرورية ، إلا أن يجمل بدل المفكر : المتخيل ، فيكون ساب الغراب عرب المتخيل مما يصح في وقت ما فيكون أول شيء قد نسينا النصيحة والوصية المذكورة في هسدنه

<sup>(</sup>٣) قد : ساتطة من د. (٣) شيء : لاشيء ع عاما ن عه . (ه) و يكون : فيكون د ي ن. () ولان قيكون د ي ن. () ولان شيء و ولا شيء ن | لا أنه : إلا أنه ن. (٧) في (النائبة) : ساتطة من دعاسا. (٨) كا هلبت : ساتطة من دعاس. (٩) أن ضرور ية (النائبة) : غير ضرور ية يا . (١٠) أن يالفسل : ساتطة من ع . (١١) فلا هيء : ولا شيء ب ، س ، ساعا عام ، ه ي لا يحد ع . (١٥) غير : طل عا . (١٦) فيكون سلب : ساتطة من سا | الفراب عن المنظيل : ساتطة من سا | الفراب عن المنظيل : ساتطة من سا . (١١) ما : ساتطة من ن . . (١٧) ما : ساتطة من ن . .

الساعة ، ونانيا : أن هذا بعينه يمكن في الضرب الذي كبراه موجبة مطلقة . فإنه قد يصدق هناك أن كل متخبل غراب ، ولا ينتج أس كل إنسان يمكن أن يكن غرابا . لكنه إذا أخذ المطلق ما يتم الضروري، كان الإنتاج على ماذكر في التعليم الأول . فإنه تارة يكون ضروريا إن كانت المطلقة في مادة ضرورية ، والضرب الذي بعده وهو أنه يمكن أن لا يكون شيء من جَبّ ، وكل بَ آ ، ينتج : يمكن أن لا يكون شيء من جَبّ ، وكل بَ آ ، ينتج : يمكن النتيجة . وكذلك إذا كان من سالبتين كليتين ، فإن جعلت الصغرى سالبة النتيجة . وكذلك إذا كان من سالبتين كليتين ، فإن جعلت الصغرى سالبة السفرى موجبة بمزئية مطلقة ، والكبرى ممكنة كلية ، موجبة كانت أو سالبة ، فالعبرة للكبرى بلا شك . فلا خلاف أنها تكون جزئية . وإن كانت الصغرى طالبة جزئية ممكنة ، وإن كانت الصغرى المالبة على ما سلف لك . فلا خلاف أنها تكون جزئية . وإن كانت الصغرى سالبة جزئية ممكنة ، تبينت بالمكس إلى الإيجاب على نحو ما عامت .

<sup>(</sup>۲) متغیل : غمیل سا . (۵) شروریة (الأولی) : ضروری د || والضرب : فاضرب ده ن . (۲ – ۷) شوه من تبت . . . لا یکون : ساقطة من ۵ ، ع ، د ، (۷) بسکس السالمة : بالسکس للساله ن . (۱۳) لك : لكن س || فلاخلاف : لكن ساخلاس ، ساءع ، بلك ساخلاه ، « || تكون : ساقطة من د ، س ، ع ، ن ، ه || وإن : فإن ن . (۱۳) تبیت : تنبت ه .

# [الفصل الثالث]

#### (ج) فصل

# في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة في الشكل الأول المحكنة والاضطرارية

أما إذا كانت الصغريات ضرورية والكبريات ممكنة ، فلا شك أن النتيجة تكون ممكنة بسبب المقول على الكل ، وإن كانت الكبريات ضرورية ، فهذلك يعتاج إلى بيان يتبين به أد القياس منتج ، وذلك كقولنا : كل جَ بَ بالإمكان ، وكل بَ آ بالضرورة ، فيتج أولا نتيجة ممكنة بالمفي المام . فإنها إن لم تكن ممكنة ، كانت غير ممكنة أن تكون كل جَ آ ، فيكون بالضرورة بعض جَ بيس آ ، وكان بالإمكان الحقيق كل جَ بَ ، فيكون بالضرورة بعض جَ ليس بَ ، وكان بالإمكان الحقيق كل جَ بَ . وكذلك إن كانت سالبة ضرورية كقولك : كل جَ بَ بالإمكان ، وبالضرورة لا شيء من بَ آ ، فيمكن أن لا يكون شيء من جَ آ ، وإلا فليس بممكن . فبعض جَ آ ، بالضرورة ، وبالضرورة لا شيء من بَ آ ، والا فليس بممكن . فبعض جَ آ ، بالشرورة ، وبالضرورة أو مطلقة أو تكون ممكنة صرفة ، فقد قبل في التعليم هذه النتيجة ضرورية أو مطلقة أو تكون ممكنة صرفة ، فقد قبل في التعليم الأول – فيه – قولا كليا : إن الكبرى الضرورية إن كانت موجية ،

(12) لاشوه : ولاشوه تم | الماطلت : ما قد طلت س عد | وأما : فأما ط . ( ( 1 ) مرفة : ضرورية د ه

<sup>(</sup>۲) فصل: النصل الثالث ب، ده س ع ما ع ع عام ع فصل آه. (۳) والضرورة : والشرورة و الشرورة و الشرورة و الكرى ع ما (1) الأول : با- ظان اختلطت ب، ده ما ع ع عام ع ه عام ه ن ع مد (۷) كفواتا : كفواتا : كفوات ه ما (۷) كفواتا : كفوات ه ما (۷) ب آب بدا إلى فينج : بيج ن ال السام: ما مى ب ب م ما (۸ س ) قانها أن : ظام إذا و ما (۸ س ) ما المناس المناس

أنتجت ممكنة فقط ، ولم تجب مطلقة ؛ وإن كانت سالبة أنتجت ممكنة ومطلقة فير ضرورية .

ولم نعرض ابيان هذا في الضرب الموجب، ونعرض ليبان ذلك في هذا الضرب الناني، بما يمكن أن يجمل دليلا على أن النتيجة ضرورية . فإنه قبل فيه ما هذا عبارته : فيجب أن لا يوجد آ في شيء من آج إذا لم تجعسل لفظة "يجب" دالة على ثوم النتيجة ، بل على أن النتيجة في نفسها واجبة ، وتكون لفظة "قي "دالة على ذلك اللزوم ، ويكون الوجوب هو اللازم . فكأنه لما قاس قال متجا : فالضمورة ليس آ في شيء من آج ، واقتصر بالفاء على دلالة اللزوم والإتباع ، ثم يين ذلك بالحلف على ما اعتبر عنه بأن قيل : فلنوضح أن آ موجودة في كل أو بعض آج ، وإنما قبل في كل مقسدما ببيان مثل ذلك في النتيجة السالبة الجنزئية التي نقيضها كلية موجبة . وأما قوله : فلنوضح ، فعناه أنه لما قبل : إله تكون النتيجة سالبة كلية ضرورية ، قبل بسده : فإن لم يكن بالضرورة لا شيء من آج آ ، فيمكن بالإمكان لا شيء من آج آ ، فيمكن بالإمكان موجودا ، فإنه لا يلزم من فرض الممكن موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آج آ ونضيف إليه أيضا قولنا : بالضرورة موجودا عمال ، ولفرض كل آخ و المنافقة على المناف

<sup>(</sup>۱) أغبت: أنتج ن. (۲) غير: ساقطة من س. (۳) في الضرب: الضرب د || ونعرض : وتعرض ما . (٤) ولا نانه : + إن ساء به نده . (٦) وتكون : فتكون ه || لفظة: لفظ ه || ف آ : بدء ع ، ن ، و فا م . (٨) فبالضرورة : بالضرورة ن . || بالفذ: بالفن · (٩) بالخلف : الخلف ع || ما احتير: ما عبرها || بان قبل : الخلف ع || ما احتير: ما عبرها || بان قبل : الخلف ع المناد د ع || كل : + بتما . (١٠) مقدما: بعدما د ، من ، ما با مقدماتان م || بيان : تبين ن . (١١) ملفوضج: ظبوضع د د ع ما ع ، ع ، ع ، م ، ن ، ه . (١١) بعض به المناسبة: تنبهة ن . (١١) بعض به المناسبة ع ، من ، ه . (١١) بعض به المناسبة . و ع ، ن ، ه . (١٥) من ، ه .

لا شىء من آ آب،عكسا للضرورى،وردا إلى الأول،ازيادة البيان،و إن لمرفعل، كان ذلك ببانا من النانى.فلما فعل هذا ، أنتج من اختلاط المطلق والضرورى أن لا بعض أو لاشىء من آج آب ؛ وذلك بالضرورة ، وكان ممكنا أن يكون كل آح آب ، هذا محال .

فهذا وجه بيان برهانى ، تبين به أن النتيجة ضرورية ، و إليه ذهب في التعليم الأول ، لكن الصدر والاقتصاص المذكور قبل التفصيل يبطل هذا التأويل .

فلننظر كيف يمكن استتاج المطلقة عن هذا ، فنقول : إنه يمكن على هـذه الصفة ، وهو ما عليه الظاهر من التفسير ، فنقول : إنه لاشيء من حَدَّ ، وإلا ظبكن هذا باطلا ، وليكن الحق أن بعض حَبَّ ، وبالضرورة لاشيء من بَ آ ، فبالضرورة لا كل حَبّ ، وكان كل حَبّ يمكن أن يمكن بَ . وهذا البيان ويبين الإطلاق الذي لا ضرورة فيه ، وذلك لأن يبين الإطلاق الذي لا ضرورة فيه ، وذلك لأن فائد إن قال : إنه ليس إذا كان لا شيء من حَبّ بالإطلاق باطلا يلزم منه أن يمكن بعض حَبّ عقا ، بل يجوز أن يمكون الباطل أنه لا شيء من حَبّ بالإطلاق العضرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ الطرورة فيه ، ويكون الحق أنه لا شيء من حَبّ المن الحق المنه لا شيء المنا المنه المنا المن

فإذن هذا البيان لا يصلح لإنبات أن النتيجة مطلقة بإطلاق لا ضرورة فيه ، ولكن يصلح لأن يبين به إطلاق عام ، ثم يبق البحث عن الضرورة . فإن هذا

یکون بعض کے آ حقا .

الييان لم يين به البتة أنه ليس ههنا ضرورة ، ولا يتبين به أن فيه إمكانا حقيقيا ، إلا أن يتكلف الإمكان بمفى السور ، وعلى ما سلف مرارا .

لكني أقول : إن النتيجة في هذا وما أشهه ضرورية ؛ وأقول : إن الضرب الموجب والسالب اللذين كبراهما ضرورية بنتج نتيجة ضرورية . مثال الأول : كل آجآب بالإمكان ، وكل آب آ بالضرورة ، فكل آج آ بالضرورة ، وإلا فيمكن أن لا يكون بعض آج آ . فلنضع هذا المكن موجودا ، فينتج من الشكل الشاني : يمكن أن لا يكون بعض آج آب ؛ بل لا يمكن أن يكون كل آج آب ؛ وهذا خلف لزم لامن الصادقة ، بل من المشكوك فها . ولنبين ذلك من الشكل الأول بعينه ، ولنضع أن كل آج آب بالوجود ، وكل آب آ الضرورة ، فكل ج آ بالضرورة . وإذا كان فرضا المكن موجودا يجعل هذه النتيجة ضرورية فلا يمكن أن ينتقل عن الضرورة ؛ فإن قولنا : كل آج آ بالضرورة ، معناه : أن كل ما هو موصوف بأنه تج ما دام ذاته موجـــودا وإن تغير عليه أى وصف كان - فهو موصوف بأنه آ . فيلزم أن كل جـ ف دام ذاته موجودا فهو آ بالضرورة . ِ فإذا كانت ذاته موجودة فهو آ بالضرورة . وإذا كانت ذاته موجودة ولم تكن موصوفة بنَّ بالفعل فلا يخلو إما أن يكون موصوفا بأنه آ دائمًا ، أو لا يكون فإن كان موصوفا بأنه آ ، سواء وجد آب أو لم يوجد وفي كل وقت ، فالنتيجة ضرورية .

 <sup>(</sup>١) ولا يتين: ولا يين ن · (٣) واقول: فاقول ه · (٤) اللذين: الذي ه · (٥) فكل : وكل د · (١٠) فكل تجآ بالشرورة : ساقطة من س ، سا || فكل : وكل د || وإذا : وإذب، س ، ه · (١١) تجآ : تجزع (١٦) موجودا : موجودة ن · (٢١) تجة + آن . (٤١) فا دام ن · ا|| موجودا : موجودة د ، ن || فهو آ (الأول) : ساقطة من ن || ١٠٠٦ : ساقطة من ن || موجودة : موجودا ها ، م ، ه ه · (٤١) داته موجودة م ، كانت : ساقطة من ن (١٥) وإذا : فإذا د ، سا ، ع ، ها ع ، ها ع وإن س ، (١٦) آ : ساقطة من ع .

١.

و إن كان عند ما يصبر آب يصبر آ ، قان لم يكن آب لم يكن آ ؛ قايس ما دام ذاته موجودا یکون آ ، بل ما دام ذاته موصوفا بأنه آب . وقلت إنه موصوف بذلك ما دام ذاته موجودا ، كان موصوفا بأنه تب أو لم يكن ، وهذا خلف . وبالحملة فاعلرأن ما يمكن أن يصعرضروريا فهوضرورى دائما وإمكانه الإمكان الأعر . وذلك لأنه إذا صار وقتا ضروريا ، ويجوز أن تزول عنه الضرورة ، وذاته موجودة ، فيكون لم يصر ضروريا ، لأن معنى صيرورته ضروريا : أن يكون الموضوع عند ما يصير هذا المحمول ضروريا له موصوفا بأنه ما دام ذاته موجودا موصوف بذلك المحمول . وإذا كان ذاته موجودا وهو غير موصوف به قبل أن صار ضروريا له ، فقد صار ضروريا له ، وليس هو له بضر ورى ، وهذا محال . ومثال هــذا : كل إنسان ممكن أن يتحرك ، وكل متحرك جسم الضرورة ، فكل إنسان جسم بالضرورة . فلما كان كل متحرك ما دام ذاته موجودا – يتحرك أو لم يتحرك – موصوفا بأنه جسم ، وكان الإ'سان عندما يتحرك صادقا عليه أنه جسم بالضرورة ، أي ما دام ذاته موجودا كيف كانت أحواله ، يلزمه أن يكون – وإن لم يتحرك – جميا ، لأنه جسم ما دام ذاته موجوداً لا عندما هو متحرك نقط . فهو ما دام ذاته موجودا جسم ، وهو قبل الحركة جسم ، و بعدها جسم ، لاأنه إنما نستفيد هذا عندما يتحرك . فإن الشيء لا يستفيد أمرا من أمر عند وجوده يكون ذلك الأمر له حاصلا قبل وجوده،

 <sup>(</sup>۱) رأن: فإن ها ، (۲) موجودا : موجودة د ، ن ، (۲ – ۳) يكون ، . . موجودا : ساقطة من د ، ن ، (۸) موجودا الأولى) : موجودة (الأولى) : موجودة د ، ن || موجودة (الثانية ) : موجودة ب ، د ، م ، ن ، (۱) كل : أن كل د ، ن . (۱۱) فكل : وكل د ، ن || بالضرورة : ساقطة من د ، ع ، (۱۲) موجودا : موجودة د ، ن ، (۱۵) موجودا : موجودة د ، ن ، (۱۵) موجودا : موجودة د ، ن ، (۱۵) موجودا : موجودة د ، ن ، (۱۵)

حتى لولم يوجد ، لم يكن له ذلك . فإن ذلك محال، كذلك الحال في التي كبراه سالبة ضرورية أن نتيجته سالبة ضرورية .

والعجب كل العجب أن مثل هذا السان الذي ذكر ، حث الكرى سالمة ضرورية ، ليبن به أن النتجة قد تكون ضرورية ، وقد كان بمكن أن بذكر في الموجبة ، فقد حكم في الصدر عا يوجب الفرق في ذلك بين التي كراه وحدة والتي كراه سالة في هذا ألمني . ومن العجائب أنه لما كانت الكرى مطلقة سالبة مخلوطة بالمكن تمحل لها نتيجة ضرورية ممكنة ، ولمما صارت ضرورية حزم أن تكون نتيجة ضرورية . هذا ، وأما إذا كانت المكنة سالية، فينتج بعينه ما أنتجت الموجبة . ولا يمكن رد الندِّجة عن الإيجاب إلى السلب ؛ إذ السر الإمكان فه خاصيا ، بل عاميا , وأعلم أن أكثر ما يشتمل عليه في التعليم الأول من أمر الاختلاطات امتحانات ، وليست فتاوى حقيقية . وسيتضح لك حقيةة ذلك في مواضع بذكر فيها بمض ما مضى من هــذه الاختلاطات ، أو يستعمل فيها بعض ذلك ، فتكون الفتوى فيها حينثذ على ما يوجبه الحق . وقد مضى لك من جملة ذلك واحد ، وأنت تعرف المقاييس الجزئية من هــذه . و بالجلة فإن العبرة للكبرى ، فإنها إن كانت ممكنة فالنتيجة ممكنة ، أو ضرور مة فالنتيجة ضرورية .

<sup>(1)</sup> التي: الذي د ، ن (۲) أن ٥٠٠ ضرورية : سائطة من د || سالبة : سائطة من ع ٠ (٣) عذا : سائطة من ب ، د س ، ساءع ، م ، ن ، م . (٤) وقد : قد م (٥) نقد : وقد ما ماء م ، م ، ن ، م . (٧) وقد : قد م (٥) نقد : وقد ماء م | حكمتم ع . (٦) أنه لما كانت : أن ن . (٧) ممكنة : سائطة من ساه (٨) بزم : خرج م || نرجة : نقيجة ب . (٩) ببته : سائطة من د . (١١) امتحانات : سائطة من من الله و وقب : فليت م . (١٦) ما مفي : ما سلف سا (١٣) فيها (الأولى) : ساقطة من س ، سا ، سا ، سا ، سا ، ما ، م . (١٦) فالنيجة ضرورية : سائطة من س ، سا ، ما ، م . (١٦) فالنيجة ضرورية : سائطة من س .

# [ الفصل الرابع ]

## (د) فصل فى الفياسات المكنة فى الشكل الشانى

إن الشكل النانى لا يلزم فيه من ممكنتين قياس . فإن الشيء الواحد يجوز أن يكون ممكنا لشيئين أحده على على الآخر ، فيمكن أن يكون لكل واحد ، أو يمكن أن لا يكون لشيء منه . وكذلك يمكن أن يوجب ويسلب عن كل واحد مر . أصرين متيامتين ، فلا يلزم من هذا التأليف شيء بعينه ، إذ تارة تكون النتيجة ضرورية الإيجاب كما او كان الأصغر إنسانا ، والأوسط متحركا ، والأكبر ناطقا أو حيوانا ، بل إنسانا نفسه ، ثم بدلت الحدود فجعلت الأكبر فرسا .

وليس يمكن أن ينبين هذا بالمكس والرد إلى الشكل الأول . فإن السالبة الممكنة لا يجب لها عكس البتة . أما على الحقيقة، فإنه يجوز أن يكون شيء من الاشياءله خاصة لا تعمه وجوردا بالفعل ، بل يمكن لكل واحد واحد منه ، كالضحك بالفمل للإنسان . فيمكن أن يقال: ممكن أن لا يضحك بالفعل واحد من الناس . وإن ششت جعلت بعل " يضحك " ، يعقد الحساب ، أو " يتعلم من الناس . وإن ششت جعلت بعل " يضحك " ، يعقد الحساب ، أو " يتعلم

 <sup>(</sup>٢) فصل : الفصل الرابع ب ، د ، س ، سا ، ع ، ع ، ام ، و فصل <sup>5</sup> ه . ( ٤ ) إن : فإن م .
 (٥) فيمكن : و يكن س ، سا ، ه | إلكل : إ يو ، س ، سا ، ع ط ، ه ؛ ش ، د | إلكل واحد : لنى ، واحد : لنى ، واحد : ( ٧ ) شي ، : سائطة من م .
 (٨) ضرور ية الإيجاب : ضرورة الإيجاد د، ع ؛ ضرورة والإيجاب | | والأوسط منعركا : ما شطة من ن ( ٩ ) قسه : إ والأوسط منعركان || بدلت : بدل من م .
 (٣) واحد واحد : واحد ن ( ٤ ) كالضمال : كالضمال ع ، ه .

الملاحة " ، أو " يخبل " . ثم يكون الحق في قلب كلية موجبة ضرورية كقولك : كل ضحاك أو خجل أو متعلم لللاحة أو عاقد للحساب إنسان بالضرورة باللهم إلا أن يجعل الإمكان للسور ، حتى يكون معناه يمكن أن يكون حقا ، مثل قولنا : لا واحد من الضحاكين إنسان ، أى إذا اتمقى إن لم يكن إنسان ولا ضحاك . وكان حينئذ لا واحد من الضحاكين يكون إنسانا ، و يكون ذلك الآن ممكنا . لكنا قد قلنا مرادا : إن هذا الاعتبار من حقه أن يعرض عه ، وليجعل بدل الضحاك المتحرك ، فيكون قولك : يمكن أن لا يكون أحد من المتحركين إنسانا ، كاذبا . فإن بعض المتحركين إنسان بالضرورة . والآنمون أسلب عنهم الإنسانية بالضرورة . فلا يكون عكس ذلك لاصادقا ولا أيضا مكنا ، إلا على التدمر المتكلف الذي أورد بيانه .

وأما المشهور فهو أنها لا تنعكس كلية ، ولكن تنعكس جزئية . والبيان المشهور في أنها لا تنعكس كلية ، هو أنه إن كان يلزم قولنا : يمكن أن لا يكون شيء من آج آ ، الذي يصدق معه كل آج آ بالإمكان ، أنه يمكن أن لا يكون شيء من آ آج ، حتى يمكن أن يكون كل آ آج . فيلزم من ذلك كلما أمكن شيء لكل شيء أن ينعكس ، فيمكن الشيء لكل ما يمكن له ، حتى يكون إذا أمكن أن يكون كل إنسان متحركا، فيمكن أن يكون كل متحرك إنسانا . فربما كان المحمول المحكن السلب والإيجاب أم من الموضوع، فلم ينعكس عليه الموضوع؟

<sup>(</sup>۱) الملامة : الفلامة سا (۱ – ۲) او يخبل ۱۰۰ للامة : سائطة من ع ، (۲) كل :
سائطة من م || او شعل : ستم سا || للامة : الملامة د ، (٥) وكان : فكان د ، ع ، ما ،
ن ، م ، يكون سا ، (٦) وليجعل : وليجعل سا ، (٧) لا يكون : لا يوجد ما ،
(٨) إنسان : إنسانا م ، (٩) فلا يكون : ولا يكون س ، (١١) ولكن : ولا ه ،
(١٤) في من ٢٦ - كل ٢٦ - || ختى يكن ١٠٠٠ - اسائطة من م ، (١٥) فيكن : مكن ع ، (١٥) ولا يجاب : فلإيجاب ع ،

قالوا : بل ربمــا كان العكس جزئيا موجبا ضروريا كما نقول : كل إنسان يمكن أن يكون متحركا .

ثم ليس يصدق أن كل متحرك لا يمكن أن يكون إنسانا ؛ بل إنما يصدق أن بعض المتحرك بالضرورة ليس إنسانا ، وهذا قريب مما قلنا في مواضع. وهو دليل على أن قولنا : كل متحرك يمكن أن لا يكون إنسانا ، كاذب في استمالات التعليم الأول ، لكنه باعتبار السور صادق . فيين أنه يجب أن لا يلتفت إلى السور ، وأن يعلم أن ذلك مخالف أيضا لمذهب التعليم الأول . ولكن مما يلزم القوم إذا عوملوا بموجب ما حكوا به من الحق إذ قالوا : إن بعض المتحرك هو بالضرورة ليس إنسانا ، وذلك هو القرس ؛ أن يقولوا : ومن الحق أن بعض المتحرك هو بالضرورة إنسان ، وذلك هو الناطق مثلا . فإرب كانت الضرورية على ما يدعون من أمرها أنها منكسة ضرورية ، وجب أن ينعكس : فبعض الناس متحرك بالضرورة . وقد وضعوا كل إنسان متحركا لا بالضرورة ؛ بلعض الم المكال المكس تما لا يجب .

ولنعد إلى حيث فارقناه . قالوا : والخلف لايبين هذا . وذلك لأن قائلاإن قال : إنه يمكن أن لايكون شيء من جماً، فبالضرورة بعض جماً ، وكان لاضرورة في شيء منه ، وهذا خلف ، لم يكن صنع شيئا . قالوا: وذلك لأن قولنا : يمكن أن

<sup>(</sup>۱) قالوا: وقالوا م ( ۲) أن يكون: أن لا يكون ما . ( ۳) يل : ساتفة من ه . ( ٤ ) قلنا: قلناه سا || وهو: وهذا س ، ما ، ن ، ه . ( ه ) كاذب : كاذبا ع ، م . ( ٢ ) باعتبار: في اعتبارس . ( ٧ ) أيضا : ساقفة من م . ( م ) القوم : ساقفة من وه ، سا || إذ : إذا س . ( ١٠ ) هو (الأولى ) : سائفة من د ، س ، سا ، ن ، ه || وذك : أو د ( ١١ ) الشرودية : الشرودية ن ، ه || و ب : ووجب د . ( ١٦ ) فيض : بسض س || الناس : به هو س || بالشرودة ، بالشرودة م . ( ١١ ) قاذن : فإن م . ( ه ) ، من : سائفة من م || لا بالشرودة : بالشرورة م ، ( ١٦ )

لا يكون شى، من آ ج مقابله أمران ، أحدهما بالضرورة : بعض ج آ ، والآخر بالضرورة : لا شىء من ج آ ، ولا كل ج آ . فلا يجب إذن هذا الخلف . فهذا ما قبل فى التعليم الأول وكله صواب حسن .

ولكن من اعاة مقابلة ضهورتي الإيجاب والسلب معاللسلب المكن، أمن كان منسيا إلى هذا الموضع ، وقد تذكروه ههنا . فعسى أن يكون كلامهم فيما سلف ليس بحسب المكن الحقيق ، بل بحسب الممكن العام ، أو هي امتحانات . وقالوا أيضا ؛ إن هذه المقدمة، و إن لم تنعكس كلية، فستنعكس جزئية . وهذا شيء له تأويل ما بعيد في التعلم الأول . ولكن الذين جاءوا من بعد فقد قالوا: إنه ينعكس جزئيا على ظاهره . وذلك لأن قولنا : لا شيء من آج آ بالإمكان الحقيقي، ينعكس: أن كلُّ جَمَّا بالإمكان الحقيقي، وهذا ينعكس: أن بعض آج بالإمكان الحقيق . إذ المكن الموجب ينعكس جرئيا موجبا ممكنا عندهم ، ثم ينعكس هــــذا إلى السالبة بأنه يمكن أن لا يكون بعض ج آ . فقالوا : إن السالب الجزئي المكن ينعكس لاستحالته أولا موجبا جزئيا ، ثم انعكاس ذلك جزئيا موجبًا ؛ ثم انقلاب ذلك إلى السالب الجازئي . فهذا ما قالوه ، بل أقوى ما قالوه . وليس يعجبني قولهم : إن الكلي الموجب الممكن ينعكس جزئيا موجبا ممكنا حقيقيا ؛ بل إنما ينعكس ممكنا بالمعنى العامى الذي لا يجب أن ينعكس سلبه على إيجابه . وذلك أنه يمكن أن يكون نوع،وله أمر ما بالقوة في أشخاصه كلها،وذلك الأمر لايصح أن يكون شيء يوصف بأنه هو إلا ويحملطيهالنوع،

<sup>(</sup>١) آټه : ټآس، سا، ما، مېټم ٠ (٢) افن : لأنع ٠

<sup>(</sup>۱) البعد : بعد الله عن الله عن المعتمل المكان : ساقطة من د، سا [ا

الُعام : ساقطة من من ؛ العامى ع (١١) جزئيا موجبا : ساقطة من ن ٠

<sup>(</sup>۱۳) اندكاس : اندكس ع . (۱۶ – ۱۰) بل أفرى ماقالوه : سافطة من د ، ك .

<sup>(</sup>١٦) النامى: العام عا، (١٦) بأنه هو: ساقطة من د، ن

كقولنا : كل إنسان مكر أن يخمل ، فكل خجمل فهو إنسان مالضرورة . وكذلك كل إنسان عكن أن يتحرك ، والمتحركات بعضها ناس مالضه ورة ، و بعضها بالضرورة ليس ناسا ، اللهم إلا أن يقصدُوا قصد السور الذي جاز لنا الآن أن نعقله . والذي تكلفه بعض المتكلفين أرب بعض المجلين بالقوة ناس بالقوة، فقد أجبنا عنه في مواضع . واو صح مثل هذا القول، لصح قول القائل بعض الناس حيوان بالإمكان الحقيق ؛ إذ كان بعض الناس بالقوة حيوانا بالقوة . والذي قاله بعض الفضلاء إنا نقول : كل حيوان ممكن أن يكون نائما من حهة ما هو نائم ، فبعض ما هو نائم هو من جهة ما هو نائم ممكن أن يكون حبوانا ، لأن حيوانيته ليست له من جهة ما هو نائم ، فغالطة صرفة . أما ما يجب أن يعلم في هذا بالحقيقة ، فأمر قد سلف سانه . وأما القــدر الذي نبيني أن نسده ونقوله ههنا فهو : أن لفظة من جهة ما هو نائم، إما أرب تقال على أنها جزء من المحمول أو من الموضوع . فإن كانت جزءًا من المحمول، فيجب أول شيره أن تجمل في العكس جزءًا من الموضوع ، حتى يقبال : و بعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم فمكن أن يكون حيوانا . وهذا كما تسمعه . ثم هب أنه حق، فليس كلامنا

 <sup>(1)</sup> فكل: وكلّ س ، سا ، عا ، ه | فهر : سائطة من م ( ( ) والمشعركات : والمشعركات : والمشعركات : والمشعركات : والمشعركات : أناس د ، ن · ( ) بالضرورة : الضرورة سا ، عا ، م || جاز : حان ب .
 (2) نشقه: + بالقوة ه ( ) فبعض ما هو نائم هو من جهة ما هونائم : سائطة من سا | | هو من جهة ناهو من جهة د نه من سا · ( ( ) ) أثبا : سائطة من د ، ن · || المحسول : الموضوع د ، ن · من سا · ( ( ) ) من (الأولى) : سائطة من د ، ن · || المحسول : الموضوع د ، ن · ( ) ) من جهة ما هو نثم :
 (17) الموضوع : الهمول د ، فيكن : فيكن ع » ه || ثم : سائطة من سا .

فيه. فلا يمنع أن يكون مواد تنعكس فيها المكنة ممكنة. وليس دليل صحة المكس هوأن تركى مواد ينعكس فيها الشيء ؛ بل دليل صحته أن القضية لا تنعكس ، هو أن ترى مادة لا تنعكس فيها الشيء ؛ بل دليل صحته أن القضية لا تنعكس ، هو ولكن أنت تعلم أيها الفاضل أن النائم بلاشرط غير النائم بشرط أخذ كونه نائما ، ولكن أنت تعلم أيها الفاضل أن النائم بلا شرط ممكن الحل على الحيوان ثم لا ينعكس . فإنه لا يخلو إما أن يحمل عليه الحيوان أولا يحل ، فإن لم يحمل البتة فليس ينعكس . فإن حمل عليه دائما فهير ضرورى . وإن حمل عليه وقتا دون وقت ، فسيكون : نائم ، ليس بحيوان . وهذا عال . وإما أن يكون جزءا من الموضوع ، ولنساعد حيئلذ ، وانسلم أن النوم يكون مكنا له ويكون في هسنده المادة ينعكس ، ولكن كلامنا في أن ناخذ الحيوان حيوانا ، ووديم بلاشرط يلحق الحيوان ، أليس يكون النوم محكنا له ولا ينعكس ؟

فهذا الفاضل فى تكافمه هذا يجرنا قهرا إلى أن نجعل المنال الذى أوردناه مثالا آخر يوافق غرضه . ونحن إذا ساعدنا وساعنا أن يكون المنال الذى يقلب عليه اعتباره هو على ما يقول ، وانعكست المحكنة هناك صادقة ، فلم يجب أن تكون منكسة على الإطلاق، اللهمإلا أن يجرنا كرها على أن نعتقد أن لافرق بين المنالين . وهذا مما لا يضطرنا إليه . وكيف ونعلم أن الحيوان بما هو نائم معنى ، والحيوان معنى ، واللائم مطلقا معنى . وقد بينا الفرق بين ذلك معنى ، والنائم على . وقد بينا الفرق بين ذلك

كله فيا سلف ، مما لا حاجة إلى مزيد عليه . فالحق ما نفسوله ، والباطل ما يتعصبون له .

ولنسلم أن المكنة السالبة تنعكس موجبة ممكنة ، فتلك الموجبة ليس يجب أن تنمكس موجية ممكنة حقيقية ، وإن كان يجب أن تنمكس ممكنة مالممني الأعر. وذلك فإنه إذا كان كل ب آ بالإمكان الحقيق ، فبعض آ ب بالإمكان العامى ، وإلا فبالضرورة لا شيء من آب آ ، وكان كل آب آ بالإمكان . لكن هذا الانمكاس لا يقرب الغرض الذي نحوه . فإنه ليس يجب إذا كان آ ت بالإمكان العامى أن ينعكس إلى السلب ، فيكون ممكنا أن لا يكون ذلك البعض من آ ب ، فإن الإمكان العامى لا يجب له المكاس إلى السلب و إلى الإيجاب ، فريما كانت المادة مادة تصدق علمها الضرورة،فهذه الأشياء يتبين أن الموجبة المكنة لا تنعكس مثل نفسها ، بل تنقلب هي والسالبة المكنة جزئية موجبة ممكنة بالمعنى الأعم . فإن السالبة الجزئية المكنة لا يجب لها انعكاس إلا موجبة جزئية ممكنة بالمعنى الأعم تابعة فيه الجزئية الموجبة . فيخالف المكن في هــــذا الباب غيره ، في أنه ما كان يجب لغيره أن ينعكس السالب الجزئي منه شيئا . وههنا يجب أن ينقلب جزئية موجبة . ثم من جملة هذه الأقاويل تبين أرب العكس لا ينفع في بيان أن قرينة من القرائن المؤلفة عن المقدمات المحنق الشكل الثاني قباس.

<sup>(</sup>۱) فالحق : والحق ن ، (۲) وانسلم : واطلع || تمكت : ساتطة من ها ..
(۵) وذك : ساتطة. من ه || فإنه : ساتطة من ها || آبّ : بّ آس ..
(۸) السلب : السالب ع ، (۹) فإن : فيان ع ، (۹ - ۱۰) لايجب ، .. الشرورة : من اساتطة من ع ، (۱۰) فإن : وإن .. وإن ساتطة من ع ، (۱۰) فإن : وإن من عاء ها ، ه ، (۱۲) فوبة : تمكة سا || جمة : ساطة من ها || بين : يقين د ، ساء ه ..

وليس مكن أيضًا من طريق الخلف أن يتبين ذلك ، لأنا إن وضعنا كل آ ب، و بعض آج آب بالإمكان لم يكن مناقضا للسالية المكنة ولم سبن به شه . . وأما إن أخذنا نقيضها ، وهو أنه ليس عمكن أن لا يكون شيء من ح آ وذلك يصدق، إما لأن بعض آج آ بالضرورة، أو مض آج بالضرورة لسر آ. فإذا قلبًا معض ح آ بالضم ورة ، فإما أن ناخذها صغرى أو كبرى . فلتكن صغرى ، فتنضاف إليه ، وممكن أن لا يكون شيء من آ ت ، أو عكن أن يكون كل آ ب ، فينتج : بعض آج بالإمكان هو آب ، أو ليس آب . وهــذا هو الذي كان وضع أولاً . وانجعلها كبرى ، ولنجعلها مع ذلك كلية ، فنضيف إلمها مقدمة آج آب ، ينتج من النالث : بعض آب آ ، أو لسر آ ، كف كانت حهته . فلا ساقض شئا من المقدمات ، فلا سن به شيء بالخلف ، إلا أن تتفق النتيجة ضرورية في مادة ينعكس فيها الضروري الموجب ضروريا لامحالة. فإن كانت عكس النتيجة تلزم ضرورية ، فإنها تناقض المكنة التي هي إحدى المقدمتين المحكوم فيها بالإمكان الكلي . لكن ايس هذا مما يتفق دائمًا ، ولا الصادق دائمًا عند كذب المكنة هذه الموجمة الضرورية ، بل رعا كان الصادق الأخرى ، و إن لم تكن ضرورية ، لم يناقض ما قيل . ثم إذا اعتبرنا الحاشة السالمة ، وأخذنا معض ج بالضم ورة ليس آ ، ولنجعله كبرى أولا ، فيكون في الشكل الذالث نقط ، لأنه جزئي وسالب، ويكون هكذا : كل آج ب

١.

بالإمكان ، وبالضرورة ليس بعض آج آ ، ينتج : فليس كل آب آ ، كيف شئت أن تكون عليها الجهة. فإن كانت مطلقة صرفة ، لم يناقض المحكن ولوكان الحل والوضع واحدا . وإن كانت ضرورية ، لم تناقض لأنها عكس بعض المقدمات المحكس الذي لا ينعكس ضرورية . ولست أعنى بالعكس أنه ينعكس عنه ، بل إنه غالف في وضع جزئية له . فإن أخذت صغرى ، لم يصلح إلا في الشكل النانى ، إذ السالب غير الحكن لا يكون صغرى في شكل فير الشانى ، فلا ينضاف المه غيرالكبرى، ولا ينتج أيضا تقيضا لمقدمة بوجه، ولا يكن أن بين فلا ينضاف المه غيرالكبرى، ولا ينتج أيضا تقيضا لمقدمة بوجه، ولا يكن أن بين بالافتراض . فإن الافتراض في هذا الشكل أنما بين بقياس كلى من هذا الشكل النانى نفسه ، ثم بقياس بين النتيجة الجزئية ، فالكليتان من التأليفات من القرائن أن لا يستبين القياس الكلى في الشكل نفسه . فإذن لا نتيجة مر ممكنتين أن الشكل النانى .

و إن اختلطت المقدمات من مطلقة وممكنة ، فانت تعلم أيضا أنه لا يكون قياس، إذا كان المطلق بالحمال المذكورة فى المطلقات فى الشكل النانى كيفكان. وأتما إن كان المطلق سالبا ينعكس ، فيكون عنه وعن انمكن قياس ، سواء كان ه المحكن موجبا أو سالبا . فإن كان المطلق موجبا والمحكن موجبا لم يكن قياس ، وهما فى حكم الموجبتين .

 <sup>(1)</sup> يخج فليس: فليس يخج -ا | إكل : التلفة من س ، ه ؟ فكل سا . (۲) أن : ساخلة من ط . (۳) إلى ناساة إلى المكس : ساخلة من سا إلى الذي التي سا إلى يذكر . . .
 يتكس د ، ن . (٥) غلاف : يتخالف د ، ن . (٦) فير (الأولى) : الذيرع ، عا ، ن ، ه . .
 (٧) فلا يتضاف : رلا يتضاف م . (٨) يمين ; يقين د . (١) تق : بعيد ع ، ها ، ن اإلى المنتج . . . .
 لا يمكه س . (١٦) و يمكنة : يمكنة ه . (١٥) رأما : فاما سا ، عا .

وانتعد الضروب المنتجة من هذا الشكل عدًا .

فالضرب الأول : كل آجآب بالإمكان ، ولا شيء من آآب بالإطلاق المنعكس ، ينتج ما ينتجه الضرب الثاني من الذكل الأول ، ويبين بعكس السالة .

والضرب السانى المشهور ليس شيء من آج آب بالإطلاق المنعكس ، وكل آ آب بالإمكان . وقد قيل فيه ما قيل .

<sup>(</sup>ه) المشهور: + منه ساء (۷) حالة: + منه ع ، ما ، ن ، ه. ( ۸) من : سانطة من م || آ تتم : تتم آ د || إذ ليس : وليس ب ، ( ۹ ) فلا يجب : ولا يجب سا . (۱۱) إذن : سانطة من ع ، (۱۵) كا ملت : سانطة من سا ، (۱۲) المطلقة : + قد انتفى قبها أن كانت ع ، (۱۸) فإن : فإذا م || ساليين فلا ضيروفيك : سافطة من ع .

لأن الهكنة ترجع إلى الإيجاب ، فيتج ما ذكونا ، ثم يُرجع فيا أنتجت عكنة صرفة إلى السلب . فاما حيث أنتجت جزئية موجبة بالإمكان الأعم ، فلا يجب لها رجوع إلى السلب . والعجب بمن يرى أن إمكان تنيجة هذا الثاليف في الشكل الأول ليس دو بخاصى، بل على . ثم حيث يحاول تدين إنتاج هذا الضرب ترجع الموجبة فيه إلى السالبة . وعلك أن تعرف أحدوال المفاييس الجزئية من هذه ، لتعرف أن السالبة يجب أن تكون هى المطلقة بهذه الصفة ، وإن كانت جزئية فتين عل أصلهم بالافتراض .

وفى التعليم الأول أن السالبة إن كانت برئية مطانة لم يكن قياس . لكا إذا قانا : بعض جم ليس بوء يمكن أن يكون كل آ ب، فافترضنا ذلك البعض قد ، فكان ولا شيء من د آب المطلق المنعكس ، وكل آ آب بالإمكان ، فانتج بالإمكان : لا شيء من د آ ، وذلك على أصولهم . ثم نقول : بعض جد د ، فينغي أن ينتج : فيمض جو ليس آ بالإمكان . أو صبى أن يكونوا قد تذكروا هينا أن نتيجة هذا التاليف لا تكون كلية ، فلا يتألف منها قياس مع الجنرئية الأخرى .

<sup>(</sup>١٤) الأنرى: الأولى د، ن ؛ 🕂 واقد أهر س

# [الفصل الخامس]

#### (ه) فصل

#### ف القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة في الشكل الناني

قاما إن كانت المقدمة المخالطة ضرورية ، وقد علمت أن السالبة تجب — على أصولهم — أن تكون ضرورية . والضرب الأول كل ج ب بالإمكان ، و بالضرورة لا شيء من آب ، ينتج بالإمكان السام و بالضرورة أن لاشيء من ج آ . وتبين ذلك بانمكاس الضرورية و بالخلف أنه إن كان ليس بممكن عام أن لا شيء من ج آ ، فيمكن أن يكون بعض ج آ بالإمكان العام ، ولنفرضه موجودا، ثم نقول : ولا شيء من آب ، وذلك بالضرورة ، فينتج بالضرورة ليس كل ج آ ، وكان ممكا ، وهذا خاف ، قد علمت جهة خلفه منله .

و إن كانت السالبة الضرورية صغوى تبين هــذا بعكسين . فإن النتيجة بالحقيقة ضرورية ، وعكسها ضرورى . فإن ظن ظان أن النتيجة الأولى ربمــا

كانت ممكنة ولا تذكس ، ظيترك المكس إلى أن يوضح الأمر فيه . وليبين بالملف أنه إن كان يمكن أن يكون بعض ج آ بالإمكان الدام ، لبدخل فيه الضرورى وفير الضرورى ، و بضيف إليه : وكل آ ب بالإمكان الحقيق ، فيكون بعض ج ب بالإمكان الحقيق ، وكان بالضرورة لا شيء من ج ب ، هذا خلف . فإن كانت الضرورية موجبة فنى المشهور أنه لا يكون قياس البتة ، طفى المشهور أنه لا يكون قياس البتة ، والحق يوجب في جميع ذلك أن يكون قياس دائما كيف كان الحلط . نعم لا يكون من هذا قياس ينتج لهكن البتة ، بل كان قياس منه ، فإنما ينتج الضرورى السالب دائما ، كانت المقدمان موجبتين أو سالبتين أو خلطا وطل قياس ما قلنا في الوجوديات التي وجوديتها صرفة . وقد عرفت ذلك فنذكر منه المحب تذكر .

وأما الآن فلننظر فيا قالوه هم ، قالوا : إذا كان كل جَ بَ بالاضطوار ، وكان بالإمكان لا ثميء من آ ب ، فلا يلزم عنه نتيجة ؛ لإنا إذا قلنا : كل نقض أبيض بالضرورة ، وممكن في كل واحد من الناس أن لا يكون أبيض، كانت النتيجة ضرورية سالبة . فلم تجب نتيجة ممكنة حقيقية ، إذ هدف فير المحكنة الحقيقية ، بل هي ضرورية . وقد صدقوا فقالوا : ولا الاضطوارية ، لأن الاضعارارية تجب إما عرب اضطواريتين ، وإما إذا كانت السالبة اضطوارية . ولكن هذا هو المشكوك فيه . فإن القائل إذا قال : إن هدذا

<sup>(</sup>۱) رایین: رایتین سا ۰ (۲) انه ان : آنه سا | به آ : قت ع ۰ (۷) هاکن : المکن نج ، د ، س ، سا ، ما | کان : کل س ، سا ، ی ، (۸) خلط ا : خلط ی ، ساتطة من د | ارمول : أرمول ه ۰ (۹) ذاك : ساتطة من م | خذ كر : ظذ كر س (۱۱) فيا: ما سا ۰ (۱۲) فلا يلزم : فلا يلزمه د ، ن ، | اثنيجة : تثبيجه س ۰ (۱۵) نقالوا : قالوا ب ، س ، سا ، ع ، ما ، م ، ن ، ه ، ی ، (۱۷) هو اشتكوك : شكوك مى ، سا .

الضرب منتج ، لم يسلم أن الضرورية لا ينتجها إلا هذان ، وحين يسلم أنهذبن بنتجان الضرورية . ثم أتوا بحدود فقالوا : إن كل يقظان متحرك بالضرورة ، و يمكن أن يكون كل أو لايكون شيء مرب الحيوان متحركا ، فالنفيجة على ما نشتهما المفسرون بالضرورة : كل يقظان حى . ولست أفهم كيف مار كل يقظان متحركا بالضرورة . فإن عني الحركة الإرادية النقلية فايس يجب أن يكون كل يقظان متحركا بالضرورة . و إن عنى حركة مقابل سكون النوم فتكون نفس اليقظة أو لازما . فحينئذ يكون ذلك صادقا على كل يقظان ما دام يقظان لامادام ذاته موجودا ، فإنه ليس كل ما يوصف بأنه يقظان يتحرك حركة اليقظة ماداست فاته موحودة مالضر ورة ، كان يقظان أو لم يكن ، بل إنما يتحركها ما دام لا تكون ضرورية . ثم هب أن كل يقظان متحرك بالضرورة ، وبعض الحي يقظان إمكانا ، ليس ينتج ، على أصولح ، أن مص الحي متحرك بالصرورة ، بل بالوجود ، وذلك.لا ينتفع به . و إن حسب أنه ينفعه وجودا ، فكيف يصدق وجودا أن يقال: بعض الحي متحرك بالضرورة . ويمكن أن لا يكون شيء من الحي متحركا إلا أن يلتفت إلى أمر السور وقد علم ما فيه . ومع ذلك فإن النبجة تكون ممكنة حينئذ أن تصدق موجبة هكذا ، وممكنة أن تصدق سالبة كالأولى ،فتكون ممكنة بعني السور . ثم لا يقولون ههنا إن قولنا : كل

 <sup>(</sup>٣) إن: ساتسة من م ، ع ، (٣) أن يكون : أن لا يكون س || فالنتيجة : والنتيجة وي ه ، (٩) فإن : دان سي ه ، (٤) المنصرون : المقرون ما || صار : ساتسة من ما ، (٧) ذلك : ساتسة من ساه ب ، م || اللطية : ساتسة من ه ، (٩) ذلك : ساتسة من ساه ، (٨) موجودة : موجودة ب ، د ، ع ، م ، ن ، ه || ما دامت : ما دام س ، (١٠) المقدمة : ساتسة من ه ، (١٣) محوك : المتحوك د ، (١٣) وجودا : وجودا : ما نسلة من ما ، ه . (١٣) فكيف يصدق وجودا : ساتسة من سا . (جوديا عساتسة من سا . (١٤) وجودا : ساتسة من ما ، ه . (١٣) مكت : أوكمك ها . (١٤) وحك : أوكمك يصدق وجودا : ساتسة من سا . (١٤) وجودا : ساتسة من ما ، ه . (١٤) مرجودا : ساتسة من ما ، ه . (١٤) وحك : أوكمك ها . (١٤) وحك : أوكمك ها .

يقظان مى ليس بالضرورة أذ ليس من جهة ما هو يقظان ، بل هو ممكن كما قالوا فيا سلف ذكره . فإن قال قائل : إن معنى قولنا : يمكن أد يكون أد يكون أد يكون فيه مثلا مى يقظان ، أو لا يكون فيه مثلا مى يقظان ، فلا يخلو إما أن يجمل هذا الوقت داخلا فى الموضوع ، حتى يكون كأنه قال : يمكن أن يكون كل مى موجودا حين لا مى يقظان متحركا ، فلا ينتج حيئئذ أن اليقظان مى موجود حين لا مى يقظان ، وهذا عال أن اليقظان مى موجود حين لا مى يقظان ، وهذا عالم وقتا ما . ففى ذلك الوقت يكون كاذبا أن كل يقظان متحرك ، سواء أخذت بالضرود أو بالإطلاق ، اللهم إلا أنه لا يلتفت فى الضرود يات إلى الوقت ، بل إلى ذات الموضوع وذات المحمول . فيجب أن يفعل مثل هذا بالمكنات . وقد عامد عا سائم مل هذا بالمكنات . وقد

والذى تكلفه متكلف فقال: إن قوله: كل يقظان متحرك بالضرورة، ليس معناه أنه متحرك دائمًا ؛ بل معناه أنه كلما فرض موجودا فى وقت وجد أنه متحرك ، وكما نقول كل إنسان حيوان ، فإنه لا يعنى بهذا أن كل إنسان دائمًا حيواان ، بل إذا كان موجودا ؛ بل لا يعنى بهذا أن كل إنسان دائمًا إنسان وجود ، ومع ذلك فاليوان دائما مقول عليه ؛ ولا أيضا معناه أن قولنا : كل إنسان حيوان قول يكون دائما صادقا وفى كل زمان ، فإنه يجوز أن تعدم أشخاص كثيرة من الأنواع أصلا كالدود، فلا يكون ، حينئذ ، كل دود حيوانا.

فتقول لهذا الذي تكلف ما تكلف: أما قولك إنه ليس شرط الضروري أحدالأ مرين المذكور بن فهوحق ، لكن قولك بل شرط الضروري ذلك الذي ذكرته وهوكون الموضوع موصوفا بما وصفته، حتى يكون قولنا : كلما كان يقظان موجودا يقظان كانت الحركة البقظية مرجودة ، يوجب الضرورة أو نقيضها ، منقض عليك أصولا سلفت . وذلك لأن هذا القول يلزم منه أن يكون قولنا : كل متحرك متغىر ضرور يا، فإنه كاما فرض المتحوك موجودا حمل عليه أنه متغير. فإذا جعلت أمثال هذه كبريات ضرورية في الشكل الأول، وقرنت بصغريات مطلقة، لم تنتج ضرورية ، وذلك خلاف رأيك . نعم إذا قلت : إن الذات الموصوفة بأنها يقظان ، كلما وجدت، لزم منه أن تكون متحركة ، وصدق هذا، كانت المقدمة ضرورية، ولكن ليس يجب أن تكون الذات الموصوفة بأنها يقظى كاما وجدت كانت متحركة حركة اليفظة . فإنها إذا وجدت ، ولم تكن يفظى ، تكون قد وجدت الذات التي ترصف باليقظة ، ولا تكون متحركة . وأما الإنسان فليس من هذا القمل . فإن الذات الموصوفة مأنها إنسان لا توجد ولست بإنسان ؛ مل إذا صارت لا إنسان فقد فسدت . ولا كذلك الذات الموصوفة بأنها يقظى فإنها تكون يقظى ، ولا تكون يقظى وهي موجودة . فضرورة مقدمة اليقظان تعتبر الذات الموصوفة باليقظان حكم أنهـا يقظان ، لا حكم أنها موجودة ؛

وأما ضرورة مقدمة في الإنسان ، ومتبر حكم أنه إنسان وحكم الوجود معا ، فإنه

<sup>(</sup>١) ماتكلف : ما تكلفه ع ؛ ساقطة من ها || أما قولك : ساقطة من سا || شرط : بشرط ص .

<sup>(</sup>١--١) إنه ايس ٠٠٠ قواك ساقطة من م . (٢) كون : ساقطة من د، سا ، ع ، ط

 <sup>(</sup>٣) عا: فإنما | حتى: حين س | كلما: كل ماع · (٤) أر تقبضها: وتقيضها د ·

مذه: هذا سا . (٨) مأيك: ساقطة بن سا | إنها: فإنها د ، ط ، ن .

<sup>(</sup> ١٠ ) ضرورية : ضرورة ع ٠ (١٢) وأما : فأماد . (١٣) القبيل : البايسعا ٥ (١٥ – ١٧) فضرورة ٠٠٠

ما : سالطة من ساء ما c م . (١٦) تعتبر : سالطة من س . (١٧) ضرورة : ضرورية ع ·

ليس شيء موضوعًا قام الذات يوصف بأنه إنسان ، وإنه ليس بإنسان ؛ بل الشيء الموصوف أنه إنسان ليس إلا نفس ذات الإنسان ، كالموصوف بأنه سواد ليس إلا ذات السواد . فلا بين الثيء الموصوف بأنه إنسان موجودا ، ولم يبق له أنه إنسان ، كما يبق الشيء الموصوف بأنه يقظان موجودا ، وإن لم يبق له أنه يقظان . وإن أشكل هذا طبك في الإنسان فخذ بدله السواد . فإن جوزت أن يكون شيء واحد يكون إنسانا ، وهو بعينه غير إنسان ، وتحل طبه الحيوانية عندكونه إنسانا ، لم يكن حينئذ قولك : كل إنسان حيوانا ، مقدمة ضرورية عندك . وهذا مما لا يجوزه من ينازعه الآن . ولا بشك هو في أن الموصوف بأنه يقظان إنمـا يكون بالضرورة متحركا ، لا ما دام ذاته في نفسها موجودة ، بل ما دام ذاته يقظى ، وهذا هو ضرب من المطلق . وقد تحققت هذا فيما سلف تحقفا لا تحتاج مع تذكره إلى إعادتنا طيك ما اعدناه . فإن كانت المقدمتان سالبتين كان قياس لا محالة ، كقولك : لاشيء من آج ب بالإمكان ، وبالضرورة لا شيء من آ ب . فإن هذا ينعكس إلى الشكل الأول ، وإن كانت الصغرى صرورية حتى يكون بالضرورة لا شيء من حس و مكن أن يكون لا شيء من آ ب ، فينتج أنه بالضرورة لا شيء من آج ب على ما قلنــا . أما على أصولهم فيعرض ما قلنا ، حيث كان بدل السالبة الضرورية مطلقة .

و بعد ذلك فلا يجب أن يجدوا عكس العكس على أصولهم ، و إن كانت المقدمتان موجيتين، فالنيجة تكون على أصولنا صالبة ضرورية . وأما على المشهور

<sup>(</sup>۱) موضوط: موضوع د، ن . (۵) لخفا بدله : خفا بدله ع ؛ فد له ها ، م . (۸) موضوط: الموصوف: المحتركا : وتحركا د (۱۰) بل : ساطة من د || ذاته يقتلل : ذاتها يقتلاة ها . (۱۱) تحققا لا : ولاه . (۲۲) ول: : إن س ، ساءها ، مى . (۱۵) بتبت : بتم آه. (۱۷) وبعد : [ بعد هذه الكلفة يوجد تقص في نسخة مى ] || وإن : فإن سا ، ها . (۱۸) فالكهمة : واللهمية .

فلا ينتج . ويثهتون ذلك بحدود مكذا : كل إنسان يمكن أن يمكون أبيض ، وكل تقدس بالضرورة أبيض والحق سالبة ضرورية . قالوا وكيف يمكن أن تكون النتيجة بمكنة ، وهذه المجموعة من الطرفين ضرورية سالبة ، وكيف تكون مطلقة صرفة ولا مقدمة مطلقة ، وكيف يمكن أن تكون ضرورية سالبة إلا على سبيل الاتفاق من المواد دون الواجب من التأليف كهذا الذى أنتج من هذه الملادة ، وكيف يجب عن هدذا التاليف سالبة ضرورية ، إذ ليس فيه سالبة ضرورية ، وليف يجب عن هدذا التاليف سالبة ضرورية ، إذ ليس فيه سالبة ضرورية . وهذا شيء لم يبين إلا في الشكل الأول ، وليس بيانه في الشكل مرورية . وهذا شيء لم يبين إلا في الشكل الأول ، وليس بيانه في الشكل الأول بيانا في كل موضع . ثم قد تكلف بعضهم أن يعطي حدودا تنتج موجبة ضرورية حتى يكون هذا التاليف ينتج في مادة نتيجة سالبة ضرورية ، وفي أخرى موجبة ضرورية . وذلك ظية مايدل على أن الاقتمان غير منتج . وتلك الحلمود هي : أن كل يقظان متحرك بالضرورة ، وكل ح، ممكن أن يكون متحرك . وقد علمت ما في هذا . فإذ عرفت الكليات، فقد أمكنك أن تعرف الجؤريات.

<sup>(</sup>٣) الشبعة . . . نكون : ساقطة من ص . (٣ - ٤) ركيف . . . ولا مقدمة مطلقة : سافطة منم .

 <sup>(</sup>٥) كهذا: هكذا نج ، ه ، لهذا سا . ( ٧ - ٧ ) إذ . . . ضرورية : سالطة من ن .

ال قائه : كأنه نج ، س ، ه ه | أو يكون : ريكون سا . ( ٨ ) لم يبين : لا يبين ما .

<sup>(</sup>١٠-٩) أن يسلى ١٠٠هذا: سأنطة من ب ، (١٠) التأليف يخبر في : سانطة من ب ،

<sup>(</sup>١٢) كل يقظان: القظان س ٠ (١٣) فإذ: رإذ س ، ما ، رإذا سا ٠

# [الفصل السادس]

### (و) فصل

في أصناف القياسات المكنة البسيطة والمختلطة في الشكل النالث

فلننظر الآن فى الضروب التى تكون من الشكل النالث ، وأنها كيف تكون حال النتامج المستنجة من المقدمات الممكنة فيها .

فالضرب الأول: كل ب ج بالإمكان ، وكل ب آ بالإمكان ، نبعض ج آ بالإمكان ، نبعض ج آ بالإمكان . لأن الصغرى تنعكس بالإمكان الأهم وتكون كبراهما ممكنة حقيقية ، فتكون النتيجة ممكنة حقيقية . وكذلك إن كانت الكبرى سالبة ممكنة تنتج جزئية سالبة ممكنة حقيقية . وإن كانت المقدمتان سالبتين ، انعكست السالبة الصغرى موجبة برئية ، فأنتج ما تعرف . فإن كانت الصغرى جرئية فكذلك ، سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو خلطا كيف انفق ، فإن جعلت الصغرى كلية والكبرى جرئية ، وهما موجبتان ، لم يجب من طريق العكس أن تكون النتيجة ممكنة حقيقية ، بل لا يمنع العكس أن تكون ضرورية ، إذ ليس يجب أن يكون عكس الهكن ممكنا . لكن الافتراض يبين أن النقيجة تكون ممكنة حقيقية . عكس الهكن ممكنا . لكن الافتراض يبين أن النقيجة تكون ممكنة حقيقية .

<sup>(</sup>۲) فصل : الفصل السادس ب، د، ص، ما ، ع، عائم ، فصل ۲ ه . (۳) البيطة : رالسيطة د ن النالث: الأول د، ن . (۱) المسكنة : ساقطة من د . (۱) به البيطة : براه ا ، ن . (۷) كراهما : كراهما : كراهما : كراهما ، عا م . (۱) كانتا : كا. ص | عطلا : سالاس ، (۱۰) به به ت : ب الناس ، (۱۰) به به ت : ب ت به البيلات . الم

هو أيضا بعض ب ، وليكن د ، فيكون كل د ب بالإمكان ، و بعض ج د فبعض ب د بالإمكان . ثم نقول : كل د آ بالإمكان ، و بعض ب د ، وذلك سواه كان بالإمكان أو بالإحلاق ، فينتج جزئية بمكنة حقيقية . وكذلك إن كانت الجزئية سالبة أو كانتا سالبتين على ما تلرى .

فأما إذا اختلطت المقدمات من مطلقات وممكنة ، فالمشهور أن النتائج فيها كليها تكون ممكنة ، ولا مطلقة . وهذا يفهم على وجهين :

أحدهما أن تكون التأنيج فيها ممكنة ، ويستجيل أن تصدق مطلقة ، وهذا بعيد . فإن الممكنات كثيرة منها تصدق مطلقة . ولا بأس بأن يكون مجول واحد موجودا الآن ، وممكن أيضا بحسب الاستقبال ، والطبيعة واحدة . فإن خالفوا هذا ، وقالوا : إن الموجود الآن لا يمكن أن يكون شيء من جنسه ممكنا في الاستقبال ، حتى يكون الجالس الآن لا يمكن أن يحدث له جلوس في الاستقبال ، أو يستمر له الوجود في الاستقبال ، فقد خرجوا عن المعقول ، وأوجبوا أن كل من جلس امتاع أن يكون له جلوس في حال ثانية . فهذا وجه ودئ جدا .

والثانى أن نتائجها مادو ممكن حقيق ، ولا يجب أن يكون ممكنا يصدق ط المطلق لاغير . وهذا مستمر على قانونهم . فليكن كل آب آج بالإمكان ، وكل آب آ بالإطلاق . فإذا عكست الصغرى ؛ صارت إلى الشكل الأول ، وأنتج

<sup>(</sup>۱) دَّبَّ: جِدِسًا ، ع ، ما . (۱ – ۲) بعض ۰۰۰ ربعض بَدَّدَ؟ ولِكُنْ دَ فِكُونَ كُلْ دَّبَّالِإِمْكَانَ ، وكُلْ بَبِ ، فَكُلْ دَبِّ . ركل دَّ أَ بِالإِمْكَانَ فِيضَ جَاْسَ ، م · (۲) بَدَّ : (الأول) دَّ ب إِنْ دَاّ: جَاْع · (٥) ظلفيور: والمفيورد ، ن · (٧) تكونَ : لاتكونُم. (٩) وكان : وتكناس ، ما ، م · (١٥) والناني أن : والناني أنه د ، ما | ولا يجب : فلا يجب ما · (١٦) ستمر: يستمرغ ·

١.

على ما علمت جزئية ممكنة حقيقية من مذهبهم . والظاهر أنه لا يصدق منها الإطلاق . وأما الحق فهو أنه ليس بجب أن تكون ممكنة حقيقية وأن لا يصدق معها الإطلاق. فإنه بجوز أن تنعكس المكنة الحقيقية ممكنة غير حقيقية ، مل عمكنة والمعنى العام وفنجعلها صغرى مطلقة وفتكون النقحة حينئذ مطلقة وفاذن إعيا تصدق علمها المكنة التي تقال على المطلق أيضا . مثاله : كل إنسان مكن أن يكتب ، وكل إنسان يتنفس بالإطلاق ، فيعض ماهو كاتب متنفس بالإطلاق كالإنسان . فأما إن جعلنا الصغرى مطلقة ، فالنتيجة تلزم ممكنة حقيقية . وكيف لا والكبرى عند الرد إلى الأول تكون ممكة حقيقية ، ولا يمنع مع ذلك صدق المطلقة . فإن كانت الكبرى سالبة ممكنة أو مطلقة ، فالأمر على ما علمت . و إن كانت الصغرى كذلك، في ون الحال دلى ماعامت. وكذلك إن كانتا سالبتين. وكذلك إن كانت جرئية . لكن لايتبين بالعكس أن النيجة وكون ممكنة حقيقية ولما عامت من حال العكس؛ بل إنما يتبين بالافتراض حيث يحتاج إلى عكسين كما قد علمت . وكذلك كل موضع لايغني فيه العكس . وهناك أيضا يمكن أن يتبين بالخلف . وليمنل لهــذا الافتران فنقول : إن مصاله قولنا : كل ت ح بالإمكان، وليس كل آب آ بالوجود الذي لاضرورة فيه . فإنا ناخذ المقدمات ههنا بهذه الصفة صريحة في بأبها خالصة لما قررناه فيما سلف من السبب، وبين أن هذا لا يتبين بالعكس على أصولهم ، لأن السالبة الجزئيـــة إذ هي وجودية فليست تنعكس على أصولهم . ولو كانت ممكنة انعكست جرئية موجبة . لكن يبينونه بالخلف ، والخلف المشهور فيه هو أنه إن لم يكن يمكن ألب لا يكون

<sup>(</sup>۱) من مذهبهم والشاهر آنه : سانطة من ن||لابصدق : وأن لا يصدق ن . (۱۰) و إن كالت : ولكن إن كانت ع . (۱۲) حيث : حق س . (۱۲ – ۱۵) إلى . . . وليمثل : سانطة من ع . (۱۳) قد : سانطة من د ، ن . (۱۹) بيذه : لها ، د||في : سانطة من ص ||خالصة : في أنها خالصة ع . (۱۷) أن : + يكون س .

كل آح آ ، فبالضرورة كل آج آ ، وكان ايس كل آب آ . فبالضرورة لسر بعض آب ج ، وكان بالإمكان كل آب ج ، هذا خلف . لكنا نقول : ليس إذا لم يكن عكر أن لا يكون كل تج آ ، وكان الإمكان حققا ، بيب أن يكون بالضرورة بعض ؛ بل ربما يكذب ذلك إذا كان بالضرورة ولا شيء من جرا، فكون ليس عمكن أن لاركون كل حرآ ، مل بالضرورة . وأما إن كانت الكبرى ممكنة ، فلا شك أن النبيجة تكون ممكنة حقيقية . فإن كانت الكعرى سالية ضرورية ، فإن النبيجة حينئذ تكون على الخلاف الذي في الضرب الذي بندك إليه هذا الضرب بعكس الصغرى ؛ إذ المشهور فيه بتن ، والحق بتن . فإن حملت الصغرى سالية ممكنة ، كانت النتيجة جزئيـة على الوجه المقول في الشكل الأول . ولا يلزم ءكس النتيجة إلى السلب ، كما علمت . فإن كانت الصغرى سالبة ضرورية لم تنتج لمثل ما عامت في المطلقات. فإن كانت الصغرى موجبة جرئية ممكنة ، والكبرى سالبة ضرورية ، أو موجبة ضرورية، فالنتجة ضرورية ، وملى الحلاف في الضرب الذي تنعكس إليه ذلك ، بعكس الصغوى . وكذلك إن كانت سالبة جرثية ممكنة . فإن كانت ضرورية لم تصلح سالية ، وصلحت موجية . وكانت النتيجة ممكنة حقيقية لا غير . فإن كانت الكرى هي الجزئية ، وهما موجبتان ، فإن كانت الضرورية هي الكبرى ، يتبين بالافتراض أن النتيجة تكون ضرورية ، ولم ينبين بالعكسين ؛ إذ ليس يجب أن يكون عكس الصروري ضرور با في الإيجاب . و إن كانت الكبرى ممكنة تبين

<sup>(</sup>١) فبالضرورة كل: وبالضرورة كل م · (٣) يكن: ساقطة من د | أن (األول): وأن د.

<sup>(</sup>٤) بعض : ساقطة من سا ٠ (١٢ - ١٣) فالنَّيْجة ضرورية : ساقطة من سا ٠

<sup>(</sup>۱۳) انتلاف: + الذي ب ، د ، ع ، ما ، م ، ن ، ه | ذلك : رذلك م . ( (۱۷) يتمين :

يين د ، ن | بالكرن: بالمكس د ، ن · (١٧ - ١٨)أن التيجة . . . عكة تمين: سالطة منص .

بالافتراض أن النتيجة ممكنة أيضا لابالعكس على ماطلت . و إن كانت الصغرى سالبة ممكنة حقيقية ، فالقول ماطلت . وأما إن كانت سالبة ضرورية ، فلا ينتج . ولكن إن كانت الكبرى سالبة ضرورية كانت النتيجة ضرورية ، تبين ذلك بالافتراض . فليكفنا هذا المبلغ في ذوات إلجهة .

 <sup>(1)</sup> بالانتراض: سائطة س س · (۲) فاتفول: + مل ه · (2) هذا: هذه
 ب ، م · || الجمعة : + تمث المقالة ب ، م ، + تمت المقالة الرابعة من الدن الراح من المنطق
 س ، ما ، + وافد أعلم سا ، + تمت المقالة الرابعة من الدن الراح من المنطق بحد الله رسد ه.



# المقالمة الخامسة من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق



### المقالة الخامسة من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق

## [ الفصل الأول ]

#### ( ۱ ) فصل فى القياسات الشرطية وأصنافها

إنه كما أن المقدمات منها حملية ، ومنها شرطية ، كذلك المطالب منها حملية ومنها شرطية . وكما أن من الحمليات ما يصدق به بلا قياس، ومنه ما يمناج فيه إلى قياس، كذلك الحال في الشرطيات. فإن كثيرا من الدعاوى التي في الرياضيات، والطبيعة ، شرطية متصلة ومنفصلة . والحمليات قد تبين بقياسات حملية ، وبقياسات شرطية . لكن الشرطيات لاتنتج عن الحمليات مل ما عامت . فهنا إذن فياسات شرطية تنسج شرطيات سواء كانت .ن شرطيات صرفة ، أو مختلطة على ما سنين . والقضية الشرطية توافق الحملية في أنها : قول جازم موضوع لأن يصدق به أو يكذب ، وفيه تصور لمنى مع تصور نسبته إلى خارج على سبيل المطابقة . فإن كل قضية تتصور لممنى مع تصور نسبته إلى خارج على سبيل المطابقة . فإن كل قضية تتصور

أولا فى نفسها ، لكنها إنما يقع التصديق بها إذا نسبت إلى خارج على سبيل المطابقة . ثم الشرطية تخالف الحلية فى أنها مركبة بالضرورة من أجزاء فيها تأليف خبرى . ومع ذلك فإن النسبة بينها ليست نسبة أن يقال فى إيمابها أن أولها ثانيها ، كا يقال : إن الإنسان كاتب، فيجعل أول الأمرين هوتانيهما . فتشارك الحلية فى أد حكا بنسبة جزء إلى جزء ، ونحالفها فى هيئة ذلك الحكم . لكن الشرطيات تختلف أيضا فى هذه النسبة ، فتكون النسبة الإيمابية فى بعضها على سبيل المتابعة ، وفى بعضها على سبيل المتابعة ، وفى بعضها على سبيل المعاندة . وذلك إذا أخذا موجبتين . فإنك إذا قلت : إن كانت الشمس طالمة فالنهار موجود ، كان الارتباط الموجب على سبيل العتاء . وإذا قلت : إما أن يكون كذا ، كان ذلك على سبيل العتاد .

ولنبدأ باقتصاص ما قبل في أمر الاتصال والعناد. قالوا: إن الاتصال انتا تام، ومنه غير تام. وكذلك العناد منه تام، ومنه غير تام. وأما الاتصال التام في المقدم التالي على التالي المقالم من كقولهم : كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة . وأما الاتصال الغير التام، فأن يكون المقدم يلزمه التالي ولاينعكس، كقولك : كلما كان هذا انسانا فهو حيوان ، ولا ينعكس، فليس إذا كان ذلك حيوانا فهو إنسان . وقالوا أيضا : إن المناد منه ناقص ، ومنه تام. فالتام هو الذي يوجد فيه مع معاندة كل واحد من المؤرثين للآخر، أن يكون قيض كل واحد منهما

<sup>(</sup>٣) أن (الثانية): سانطة من ن · (٤) هر: سانطة من سا · (٥) وتخافها : وتخافه س ، سا · (٧) المنابعة : المبالغة س · (٨) كان : كانت ى. (٩) ولماذا: وإذ د ؛ وإن س ، سا · (١٢) وب و (الثانية): سانطة من س | إواماً : ظا سا · (١٣) ارتج ؛ يلزم ع ، م · (١٤) فالنبار · · · طالعة : ساططة من د · (١٥) الثام : نام م · (١٦) إنسانا : إنسان ب · (١١ — ١٧) فهو حيوان · · · إنسان : سائطة من د ·

<sup>(</sup>١٧) أيضًا : ساقطة من ع

قائعا مقام عين الآخر ، كفولنا : كل صدد إما زوج و إما فرد . والناقص هو أن يكون المناد حاصلا ، وليس نقيض أحد الأمرين يقوم مقام عين الآخر ، كفولنا : السنة إما أن تكون مددا زاما ، وإما أن تكون مددا زائدا ، ويقف ، فإنه ليس إذا لم يكن زائدا كان تاما ، بل وبما كان ناقصا . وقال بعضهم : إن الاتعال مكان الإيجاب، والانقصال مكان السلب. وقال آخرون: إن الشرطية بالجملة لا إيجاب فيما ولا سلب . هذا وقد يدخلون في المغضلات قضايا علل هذه : زيد إما أن لا يكون نباتا وإما أن لا يكون حيوانا ، وزيد إما أن لا يكتب أو يكون يحوانا ، وزيد إما أن لا يكون حيوانا ، وزيد إما أن لا يكتب سنذكرها مد .

وظن بعضهم أن الشرطية المتصلة إنما تكون شرطية ، بأن يكون مقدمها كالمشكوك .

فيه . وظن بعضهم أن قولنا : كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان ، أنه وما يجرى عجراه حملي لامتصل، كأنه يقول: كل إنسان حيوان . فحرى بنا الآن أن ننظر أولا في الاتباع الذى في الاتصال. فتقول: إن الاتباع قد يكون على أن وضع المقدم وهو المنسوب إليه، وهو المقرون به الحرف الأول الشرط الذى يقتضى جوابا ، هو الجزاء يقتضى ألمات أن يتبعه التالى، وهو بين في نفسه كقولهم: إن كانت الشمس طالمة ، فالنهاد موجود . فإن وضع الشمس طالمة ، يلزمه ، في الوجود وفي العقل ، فالنهاد موجود الناني ، كا

 <sup>(</sup>٧) دليس : ليس ه . (٣) كفرانا : كذواك س . (٤) زائدا : رزائدا س | ونال :
 مثال د ، ساء ع ، ها ، ي . (ه) إن : سائطة من ع . (٧) لا يكون (الأولى) :
 يكون م | لا يكتب : يكتب م . (١٠) المصلة : سائطة من سا . (١١) رهو : هو عا .
 (١٠) وهو : + المشرب إليه وهو المؤرن به الحرف الأول للموط وهو ه | بين : سائلة . ن م .

<sup>(</sup>١٧) الاتي: التالي د ۽ سا ۽ ي .

في هذا المنالي ، وربما كان معلولا ضرمفارق ، كا لو قلنا : إن كان النبار موجودا ، فالشمس طالعة ؛ ور بما كان مضايفا ؛ ور بما كان كل واحد منهما معلول علة الآخر ، وكان معلولي أص واحد يلزمانه معــا : مثل الرعد والعرق لحركة الريح في السحاب ؛ وربما كانت وجوه أخرى لا يحتاج إلىها ههنا . هذا ور مماكان وضع المقدم يلزم التالي، لا في بديهة العقل، بل في الوجود، حتى أن الوجود لا يخلوم حصول المقدم عن أن يكون التالي معه لعلاقة بينهما لا يجوز موجب عن التالي ، و إما أن المقدم موجب للتالي ، و إما لأنه وهو موجبان عن علة واحدة ، وإما لتضايف بينهما ، وإما لشيء آخر مثل ذلك إن كان . وقد يكون الاتباع على سهيل خارجة عن هذه السبيل ، فيكون المقــدم إذا كان صادقا ، فإن التالي أيضا صادق ، من ضر أن تكون هناك علاقة من العلاقات البتة لمتفت إلمها وتراعى . و إن كانت مثلاواجبة في نفس الوجود الغير المشعور به بديهة أو نظرًا ، كما إذا قلنا : إن كان الإنسان موجودًا ، فالفرس موجسود أيضًا ، لا ملى حكم منا أن ذلك الاتباع أمر واجب في الوجود نفسه ، ولا أن نفس وجود الإنسانية يوجبه أو يمنعه ؛ بل على تجويز منا أن يكون انفق انفاقا ، و إن لم يكن اتفق اتفاقا ، و إن لم يكن الأمر في الطباع كذلك . والقول العام الشرطى يقتضي أن يدخل فيه جيم هذا .

وأما إذا جعل الشرطي المتصل ؛ إنما هو شرطي متصل بحسب شرط وجزاء ، كان القول الشرطي الحقيق هو الذي يكون اتباع تاليه لمقدمه على سبيل

<sup>(</sup>١) كا: وكماس . (٢) رويما: وفيهما د · (٣) معلول : ساقطة من س · (٧) معها: سه د ، س ، سا ، ع ، ط ، ن ، ي ، ( ٨ ) من ( الأولى ) : ساتطة من ه . (١٠ ) عده : هذا ه . (۱۲) وإن: وإذا د ، ع ، ن ، (۱۳) إن: إذا ع ، (۱٤) نفسه : بسيته د ، ن .

<sup>(</sup>١٦) والقول: ساقطة من م · (١٩) الشرطى: ساقطة من م ·

اللزوم عن وضعه. وما طينا في ذلك من شيء ؛ بل علينا أن نتكلم على كل واحد منهما بما يخصه . لكن ههنا حروف شرط في الشرطيات المتصلة تدل على النحو المذكورمن اللزوم ، وحروف أخرى لاتدل عليه . فالتي تدل عليه الفظة إن، فإنك لا تقول : إن كانت القيامة قامت فيحاسب الناس ؛ إذ لست ترى التالي يلزم من وضع المقدم ؛ لأن ذلك ليس بضروري ؛ بل إرادي من الله تعالى. وتقول: إذا كانت القيامة يحاسب الناس. وكذلك لا تقول: إن كان الإنسان موجودا، فالاثنان زوج ، أو الخلاء معدوم . لكن تقول : متى كان الإنسان موجودا فالاثنان أيضا زوج ، والخلاء أيضا معدوم . فيشبه أن تكون لفظة إن شديدة القوة في الدلالة على اللزوم، و"متي" ضعيفة في ذلك، و "إذا" كالمتوسطة، ولفظة "إذا كان كذا ، كان كذا" لا تدل ملى اللزوم البنة . وكذلك لفظة كلما لا تدل أيضًا على اللزوم . ولفظة لما إذ تقول : لما كان كذا ، كان كذا ، تصلح للاُّ مربن ، ولا توجب أحدهما . والمقدم في الشرطي المتصل يدل على الوضع نقط، ليس فيه أن المقــدم الموضوع موجودا وايس بموجود . فليس إذا قلنا: إن كان كذا ، كان كذا ، هو أن كذا بريد أن يكون ؛ حتى يكون معني هذا : إن كذا يريد أن يكون ، ومعه كذا يريد أن يكون ، فيكون المقدم في نفسه قضية صادقة ، والنالى في نفسه صادقا ، وقد قيلا معا ، ويكون المقدم

<sup>(</sup>۱) في د من د عس ، ساء ع ، ما ، ن ، ه ، ي || من د سافعة من م ، (۲) شرط:

ما نطة من ساء ي (۲) فالتي تدل طيه : سافطة من ساء (٤) لست تري : ليس د ، ن .

(ه) تمال : عز وجل س ، ه ، (۷) فالاثان : فاشان د || فالاثان . . . موجودا :

سافطة من د ، ن || أو الخلاء : والخلاء سا . (۹) وإذا : وإذ د ، م ، ن .

(١٠) إذا : إذ د || البت : سافطة من س ، (١٠ - ١١) البت . . القروم : سافطة من د .

(١١) إضاء سافطة من ع || ألما إذ : لماذا د ، (١٢) يدل : دل ه || الوضع : المرضم ،

(١٤) حق يكون : سافطة من سا ، (١٩ - ه ١) حق يكون . . أن يكون (الأولى : سافطة من د .

من د ، (١٦) والتالي : الناز س ، والناني سا .

لو سكت عليه كان قولا تاما ؛ وليس أيضا دلالة المقدم على هـــذا المعنى ، وهو : أن كذا الذي يكون معه كذا أيضا يكون . فإن هذه قضية علية ، تمكم أن كذا كائن مع كون كذا ، وليس في هذا شرط البتة ، بل الشرط يحيل كل واحد من الجزأين عن كونه قضية . فإنك إذا قلت : إن كان كذا، فلا صدق فيه ولا كذب ، وإذا قلت : فيكون من كذا، لا صدق فيه ولا كذب ، إذا أعطيت الفاء حقها من الدلالة على الاتباع . اللهم إلا أن تتكلم بلغة لا يكون للتالى طلامة من حيث هو تالى ، إلا نفس الاتباع ، فيكون حينئذ التالى وحده صادقا أو كاذبا، بسبب أنه ناقص العبارة من المعنى المقصود فيه ، ولو وفيت العبارة حق المعنى لكان كما إذا ألحق به الفاء ، وإذا لحق به الفاء كان كأنك تقول ؛ لحينئذ أو مع ذلك يكون كذا. وهذا لا صدق فيه ولاكذب ، حتى يعلم. الوضع الموضوع . و إن كان نفس قولنا : يكونَ زَّ ه مادقا أوكاذبا وحده وليس المقدم أيضًا معرضًا ، من حيث هو مقدم ، للشك فيه أو للتصديق له ؛ بل إنمـا الالتفات إليه ، من حيث هو مقدم ، أن التالى يلزمه أو لا يلزمه . فريسا كان غير مشكوك في بطلانه ، كقولهم : إن كانت العشرة فردا فلا نصف لها . يل رعماكان وضعه على أنه ثابت حق في نفسه ، ليصح به التاني . وأما من حيث هو شرطي، قليس المقدم منه ولا التالي يقتضيه . فليس أحدهما بحيث يصدق به وهو مقدم أو تال . وما لم يكن كذلك فليس مشكوكا فيه .

وأما إذا نظر إليهما من خارج فربما صار التالى هو المشكوك فيه ، إذا كان القصد متجها نحو إنتاجه ؛ أو المقدم، إذا كان القصد متجها نحو إطاله .

<sup>(</sup> پا ) ایلزاین : ایلزری م م ( ۷) رصده : رحدها ها، ه م ( ۸) المنس : سانطة من د . (۱۰) فیه : سرع || آرم : گذاس پاسانطة من ع . (۱۳) التالی : الثاقی سا . (۱۵) ستن نی : نل ستر سا .

فنقه ل : إنه لا مد من أن يكون القول الدال على أن شيئا بصدق معه شيء ، وأنه مهما كان الأول صادقا كان الآخر صادقا ، قولا هو قضية ، وتكون لا محالة ليست من الحليات ، فيجب لا محالة أن تكون من الشرطيات ، ومن التي تسمى متصلة ، وإن كانت حقيقة الشرط والجزاء توجب أن يكون وضع المقدم يلزمه في الوجود التالي لعلاقة بينهما ، ونسبة كيف كانت نسبة حمل ، أونسبة صريح إضافة حقيقية ، أو نسبة إضافة لازمة . لأن أحدهما طه أو معلول ، أو كل أو جزه ، أوكلي أو جزَّي ، أو شيء من أمثال هذه ، مميا علمت أن الإضافة لازمة له ، وليست مقومة لجوهم، ، كانت تلك العلاقة معلومة لنا أو لم تكن معلومة ، فتحتاج أن نعامها ، والأول أيضا فإنه في وجه من الوجوه يرجم إلى هذه القسمة ، فإن المبينة في الصدق في الوجود علاقة ما . لكن إذا كان الذهن قد سبق فعلم وجود التسالى ، وليس إنما انتقل إليه عن وضم الأول إما انتقالا أوليا و إما انتقالا بنظر ، فبكون لا فائدة لوضع المقدم لبنتل الذهن منه إلى التالي. فليكن المتصل إما على الإطلاق ، ف مدى فيه أنه يصدق التالى منه مع المقدم ، و إما على التحقيق ، فما يلزم فيه صدق التالى عن المقدم . والأول منهما أعم من الثاني ، إذ ينقسم إلى ما معيته بلزوم ، وإلى ما معيته بانفاق . ثم ههنا مواضع توجب شكوكا في هذا المعنى ، مثل أنه إذا

<sup>(1)</sup> نقول: وقول س ، سا ، ها ، ه | سه : سع د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه ، ی . (۲) نقول: [بعد هذه الكلة اثبت نسخة ي] • (٤) حقيقة : حقيقته د || الشرط: الشرطية س · (٥) سريج : سالطلة من ع . الشرطية س · (٥) سريج : سالطلة من ع . الشرطية س · (٥) سريج : سالطلة من ع . الله ن : كان ها . (٨) له : كما س || وليست : لهيست د ، س ، سا ، ع ما ، عا ، كه ما ، ن ، كه ه . (١٠) المبينة : المهية س ، سا ع ، ما ، الملك ت ، كه م . (١١) المبينة : المهية س ، سا الطال المائية : المهية س ، الله الله ن (١٢) بنظر ، نظر باع . (١٣) المبينة م || الطال : المائية س ، (١٢) بنظر ، نظر باع . (١٢) المبينة من الطال ت المائية س ، (١٤) المبينة من الطال : المائية س ، ع ، إلى ظان فيا ه ؛ ما الطال : المائية س ، ع ، إلى ظان إنه إنه ، يؤمه س . (١٤)

وضع محال على أن يلزمه في الظاهر محال ، مثل قولنا : إن لم يكن الإنسان حوانا لم يكن حساسا ، هل يجب أن قبل هذا أم لا يجب أن يقبل ؟ فإنه إن لم يكن شرط الاتصال اللزوم، لم يكن هذا مما يجب قبوله ، ولقائل أن يقول . إنه إذا فرض قولنا : إنه ليس بحيوان صادقا ، فلم يجب أن يرافقه في الصدق إنه ليس حساسا ، إذ كانت هذه المرافقة المرافقة التي لالزوم فيها ، بل مقتضاها أن يكون حكما مفروضاً ويتفق معه صدق شيء ولا التفات فيه إلى لزوم . لكن كون الإنسان ليس محساس ، قول غير صدق . فكيف يوافق صدقه شيئا آخر و إن كان لبس صادقا في نفسه ، حتى يصدق مع ذلك ، فهو لازم عنه . لكن الجواب عن هذا أن اللازم صدقه مع صدق الشيء أخص من الذي يصدق مع الشيء ، فإذ هذا لازم أن يصدق مع صدق الشيء، فإنه يصدق لا محالة مع الشيء . وليس إذا صار صادقا مم الشيء، يجب أن يصيرصادقا مع الشيء بغير لزوم . فإنه قد يكون كذلك تارة ، وقد لا يكون أخرى . وأما هذا فلا يصدق مع الأول بوجه إلا لزوم . فإن الأول من هــذين إذا فرض صادقا ، فالتاني لا يجوز أن يكون صادقا معه من غير لزوم ؛ لأن الأول ممتنع صدقه معه . و إنما يكون الصادق بلا لزوم ما يكون المقدم فيه صادقا لا عنم أن يقارئه صدق التالي ؟

إذ الصادق لا يمنع صدق الصادق. وأما إذا كان كاذبا فر بما منع ور بما لم

 <sup>(</sup>٣) أم: أرع ، عا، ن · (٣) رافتالا : ظفائل ها، ه · (٤) پرافته : پرافته : پرافته : پرافته : پرافته : المرافقة : المرافقة : المرافقة : المرافقة : المرافقة : المرافقة المرافقة : المرافقة : التو · د ، ن | التفات : عا · (١) حكم : - حكم سا · | المروضا : مفروض سا | عو، : التو · د ، ن | التفات : التمارت س · (٧) كون : سائطة من عا · (١٠) هذا : ذلك سا | اصداد : بصداد د · (١٠) مناز : + الشي هم | بغیر : بلاع · (١٥) قاتانى : ظائل ن · (١٥) لأن : لكن س | اسداد : سائطة من سا · (٧٠) وأما : راغاد : ن .

يمنع هذا . وأما قول انقائل : إذا كان الإنسان ناطقا فالغراب ناطق ، فلبس بحب أن يكون صادقا بأحد الرجهين . لا لأن هذا في نفسه صدق مع ذلك ، فإن كليهما كاذب ، ولا لأن أحدهما يلزم عن الآخر . وأما قولنا : إن كان الإنسان موجودا فالخلاء ليس بموجود ، هو صادق بالمغنى الأول ، وكاذب بالمعنى النانى ، فإن صدق هذا مع ذلك فير لاؤم عن وضعه . وإن كان صادقا معه فاللزوم جزء من النالى في هذه الحقيقيات ، وليس جزءا من النالى في هذه الحقيقيات ، وليس جزءا من النالى في الشرطى المطلق . ولفظة "أن" موضوعة لهذه الدلالة . وأما الألفاظ الأخرى فالأمر نها علم ما دامت وسلف لك ذلك .

واعلم أن قول القائل: إن كانت الخسة زوجا فهو عدد، قول حق من جهة، ولبس حقا من جهة . فإن هذا القول حق حين يلزم القائل به ، ولبس حقا في نفس الأمر ، حتى يكون واجبا بنفسه أن يكون التالى يلزم مر الأول لا محالة . وذلك لأن المحقق لهذه القضية وهي قولك : إن كانت الخسة زوجا فهي عدد، ولما يجرى بجراها، هوقياس يلزمه و يوجبه . وقد حذف منه مقدمة . وتحليل ذلك أنه إذا كان قد وضع أن الخسة زوج عل أنه حق ، وكان حقا في ضعه أن كل زوج عدد ، فيلزم ذلك الإنسان حينئذ أن تكون الخسة عددا . والسبب فيه تسلم باطل وحق ، وليس يجب تسليم ذلك الباطل على من سلم ذلك الحق . فإنه إذا وضع أن الخسة ذوج فليس يجب أن يسسلم أن كل

<sup>(1)</sup> هذا: سافطة من ص، ما إلفا: إن س، ما ، عا ، هم ال ناطفا: ناطفا س، ما الم فالغراب : والغراب د ، ع ا إناطق : ناطقا ع . (۲) لا لأن : لأن ع . (۳) ولا لأن : لا لأن ع . (٤) وكافب ن : لا لأن ع . (١) الشرطى : الشرطيات ع . (٤) المطلق : كافب س . (٥) و بان : فإن ن . (١) استرن بالطلقة من د ؛ من حيث ع . (١) المطلق : المطلقة من د ؛ من حيث ع . (١) المطلق : المطلقة من د ؛ من حيث ع . (١٠) لانحالة : محالة د . (١) وكان : كان ع . (١٥) فيور : من من الله الملل : المن ها إسلم: يسلم ع . (١٧) فلك : تسليم ع ، عا ، ن الما وحتى : سافطة من سا إلى الباطل : المن ها إسلم: يسلم ع . (١٧) فلك : سافطة من ع الما طل من سلم ذلك المن عل من سلم ذلك المل عل من سلم ذلك المطل سا . .

عدد زوج . ولا يصع هذا التسليم مع ذلك التسليم ، بل يجب أن لا يسلم هذا . فإن وضع الخمسة زوجًا يوجب في نفس الأمر أن لايسلم هذا . ولا بأس من أن يلزم محال محالا ، حتى إذا سلم باطل كان بالحرى أن لا يلزم تسلم حق ؛ بل إذا سلم المحال فيجب أن يسلم معه محال إن كان يلزمه . ففي نفس الأمر إذا سلمت أن الخمسة زوج، فيلزم أن تسلم ضرورة أنه ليس كل زوج بعدد . والدليل مل أنه إذا سلم ذلك لزم أن يسلم هــذا ، هو أنه ليس شيء من الأعداد هو خمسة زوج . و يجب من ذلك أن لا يكون شيء مما هو خمسة زوج بعدد . فإذا سسلم أن خمسة زوج ، وتلك الخمسة ليست بعدد ، لم يكن كل زوج بعدد ، بل إنما لزم على واضع الوضع أن يلزم ذلك ، لأنه أخذ وضعا باطلا ، وأخذ أمرا هو حق في نفسه ، فخلط بينهما ، فلزمه شيء لا يلزم ، إذا لم يسلم ذلك الحق الذي لا يلزم تسليمه إذا سلم باطل . وإن كان إنكار ذلك الباطل ، وتسلم هذا الحق واجبا عند اعتبار الصدق ، فإن خلاف الأمرين واجب أو جائز عند ركوب الباطل . ولو كان قولنا : لو كانت الحمسة زوجا لكان عددا ، حقا يجب أن يسلم في نفسه ، لكان من الحق أن يقال : إن ما هو خمسة زوج فهو عدد . فلما كان هذا باطلا ، فإن المتصلة التي في قوته أيضا باطلة . ولو كمانت هــذه الحلية حقا ؛ لكان عكسها أن بعض العدد خمسة زوج حقا .

فقد عرفت حال القضية المتصلة الحق، واللازمة ومقدمها وحده باطل، والتى تاليها ومقدمها معا باطل، ولا يجوز أن يكون المقدم حقا ، والتالى باطلا بوجه

<sup>(</sup>١) عددوج: نوج عددب،دعس،ماعط،مهن،ه (٣) عال: مالعة من د .

<sup>(</sup>۷) توج (الأولى): زرما د || ويجب ت وجب س. || بندد: طدة (۵، ص، ۵ ما ، و عراج ن يوم . (۹) وأشد أمرا: تسداد (۱۰) في د ساقطه من ۱۵ .

ع عناء ن عما (٩) وأنشأ أمرا تتسفاد (١٠) اي : ساقطة من 1. (١١) لا يلزم: لا يلزمه ما [[ وإن: تؤان عا (١٤) أن يقال: ما يقال: عايفال ع.

إ إن : سائلة سند يس ع ع ما عن عه • (١٥) فلما و فكاه ع ع ن ؛ فكام ه .

<sup>(</sup>١٧) خشد : واحد مل إما الارآسة ؛ أو اللازمة هـ ، حس ، ف هـ ،

من الوجوه ، فإن الباطل لا يلزم الحق . وأما القضية الكاذبة من حقين ، فشل قولك : كاما كان الإنسان ساكنا ، كان الإنسان متحركا ، وكلا القضيتين صادقتان وجودا . وكذلك قولك : ليس البنة إن كان الإنسان حيوانا فهو جسم . فإن هذه كاذبة من ضرورى الصدق .

<sup>(</sup>١) لا يلزم: لا يلزمه س . (٣) مادئنان : مادلنينع ، ما || الإسان : ما الطة

من د

### [ الفصل الثاني ]

#### (ب) فصل ف الشرطيات المنفصلة

و يجب أن ننظر فى جانب العناد . فنقول : أما العناد بؤنه مهما دل عليه عجرد معاندة بأن قبل : إن هذا القول مثلا معاند لهذا القول ، لم يجب بذلك أن تكون القضية شرطية ، ولا إن كانت شرطية وجب أن تكون منفصلة . فإن المتصلة قد يمكن أن تشتمل على ما معناه هذا المعنى، والدال على العناد فى ظاهر العبارة هو لفظة إما .

ولفظة إما تستعمل باشتراك الاسم على وجوه الائة :

فالوجه الحقيق فيه هو أن تدل على ما يدل عليه قولك : لا يخلو الأمر عن أحد الوجوه . كقولك : إما أن يكون هدا ، ستى يكون الغرض فيه الدلالة على أن هذه أمور متماندة ، والشيء لا يخلو عن جملتها ، فندل على العناد بينهما ، وعلى أن لا يخلو عن أحدهما معا . فإذا عنى بلفظة إما هذا المدنى ، لم يصلح أن يكون العناد واقعا على عناد تام وعلى عناد ناقص البتة ، بل

 <sup>(</sup>٣) نسل: الفصل الثانى ب ، د ، س ، ساء خ ، طاء م ؛ فصل ٢ هـ ( ٤) فقول ١ ما الداد : ساقطة من سا .
 ساقطة من م (د) بأن : بل د ، ن ، || لحفا : ببغا د ، (٦) تكون (الأولى) : ساقطة من سا .
 (٨) الدبارة : المحادة ب ، س ، سا ، ع ، ع ، ط . (٩) والفلة بها : وبها سا ؛ وهم ع .
 (- ١) من : مل س ؛ من ط . (١٣) أن هذه : ساقطة من سا || هذه : ساقطة من سا || هذه : ساقطة من سا || هذه : عنهم س ، سا ، م . (١٣) فدل : غدل سا . || من : عنهم س .

كان الناقص كاذبا ، كقولك : هذا العدد لا يخلو إما أن يكون تاما أو زائدا ، ثم تسكت . فإنك إذا فعلت ذلك ، كان قولك هذا كاذبا .

والرحه الثاني عوف عن هذه الدلالة الإضار شيره في النفس و ران ذلك أن يقول القائل: إن هذا الشيء يكون جمادا أو حبوانا مما، فنجيه بأنه إما أن كون جادا ، وإما أن يكون حيوانا ، ونعني مهذا أن هذين بتعاندان في ولا يجتمعان ، ولا نعني صراحا أنه لا يخلوعنهما ؛ بل إضارا . كأنك تقول : إن كان هذا الأمر لس يخلو عن هذين الوصفين على زعمك ، فلا تأخذها مما لا نخلو عنهما الشيء مما حتى لا بزالا بلزمانه ، مل احملهما مما لا نخلو عنهما لاتما ؛ بل على أنه لا يخلوعن أحدهما . فإنهما لا يجتمعان لأنهما متعاندان ؛ فكف يكونان معا ؟ فيكون كأنه قال : إن هذين متعاندان ولا يخلو الشيء عنهما زعمك . فتدل على مثل ما دل عليه الأول من عناد وأنه لا يخلو عنه . ولكن يكون أن لا يخلوعنهما أمرا ليس يقتضيه القول ، بل مناسة المخاطب مه ، كأن المخاطب جعل الأمرين لا بد منهما ومن وجودهما ، ولكن لا على سبل العناد فزاده القائل : إن هذا على سبيل عناد ، ولا يجتمعان مما ، وإن كان لا يخلو عنهما الشيء . وإذا عني بإما هذا الوجه ، لم مدخله الناقص والتام معا ، بل أحدهما .

<sup>(</sup>۱) كقولك : شل قولك سا . (۲) كاذبا : + إذ يكن أن لا يكون تا ما ولا زائدا بأن يكون نا قطا ، (٤) الله الله : يكون ناقطا ، وكأنه دام بالعناد الناقص د . (٣) عمرف : 4 به ط . (٤) الله الله : قائل د ، ص ، سا ، م . (ه) جادا و إما أن يكون : ساقطة من س | و ما أن يكون : أو سا . (۲) منهما : منهما : منهما : منهما : منهما : منهما ع ، ما . (٧) لايم الإنا الله يزال د ، ما . (٩) لا يدال : بلاسام . (١٠) يكونان : يكون . (١٠) يكونان : يكون س | كأنه : فكأنه ع . (١١) مثل : ساقطة من سا ، م . (١١ – ١١) منه . . . . لا يغفو : ساقطة من سا ، . (١٢) لا على : على سا .

والوجه الثالث أن يعرعن العناد في مثل ذلك بسلب الأمرين ، كأن قائلا قال : إن هذا الشيء جماد وحيوان ، فيقال له : إما أن لايكون جمادا ، و إما أن لا يكون حيوانا ، فتكون دلالة إما ليس ط القسمة ، ولا على أنه لانخلو من أن لايكون جمادا ومن أن لا يكون حيوانا ؛ بل فيه إشارة إلى معنى لانخلو من وجه آخر . كأنه قال : لايخلو إذا قلت ماقلت إما أن يكون كاذبا في أنه جماد و إما أن يكون كاذبا في أنه حيوان . وهذه القضية بههذه الصفة راجعة إلى حقيقة دلالة إما . فان هذا القول لا يخلو إما أن يكون كاذبا في أن الشيء جماد ، أوكاذبا فيه أنه حيوان. فهذا أيضا يرجع إلى الحقيق. ولكن قد جعل فيه قوله: إما أن لا يكون ، مدل قوله : كاذب . فإن الكاذب هو الذي لا يكون الأمر على زعمه . فكأنه قال : إما أن لايكون جمادا فيكون كاذبا إذا قلت ما قلت ، وإما أن لايكون حيوانا فيكون كاذبا إذ قلت ماقلت . وهذا القسم أيضا ليس فيه عناد ناقص وعناد تام معا فينقسم إليهما مفهوم العناد في هـــذه الثالثة بمعنى واحد . فإنه إن فهم من العناد بيز\_ الأجزاء أن الأجزاء لاتصدق معا فالثالث تصدق أجزاؤه معا . ولفظة إما ليس تدل أيضا على معنى مشترك بن الأول والناني . فإن لفظة إما ليس إنما تدل على صريح العناد فقط ، بل على زيادة أيضا: وهي أن الثاني كائن إن لم يكن الأول.

أما الدلالة على صريح العناد فقد تكون بالفاظ الاتصال و بالجل ، و إن كان من شرط لفظة إما أن ثلل على العناد ، ولكن كما يمل اللفظ على جزء من أجزاء

<sup>(</sup>١) ق مثل ذلك : ساخلة من ع . (٨) أو كاذبا : أو كان كاذبا ع | فيه : في س٠

<sup>(</sup>١٠) فكأنه: فإنه د ٤٠٠ . . ما تلت : ساقطة من سا

<sup>(</sup>١٤) كمندق: لا تميدق ما || مل: + مقهرمه د. (١٩) الثاني: الثالي ما عم، ه.

<sup>(</sup>١٧) أماء كاما دء س ۽ سُاءَ ع ۽ هَا ۽ ن ۽ ه ۽ واما اُم [[سريج : جموع ح ||ويا طل : واطل م .

حده أو شرط من شرائط مفهومة . وربما استعملوا لفظة إما في وجه آخر . فقالوا: لقبت إما زيدا وإما عمرا ، ولا عناد في ذلك البتة ، بل يضمر القائل : لقبت إما زيدا وحده و إما عمرا وحده ولم ألق ضرهما . وقد تدل لفظة إما على إن الشيء لا يخلو من أحد أمرين مع جواز اجتماعهما من فعر إيجامه أو نفيه . كقولهم : العالم إما أن يعبد الله ، وإما أن ينفع الناس ، وليس يشار في هـــذا إلا إلى أنه ليس يخلو من هذين ، لا على أن أحدهما يكون له وحده . فليس إذن المعنى الذى يسمونه عنادا تاما والذى يسميسونه عنادا ناقصا بالحقيقة داخلين في مفهوم إما بمعنى واحد ، بل باشتراك الاصم . وأما الاتصال فإن الأمرين اللذين يسمونهما اتصالا تاما أو غير تام داخلان فيه . ومع ذلك فايس مجب أن يلتفت في أمر الاتصال إلى هذه المكافأة التي يلتفت إلها في أمر المناد. وذلك لأن جزءى الاتصال قد تمنزا وانفصلا بما لحقهما من اللواحق حتى جعل أحدهما مقدما بعينه والآخر تا ليابعينه ، إذا اقترن أحدهما حرف الشرط واقترن بالآخر حرف الجزاء . فإن كان لأحدهما أن يعود مرة أخرى فيصبر إن كان مقدما تاليا ، و إن كان تاليا مقدما ، فذلك بوضع ثان ، وبخروج عما عايه الأمر الأول ، وفي مواد خاصة ليس لصورة الاتصال ، ولا النفات إلى ذلك . وكذلك لم ينتفت في الحمليات الموجبة إلى أن يقال: إن منها ماهو حمل تام ينعكس فيه المحمول ، وحمل ناقص لا سنعكس فيه المحمول ، إذا كان ذلك سدسر ثان .

 <sup>(1)</sup> أو شرط: وشرط ب. (۲) فغالوا: وقالواب، م (۲ - ۳) زيدا . . . إما : ساقطة من د. (۲) ليس يخطو. لا يخلو ن. ساقطة من د. (۱) ليس يخطو. لا يخلو ن. [ ايكون: لا يكون علا يخلو ال (۱۰) المكافئة : [ يكون: لا يكون علا يكون علا يكون على المكافئة : المكافئة تسلم الله المكافئة على المكافئة المنافئة من سال (۱۱) قلا : فقد ب م [ إ با عامل . (۱۳) قلان: وإن ب م [ إ كان : ساقطة من سال . (۱۵) الصورة: له سورة على المكافئة من سال المكافئة من د. [ المنا : شما ب ، م . (۱۸)

وأما المناد فبالحرى أن يعتبر فيه هذه الأحوال إن أمكن . فإن حال أجزاء العناد بمضها عند معضحال واحدة . وإنما هرض بمضها عند معضحال واحدة . وإنما هرض لبمضها إن كان تاليا بوضع لا طبع ، فاعتبار المكافأة فيها مما يحق تأمله . وأما المتصل فقد جعل لكل جزء منه صورة تخالف بها التاني . ولس يجب من حيث هو متصل أن يكون هناك مكافأة .

لكنا يلزمنا أن نحقق القول في الأقسام النلائة النفصلة ، ونوضح أن البسيط الحق منها واحد ، فتقول : إن الأول يدخله لفظة لا يخلو ويليق به معناها . فإنك تقول : لا يخلو إما أن يكون هذا المدد نوجا، وإما أن يكونهذا المدد فودا، ولا يليق ذلك بالصغين الآخرين. فإنك لا تقول هناك : لا يخلو إما أن لا يكون هذا الشيء نباتا ، وإما أن لا يكون جادا، ولا تقول : لا يخلو إما أن يكون هذا الشيء نباتا ، وإما أن يكون جادا، بلان هذا معناه أن هذا الشيء لا يخلو من الأمرين، فأيهما لم يكن كان لا عالة الآخر الذي بعده . وهذ القول كاذب في الناني من هذين . وأيضا فأيهما كان لم يكن الآخر الذي بعده . وهذا القول كاذب في الأبل من هذين . وأن قال قائل : إنه قد تكون القضية صادقة، مع أن لا يلزم من لا كون أحد الجزأين كون الآخر ، وذلك إذا كانت الأقسام فوق اثنين ، وكان القول صادقا ، مثل قولك : هذا المقدار لا يخلو إما أن يكون مساويا ، وإما أن يكون أصغر ، وليس يجب إن لم يكن مساويا ،

أن يكون أعظم لا محالة ؛ والقضية صادقة . فالجلواب عن هذا هو أن من رفع المساوى يجب لامحالة أن يكون ما بعده حقا . فإنه إن لم يكن مساويا فلا محالة أنه إما أعظم و إما أصغر . والذي بعد المساوى ليس هو أحد هذين ؛ بل جملة هذين مع شريطة الانفصال . فإذن إنما خلا عن المساوى ومن بعض ما بعده . وكلامنا في أنه لا يخلو عن الواحد . وإن خلاعته لم يخل عن الباق بعده بتمامه .

نقد تين الفرق بين الأول و بين التاني. والفرق بين الناني والنالث، أن التالث قد يصدق في الثيء الواحد جزآه معا،حتى يصدق أن يقال : إنه ليس بنبات و إنه ليس بجاد. والناني لا يصدق جزآه في واحد بعينه ؛ بل بنبها عناد. والنالث يشارك الأول في شيء وهو أنه يصلح فيه إدخال لفظة لا يخلو بعد اشتراط نقيض أي جزء ثبت . كأنك قلت : وإن كان نباتا لم يخل عن أن يكون فردا . ولا تقول في الناني : فإن لم يكن نباتا ، لم يخل عن أن يكون فردا . ولا تقول في الناني : فإن لم يكن نباتا ، لم يخل عن أن يكون جادا . والتاني يشارك الأول في أن جزأيه يكن نباتا ، لم يخل عن أن يكون جادا . والتاني يشارك الأول في أن جزأيه يكن نباتا ، لم يخل عن أن يكون الحال في المنفصل ذلك . والناني والثالث يشتركان في أنه لا يليق بهما اشتراط لفظة لا يخلو ، إذ لا يستوفيان الأقسام ، ويشتركان في أنه لا يليق بهما اشتراط لفظة لا يخلو ، إلى يليق بها اللفظ أن قسمي لذلك ناقصة العناد ، بل المنفسلة بالحقيقة عي التي يليق بها اللفظ الدس القسمة ، وهي لفظة لا يخلو . وهاتان في قوة تلك ، وليست بها اللفظ الدال مل القسمة ، وهي لفظة لا يخلو . وهاتان في قوة تلك ، وليست بها اللفظ الدال على القسمة ، وهي لفظة لا يخلو . وهاتان في قوة تلك ، وليست بها اللفظ

<sup>(1)</sup> والقنية : فالقنية م || فابلواب : والجواب ، ع ، م || أن (الثانية) : أنه س ، سا .
(1) مع : من ص || المساوى ومن : ساطعة من ص || ومن بعض : و بعض دى . (٥) عن (الثانية) : 
حدم - (٦) فقد : وقد م || الأول و بين : ساطة من د || فاتل (الأول) : الاتنين ط || به الثالث : ساطة من ص . (٧) فيس : ساطعة من س (الله عن تا ساطة من ص .
(١٢) عن : ساطة من ص - (١٣) فظاهر : وظاهر ن ، ه ؛ وذلك ص . (١٤) أنه : اتهما د ، ن || إذ لا يستوفيان : ولا يستوفيان ما . (١٦) أنف : ذلك ما . (١٤) لا يخلو : ساطة من م .

وكل واحدة من ها تين فيها إضمار، إذا صرح به عادت إلى منفصلة ومتصلة، فلا تكون قضية منفصلة عضة . مثال ذلك في الثانية أن تمام الكلام فها أن يقال: هذا الشيء إما أرب لا يكون نباتا ، أو يكون ؛ فإن كان ، فينئذ لايكون جمادا. فأسقط قسم لايكون، وهولفظة يكون، ووضع مكانها لازمها، وهو أنه لا يكون جمادا . حتى إن أورد لازم آخر عنه غير هذا اللازم من اللوازم التي تكاد لا تتناهي ، فقيل : لا يكون فلكما ، لا يكون بياضا ، لا يكون ملكا ، أو قيل بالإيجاب : يكون متنفسا ، أو يكون ذا أصل وفرع ؛ صح جميع ذلك. وهناك لا يصح إلا لشيء معين . لكن العادة جرت في ذلك على الاختصار وحذف الملزوم، إذ كان الذهن بشعريه ويستغني عن تصريحه، وهو في الذهن مصرح مقول. فالمقول الحقيق هوالذي يطابق مسموعه ترتيب المعقول فالذهن. فهذا القول إذن فيه تحريف عن وجهه ، وتجوز واقتصار على الغرض دون توفية المعنى حقه من العبارة . وكذلك الحال في النالث . فإن معناه إما أن يكون هذا الشيءنباتا، وإما أنالا يكون نباتا، فيكون حينثذ يصح أن يكون جادا. فقد باناك أن النانية والنالثة كلواحدة منهما في الحقيقة قضيتان أدغم إحداهما في الأخرى. ولفائل أن يقول منل ذلك في الأولى ، إلا أن الفرق بين الأمرين ما أقول : أن لاكون المدد فردا، هو نفس كونه زوجا ، أو منعكس عليه ؛ وكون الشيء نباتا ليس هو لاكونه جمادا ولا خاصية ، بل هذا لازم له ، وربما كان لغيره .

<sup>(</sup>۱) به: بها ع. (۳) فإن: فإذاع. (٤) فأسقط: وأسقط م إأقم: فيه ع إلا وهو لفظ: ولفظ: (۲-۷) لا يكون ملكا: ساقطة من سا (۷) أو قبل: وولي سا إلى حج: ساقطة من د، ن. (۹) الملزم: اللزم: اللزم: (۱۰) فالقول: والمقول س، د. (۱۱) وتجهوز: وتجهوزم. (۱۳) يصح: ساقطة من م. (۱۷) الحداث الحداث المداها: أحداها س، ع ع. (۱۵) الأولى: الأولى: الأولى د، ن. (۱۵) الموسئين المنطقة من ع. (۱۵) لوسن: ساقطة من ع. (۱۷) لوسن: ساقطة من ع. (۱۷) لوسن: ساقطة من ع. (۱۷) لوسن: ساقطة من ع.

على أن ذاك الحقيق ، وإرب كان يصح أن يقلب إلى منفصلة أو متصلة ، فليس يجب أن يكون تمام الكلام فيسه ، و عثله فى الذهن بالفعل على صورة مؤدية إلى صيرورته قضيتين ، بل الذهن يستثبته من غير التفات إلى ذلك . وأما هاتان فإن الذهن ما لم يتفت إلى ذلك بالفعل لم يستثبته . وفرق بين أن يكون للشيء حال لا بد منه و بين أن يكون له مثل تلك الحال على الجواز . واقسم النالث لا يستعمل فى القياسات الشرطية الاقترائية . نهم ر بما استعمل فى الاستثنائيات، والحقيق والنابى يستعملان فى كل جنسى القياسات الشرطية، ويشتركان فى أن وضع نقيض أى جزء منهما كان يلزمه وضع عين الآخر . ويخص الحقيقية أن وضع عين أى جزء كان منه ، يلزمه وضع عين الآخر . ويخص

واطم أن حكم اللآنى تكون مؤلفة من سالبة و،وجبة فى حكم المؤلفة من سالبتين ، على أنه لا يمتنع أن تكون منفصلة حقيقية من سالبتين ، ومن سالبة وموجبة ، إذا لم نرد بها ما أريد من المذكورة ، بل أريدت القسمة أيضا حتى كان كأنه قال : لا يخلو الأمر من أحد أمرين : إما أن لا يكون آ ب ، وإما أن لا يكون آ ب ، وإما أن لا يكون آ ج د . كأنه لا يخلو إما أن يكون الحق هو قولنا : لا يكون آ ب ، أوأن يكون الحق هو نقولنا : لا يكون آج د . فإذا كان كذلك فقد دخله لا غلو . ه

<sup>(</sup>١) أو متعلة : ومتعلة ب ، و ، س ، ما ، ع ، ع ، ه ، ن ، ه . (٢) بالنمل : سانفة من ، د ، (٢) استعبل : سانفية من د ، (١) والمقيق ، الحقيق ه ؛ لم ما الملواز أي سي الضرورة بل الإمكان ه || بتعبلان : يستعبل م || في : سانطة من ب || كل : كل ب ، د ، س ، سا ، ع ، ع ، ا ، ن ، ه . (٨) منها : سناح ، ما ، ه . (٨ – ٩) و مخص المقيقة : سانطة من د ، ع ، ، . (٩) أن . . . الآخر: سانطة من د ، ع ، ، . (٩) أن . . . الآخر: سانطة من د ، ع ، ما ، ه . . (١) أن ي : وهي من ؛ هي سا ، ع ، ما ، ه . . (١) أن ي : وهي من ؛ هي سا ، ع ، ما ، ه . . (١) أو يت : أريد س ، سا . المؤلفة : السالبة سا . (١) كانه : + ط ، الله ، ا ، (١) أو أن : (١٥) أو أن : ا . (١٠) أن ا . (١٠) أن ا . (١٠) أن : ا . (١٠) أن : ا . (١٠) أن ا . (١٠) أ

واطرأن المفصلة الحقيقية قد تحرف عن الانفصال الحقيق إلى الانفصال النبر الحقيق فيزاد عليما قسم ، وهو إذا كانت على حكم الانفصال الحقيق لم يحتمل قسما ذائدا . وهذا كقولم : إما أن يكون هذا العدد زوجا ، وإما أن يكون فردا ، وإما أن لا يكون عددا . وهذا يظهر فضل ظهور أن متضى لفظة إما هناك غير مقتضاها ههنا . هذا ولننظر أنه هل كما أن من الاتصال ما هو على الممنى الدام ، ومنه ما هو على سهيل اللزوم ؛ كذلك في العناد ، هناد ليس بممنى اللزوم عن الوضع . مثال ذلك ، هل كما يصدق في المتصلات، فيقال : كلما كان الإنسان موجودا ، فالحلاء معدوم ؛ كذلك يصدق في المنفصلات ، فيقال : إما أن يكون الإنسان موجودا ، و إما أن يكون الخلاء موجودا . حتى يكون الاتفاق أوقع الاجتماع لا العناد، كما كان الاتفاق هناك أوقع الاتصال لااللزوم. فتقول : إن هــذا لايصح في العناد البتة . وذلك لأن لفظة لا يخلو لا تدخل في هذا البتة . ولا توانق الاتفاق . فإنه ليس يصح أن يقال : لايخلو إما أن يكون الإنسان موجودا ، و إما أن يكون الخلاء موجودا . لأن الوجوه المقولة ف تفسير لفظ إما لاتصح ف هذا الموضع، إلا على بيل المجاز الذي ربما أشرنا إليه. فإنه و إن لم يكن الإنسان موجودا لم يجب أن يكون الخسلاء موجودا ولا اتفق أن يكون موجودا ؛ لا ، ولوكان الخلاء موجودا ، يلزم أن لا يكون الإنسان موجودًا ، أو يتفق ، أو لم يكن الخلاء موجودًا ، صدق معه بلزوم أو من غير

<sup>(</sup>٢) طيمه : طيها د ، س ، ن ، ه | وهو : وهي س ، ساءه. (٣) هذا : سائطة من ع .

<sup>(</sup>ه) إما: + متضاها ع | إهذا: ما تعلة من د ، ن | الاتصال: الاتصالات ما .

<sup>(</sup>٦) كذلك : ركذلك ع ، م || ف : من سا . (١٠) كان : أن سا || أوقع : رفع نخ ، س، سا؛ + رضه ه [ ] أوقع ( الثانية ) : مع د، ع، ن . (١٣) فإنه : يأنه د، ن

<sup>|</sup> ايس بصح : لا يصح ع . (١٦) لا : ولا ه || ولو : لو ه. (١٧) من :

ساقطة من س

١.

لزوم ، أن لا يكون الإنسان موجودا. فالمفهومات المذكورة للفظة إما لا توجد ههنا البتة ؛ بل الإنسان موجود دائما أو غير دائم ، والخلاء معدوم دائما ، فليس يجتمع لها الوجود ، ولا أيضا يتعاندان مترافقين على سبيل اللزوم . وقد قلنا : إنها غير حقيقة كون القضية منفصلة مكافئة في العناد أمر واجب؛ إذ التكافؤ في العناد واجب في نفس الانفصال الحقيقي في العناد . وأما في غير الحقيقي فلا بأس بللك . وأما التكافؤ في نفس الانصال غير لازم، والاتصال أقرب إلى أن يحتمل هذا الممنى من الانفصال من وجه آخر . فإنه ليس يبعد أن تكون الأمور الموافية مما بينها علائق مشتركة موجبة في نفس الأمور تائم لها بعضها بعضا ، وإن كا لا نشعر بها . ولا كذلك الأمور التي يتمانع أن توجد معا ، فإنها ربما كانت مستحيلة لأنفسها ، أو لأسباب متفرقة ، ليس امتناع توافيها عن سبب يوجب ذلك بينها .

واهم أن ههنا قضايا شرطية يعبر عنها بعبارة غير العبارة التي ذكرناها ، وهي القوة إما منصلة وإما مفصلة . فمن ذلك قولهم : لا يكون آب ، أو يكون ج د ، أوحتى يكون ج د ، أو إلا أن يكون ج د . وهذه في قوة ماذكرناه، فإنها لا محالة شرطية ؛ لأنها تنضمن نسبة ما بين حكم وحكم ، فقشبه من المتصلات من قولك : إما أن يكون آب ، ف ج د ، ومن المنفصلات قولك : إما أن يكون آب ، وتلحق بالمنفصلات من غير تغيير كيفية الجزأن،

<sup>(</sup>١) أن لا يكون: إلا أن يكون د ، ن ؛ أرلايكن م || لفنقة : لفظة ديا لفنظ ، ؛ بلفظة ع،م،ن. (٧) غيس : فلاس . (؛) غير: أعنى س ، سا . (ه) الانقصال : الاتصال ها .

<sup>(</sup>٦) فير: فنير س . ( ٨) الموافية : المتوافية ساء ما | || بينها : بينها سء سا . (١٠) أولاً سباب : ولأسباب ع . (١٢) والهم : فالهم . . (١٤) بَنْدَ(الأول) : تبسبد || أوالا : والاع . . (١٦) شل : سائطة شن من ، ما ، ما إذكان : كانت د ||

جَ د : جَبد . (١٧) أن بكون آب : أن لا يكون آبع ، م .

فهى بها أولى . ومن ذلك قولم : يكون آب ، وليس جد ، وهذه شرطية أيضا كما تملم . وتشبه من المتصلات قولك : قد يكون إذا كان آب ، فليس جد ، بل هو بعينه . ومن ذلك قولم : إنما يكون آب إذا كان آب ، وهذه أيضا شرطية متصلة ؛ وتدل لفظة إنما فيها على تخصيص التالى باتباهة المقسد م . وهذا نظير قولم : إن الإنسان هو الضحاك . ولا يكونان إلا مهملين ، أحنى الحلية المذكورة والشرطية . وقد توجد أيضا تأليفات تشبه هذه ، وترجع إلى المتصلات والمنفصلات رجوع هذه . فتكون هذه بالجملة قضايا شرطية عمرفة العبارة ، كا قد يكون مثلها في الحليات .

### [ الفصل الثالث ]

#### (ج) فصل

ف تعريف أصناف تأليفات الشرطية البسيطة والمركبة منها ومن الحمايات

وكل واحد من المتصل والمنفصل، فإما أن يكون التأليف فيممن حملي وكلي، أو متصل ومتصل، أو منفصل ومنفصل، أو متصل ومنفصل، أو حمل ومتصل، أو حمل ومنفصل .

ومثال الأول قولك : إن كانت الشمس طالعة ، فالنهـــار موجود . ومن المنفصلاتقولك: إما أن يكون هذا المدد زوجا، وإماأن يكون هذا المددفردا .

ومثال النانى ، من المتصلات : إن كان كلما كان نهار ، كانت الشمس طالعة ، فكلما كان ليل ، كانت الشمس فاربة . ومن المنفصلات : إما أن . يكون ، كلما كانت الشمس طالعة ، فالنهار موجود، وإما أن يكون ، قد تكون الشمس طالعة ، والبار ليس بموجود .

ومثال الثالث، من المنصلات: إن كان الجميم إما ساكنا و إما متحركا ، فبعض الجواهر إما ساكن و إما متحرك . ومن المنفصلات: إما أن تكون هذه الحمى إماصفراوية و إما دموية، وإما أن تكون هذه الحمى إما بلغمية أو سوداوية .

<sup>(</sup>٣) فسل: النصل الأولىب ، س، ساع عناء م ؟ فسل ٣ هـ (ه) أو متعلى رمفسل : ساقلة من د، ن ، (٨) وإما أن يكون هذا الدو فردا : وإما أن هذا الدو فردا د ؛ أو فردا ن . (٩) المصلات : + قولك س . (٠) طالمة : ساقلة من م || فكلما : وكذا سا ، ه || قارية : ظائبة ع . (١١) قد تكون : + إذا كانت سا . (١٣) والنهاد : قالها د الله عن موجود : في موجود سا . (١٥) أو سودارية : وإما سوداية د، ع ، ن .

وهذه قريبة القوة من منفصلة واحدة معمولة من هذه الأجزاء. إلا أن التيأشرنا إليها توقع القسمة النائية بعد الأولى على تدريح , ولوجعات منفصلة من الأجزاء كلها بقسمة واحدة كما كان للتقسيم تدريح .

ومثال الرابع ، وليكن أولا من المنفصلات : إما أن يكون ، إن كانت الشمس طالعة ، فالنهار موجود ، وإما أن يكون ، إما أن تكون الشمس طالعة ، وإما أن يكون المتصلات ، وليكن المتصلات ، وليكن المتصلات ، وليكن المتصلات ، وليكن المتصل مقدما أولا كقولك : إن كان كلما طلعت الشمس، كان نهار ، فإما أن يكون النهار ، وإما أن لا تكون الشمس طالعة . وليكن المتصل تاليا ، كقولك : إن كان إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أرب يكون فردا ، فإن كان زوجا ، فلس بغرد .

ومثال الخامس ، وليكن أيضا أولا من المنفصلات : إما أن يكون كلما كان نهار ، فالشمس طالعة ، وإما إن لا تكون الشمس علة النهار . ومثاله من المتصلات والمقدم حملي : إن كانت الشمس علة النهار فكلما كان النهار موجودا ، فالشمس طالعة . ومثاله والتالى حملي : إن كان كلما كان النهار موجودا ، فالشمس طالعة . فإن الشمس علة النهار أو شرط النهار .

ومثال السادس من المنفصلات : إما أن يكون هذا إما زوجا وإما فردا ، وإما أن لا يكون عددا . ومثاله من المنصلات والحمل هو المقدم قولك : إن

<sup>(</sup>ه) إما أن تكون : ساقطة من ب . ( v ) أولا : ساقطة من ه || نهاد :

نهاراع: عا || النهار: + موجودا عا . ﴿ ٨ ﴾ إن كان: ماقطة من د ، ن .

<sup>(</sup>۱۱) أيضا بالقطة من طا . | ( وإما زدا: أو زدا أن . ( ( ۷ ) لا يكون : يكوٺ م .

كان هــذا عددا ، فهو إما نوج و إما فرد . ومثاله والحملي هو التالي قولك : إن كان هذا إما زوجا و إما فردا فإنه عدد .

واعلم أن المنفصل قد يكون ذا جزأين مثل قولك : هــذا العدد إما زوج ، وإما فرد . ور بمــا كان أحدهما أو كلاهما سالبتين . وإما أرب يكون ذا أجزاء كثيرة متناهبة في القوة والغمل ، كقولك : إما أن يكون هذا العدد تاما أو زائدا أو ناقصا . أو غير متناهبة في القوة كقولك : إما أن يكون هــذا العدد اثنين أو ثلاثة أو أربعة وكذلك هلم جرا . وقد يكون فيها سوالب وموجبات .

وأما المتصل فلا يكون إلا ذا جزأين مقدم وتال ، ولكن و بما كان المقدم قضايا كثيرة بالفعل أو بالقوة ، ومع ذلك فقد تكون جلتها مع التالى فضية . واحدة بالفعل ، كقوانا : إن كان هذا الإنسان به حمى لازمة وسعال يابس وضيق نفس ووجع ناخس ونبض منشارى ، فيه ذات الجنب . وأما إذا وقعت هذه الكثرة في جانب التالى لم تكن القضية واحدة ؛ بل كثيرة بالفعل . كا إذا عكست هذه الفضية فقلت : إن كان بهذا الإنسان ذات الجنب ، كيه حمى وسعال يابس وكذا وكذا . فتكون بلا قضية واحدة ؛ بل قضايا فيه حمى وسعال يابس وكذا وكذا . فتكون لا قضية واحدة ؛ بل قضايا كثيرة ، كابس ، كلام تام . فإن قال قائل : إنه قد يكون السالى قضايا كثيرة ، يابس ، كلام تام . فإن قال قائل : إنه قد يكون السالى قضايا كثيرة ، والمتصلة واحدة ، كولنا : إن كان قد يكون آولات ، ويكون آولا ؟ ويكون ولا آ ، ولا آ شرط آ ، وإنما يتم ضرضنا بأرن يقول القولين معا . فالحواب أنه ، وإن كان الجعم بينهما يكون أوفر دلالة ، قان القولين معا . فالحواب أنه ، وإن كان الجعم بينهما يكون أوفر دلالة ، قان القضية .

<sup>(</sup>۵) فرد: + فإنه مدد ن . (٦) متاهية : متاه د ، ن . (٩) وأما المتصل : والمتصل د ، ن . (٢٠) فابلواب : وابلواب د .

تم مع أيهما قبلت وحده ، ولا يكون التالى معرفا لما قبل ، كما إذا جعل الحد عجولا في الحليات . وذلك لا يكون دليلا على أن جزء الحد وحده لا يكون عجولا . وإذا أريد أن يلل بعبارة أخرى لا يتم معها الكلام بواحدة منهما فهو أن يقال : إن كان قد يكون آ ولا ب ، و ب ولا آ ، فليس أحدهما شرطا في وجود الآخر . فيكون التالى قضية واحدة أيضا . واعلم أنه كثيرا ما تكون التصلة والمنفصلة مشتركة التالى قضية واحدة أيضا . واعلم أنه كثيرا ما تكون في جزء منهما ، أو في كلى جزئهما ، مثل قولك : إن كان كل آب ، فبعض ق جزء منهما ، أو في كلى جزئهما ، مثل قولك : إن كان آب ، فبعض آب بأو قولك : إما أن يكون آب ، أو قولك : إما أن يكون آب ، أو قولك : إما أن يكون آب ، أو قولك : إما أن يكون آب ، وإما أن يكون آب ، وأما أن يكون آب ، وأما أن يكون آب بي

وجميع الفضايا المتصلة ، بل والمنفصلة ، فإنها يمكن أن ترد إلى الحليات وخصوصا المنصل المشترك الجزأين فى به، وذلك مثل قولك : إذا وقع خط على خطين فتصير الزاويتان اللتان فى جهة واحدة كذا ، فإن الحليان متوازيان ، فإن هذا فى قوة حلية ، مثل قولك : كل خطين يقع عليها خط وقوما كذا فإنهما متوازيان . ونحن نبين هذا فى موضع يخصه . وأيضا فإن المتصلات والمنفصلات قد يكون بعضها فى قوة بعض ، ونحن نشير إليها عن قرب لاحتياجنا إلى معرفتنا إياها هناك . واعلم أن المنفصلات والمتصلات

<sup>(</sup>١) كا: وأما ه. (٣) أخرى: ساقطة من س. (٥) أيضًا: ساقطة من س، ۵.

<sup>(</sup>١٠) وقولك : أرقولك ما . (١١) والمفصلة : المفصلة س || أن : ساقطة من د .

<sup>(</sup>١٣) وذلك : ذلك د ، ن . (١٤ — ١٥) فإن . . . . متوازيان : سافطة من س .

<sup>(</sup>١٥) متوازيان : + فإن هذا في توة حلية د ، ع ، ن . (١٧) والمتصلات : سانطة من م ٠

وبما كان دلالة الاتصال أو الانقصال فيها بعد وضع الموضوع ، وربما كان قبل وضع الموضوع، أعنى بذلك الكلمة التى بها يصار إلى الاتصال والانقصال، كقولك : إن أو كلما في المتصل، أو قولنا : إما في المنفصل. فيصير لذلك أربعة أصناف من المتصل والمنقصل.

فنال الذي الانصال فيه بعد الموضوع، قولك: الشمس كاما كانت طالمة ، فالنهاو موجود . وهذا قريب جدا من الحمل ، لأنه يمكن أن يوضع لجميع ما بعد الموضوع اسم واحد ، مثاله أن معني قولك هذا ، هو معني قولك : الشمس شيء من صفته أنه إذا كان طالما ، كان النهار موجودا . وهذا الثيء الذي هو بهذه الصفة قد يمكن أن يوضع له اسم وهو أنه ألف ، فإذا قلت إن الشمس ألف تكون قد قلت هـذه القضية بعينها . فهذه القضية مترددة بين أن تمنى شرطية و بين أن تمنى حلية .

وأما مشال الذى الاتصال فيه قبل الموضوع فظاهر ، وهو قولك : إن كانت الشمس طالمة فالنهار موجود. فإن هذه القضية متصلة بالفمل ، وليست تكون حملية ؛ بل قد تلزمها الحملية . والقضيتان المنتصاتان المذكورتان متلازمتان في كل موضع . وليس كذلك نظيرتاهما من المتصل كما يتبين لك .

أما مشال المنفصلة التي الانفصال فيها بعد الموضوع فلا يمكن إلا أن تكون الأجراء مشتركة في ذلك الموضوع ، فتكون حيثنذ كفولك : كل مدد إما أن يكون زوجا ، وإما أن يكون فردا . وهذا أيضا في قوة الحلية ، كأنمك قلت :

١.

<sup>(</sup>۱ – ۲) وربحا . . . الموضوع: ساقطة مزده ن . (۲) بها : شباع ه ط . (۳) او قولنا : وفولنا ها . (۵) بعد الموضوع : ساقطة من س . (۹) قلت : ثلثنا ه . (۱۰) تعنى : ساقطة من ط . (۱۰) تعنى : ساقطة من ط . (۱۲) تعد تلزمها : قد تكون تلزمها ع ، ن . (۱۷) كل : ساقطة من د . (۱۷)

كل عدد فهو شيء من صفته أنه لا يخلومن أحد هذين الأمرين . فإن سميته يجيم صح أن تقول : إن كل عدد فهو ج . فهذه الفضية مترددة بين أن تستعمل متفصلة ، و بين أن تستعمل حملية ، من فير أن يكون كذلك بقوة بعيدة ، بل بقوة كأنها فعل .

ومثال الذي يكون الافتصال فيه قبل الموضوع ، قولك : إما أن يكون كل عدد نوجا ، وإما أن يكون كل عدد نودا . والفرق بين هدف المنفصلة و بين الأولى أن هذه كاذبة والأولى صادقة . وهذه إنما تصدق إذا قرن بها قسم ثالث ، فتكون الجملة قضية صادقة . والأولى الاعتمال قسما ثالثا ؛ الأن الحق هو أنه إما أن يكون كل عدد نورجا ، وإما أن يكون كل عدد نورجا ، وإما أن يكون كل عدد نورجا و بعض الأعداد زوجا و بعض الأعداد قردا ، وهذه الثلاثة لا تصدق إذا أورد الانفصال بعد الموضوع . ولا قوة هذه القضية قوة الحلية التي تصاغ من الأولى .

واعلم أن ظاهر القول والمشهور هو أرب المتصل كالموجب ، والمنفصل كالسالب . فإنه لا سلب ولا إيجاب في الشرطيات . فنقول أولا : إنه ليس إذا لم يكن المتصل يقضى فيه بسلب مقدم أونال ، أو إيجابه ، قضاء جزء ما ، يجب أن لا يكون له في نفسه سلب أو إيجاب ، كما أنه ليس يقضى فيه بصدق أحدهما ولا كذبه، وذلك ليس يوجب أن لا يكون له في نفسه صدق أو كذب، بل إنه كما أن الموجب الحلى يوجب الحمل ، كذلك الموجب المتصل يوجب الانفصال ، والموجب المنفصل يوجب الانفصال . فإذا قال قائل : إن كانت

<sup>(</sup>۱) من (الأولى): بالطفة من هـ (۳) بعيدة: + تلزمها س، ساء + تلزمنا ه. (ه) القنى: الثانى د، ن. (۷) قرن: أقرن ب؛ القرن م || قسم ؛ سائطة منزع. (۸) الجفة: الحلية ع؛ + الحلية م. (۱۵) لاسلب: لايسلب م. (۱۵) أو إيجابه: وإيجابه د. (۱۹) فإذا: وإذاب، س، ساء هـ || إن ، إذا د، ن.

الشمس طالعة ، فالنهار موجود ، فإنه يوجب تلو التالى للقدم وصدقه مه . فإذا لم يصدق هذا وأنكر هدذا الاتصال ، فقيل : ليس إذا كانت الشمس طالعة ، فالنهار موجود ، يكون قد سلب هذا الاتصال . وليس هذا السلب انقصالا كما ظنه بعضهم ، وإن كان يلزمه انقصال ، ولا أيضا سلبه ما ظن بعضهم ، وهو أن يؤلف متصل تاليه سالب هذا التالى ، كما يقال : إن كانت الشمس طالعة ، فليس الليل بموجود . وذلك لأن هذا يبطل حين يجسل بدل إن لفظة كلما . فإنك إذا قات : كلما طلعت الشمس كان غمام ، فأنكر هذا ، لم يجب من هذا أن يكون مناقضة . ومقابله هو كلما طلعت الشمس لم يكن غيم ، بل ليس كلما طلعت الشمس كمان غيم ، فيكون المقدم بحاله والتالى بحاله .

وكذلك في العناد ليس إذا قال قائل: إما أن يكون هـــذا الشيء ناطقا أو ضاحكا ؛ كانذلك ضاحكا ، وكذب ، فقيل له : ليس إما أن يكون ناطقا أو ضاحكا ؛ كانذلك متصلا أو منفصلا مناقضا بأحد جزئيه الآخر . حتى يكون كأنه قال : إما أن يكون زيد ناطقا ، وإما أن لا يكون ضاحكا ؛ فإن هذا يبطل صدق المنفصل في مادة أخمى . كن يقول : إما أن يكون زيد كاتبا وإما أن يكون فقيها . وفيال له : ليس إما أن يكون كاتبا ، وإما أن يكون فقيها . ولا يكون منى هذا هو أنه إما أن يكون كاتبا ، وإما أن لا يكون فقيها ، فر بما كان فقيها غير كاتبا ، وإما أن لا يكون فقيها ، فر بما كان فقيها غير كاتب ، ور بما كان كاتبا غير فقيها ، أو كان لا كاتبا

 <sup>(</sup>٩) الدل: النهارس | بدل: + لفظة د، ن. (٩) بل ... غيم: ساقطة من ع | الشدس: ساقطة من ع السلس : ساقطة من ع السلس : ساقطة من ن. (١٤) ذلك: ساقطة من نا. (١٤) ذيد : ساقطة من نا. (١٤) ذيد : ساقطة من نا. (١٤) فيقال: ... فقيها : ساقطة من سا. (١٨) ود بنا: فريماد ، ن | اركان كاتبا وفقها أركان كاتبا وفقها وكان د، س ، ع ، ن ، ه؛ اركان كاتبا وفقها وكان د، س ، ع ، ن ، ه؛ اركان كاتبا وفقها وكان ع .

ولا فقها . فهذه الأشياء تحقق لك أن الانفصال له سلب انفصال يجهز أن يلزمه اتصال أو انفصال موجب . وكذلك إيجاب الاتصال بقاطه سلب اتصال يجوز أرب يلزمه انفصال أو اتصال موجب ، وإن قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالليل ليس عوجود ليس هوسلب الاتصال ؛ بل اتصال السالب وأنه بالجملة ليس إيجاب المتصل بسهب كون تاليه أو مقدمه موجبا ، ولا سليه لنظير ذلك ؛ بل الإيجاب فيه إيجاب الاتصال ، والسلب فه سلب الاتصال . وأنه قد يكون إيجاب والتالي ، بل الجزءان سالبان ، كقولك : إن كان الإنسان كاتبا فليس هو بأمي ؛ بل كقولك : إن لم يكن هذا حيوانا لم يكن إنسانا. وقد يكون سلب والجزءان جميعا موجبان ، كما مثلناه لك. وكما أن الحل لم بكن حال إيجابه وسليه من جهة تحصل أجزائه أو عدولها لا تحصيلها ؟ مل يسبب الحمل . كذلك حال المتصل ليس إيجابه وسلبه من جهــة أجزائه . فكذلك حال المنفصل أيضا في جميع ماقلناه . وكذلك ليس صدق المتصل من جهة صدق أجزائه ، بل ربما كذبا معا ،وإن كان الشرطي صادقا كقواك : إن كانت الجمعة زوجا ، فالجمعة لها نصف

وأما المنفصلات فاكثرأجزائها تكون كاذبة، وإنما يكون الحق فيها فى واحد فقط. وهى مع ذلك صادقة من حيث هى منفصلة. لكن المتصل لا يجوز أرب يكون مقدمه صادقا وتاليه كاذبا ، ويجوز أن يكون مقدمه كاذبا وتاليه صادقا

<sup>(1)</sup> الانتصال : الانتصال | إسلب : سانطة من ع . ( ه ) السالب : الساب د السلب ن | إياجلة : سانطة من م . ( ٦ ) فيه (الثانية ) : سانطة من س . ( ٧ ) وأنه : فإنه س ، سا ، ما ، ه . ( . 1 ) لاتحصيلها : أو سلبا ه . ( ١٦ ) فكذلك : وكذلك س ، ما ، ه . ( ه ) فيها : منها ع . ( ١٧ ) كافيا (الأولى) : إ و يجوز أن يكون مقدمه كافيا وتاليه كافيا م .

على النحو الذي قبل قبل في كفولنا : إن كان الإنسان حجرا ، كان جميا . وقد يكونان كلاهما كاذبين ، كقولنا : إن كان الإنسان حجرا ، فالإنسان جميا ، ولكه قد جاد . ولا يجوز أن يكون متصل موجب كاذب صادق الأجزاء . ولكه قد يكون صادقا صادق الأجزاء كما مثلنا . وقد يكون صادقا صادق الأجزاء كما مثلنا . متبينة الكذب بنفسها ، كقولك : إن كان عبد الله يكتب فيحوك بده . وأما المفصلة نفيها جزء صادق ، وربما كانت أجزاؤها كلما صادقة وهي كاذبة ، كقولك : إما أرب يكون ضاحكا . ومحاع كقولك : إما أرب يكون الإنسان ناطقا ، وإما أن يكون ضاحكا . ومحاع ما يوقع الفلط في أمر المتصل والمنفصل سبوق الوهم في القضيه إلى أن الفرض فيها تال أو مقدم فتدر حاله ، وقصور الفهم عن معرفة أن الاعتبار في الشرطات هو للنسبة التي بين أجزاء أجزاء أجزاء المزائم .

<sup>(</sup>۱) قبل : سافطة من د، سا ، ن ||کفولنا : تولنام. (۱ -- ۳)کفولنا . . . کاذبین : سانطة من د، ن . ( ۳) یکونان : یکون سا ، عا ، ه || کاذبین : کاذبین عا ، م ، ه . ( ۳ ) شصل : + من حیث د || کاذب کاذبا سا . ( ه ) صادفة : سانطة من د، ن

<sup>(</sup> ٨ ) وجاع: وجميع ص. (٩) مايونع: ما يوضع م. (١١ ) النسبة: النسبة د، سا ،

م، ن، ه || أجزائها : + واقدأه أمر د .

## [ الفصل الرابع ]

### (د) فصل

في شرح معانى الكلبة والجزئية والمهملة والشخصية في الشرطيات

إنه كما قد ظن أنها قد تصدير كلية وجوثية ومهملة وشخصية بسبب أجزائها ، كذلك قد ظن أنها قد تصدير كلية وجوثية ومهملة وشخصية بسبب أجزائها . نقالوا : إنه كما أن المقدمات الكلية في الحميات هي التي موضوعاتها وتحولاتها كلية ، كذلك المقدمات الكلية في الشرطيات هي التي مقدماتها وتواليها كلية . فكان قولم : إن كان كل جب ، فكل م تر ، مقدمة مشرطية كلية . ولو أنهم نظروا في نفس المشال الذي أورد نظرا أن شغي من هذا لهداهم سبيل الصواب . وذلك لأن القضية الحملية لم تكن كلية لأجل كلية الموضوع والمحمول ، بل لأجل كلية الحكيم الذي هو هناك حمل ، ونظيره ههنا اتصال وصاد . فكا كان يجب في الحليات أن ينظر إلى الحدود التي فيها وبينها الحكم ، فكذلك في الشرطيات يجبإذن أن ينظر إلى الحدود التي فيها وبينها الحكم ، فكذلك في الشرطيات يجبإذن أن ينظر إلى الحجم لا إلى الأجزاء التي فيها وبينها الحكم . فإن كان الانصال

<sup>(1)</sup> فسل: الفصل الزايع ب: د، س، ساءع دعد م ۽ فصليءَ ه . (٣) ستان: المعافى : المعافى : المعافى : (ه) كا : سائطة من ع || تصبير : تكون س . (ه) قد (التابية) : سائطة من ع || تصبير : تكون س . (ه) قد أن : (٨) هم أن : أسما . (١٠) فعاداهم : + إلى س . (١١) لأجل (التائية) : سائطة من س . (١٠) لأجل (التائية) : سائطة من س . (١٣) حل : حل س || فكاكان : وكان د، ساءع ، ما ، ن . (١٣) فكانك : وكان د، ساءع ، ما ، ن . (١٣) فكانك :

عكوما به على كل اشتراط ووضع لاوضوع كيف كان، فالفضية الشرطية المتصلة كلية . وإن كان السناد كذلك، فالفضية المفصلة كلية . وإن لم يمكم بذلك، فالفضية مهملة . أما إذا قبل : كلما كان كذا ، فالفضية متصلة كلية . وإذا قبل : دائما إما أن يكون كذا ، فالفضية مفصلة كلية . وأما أن يكون كذا ، فالفضية مفصلة كلية . وأما إذا قبل : إن كان كذا ، فكذا كذا ، وإذا كان كذا ، فكذا كذا ، وأذا كان كذا ، فكذا كذا ، وأذا كان كذا ، فكذا كذا ، وقد كان تدل عل إهمال تما فجمو فلفضية مهملة ، إلا أنه يشبه إن تكور فلفظة إن تدل عل إهمال تما فجمو على أن آب وهم كان آب كان هم تر ، كأن كون كون أي مرة من الموات كان آب ، وهي كان آب كان هم تر ، كأن كون قولنا : كما ، مما سنذ كرها . وأما لفظة إذا ، فقشيه أن لا يتضمن هذا المعنى ، فولنا : كما ، مما سنذ كرها . وأما لفظة إذا ، فقشيه أن لا يتضمن هذا المعنى ؛ بل تفضى باثباع يوجد من هر ر ، ولو هند أحد أوضاع آب .

هذا وقالوا أيضا ؛ إن المقدمة الشخصية هي التي مقدمها أو تاليها شخصي . وهذا أيضا سيد عن الغرض الذي يجب أن ينجي في هذا الكتاب نحوه . وذلك لأن لفظة كلما ، قد تدخل أمثال هـــذه الفضايا ، فيقال : كلما كان زيد يكتب ، فزيد يحرك يده . ولا يكون هذا الشرط جزئيا ؛ بل كليا . وكذلك إذا قبل: إما أن يكون زيد يشرك ، وإما أن يكون يسكن . فإن هذا السناد ليسى في وضع غصوص ؛ بل كلما كان زيد يشحرك . فإن هذا العناد يصدق بين هاتين

<sup>(</sup>۱) كل: سائطة من ع. (۱ — ۲) محكوما ... كذلك : سائطة من د ، ن . (۲) كلية (التائية): سائطة من ما ||وإن (التائية): فإن ع. (۳) وإذا: وإما اذا م.

<sup>(</sup> ه ) وإذا كان : أوإذا كان ه . ( ٦ ) أن تكون لفظة : ساقطة من سا .

<sup>(</sup>A—V) فدهَ زَاد . آبّ ؛ مافطة ن ده ن . (A) كأن ؛ وكان ع ي م . (در) آن برائلة در الأسر أدراد التقديد

<sup>(</sup>۱۱) آب: سائطة من ه . (۱۲) أيضا : سائطة من س . (۱۵) فريد يعرك:

فِحرك ص (١٦) قبل: + دائما س، سا، ه . (١٧) وضع : موشع ط .

المقدمتين . والذى ظن أن قولنا : كلما كان آب ، فه َ رَ ، قضية حملية ؛ لأن قولنا : كلما كان هــذا إنسانا ، فهو حيوان ؛ مساوٍ لقولنا : كل إنسان حيوان ؛ فقد أخطأ من وجوه .

أما أحدها فإنه ليس مساويا له ؛ لأن قولنا : كل إنسان حيوان ، كلمة موجية ليس فهما شخص البتة . وقولنا الآخر يقتضي إشارة إلى زعد الشخص حيث قلنا هذا . وكان الأولى مه أن يقول : إن نظيره من الحليات ، إن هذا الإنسان هو حيوان. لكن هذا القول لا دلالة فيه على الحصر الذي في "كلما". فإن حُفظ الحصر بطُل إمكان وجه استمال زيد . وإن استعمل زيد بطل الحصر. فليس إذن هذا المتصل مساويا لهذا الحل. ثم إن كان مساويا ، فليس يجب أن لا كون شرطيا . فإن الفضايا المختلفة الأصاف قد تتلازم ويلزم بمضها بعضا ، ويساوي بعضها بعضا في الدلالة من وجه ، وهي مختلفة في الاعتبار . فإن اعتبار أن الحيوانية موجودة للإنسان ،فيراعتهار أرب حكمنا وقولنا : فهو حيوان ، يصدق مع حكمنا وقولنا : إنه إنسان . وليس هو هو ، بل مني أعمر قد تصدق مع صدق المقدم ، ولا يحل شيء منها على شيء من المقدم . ثم إن هذا النساوي موجود أيضا في الذي يسلم من أمره أنه متصل ، مثل قولك : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان . فلم كان هذا لا يصير حمليا وذلك يصير حمليا ٩ وليس ههنا شيء يغوت بنقله حليا ؛كما كان هناك الحصر يغوت .

<sup>(</sup>٣) قولتا: + دائماس . (ه) فنضر: + وهذا س . (٦) وكان: فكان د، س، سا، على عام ه. . (٨) و إن: فإن د، س، ها، على عام ه. . (٨) و إن: فإن د، ن . (٩) هذا : + الحصر ع. (١٠) لا يكون : يكون د، ن . (١١) وساوي بعضا بهضا : سائطة من سا . (١٢) اعبار (الأولى) : متاخف ما إلى ان (١٤) والمنافذ من ع . (١٧) وفلك يسير حليا : سائطة من ع . (١٧) وفلك يسير حليا : سائطة من ع .

ظتكام الآن في الكلى الموجب من الشرطى المتصل فقول : قوانا كلما كان جَبّ ، ف م قرّ ؛ ليس معنى قولنا : كلما ، فيه معنى تصميم المراد فقط ، حتى يكون كأنه يقول : كل مرة يكون فيه جَبّ ، ف م قرّ ؛ بل فيه تسميم كل حال يقتون بقولنا : كل جَبّ ، حتى لا يكون حال من الأحوال أوشرط من الشروط يقتون به ، فيجعل ذلك الشرط جَبّ موجودا ، إلا و م رّ موجود ، فإنه يجوز أن لا يكون المقدم أمرا له تكرر وعود ؛ بل هو أمر ثابت موجود لا مرادله . ومع ذلك فإنه قد يمكن أر يفتون به شروط تحصّصُه ، كا سعام من قويب .

وقد يق ولينا أن ننظر في هذه الشروط ونتاملها ، فنقول : هل يصح أن نقول : كلما كان الإنسان ناطقا ، فالحمار ناهق، ونهني به المطابقة في الوجود والموافقة في العسدة لا النزوم ؟ كاكان يصح أن نقول بهذا المهني مرب الانصال : إن كان الإنسان ناطقا ، فالحمار ناهق ؟ ننقول : أما هذا ، فهو حق . فإن معناه إن كان الأول حقا، فذلك السالي أيضا حق . فههنا يكفي في التالي أن يكون حقا . فلنلك يكون صدق هذه القضية ظاهرا . وأما إذا في التالي أن يكون حق الناس أنه لا يكفي في صدق هذه القضية فالموا . وأما إذا لا يكني في صدق هذه القضية أن يكون قولنا : كل حار ناهق ، صادقا فقط ، بل يجب أن يكون صادقا دائم الصدق من وجهين : أحد الوجهين أن يصدق على كل ما يوصف بأنه حار أنه ناهق ، والناني من جهة اعتبار السور أيضا . على كل ما رادا كان ناهقا لم ينم ذلك أن يكون وقت من الأوقات لا حار إذا كان ناهقا لم ينم ذلك أن يكون وقت من الأوقات لا حار

<sup>(</sup>١) تولنا : ساقطة من د ، ن . ( ) سنو (التانية): ساقطة من ع . ( ) كل (الأدلى : ساقطة من م || حال . . . . جَسَبَ : ساقطة من سا . . ( ٧ ) لا مراد : لا إفراد سا || قد : ساقطة من م . . ( ١٦ ) الثالى : الكافى س ، ٥ ، عام ، ه . . ( ١ ) فائلك : فكذلك ع .

نيه . في تلك المرة ، والحال والشرط ، يمكن أن يظن أن قولنا : كلما كان كل إنسان حيوانا ، كان كل حار ناهقا ، كاذبا . لأن في تلك الكرة لا حمار ناهق . لكن هذا ظن باطل. وذلك لأن قولنا : كل حار ناهق ، قد يصدق و إن مُدم الحمير . فإا ، كما عادت ، لا نويد بقولنا : كل حمار ناهق ، كل حمار موجود حاصل . فإن صنينا هذا ، فليس بينا أنه كلما كان كل إنسان ناطقا ، صدقا ، صدق معه كل حمار موجود في ذلك الرقت فهو ناهق . وليس أيضا على سديل المنزوم ، كان يت المنزوم أو لم يكر . بين المنزوم ، بل يكون محما يبين بنظر .

ثم لسائل أن يسأل، هل يوجب هذا الاعتبار ملازمة الكذب، حتى يكون حقا أنه كاما كان كل حار ناطقا فكل إنسان ناهق، مثل أنه إن كان هذا المقدم الكاذب صدقا ، فالكذب الآخر يكون صدقا معه . فإن قوما حسيوا أن هذا لازم . فتقول : ليس الأمر عل ما حسيوا . وليس همذا لازما بحسب الأمر ق نفسه ، ولا أيضا بحسب إلزام من يتقف به . وذلك لأن همذا الاتباع إما أن يكون عل سهيل اللزوم ، حتى يكون هذا الكذب يلزم ذلك الكذب ؟ أو يكون عل سهيل الموافقة . فتقول : أما على سهيل اللزوم قلا الصدق يلزم عن

<sup>(</sup>۱) والشرط : والشروط ع (۲) ناهقا : + كان ه | إلان في : لاس | الكرة : السكارة سا . (۵) كل : ساقطة من ع . (۱) صدفنا : صادقا عا | حاد : + هو ع . (۷) كان : دكان ب | بين النزم بل يكون : ساقطة من س | يكون : ساقطة من د ، ع ع ماء ن ، هد (۱) الاعتبار : الاعتباد يخ ، ع ، م | الكذب : ساقطة من سا . (۱) كل : ساقطة من ع | مدا : ساقطة من سا . (۱) كل : ساقطة من ع المدا ناده ن . (۱) كل : ساقطة من ع الرام : الترام سا | يشرف المدا : يعرف سا . (۱۵) يكون (الأولى) : + معه سا | ذلك : من ذلك ع ؛ بذلك عا . (14) سقة من س . . . . المزرم : ساقطة من س .

الصدق المذكور ، ولا الكذب من ذلك الكنب . فإنه ليس يجب من كون الإنسان ناطقا أن يكون الحمار ناهقا ، ولا أن لا يكون ناهقا ، مل وجد ذلك صدقا شفعه . وليس أيضا على سبيل الموافقة ، حتى إذا فرض هذا صدقا ، بكون قد وجد ذلك صدقا معه ، فإن ذلك ليس صدقا البتة حتى يوافق صدقا آخر على سبيل اللزوم . فإذا كان لا هو صادق ، فيجب أن يصدق معه ولا هو لازم إياه ، فليس هو إذن بتابع له على وجه البتة . نعم لو كان لازما عن وضعنا أن كل إنسان ناطق ، أن كل حار ناهق ؛ لكان يلزم وضعنا ليس كل حار ناها ، قولنا : وليس كل إلسان ناطا . فأما إذ ليس الأول لازما ، بل هو أمر ف نفسه صادق ، فيصدق مع صادق آخر ، فلا بازم أن يكنب مع كذب ذلك الصادق ، إذ كان إنما يعتبر حال التالي في نفسه لا حال لزومه عرب شيء آخر فيتنيع بتندره . فإن قال قائل إنه لما كان قولنا : كل إنسان ناطق، لا يوجد حقا البئة ، إلا ويوجد حقا أن الحمار ناهي، فكيف ممكنأن يغرض أن الحار ليس ناهقا ، ثم يوجد حقا أن كل إنسان ناطق ، وقد قلنا : إن مع وجوده ، يوجد أن كل حمار ناهق ، فيكون مع أنه ايس كل حمار ناهقا ، وجدكل حمار ناهقا، فهذا إنتاج خلف من مقدمتين شرطيتين . هكذا قد يكون إذا كان ليس كل حمار ناهقا ، فكل إنسان ناطق ، وكلما كان كل إنسان ناطقا فكل حمار ناهق . فإذن قسد يكون إذا كان ليس كل حمار ناهقا ، فكل حمار ناهق ، هذا خلف . وإحدى الشرطيتين صادقة والأخرى

 <sup>(</sup>٣) والا أن الا يكون ناهقا : النطة من ع .
 (٨) ناهقا : ناهق س إ اوليس : ليس من ٤ ها ؛ سائطة من ه || ناطقا : ناطق س || ناما : الله س .
 (٩) عم كذب : سائطة من د .
 (١٣) حتا (الأولى) : حق س || لا و يوجه حقا : مائطة من م .
 (١٥) فهذا : سائطة من ت || نكيف : وكيف ما .
 (١٥) فهذا : سائطة من م .
 (١٦) ناهة فكل حاد : سائطة من م .
 (١٦) ناهة فكل حاد : سائطة من م .

كاذبة ، فليس البنة إذا لم يكن وكل حار ناهقا ، فكل إنسان ناطق ، والجواب أن هذه النتيجة ليست خلفا . وبين ذلك بعد أن تعلم أن قولك : قد يكون، ليس على سهيل أنه يوجد في الوجود ؛ بل على أنه قد يكون من الفرض . فإن قولك : قد يكون، إذا كان ليسركل حارناهقا ، قول لانسبة له إلى الوجود البنة ؛ بل إلى الفرض . وأما النالى فأخوذ من موافقة الوجود ، كما أخذت في كبرى القياس . فإذا هرفت هذا وجدت هذه النتيجة حفا . فإنك كاما فرضت هذا الكلب ، وهو أنه ليس كل حمار ناهقا ، كان في موافقة الوجود كل حمار ناهق ، فلا تكون هذه النتيجة كاذبة . فإن قولنا : كل حمار ناهق ، قول صادق في نفسه . ناى حال تفرضها وتفعلها كيف كان يكون هذا صادقا معه اتفاقا ، ولا يكون فأى حال الفرض . فأما كون الأمرين جميما في الوجود ، حتى يكون في الوجود نفسه . فذا الفرض . فأما كون الأمرين جميما في الوجود ، حتى يكون في الوجود نفسه حقا أن ليس كل حار ناهق ، فهذا عال .

وليست النتيجة هذه ، بل النتيجة أنه إذا فرضنا أنه حق أن ليس كل حمار المقاء وجدنا موافقا له في الوجود وموجودا مع هذا الفرض أن كل حمار ناهق، وهذان لا يتناقضان ولا يتمانمان . وأيضا عسى كان يكون محالا لو كان يلزم من وضعنا ليس كل حمار ناهقا، أن كل حمار ناهق . وهذا لم يلزم فلك لأن القضية الفائلة إن كان كل إنسان ناطقا ، فكل حمار ناهق ، ليس على سبيل اللزوم فا ينتبه ، كما سندرى بعد ، لا يكون على سبيل اللزوم ، على أن في اللزوم أيضا

<sup>(</sup>۱) وكل: كلع ، عا، ن ، ه || والجواب: فالجواب د، سا، ن ، ه. ( ۲) خلقا: حقاع . ( ۳) من: فق ه. ( ۲) قالف: فكأنك ه. ( ۷) أنه: أن د، ع ، عا، ن الإنادي: تلطقاح، عا، ن || فلا: ولاع . ( ۱۰) نامقا: نامقنع، عا، ه. || موافقة: ماقطة من ه. ( ۱۵) لوكان : ماقطة من ه . ( ۱۸) فا . . . . |الروم: ماقطة من د، ن || بعد: بعدم ع .

ما صلمت. وأما حيث ينتج الخلف، ويقال إنه محال، فإنما يقال حيث يلزم من شيء باطل. وأما أن يكون باطل بوضع، فيوجد الحق معه في نفسه حقا، ليس أنه يكون لازما أن يكون حقا عن فرض ذلك حقا، فليس في ذلك بأس ولا الكلام بجال. ولولا هذا لكان لا يمكننا أن تقيس قياس الخلف مهافسنا. فإنا إنما تقيس قياس الخلف مهافسنا. موجودا إلى تقيض الحق الذي كان موجودا إلى تقيضة. ولا نقول عدى أنا إذا أخذنا نقيض الحق لم يصدق معه الصادق الآخر، إذ يلزم عن كل كذب كذب ما . ولولا أن الأمر عل هذا لكان أى حق رفعته ، الزمه رفع أى حق يتفق و يطلب المناسبات بين ما هو لازم للشيء و بين ما لا طلاقة بينه و بينه .

و يجب أن لا يغرك شيء واحد ، وهو أن القوم تجدهم كلما استثنوا نقيض ١٠ التالى أوجبوا نقيض المقدم. وتعلم أن الاستثناء ليسره و فرضا فقط ؛ بل الاستثناء هو شهادة بالوجود والحصول. وهذا الوجود على وجهين: أحدهما بحسب الأم في فضسه فلا يكون نقيض التالى هناك باطلا البتة ، أو بحسب إقرار الخصم به . فالخصم أيضا لا يجدله محالا ، فيلزم ما يلزم لزوم من قد سلم وجود غير الحق ، وليس ما يلزم هو محكس كيف اتفق ؛ وليس ما يلزم نف حيث هو موجود . وأما في نفس بل من حيث احترف أن الأمر موجود من حيث هو موجود . وأما في نفس الأمر فلا يلزم عن ذلك الاستثناء شيء ؛ إذا لم يكن الشرط المذكور ، وهو أن يكون هناك شرطولزوم شيء . فلينظرفيا كنا فيه: هل هولازم بحسب اعتراف من يعترف بذلك عن يعترف ، وضع القيض للتالى ، فتكون صورة الإلزام : أنه إذا اعترف بذلك

<sup>(</sup>۲) نیرجد: و برجد د، ن ؛ و بؤنخذ سا . (۷) کذب ما : کذب آیشنا سا . (۹) و بین : آر بین م . (۱۰) لا بیرك : لاتنری س ؛ لا بقفل ع . (۱۵) نیزم : نیازس ما || وجود : وجود وجود ه . (۱۷) | ذا: إذ نج . (۱۹) الفیض : نتیض ما .

ارمه وضع نايض المقدم ؟ فنقول : إن هذا لا يتصور الأن المعترف لا يلزمه ذلك الله أن يكون سلم الشرطية بسرطها ، ولا يمكنه أن يسلم الشرطية و يفرض وضع نقيض التالى. وذلك لأن تسليم الشرطية ههنا هو ليس هل معنى المزوم ؛ بل على أن الأسم الاأمى سادق في الوجود مع الأمم الأول ، وهو موجود أو مفروض من غير لزوم عنه ، بل في نفسه . فلا يمكن مع ذلك أن تقول نقيض التالى قولا يلزمه خلف ، لأنه لا يقول: لكن موجودا أن الحماد ليس بناهتى ، بعد ما قال: إن موجودا أن الحماد ناحق دائما . فإن فرض ذلك وجوز ، جزز أن يكون كل إنسان ناطقا ، وليس كل حار بناهتى .

فلنظر هل قول القائل : إن كان كل حمار ناطقا ، فكل إنسان ناطق ، 
صدق في معنى الموافقة أوليس؟ فتقول بيجب أن يكون صدقا على معنى الموافقة . 
فإنه إذا فرضنا كل حمار ناطق ، أولا شيء من الحمير ناطقا ، فالصدق في نفسه 
هو : أن كل إنسان ناطق ، فإذا اعتبرت كون التالى صدقا في نفسه ، لا لازما 
عن المقدم ، فقولف : كلما كان الحمار ناطقا ، فإن كل إنسان ناطق ، حتى . 
واعلم أنك إذا قلت : إن كان ، أو إذا كان ، لم يجب أن يخطو ببالك من 
نفس اللفظ أن ذلك يكون ، أو لا يكون . فإن عرفت ذلك فعده في جمسلة 
ما تعرفه من خارج ، بل هذا اللفظ يدل في كل موضع على معنى أم من الذي 
فهم معه أن له وجودا أو ليس له . وإذا كان المفهوم من هذا اللفظ في كل

<sup>(</sup>ع) الثانى: النالى د ، ع ، ه || ار مفروض : ومفروض ع · (۷) ان موجودا : إنه موجودا ع || جوز : ساقطة من د ، ساء م . (۹) ناطقا : ناطقا سا || فكل : فكان كل عا . (۱۰) في : على ع ، عا ه || اوليس : رليس س · (۱۱) ناطق : ناطقا ه || ناطقا : تاطق د ، ن ، م . (۱۲) ناطقا : ناطقا ع . (۱۵) من : في ع · (۱۵) في : من د . (۱۷) اوليس له : + وجود ع ، م .

قضية شرطية هذا ، كان مفهومه فى كل موضع الفرض . فاما الالتفات إلى إن المفروض يوجد ، فليس من قبيل هذا اللفظ .

فين إذن أن المقدم من حيث هو مقدم ، لا يتوقع فيه الوجود ، و إنما هو فرض نقط، ويتخصص بأن يكون تارة فرضا حقا في نفسه ، وتارة حمّا بحسب فرض ما ، أوغير ملتفت إلى أنه حق ، بل منتظر الحكم موقوفه . وليس معنى الفرض ٥ أنك فرضته بالفعل أو تفرضه في المستقبل، بل إنه إذا صح فرضه صح ما سل إياه . وأما الحمال فإنه أِذا فرض مقدما فليس فيه إلا الفرض هذا . وأما التــالى فيذكر على أنه موجود وحاصل مع المقدم ، إذ يقولون : فالتمار موجود ، بعد ما قالوا: إن كانت الشمس طالعة . وهذا يدل على أن الحكم بأن النمار موجود ، حاصل مع الفرض المفروض . فيجوز بعد ذلك أن يكون مل سبيل . ١٠ الموافقة ، وأن يكون على سبيل اللزوم . وأما المقدم فإذ كان كونه مقدما ليس لأنه موجود ؛ بل عمني أعم من الفرض الصرف ، ومن الوجود في نفسه . وذلك أنه حيث يصع الوجود يكون الفرض حاصلا ، وحيث لا يصبح الوجود يكون الفرض حاصلا ، فإن دل على التخصيص دل على شيء هو بعد الفرض . واعلم أنه إذا كان المقدم مفروضا ، وهو إمر ١٥ غير ممتنع ، فيسكون انصال التالى به على صبيل الموافقة وعلى سسبيل اللزوم معا . وأما إن كان باطلا فقد يتبعه الحلى ، وقد يتبعه الباطل . فإن تبعه الحق فإن تصور اتباعه على وجهين : أحدهما ، أن يكون الاتباع على أن

 <sup>(</sup>٣) من : ساطنة من د، ن || الوجود: الموجودم . (١) أنك : + قدس .
 (٧) الثانى : الثانى ها. (٩) أن : سالها: من د، س عع، عا، ن، ه. (١١) إذ: .

کان : یکون ب

الحق موجود مع وجوده ، وهذا كاذب دائمًا ولا يذهب إليه . والآخر ، على أن الحق يكون موجودا في نفسه، مع كون الباطل مفروضا، وهذا دائم الصدق، حتى أن قولنا : كاما كان الإنسان نعر ناطق، أي بالفرض، فالإنسان ناطق، أى في نفسه حق . وأما إن كان عمني اللزوم ، فكثما ما يكون ذلك . لكن لزومه يكون لاؤما على الفارض ، فإنه يلزمه أن يقول بذلك ، وليس يجب أن يكون ذلك حقا في نفسه ، وقد أشرنا إلى ذلك . وأما الباطل الذي يتبع الباطل، فإنما يتبع على سهيل اللزوم فقط . واطر أنا إذا قلنا ؛ كاما كان كل إنسان ناطقا ، فكل حمار نَاهق ؛ عنينا بالمقدم : الفرض ؛ وبالتالي : الموافقة . فكأنا قلنا : كلما فرضنا أن كل إنسان ناطق ، فرضا على أنه حق في نفسه ، والوجود يطابقه ، أو حق بحسب الفرض ، أو منتظر موقوف ، فإنه يوافقه أن كل حمار ناهيى . ولو كان بدل كل حمار ناهتى ، فكل إنسان ضاحك ، لكان الفرض يلزمه هذا التالى ، ويشتركان في أن الفرض يتبعه دلما اللازم .

ظ الآن على تحقيق الكلية للقضية المتصلة . ونعود الآن فنقول : إن القضية الشرطية الكلية ، إنما تكون كلية ، إذا كان النالي ينهم كل وضع للقدم ، لا في المراد فقط ، بل في الأحوال . وأما أنه أي الأحوال تلك ؟ فهي الأحوال التي تلزم فرض المقدم ، أو يمكن أن تفرض له ، وتتبعه وتكون معه ، إما بسهب محولات على موضوع المقدم إن كان حليا ، أو بسهب مقارنات مقدمات له أخرى إن لم يكن حليا ، أحنى المقدمات التي قد يمكن أن تصدق

<sup>(</sup>٤) بمنى : ممنى ما . (٧) كل : ساقطة من د ، غ ، ن . (٨) الوافقة : لمـــاً وافقه ع .

<sup>(</sup>١١) فكل : وكل د ، ن || ضاحك : (٩) فكأنا : وكأناه || حق : بحق ع خماك ن ( إلكان : كان م . (١٣) للقضية : ساقطة من س ( إ الآن : ساقطة من سا ، عا ، م

<sup>(</sup>١٨)له : ساقطة من س

مع صدقه ، ولا تكون عالا معه ، وإن كان عالا في فعه ، أو بسبب تسليم ما مما يوجبه ويجوزه ، وإن كان في فعمه محالا . وليس هذا إذا كان المقدم في نفسه حقا فقط ، بل إذا كان باطلا، وفرض فرضا على سبيل الوضع، فإن له أيضا لوازم وهوارض تعرض ، أو تفرض أن لو كان موجودا كانت تعرض له أو تلزم . وكذلك ما يكون بحسب تسليم المجادل ، إن كانت الشرطية أخذت المحافلة .

ولقائل أن يقول : هل إمكان إلحاق الشروط المحالة بالأمور المحتة في المقدمات من إجزاء الشرطيات المتصلة ، عنع كلية تلو الأمور الحقة التي تتلوها ؟ كقوك : كلما كان كذا إنسانا ، فهو حيوان ؟ فهل ينهدم الكلي فيه بسبب ألك وقلت : كلما كان كذا إنسانا وكان عديم الحس والحركة ، لم يكن حيوانا ؛ أو كقول : كلما كان كذا إنسانا وكان عديم الحس والحركة ، لم يكن فردا ؟ فإن هذا لا يجوز أن يقال إنه كاذب بسبب إحالة المقدم . فإن الشرطيات ليس صدفها صدق المقدم أو التالى ؛ بل صدفها حال اللزوم . وأكثر الشرطيات المستعملة في العلوم إذا استعمل القياس الحلف هي بهذه الصفة، فإن مقدماتها تكون عالة . ثم لا يقال لكونها عالة المقدمات والتوالى إنها كاذبة . وكذلك لو قال قائل : إنه لو كان هذا الشوة، وكان لا ينقسم بمتساويين ، لكان تكون هذه الدوة فردا ، فإن هذا احق ، وإن كان المقدم عالا . فإذن ههنا أحوال

<sup>(1)</sup> وإن : فإن ع . (٣) فقط : ساقطة من ه . (٧) هل : هذا م . (٨) الله : هذا م . (٨) يتع : المتود ع ما ع م م . (٨) يتع : المتود ع ما الله تو : كون د ، ن (١١) أو كقواط : وكقواط ع [[ اثنوة : ن ، م . (٩) بسبب : + قرض عا . (١١) أو كقواط : وكقواط ع [[ اثنوة : تنوق د ، ن ] . لكان سا . (١٣) أو التال : والتال ع . (٩١) كلان : لكان سا . (١٣) أو التال : والتال ع . (٩١) للاتوة تنوق د ، س ، سا ، ع ، م ، والتال ع . (١٩) الشوة : الاثنوة س ، سا ، ع ، م . ع ، ا ، ه ؛ الشهوة د . ع ، سا ، م ، ع ، ع ، ع ، ع ، ع ، ع ، ع ، ه . الشهوة د .

ضر عالة في الفرض ، وإن كانت محالة في الوجود ، إذا فرض طبها المقدم كان التالى لا يتبعه . ومثاله أنه ليس كلما فرض هذه الثنوة فهو يلزمه أنه زوج ؛ بل إن لم يفرض معه ما ينقض ذلك . فإنه إن فرض معه ما ينقض ذلك ، نقض ذلك . فإن كان محالا في الوجود وكونه محالا في الوجود ليس بمنم كونه جائز الفرض ، فلس كل فرض للشيء أنه شوة بتبعه أنه زوج ؛ مل ههنا فروض عالة تمنع ذلك . ولو كان قولنا : كلما كانت الثنوة صددا يعتبر به كونه جائزا له في الوجود ، لكان الأمر كذلك ، ولكان فرض المقدمات المحالات يمنع أن يكون منها شرطية إذ لا جواز وجود لهما . لكن المقدم ليس تقديمه مشرط الوجود ، بل بشرط الفرض . فتقول : يجب أن نتذكر ما قلناه إن هذا يكون حقا بحسب الإلزام ، ولا يكون حقا في نفس الأمر ، وإن الكلية في نفس الأمر لا تنهدم سدًا ، إنما تنهدم الكلية جدًا بحسب الإلزام . ثم لقائل أن يقول : فنحن لا نجد إذن قضية كلية موجبة بحسب الإلزام . فنقول : ونجد ذلك . وذلك هو بأن يضاف إلى المقدم في المعني شرط اطراح الشروط التي توجب از وم النالي الذي لا يجب لزومه بنفسه ، كأنك تفول : كاما كانت هذه اثنوة على النحو الذي يمكن أن تكون عليسه الاثنوة فهو زوج ؛ وكاما كان هذا خلاء

<sup>(</sup>١) كانت : كان د ، سا ، ن ، (٣) هذه : هذا ها || الثيرة : الاثنوة نج ، س ، سا ، ها ، ها التورع . (٣) لم : سالفلة من ع || فإنه إن فرض معه ما ينفض ذلك : سالفلة من د . (٣) من من الله و نوب ، س ، سا | وكونه محالا في الوجود : (٣) من من أل الوكونه محالا في الوجود : سالفلة من س . ( ه ) اثنوة : الاثنوة ب ، اثنوة من ، سا ، ما ، ه ، ه . ( ٢ ) الثنوة : الاثنوة نخ ، س ، سا ، ما ، ه ه || الوثنوة نخ ، س ، سا ، ما ، ه ه || الوثنوة نخ ، س ، سا ، ما ، ه ه || الوثنوة نخ ، س ، سا ، ما ، ه ه || الوثنوة نخ ، س ، سا ، ما ، ه القلاء : ما قلنا من . ( ١٠ ) ولك ان ت الكن س ، ه . ( ١٠ ) فتحت المنافذ من س . ( ١٠ ) كانت هذه : كان هذه التوره التالي : سالفلة من س . ( ١٩ ) كانت هذه : كان هذه المنافذ ، النه أله من الوثم الله الله تكون : سا ، ما ، ما ، ما ، ما ، ه الوثنوة : اثنوة د ، التوره : التورة د ، التورة د ، التوره : التورة د ، التوره : التورة د ، التورة د ، التوره : التورة د ، التوره : التورة د ، التورة : التورة د ، التوره : التورة د ، التوره : التورة د ، ا

على النحو الذى إذا فرض الحلاء موجودا الوجود الذى فرض عليه ، أو إلزاما للوجود الذي فرض عليه ، أو لزم فرضه إن أمكن ، ولم يكن هناك شرط يناقض مفهوم الحلائية ، فهو بعد . فيجب فى المتصلة أن يعتبر معه زيادة على هـــذا المنى ونحوه ، وإلا ثلا توجد كلية البتة .

وهذا إنما يتشوش حيث تكون الكلية المأخوذة بحسب الإلزام؛ لأأن تكون مأخوذة بحسب الأمر. وأمنال هذه الكلية المأخوذة بحسب الإلزام إنما هوفي القياسات التي يساق فيها الكلام إلى المحال. وأما القياسات المستقيمة فستفنية عن ذلك. فإذا استعملت هذه القضايا حيث يخفي عليك الأمر، فاشترط في نفسك إسقاط الشروط الناقصة كأنك تركته على واجبه . فإنك إذا استعملت : كلما كانهذا إنسانا كان حيوانا، فاستشعرت معه ، ولم يكن مشترطا هماك شرط محال مناقض لحكم المقدم عنع الحق في نفسه، فيفتذ تسلم لك الكلية. فإن كان المقدم معجل الرحود، كانت الاعتبارات أمورا وقضايا صحيحة إو إن كان محالا ، كانت الاعتبارات ما يصح مع ذلك المحال وتقبعه ، وتعرض عنه لا أمورا لاتسالمه — الاعتبارات ما يصح مع ذلك المحال وتقبعه ، وتعرض عنه لا أمورا لاتسالمه —

فإذا عرف الكلى، فقيق أن تعرف منه الجفرئي . فإن الجفرئي ههنا أيضا، كما قد م علمت في الحمليات ، يكون على وجهين : جزئي محرف عن الكلى ، وهو الجفرئي الذي يصدق معه الكلى، إذا كان الحمل إذا صدق على الكل صدق على البعض .

<sup>(1)</sup> النحو: تحوع || الوجود : الوجود عا || أو إنزاما : أو لزيم عا . (1 — 7) أو إنزاما الوجود الذي و 4 ) أو لزرام الوجود الذي و 4 ) أو لزرام نا . ( 4 ) أو لزرام ده نا . ( 4 ) أو لئرام الدي فرض عليه : سافطة من ص . ( 1 ) أو أو أم إلم عا إعمال : سافطة من ص . ( 1 ) أو وفضا يا : ووصا يا . ( 1 ) أو لا المنافذ المنافذ

فإذا حكم في هذا الموضع بالحزثي لم يكن كاذبا ، والحكم بالكلي أيضا صادق . وكذلك حال النلوق المتصل ، إذا صدق على كل وضع للقدم صدق على البمض، فيكون اتباع التالي لبعض أوضاع المقدم. وفي هذه المبادة يصدق معه الاتباع الكلي، ويكون جزئيا عرفا ، وجزئيا ليس عرفا عن الكلي، بل هو الحق نفسه دون الكلى . فن ذلك ماحق المحمول في جملته أن يكون مالضم ورة موحما على بعض الموضوع ومسلوبا عن الآخر. لكنا إذا جردنا الموضوع طبيعة في العقل، كان طبيعة المحمول ممكنا له ، مثاله قواك : بعض الحيوان إنسان ، فإن بعض ما يقال له حيوان يقال له بالضرورة إنسان كما علمت، والبعض الآخر بالضرورة ليم المان لكن الحوان إذا أخذته حبوانا ولم يلتفت إلى موضوعاته ، وجدت طبيعة أنه حيوان يحتمل من غير إيجاب ولا تمنع أن يكون إنسانا . ومنه ما المحمول مَه مُكُنَّ مَا الْقَيْقَةُ لِلْوَضُوعِ فِي الوجودِ أَيْضًا ، مثل قولك : بعض الناس كانت. كذلك الجزئي الثم طي الذي جزئيته غير محرفة منه ، ما التلو للبعض فيه على سبيل الضرورة . ومنه ما ذلك على سبيل الإمكان ، مثل قول القائل : قد يكون إذا كان الشيء حبوانا فهو إنسان ، أيإذا كان ناطقا ، وذلك مالضرورة . والآخر قد يكون إذا كان هـذا إنسانا ، فهو كاتب ، وذلك بالإمكان . فأما المثال الأول فلا شك من أصره أن التالي فيه لا يكون موافقًا للتلو المقدم فقط ، بل يكون مع ذلك لازما . وأما القسم التالى فر بمـا ظن به أنه يكون موافقا فقط ،

ولا يكون لازما ، لكنه قد مكننا أن نجمله لازما . فلننظر أنا إذا جعلناه لازما، فهل يعود إلى القسم الأول أو لا يعود ؟ : فأما أنا كيف نجعله لازما ، فهو أنه حق أنا نقول : قد يكون إذا كان كذا إنسانا فهو كاتب لا محالة ، وذلك إذا كان يدل على ما في النفس برقم يرقمه ، وهــــذا يلزمه أنه كاتب أو أنه صانع . فإذن قد يكون إذا كان هــذا إنسانا ، فيلزمه أن يكون كاتبا . فأما أن هذا هل يعود إلى الأول ، فنقول : إنه من وجه يرجم إليه ، ومن وجه لا يرجع إليه . أما الوجه الذي يرجُّــع إليه فلأن من الناس ما هو موجود برقم ذلك، ومنه ما ليس بموجودكذلك. فالذي يرقم يلزمه بالضرورة أنه كائب والذي لا برقم يلزمه بالضرورة أنه لبس بكاتب . وأما الوجه الذي لا يشبه فيه الأول ولا يرجع إليه أن قولنا : هذا إنسان ، إذا حصل موجودا ، جاز أن يلزمه وقتا أنه يكتب ، ووقتا أنه لا يكتب . ولا كذلك في الأول ، فإنه ليس إذا كان حيوانا كان يلزمه مرة أنه إنسان ومرة أنه لبس . فهذا القسم الآخر يمكن أن يوجد على سبيل المرافقة . و يمكن أن يوجد على سبيل الضرورة ، و إذ هوجزئي فلا بأس أن يصدق وفيه لزوم وفيه موافقة ، كما كان قد يصدق الجزئى مطلقا وضرور يا جميعا ، و إن كان هذا اللزوم غير الضرورة التي لجهة المتصلة كما تعلمها . إنما المشكل هها شيء واحد ، وهو أنا كيف نقول في بعض القضايا الجزئية من المتصلات: قد يكون إذا كان كل كذا كذا ، فكل كذا كذا . والكل

 <sup>(</sup>٣) إذا: إن س • || نهر: هوب ، س ، م. (ع) كان : كانت د. (ه) إنسانا: إنسان ه. (٦) أن : + بن د. ن .
 (٨) غالفي : رالفي ع (٨ – ٩) أنه . . . . بالشرورة : سائطة من ع. (٩) رأما : غاما ع.
 (١٠) ولا يرجع : يرجع م . (١٢) حبوانا : إنسانا ها || إنسان وسرة أنه : سائطة من م || الآخر : الأخير س ، ساع ، عا ، ه . (١٣) و يكن : يكن مس ، سا || أن : سائطة من ع || إن : يكن كل كل : سائطة من ع || إن كل كذا كذا : سائطة من د ، س .

يستوعب الموضوعات كلها ، فكيف يكون هذا صادقا من ضرأن يصدق معه الكيل. فنقول: إن هذا يصدق إذا كان أمر ما ممكنا الوضوعات ومن شأنه أن بعرض و نزول . وليس مستحيلا أن يجعل مداوما بالفرض فقول: وحللذ قد يكون إذا كان كل جب ، فكل م ز ، وذلك إذا كان كل ج د أي كل تع الأمر الذي هو ممكن أن يعوض له آ ، وإذا كان كل تح قد الأمر الذي مكن أن يقارنه ، مثاله : قد يجوز أن يكون إن كان كل إنسان محركا لليد فكل إنسان يكتب . وذلك إذا كان كل واحد منهم لا يحرك البد إلا مبتدئا بالكتابة . وهذا غير مستحيل . وكذلك إذا قلتا : قد يكون إذا كان كل إنسان كاتبا ، فلا واحد من الناس برام أو فكل إنسان جاهل بالرماية . وذلك إذا فرض أن كل إنسان ضعيف ، ولا يتفرغ إلا لتعليم الكتابة . فيكون لفرضنا كل إنسان كاتبا في الذهن حالان : حال يفرض فيه كل إنسان قاصرا عن تعلم صناعة أخرى ، وحال لا يفرض فيه . ففي إحدى الحالين يلزمه شيء ؛ وق الحال الأخرى يلزمه شيء آخر . والجزئية تدل على تخصيص الحال ، وهو تخصيص الفرض . فهكذا يمكن أن تصدق هذه القضية ، وكل كلية المقدم ، و إلا لم يصدق . فإذا أشرنا إلى وجه حل هذه الشبة ، فلنتم الكلام في إحصاء هذه القضايا .

 <sup>(</sup>٧) آمر: آمراس ، ع . (٣) بجسل: يسبل م || نقول: وتقول ع || وسينط: عيضا ما ، ه . (٥) آخر: بآل سينط سينط ما ، ه . (٥) آخرا (١٤) الأولى ): إن ، ساه ع ، ما ، م ، ه . (٥) آخرا الآخر ع . (٩) فكل : كل سا . (١٧) فكل : كل سا . (١٧) فكل : كل سا . (١٧) فقي : وق ما ، ه || إسدى : أسد ب ، د ، س ، ساء ما ، م ، ن ، ه . (١٥) فيكل : وفكل اسا || المقدم : ساقطة من ع . (١٥) سل : ساقطة من د ، ن || ظلم : (١٥) سل : ساقطة من د ، ن || ظلم : (١٤)

## [الفصل الخامس]

### ( ^ ) فصل ف منى الكلة السالية في الشرطبات

وأما الكلى السالب. فيجب أن نقيسه على هذا ، وهو أن يكون ولا سلب واحد يتبعه أو يلزمه التالى . وكما أن الشرطى المتصل على الإطلاق هو الذي فيه موافقة ، وأما الحقيق فالذي فيه اتباع بلزوم ، كذلك السالب الشرطى منه ما يسلب الموافقة كقولنا : ليس إن كان الإنسان موجودا فالحلاء موجود ، وسه ما يسلب اللزوم كقولنا : ليس إن كان الإنسان ناطقا فالحار ناهى ، وأداد وفع المزوم ، مسدق . وأما إن أواد رفع الموافقة ، كذب . فكذلك الكلى السالب يكون أيضا على وجهين . وإذا كان الرفع رفع اللزوم ، فالمرفوع جزء من التالى من حيث هو تال . وإن كان رفع الموافقة ، فالموافقة المرفوعة جزء من التالى من حيث هو تال . وإن كان رفع الموافقة ، فالموافقة المرفوعة جزء من التالى من حيث هو تال . وإن كان رفع الموافقة ، فالموافقة المرفوعة جزء من التالى من حيث هو تال . ووفع التالى في كليهما وقع لتالى مع ما هو جرء من التالى من حيث هو تال . ووفع التالى في كليهما وقع لتالى مع ما هو جرء والموافقة ليس إلا نفس تركيب التالى عل أنه حق ، وهو نفس كونه قضية عل وأما اللزوم فهو شيء زائد على نفس كونه قضية على هو أنه مع كونه

 <sup>(</sup>٣) فسل : فسل : فسل : المناسب به الفصل الخامس د ، س ، سا ، ع ، ما ، م ، فسل قد ه .
 (1) ولا سلب : ولا شرط ه . (٦) كذك : وكذك س . (٨) إن : ساقطة من ع .
 (١٠) فكذك : وكذك د ؟ فذلك سا . (١٣) كان : ساقطة من د ، ع ، ما ، ن || في : وفيد ، المرخوعة : الموضوعة من . . (١٣) ورة : ويرفع ب ، د ، ع ، ما ، م ، ن || في : وفيد ، سا ، ما . (١٥) تصنى تكوب تكوب تمين سا (١٥ - ١٦) وهو . . . حق: ساقطة من م .
 (١٦) بل هو أنه : ساقطة من م .

قضية فهو لازم . وأما السلب الجزئى فقياسه قياس الإيجاب الجزئى ، كقولك : قد يكون إذا كان آب ، آفح ، أو كان كل آب ، فكلّ ح د .

فلتأمل حال الكلي الصادق في وجهي السلب المذكور . فنقول ، إذا قانا : ليس البتة إذا كان آ ب و هَ زَ ، ونعني به الموافقة ، فإن تصوره ووجوده سهل . فإنه يكون المراد فيه أن كون آب ليس يوجد صادقا معه آه ز . فتارة لأن هذا ابس صادقا في نفسه ، فلا يكون صادقا عند وضع غيره إرب لم يكن لازما عنه . فر مما كان الكاذب في نفسه يصير صادقا عند وضع غيره إذا كان ذلك لازما . وكقولنا : ليس البتة إن كان الإنسان ناهقا ، أو غير ناهة. ، فالخلاء موجود . وهذا رفع موافقة على الإطلاقي . فإن أحدهما وهو المجمول ثاليا ليس يصدق موافقا للآخر وجودا ؛ إذ ليس يصدق . ولا أيضا يصدق لزوما ؛ إذ ليس يلزم عنه. وإذا كان كذلك صدق السلب والمقدم يمنم صحة التالى تارة، وهو في نفسه صحيح الوجود وممكنه ، نسيع سلبه ، كقولنا : ليس البتة إذا كان زيد أبيض فهو أسود، وأخرى وهو في نفسه واجب الوجود كقولنا : ليس البتة إن كان زيد ليس بجسم فهو حيوان ، أو كقولنا : ليس البتة إن كان زيد، جميا ، فهو بياض . ولرفع اللزوم قسم خاص مثل قولنا : ليس البتة إن كان الإنسان موجوداً ، فالخلاء ليس بموجود ؛ أو المثلث ليست زواياء مثل أربع قوائم . وذلك لأن هذين التاليين ، وإن كانا واجبين سلبا وموافقين لوجود

<sup>(</sup>٣) قد: ند لاس. (٥) فإنه: كأنه د، ن || فارة: ساتطة من ع. (٧) لازما:
كاذباب، د، سسا، ما، ن، م. (٨) وكفركا: فكفوكا د، س، ن، ؟ كفوكا ما، مه
كاذباب، د، سسانه الله الماقت : كاملت س، م. (١١) يتنع: ساتطة من س
المنطقة من سا || تارة: وتارة ما (١٣) ومو: فإن مو د || إذا: إن د، مس م، سا، غ، ما، ن، م. (١٣) ومود: هوما . (١٤) زيد (الأولى):
رجل ما || أوكفوكا: أوقوكا د، ع، ما، ن، م . (١٧) وإن: إن سا .

الإنسان ، فهما غير لازمين عن وجود الإنسان . فهذا التلويصدق موافقة ، ولا يصدق لزوما .

ظننظر هل يوجد هذا صادقا البتة حتى يكون مادة ، أي حال فرضت لوضعه مقدما لم تازم التاني ، فيشبه أن يظن أنّ هذا لا عكن . لأنه عكن أن تضاف شروط تجعل الشيء التالي المسلوب التلو لازما ، كن بجعل الإنسان متحركا ، فيتوصل منه إلى أن يلزم أن الخلاء غير موجود . ولكن الحق أنه لايخلو إما أن يكون ماوراء الشرط الموجب للزوم يثبت التالى غير لازم ، ويحفظه على ذلك ؛ أو أى شرط ألحقته بالوضع للقدم ، جعل التالى لازما . فإن كان قد ن يمكم أن تستنني الثمرا ثط الملزمة، فإذا استنني إعدامها ، كانت المتصلة الكلية المقرونة بمقدمها الاستناءات كلها كلية سالبة للزوم فيه . فإن كان الأمر على موجب القدم الأول ، فالسالبة صادقة ؛ و إلا فلا يتوصل إلى تصديقها . مثلا ، ليكن المقدم آج آد ، والتالي آم ز ، وليكن هناك شرط أو شرائط تلزمه ، فليكن ذلك شرطا واحدا ، وهو شرط کون ح ط لاغر . حتى إذا کان آج د ، وليس خَ طَهُ، كَانَ فَلا لَزُومِ البُّنَّةِ لَـ هَ زَرِ وَالْفَضِيَّةِ الْقَائِلَةِ إِنْهَ كَلِّمَا كَانَ جَرَّ ، وليس ح كل ، فلا لزوم البتة لأن يكون مَ زَ فضية صادقة . فإذا قلنا : ايس إذ كان آج د ، وليس ج ط ، يجب أن يكون آم ز ، كان هذا صادقا بمعنى ساب اللزوم

<sup>(</sup>۱) فيما ... الإنمان: سائطة من سا | نيفذا: وهذا د، سا، ن. (١) لم : ما ع.

(۵) الثين: سائطة من ن. | بت : بذلك ه | أن يلزم: ما يلزم س | إ ولكن:

لكن ده س، ماعان ه. ه. (٦) إما : سائطة من م. (٧) ما وراه: وراه ع. (٨) أرأى:

وأى س، سا || أى : + ثين ب، م || أملت: سائطة من د، ن || قتدم: المقدم م.

(١٠) فإن : وإن س، ه || كان : كل سا (١١) ليكن: ليكن ذلك ع، ه؛ فيكون م.

(١٠) وليكن: ولكن س || تلزيه: ملزمة سا. (١٦) ستى: سائطة من ع. (١١) فلا تروم:

بدا تردم د، ن، ه؛ لا تروم ع، م. (١٥) لأن يكون: لا يكون س || ليس:

+ البتة س، ه. (١٦) وليس: سائطة من د، سا، ما، ن، ه.

فإن لم يكن هكذا ، بل كان إذا لم يكن تح ط ، كان لازما أيضا ، وكان لا ينفك عن شرط يلزم . فالتالى حقه النزوم ، فالسالبة للزوم كاذبة . ويجب أن تكون هذه الشروط الملحقة التي يلزم هما يلزم أو تلزم بفرض للقدم على ماقلنا . ولما كان قد يوجد لزوم محدود الأسباب يمكن استثناه إعدامها . فمن الممكن إذن أن تكون قضيته كلية ترفع اللزوم ، وهذه يجب أن يؤخذ فيها اللزوم من جملة التالى ، أي في حال الرفع ، حتى يكون قولك فيها : ليس البنة إذا كان كذا كذا كذا كذا كذا با معناه : ليس البنة إذا كان كذا كذا كذا كذا كان كذا كذا كذا كذا الموجبة .

ويما يتذكك فيه ههنا أنه هل يصدق سلب تلوأص لأص لا يتفق لهما وجود البتة ، ويكون ذلك السلب كليا . فبالحرى أن يقع للإنسان أن قولنا ؛ ليس البتة إذا كان هذا عددا ، فهو خط ، أو ليس البتة إذا كان هذا نباتا ، فهو حيوان ، أو ليس البتة إذا كانت النبائية عددا ، فالنبائيسة فرد ، قضايا صحيحة . لكنه قد يمكن أن ينقص ذلك إذا جمل هذا المقدم شيئا عالا . فعل المدد نهاية ذائية للسطح يصير حينذ خطا . وذلك مثل ما يقال مصرحا به : إنه إن كان هذا عددا ، وكان مع ذلك نهاية للسطح، فهو خط ، وكذلك إن كان هذا إنسانا ، وكان مع ذلك صاهلا ، فهو فرص ، وإن كان هذا إن

 <sup>(</sup>۲) یازم: مازم ع || فافالی: والفالی ع یا ، م.
 (۳) یازم: مازم ع || فافالی: والفالی ع یا ، م.
 (۳) یازم: مانطة من م.
 (۵) من : فی ب ، م || جملة : جبیة ما .
 (۳) کذاک د. د ن || کداک . . . . کان : سانطة من ما | (۷) کدا فکدا کدا : سانطة من ع || فضل : فکدا کدا : فکدا کان ن .
 (۵) کدا کدا : کدا ع || کدا کدا : کدا ع || وکداک : سانطة من سا || فاضل : انسل د ، د .
 (۹) کم از خام م .
 (۱۲) کان : الله : من سا .
 (۱۲) کان : الله : الله : الله : الله : الله : الله : کان سا .
 (۱۲) یان کان : لو کان ب ، م || و یان کان : او یان کان س ، ع .

ثنائية ، وكان مع ذلك غير منقسم بمساويين ، فهو عدد فرد . وليس كون هذا المقدم عالا بما يجعل الشرطية كاذبة . فإنك تقول : لو كان الحلاء موجودا لكان بعدا ، ولو كان الثائية غير منقسمة بمساويين لكانت فردا . وتكون القضيتان صادقتين وإن كان مقدمهما عالا . والقضايا الشرطية المستعملة في قياسات الخلف بهذه الصفة ، فإذن ليس كون المقدم باطلا يجعل القضية كاذبة . لكنا قد أوردنا مثل هذا السؤال في الكلية الموجبة . والجواب عن ذلك يسهل مأخذ الجواب عن هذا . وأما السالبة الجزئية المتصلة فتعوفها مما يسهل لك من قبل معرفتك بالكلية السالبة من حيث هي سالبة ، ومن قبل معرفتك بالجزئية الموجبة من حيث هي برئية موجبة .

وإذا بلغ بن الكلام في تعريف الإيجاب والسلب في المتصل هذا المبلغ فبالحرى أن تتعرف مثل ذلك في المفصل . فتقول : إن الأمر في كلية الإيجاب المنفصل في الانفصال الحقيق هو كالظاهم ، وهو أن العناد المتكافى يكون دائما عند كل وضع القدم . لكن يجب طيف أن محقق تفهيم هذه السوالب ، ولنعمد إلى أعسرها تصورا . مثل قولنا ليس البتة إما أن يكون كل آب، ولما أن يكون كل حجة . فتقول : إنه إنما يصدق في أحوال ثلاثة : أحدها، أن يكون القولان وهو قولنا : كل آب، وقولنا : كل آج قيمتمان بالصدق في كل حال، كقولنا : ليس البتة إما أن يكون كل حار المناف ، أن يكون كل حار ، والناني ، أن يكون القولان جميعا يجتمعان بالكذب في كل حال ،

<sup>(</sup>۱) سه ذلك : ساتطة من د ، ن || غير: غيره د || نهير: غيلنا ع . ( ۲ ) عا بجعل : ما بجعل د ، ما بحل : ما بجعل : ما بجعل د ، ما بعد (٣ ) ما بحل : ما بحل د ، ما بعد (٣ ) ولركانت : ولو كانت ع . ( ( ٤ ) ما بحل د ، ما نما نم ما بحل د ، د . ( ١ ) ولؤا : ولؤها . فأما ع || انا بحبل : ما بحبل د ، د . ( ١ ) ولؤا : ولؤها . ( ١ ) ولواك كل : ولؤها . ( ١ ) ولواك كل : ولواك كل : ولواك كل د ، وكل ع ، ن . ( ١ ) وإما أن يكون : أو يكون ن || كل : سائطة من ن . ( ١ ) جيما : سائطة من ن . ( ١ ) جيما : سائطة من ن . ( ١ ) جيما : سائطة من ن .

كقولنا : ليس البتة إما أن يكون كل إنسان ناهقا ، و إما أن يكون كل حمار ناطقا . والنالث ، أن يكون أحدهما حقا دائما ، والآخر محالا غير معاند ولا مقابل ، مثل قولنا : ليس البتة إما أن يكون الاثنان زوجا ، وإماأن كون الاثنان كفا ؛ وهذا واجب الصدق في كل حال ؛ أو مثل قولنا : ليس البتة إما أن يكون كل إنسان حيوانا ، وإما أن يكون الخلاء موجودا . فإنه ليس يماند أحدهما الآخر ، ولا يلزم من أحدهما نقيض الآخر. وإن كان نقيض أحدهما ، وهو المحال منهما ، يصدق مع دين الآخر دائمًا ، وليكن ليس صدقا لازما إياه ، حتى لو كان كذبا لكان يلزم منه رفع الآخر . هذا إن عنينا بلفظة إما إيجابَ عناد المقدم لتاليه ، على أن وضعه يمنع وضعه . وأما إن هنينا به نظير ما عنينا في المتصلات الغير الحقيقية، وهو أن يكون المرتفع قد علم ارتفاعه نفسه ، أو هو مستحق لذلك في نفسه لا لوضع المقدم ، فهذه السالبة تكون كاذية في مثل هذا الوضع من هذا القسم الأخير ؛ إلا أن المنفصلات لا تتصور إلا مع عناد البتة . وإذا كان في الأجزاء سالب فليس يعتبر فيه جانب جواز الاجتماع من هذه الوجوه حتى يكون قولنا : ليس البتة إما أن لا يكون شيء من آب، وإما أب لا يكون شيء من ج د ، قد يصدق بسبب أنه سلب لكاذب ؛ هو قولنا : إما أن لا يكون شيء من آ ب ، وإما أن لا يكون شيء من آج د ، لأن هذين قد يجتمعان معا اجتماعاً لا تكون هــذه القضية لأجله

<sup>(</sup>١) وإما أن يكون: أريكون ن. (٣) دائما : سائلة من ن. (٣) وإما أن يكون: أو يكون ن. (٥) وإما أن يكون: أو يكون ن. (٧) وليكن : ولكن ما ، ه. (٨) كان : + كذاخ || كذبا : كاذبا ه. (٩) وأما إن : وإن سا || إه : سائلة من م. (١٠) وهو : هوس || يكون : سائلة من س. (١١) أو هو : إذ هو خ خ أرسا || لوض : الوضع م. (١٦) الأشعر: الآكود ، ساء ن . (١٣) مع : سائلة من د. (١٥) جَدَّ : جَبَّد . (١٧) لله يجتمان : لا يجتمان ع .

كاذبة . فإذا كانتا هاتان جائزتى الاجتماع ، والقضية تكون صادقة ، لم يجب أن يصير نقيضها صادقاً كما كان في الموجبات .

فقد من الوجه الذي علم تتصور هذه الفضايا . وذلك إذا كانت موحياتها المُمَالِلة لها كاذبة . وذلك لإحدى العلل المذكورة. تُمشكل مهنا أنه دل يصدق إما أن كون كار، وإما أن يكون كار، وإما أن يكون لاشيء، وإما أن يكون لاشيء . وذلك لأنه لقائل أن مشكك فيقول : كيف تصدق القضة القائلة : إما أن يكون كل آت ، وإما أن يكون كل آج دّ ؛ أو الفائلة :إما أن يكون لاشيء من آب، وإما أن لا يكون لاشي، من جدّ . وكيف تنفق أن يقع هذا التعالد بين كليتين ؟ فنقول : إن هــــذا الإشكال أكثر عروضه إنمــا هـ. في المشتركات في الموضوع ، وذلك أنه كيف صار يصح أن يتمال : إما أن يكون كل آ ب ، وإما أن يكون كل آ ج. ويو قف عليه ويترك القسم النااث ، وهو أنه إما أن يكون بعض و بعض . فنقول أولا : إن جواز هذا في المنفصلات اللاتي انفصالها وارد بعد الموضوع ، فهو أمر ظاهر متعارف ، كقولك : كل عدد إما زوج ، و إما فرد . فإن العموم قد تناول كل واحد مر. ﴿ حَالَتُمْ الانفصال . وإنما يشكل في الانفصال السابق لوضع المقدم . والذي نقوله ف جواب ذلك : أما أولا ، فإنه ليس كلامنا في هذه القضايا على أنها صادقة،

أو كاذبة ؛ بل على أنها قضايا . فلا يكون فقدان الصدق في صنف منها موجيا علينا أن نسقطه عن جملة الأصناف . وأما ثانيا ، فلبس طينا أيضا أن نطلب فيها الصدق الحقيق ، بل الشهرة قد تكفينا في استدعائنا إلى تعديدها ، أعنى إذا كان قد يقبل صدقها، وإن لم تكن حقيقية. وأما ثالثا ، فإنا إن سمنا أنفسنا أن نورد المتفصلات صادقة بالحقيقة ، فليس يلزمنا لامحالة أن نورد من الصادق ماكان الصدق في صنفه موجودا بالبدية ؛ بل إن كان مما يتبين صدقه بالجحة ، فهوأيضا من جلة الصادقات. فثال ماوجد من المثمورات مطابقا لهذا الصف، أن القوم الذين صح عندهم وقام في أنفسهم أن الفاعل لا يكون إلا واحدا ، فإنه مشهور عندهم مقبول لديم أنه إما أن تكون كل حركة فعل الله ، و إما أن تكون كل حركة فعل العبد . فإذا استثنوا أنه ليس كل حركة فعل العبد ، أنتجوا أن كل حركة من عند الله وفعله . و يكون مشهورا فيها بينهم أيضا أنه إما أن لايكون شيء بقضاء الله ، و إما أن لايكون شيء بفعل الناس . ور بما لم تكن هذه كثيرة الاشتهار ، أعنى التي من سالبتين كليتين . لكن إذا قلبت إلى الامجاب كان يكون مشهورا عندهم ، كقولهم : إن كل شيء إما أن يكون بقضاءالله ، أو يكون كل شيء بفعل العبد ؛ لأنه لافاعل إلا واحد . وأما في العلوم وفي الصدق الحقيق ، فإن الشيء الذي يقتضيه النوع إما مسلوبا عن كل

واحد، أو موجبًا لكل واحد، مثل طلب طبيعة النار مكانًا معينًا ، والأرض مكانا مدنا ، فإن ذلك يكون للكل ، و بالحملة كل ما هو فضل أو لازم للنوع مما ليس بعرض عام زائل . فإن ماكان هذا صفته ، وعلم أن هذا صفته ، علم يقينا صدق القضية التي سي انفصالها على متقابلين : أحدهما هـذا الشيء، والآخر مقابله . مثاله إما أن تكون كل نار متحركة إلى فوق، وإما أن تكون كل نار متحركة إلى أسفل ؛ أى إما أن تكون كل نار مكانها بالطبع فوق ، أو تكون كل نار مكانها بالطبع أسفل . وهذا و إن كان يحتمل التقسيم الذي يني على البدهة قسما ثالثا ، وهو أنه إما أن يكون بعض الناركذا ، وبعضه كذا . فهذا القسم النالث مستحيل إثباته في القسمة التي تكون بعد العلم ، فإن طبيعة النار لا تختلف في ذلك ؛ بل يكون القمهان المذكوران كافين والقضية صادقة، حتى أيهما استثنى عينه أنتج نقيض الشائل ، وأيهما استثنى نقيضه أنتج عين الناني . وإذا استثنى نقيض أحدهما صح أن نقول : فيجب أن يكون لا محالة القسم التاني بعينه . ولو كان في الأقسام قسم ثالث لم يجب أن يكون من رفع الأول إثبات هذا التاني ، كما يكون إذا كان الأصل الذي بني عليــه مجهولا . فكان حينئذ يحتاج إلى قسم ثالث ، وكان إذا رفع القسم الأول لايجبه عنــ د الذهن إثبات الناني وحده ، بالهالته ، لا لأنه غيرواجب في نفس الأمر . فقد بان أنه قد تكون قضية صادقة هذه الصفة . وكذلك قد نجد لحدا أمثلة

 <sup>(</sup>۱) أو موجبا : وإما موجبا س ، ه ؛ موجبا ع . (۲) مكانا : ومكانا م .
 (۳) وطر : طرع | هذا (الثانية) : هذه د ، س ، سا ، ن ، ه . (۲) مكانا : مكانه ب ، د ، س ، سا ، ما ، م ، ن . (۲ – ۷) فرق . . . بالطبع : ساخطة من د .
 (۷) مكانها : مكانه ب ، س ، سا ، عا ، م ، ن . (۹) الثالث : ساخطة من ه || مستحيل : يستحيل ه . (۱۰) يل يكون : ويكونان ع . (۱۵) وكان إذا : فكان إذا . مناد م || لا يجبه : لا يجب د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ن ، ه . (۱٦) بلهاك : بجهاك ه . (۱۷) بان بله ع .

فى القياس النانى من القياسات الاستثنائية عن مقدمات منفصلة ، إذا انتقل عن الاستثناء الأول إلى الاستثناء من النتيجة وهى ناقصة قسم .

وأما الجزئيات فبالحرى أن متشكك في أمرها ، فيقال : إنه كيف يصلح أن يقال: قد يكون إما كذا و إما كذا ، ولس ذلك كليا دائميا ، إلا أن يكون عنادا غير نام . فنقول : إنه ر عما كانت الأقسام بحسب الأص المطلق مثلا ثلاثة ، و إما بحسب وضع وحال . فاثنان أو أقل من القسَم المستوفية ، مثل أن الأقسام في قولنا: إن كل مقدار إما ناقص و إما زائد وإما مساو ثلاثة ؛ فإن فوض أن كان المقدار ليس مساويا ، أو استثنى ذلك فبقيت نتيجة يحتاج أن يستني منها ، كانت الأقسام اثنين . فإن المقدار بهذا الشرط يكون إما زائدا وإما ناقصا فقط ، ويكون العناد حيلئذ تاما ؛ إذ أسما أوجب رفع الآخر، أو رفع أوجب الآخر . فإن قال قائل : فيكون إذن قولنا : كل مقدار ماه ناقص وإما زائد وإما مساوليس إنه دائمًا ، إذ حيائذ لا يصدق. إنةول: إن كان لا يصدق حينئذ فهو كذلك . فإن هذا حينئذ لا يكون إيجابه دائمًا ؛ بل تارة يصدق وتارة يكذب . و شبه حينئذ أن يكون كل منفصلة يشتمل حال القسمة الأولى منه على أجزاء فوق اثنين . فهو منفصلة ليس فيهما انفصال كلى الإيجاب . وذلك لأن عند وضع نقيض قسم، وهو ممكن، يبطل صدق الإعجاب لانفصال أكثر من اثنين . ولا أيضا إمجاب انفصال الاثنين منهما فقط يصدق دائما ، بل إنما يكون الانفصال الدائم الصدق حيث

<sup>(</sup>٩) مساويا : متساويا م . (١٢) أورفع : وإن رفع ه . (١٦) سال : على موجب سا ۴ ساقطة من عا ، ه|| القسمة : ما القسمة ع || مت: منها د ، سا ، ن . (١٧) القصال: اقصال م || عند : ساقطة من ص .

الأجزاء في القسمة الأولى اثنان . فإن كان هذا الانفصال قد يصدق مع ذلك الاستثناء ، إذ الانفصال صدقه ليس لصدق أجزائه ، فلا يلزم هذا الطمن .

لكنه قد يشكل ههنا أيضا أص الجزئى . فإنه قسد يجوز أن يتشكك في حال التخصيص الذى تدل عليه سنفصلة جزئية مؤلفة من كليتين ، كقولنا : قد يكون إما كل وإما كل ، فيقال : إن هذا كيف يمكن أن يكون ؟

فلنحل هذا الشك أولا في الموجية منه فنقول : إن هـــذا التخصيص رأيض تخصيص حال ، وعلى قياس ما قلنا في المتصل، ووجه هذه الحال المخصصة أنه ر بمــا كانت الأقسام التامة أكثر مماعد في هذه الحزئية . وأما في تلك الحـــال فلا يكون أكثر من قسمين . مثاله : إن مناسبات المقادير هي ثلاثة : المساواة والزيادة والقصان. لكنه قد تكون الأقسام في بعض الأحوال قسمين لاثلاثة. فانه قد يكون كل مقدار في الوجود إما مساو ما لمقدار ما و إما أصغر ، وذلك إذا في الوجود مقدار لا أعظم منه مثلا كقطر العالم . فإن قيل : ١٠١١. قد إيكون كل خط إما مساويا لخط و إما أصغر منه ، كان هذا صادفا جمع ثه فإن حملته كذا ، كذب ، وهو أن تقول دا مما وفي كل حال واعتبار : إما أن كهن كل خط مساويا لخط أو أنقص منه ؛ إلا أن تسمى المقس إله فتقول دائمًا : إما أن تكون كل الخطوط مساوية لقطر العالم ، أو أصغر منه . وأيض قد تكون الأقسام أكثر من اثنين مثلا إذا أخذنا هموم الأحوال . وأما إذ اعتبرنا حالا ما، فلا يصح فيه إلا أن يوضع من الأقسام جزمان اثنان أو أنقص من العدد الذي للأول. فلتكن تلك الحال فرضنا أن الفاحل واحد، فيكون حـنثـذ

<sup>(</sup>۱) قان: وإن ع. (۲) فلا يلام: ولا يلام ع. (۵) أن يكون: سائطة من ع. (۲) أولا: أولى ه. (۷) ما قطا: ما قطاء ه. (۱۲) فى: من س || متلا: سائطة من س. (۱۲) كان: وكان ع. (۱۶) وفى: فى م. (۱۹) إلي: طب دع ن. (۱۹) الارول: + مت ع عاطفة من م || فضا: فضا ما .

صحاً أن كل فعل إما أن يكون من الله ، أو يكون كل فعل مر. الناس ، ولا يكون القسم الثالث محوجا إلى صحة هذا الكلام . أعنى بالقسم الثالث قولنا: و إما بعض و بعض . فنفس الفرض المذكور يوجب صحة هذا جزئيا ،أعني أنه قد يصح عند فرض ما أن يكون إما كل فعل من الله و إما كل فعل من الناس. وإذا كان الفرض حقا ينفسه واجباء فإن هذا الحزيي حينفذ يصركايا ، فكون هذا صحيحًا بنفسه ، لاعند اعتبار تلك الحال . وفرق بنن أن يكون فرضًا ، و سن أن يكون حقاً ، فإن الفرض قد يكون غير موجود في الوجود . فمنه ماهو جائز الوجود ، ومنه ماهو محال الوجود . والحق هو الذي حصل بنفسه موجودا ف الأمور ، لا في الوضع والفرض . فإن أنكر منكر صحة لزوم التالي معتمدا إحالة الفرض ، وهو أن الفاعل واحد فقط ، فيجوز أن يوضع له فرض جائز مثل أن تفرض ، في وقت ما ، أن كل واحد مما هو نار في ذلك الوقت عرض لها الحركة إلى جهة واحدة . فحيلشـذ يصح لك أن تقول : إما أن تكون كل نار متصمدة أو كل نار هابطة ، أو كل نار ذاهبة إلى جهة مقاطعة للسافة بين الحهتين . ولا يصبح لك هذا دائمًا ؛ بل عند هذا الفرض الحائز في نفسه ، لأن حمل الحركة على كل واحدة من النيران جائز، و إن كان يجب لها إذا وَصلت إلى موضعها السكون . فيكون قد يكون كل نار إما كذا و إما كذا ، أي هينا حالة يصدق منها هذا القول . و إن شئت جعلت بدل النارمدرة أوشررة فيخرج الكلي من الحكم.

<sup>(</sup>۱) اقد: + تعالى ع | فعل من: من فعل م. (۲) بالقدم: القدم د، س، سا، ما م، ن، ه | ابنا يا ع | ا ما ، م، ن . (٤) يصح: + أن ب، د، س، سا، م، ن، ه | ابنا يا ع | ا القد: + تعالى ع، ه. (ه) كان: صاد س، سا، (۷) قد يكون: ما يكون ع. (۱۲) لك: ساقطة من د، ن . (۱۳) بين: من د، ن . (١٤) مذا (الأولى): ساتطة من سا | هذا (التائية): سائطة من د، ن . (۱۵) وصلت: وصل س، ع، ما، ه.

و بعد هذاكله، فاعلم أنك إذا أردت أن تعتبر الجمهات فالشرطيات كان أولى اعتبار الجمهات فالشرطيات كان أولى اعتبار الجمهات لهذه القضايا أن يكون النصلات . واهلم أنه كما لم يكن ايجاب المتصلة وسلبها وإهمالها وحصرها وصدقها وكذبها بحسب أجزائها ؛ بل باعتبار الاتصال ، كذلك ليس كونها ذات جهة لكون أجزائها ذات جهة ؛ بل يجب أن تكون الجمهة للاتصال .

واعلم أنه كما يكون حمل موجود لا لزوم فيه ، وحمل في بعض الأشياء بلزوم ولكن لا ضرورة فيه ، وحمل ضرورى ، كذلك النلو . أما أمسلة ذلك في الحميات فإن قلنا : زيد كاتب ، وصدقنا ، كان موجود اليس فيه ضرورة البتة . وإن قلنا : القمر ينكسف ، كان فيه وجود وضر ور قدا، ولم يكن دائم . وإن قلنا : إن زيدا أو القمر جسم ، كان ضرور يا صرفا ، كذلك في المتصلات ، فليس نفس اللزوم ، وإنه لا بد من التالى عند وضع المقدم يحمل المتصل ضروريا ، والموافقة أبعد من ذلك ، ولا الموافقة من غير لزوم تمنع الضرورة ؛ بل يجب أن يكون اللزوم أو الموافقة دائم في جميع مدة كل وضع ومنع أن يحرب ملائل في الميكن ضروريا . فالضرورى الكلى في الإيجاب هو أن يكون الاتصال دائم ما دام الوجودية الكلية الملزومية التي لا ضرورة فيها فهي من التي يعتبر فيها وأما الوجودية الكلية الملزومية التي لا ضرورة فيها فهي من التي يعتبر فيها اتصال لزوم ، إلا أنه لا يدوم

 <sup>(</sup>١) إذا : إن ع ، ما ، ه . ( ٧ ) لهذه : في مذه ه . ( ٤ ) كرنها ذات بهية لكون الميانها : كون ه . ( ٤ ) كرنها ذات بهية : كون أبيوانها ذات بهية د || كرنها : كون ه . ( ٨ ) نظا : + نوك ع . ( ٣ ) فل الله : + نوك ع . ( ٣ ) أو الموافقة : والموافقة ما . ( ٤ ) أو ليوافق : أو موافق د ، ما ، ن || ولم يكن دائما ولم : أي كرن دائما ولم : كرن دائما ولم : أي كرن دائما ولم : كرن

مع دوام الوضع أو لا يجب . كقولهم : كلما كان هذا إنسانا فهو متنفس ، أو كاما طلعت الشمس فهي توافي السمت. فإن المصبر إلى الموافاة والموافاة جميعا بعد الطلوع بزمان . وأما إذا لم يكن الاتصال منها بلزوم فلا يبعد أن يتشكك . مشكك أنه هل توجد كلية متصلة الاتصال منها اتفاق ، ثم يتفق مع كل وضع انفاقا غير دائم ، ويشبه أن هــذا لا يوجد صادقا ، فإنه إن كان الأمر ليس لازما عن الوضع بوجه ولا دائم الموافقة ، بل عارضا ، فيجوز أن لا يعرض ، إذ ليس يلزم عروضه عن الوضع، ولا هوواجب في نفس الأمر .وأمافي الجزئيات فسيوجد ذلك · هذا وأما الممكن الصرف فهو أن يكون التالى يصح أن يوافق فى كل وضع وأن لا يوافق ، إذ لا موجب . وأما حيث الاتصال لازم فيشبه أن لا يوجد للزوم فيه حكم ممكن كلي صادق . ليس لأن المكن لا يلزم . فإنه ممكن للإنسان الكتابة، وقد يلزم بشرط كما قلنا و بينا . ولكن لأن ذلك الشرط لا يوجد مع كل وضع . فإنه من الأوضاع التي للقدم ، أوضاع يُشرط فيهــا ما يمنع ذلك اللزوم ، فيكون عند ذلك الوضع لا يمكن أن يصير التالى لازما عن الموضوع ، وهو أحد الأوضاع .

وإذا عرفت هــذا في الإيجاب ، فقد عرفت في السلب ؛ والأمر
 في الجزئيات أظهر .

<sup>(</sup>۱) أولا يجب : إذ لا يجب د ، ه ؟ ولا يجب م . (۲) أو كلما : وكلما سا | فهي : فهو بده م ، د ، م ، وكلما سا | فهي : فهو بده ، م ، د ، م ، وكلما سا | فهي : فهو بده ، م ، د ، م ، وكلما سا إن أمنا : فيها د ، م سا عان ، (۶) وأما إذا : وإذا س | إمنا : سا عاد ، م سا عاد ، (۶) منها : فيها د ، م سا عاد ، ه . (۱) موجب : يوجب م | لاترم : اللازم سا . (۱۰) لازرم : اللزرم ع ؛ سا تطاق م ر (۱۰) لا يوجد : ما لا يوجد سا إلى فإنه : لأنه ن ؛ فإن م . (۱۵) و إذا : يوجب م الله تنه نا له ن ؛ فإن م . (۱۵) و إذا : يوجب الله ن ن إنها ن المنافل سا يوجب الله ن ن إنها أشهر : لم واقمة أهم س ؛ لم تمت المقالة الخاصة من الذن الرابع من المنطق سا ؛ لم تمت المقالة الخاصة من الذن الرابع من المنطق سا ؛ لم بحد المنافلة الخاصة من الذن الرابع من المنطق سا ؛ لم بحد المنافلة الخاصة من الشن الرابع عن المبلغ الأولى في المنطق سا ؛ لم بحد المقالة الخاصة من الشن الرابع عن المبلغ الأولى في المنطق ما ؛ لم تمت المقالة الخاصة من والمد في ديد عد وآله أجمين ه .

المقالة السارسة

من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق



# المقالة السادسة من الفن الرابع من الجلة الأولى ف المنطق

# [ الفصل الأول ]

#### (١) فصل

في القياسات المؤلفة من الشرطبة المتصلة في الأشكال الثلاثة

القياسات المؤلفة من المتصلة هى التي تكون مؤلفة من متصلتين تشتركان في حد ، أعنى في مقدم أوتال . و يكون ذلك على هيئة الأشكال الثلاثة الحملية . فإما أن يكون الحد الأوسط تاليا في أحدهما ، مقدما في الآخر ، ويسمى الشكل الثانى . ولأول . و إما أن يكون الأوسط مقدما في كليهما ، ويسمى الشكل الثانى . ولا قياس . من جزئين ولا من سالبتين ، ولا من سالبة صغرى كبراها جزئية .

<sup>(1)</sup> السادسة : السابعة ب ده س ع ع ع ع ع م ن ع ه ( ) من الفن ١٠٠ المنطق : مت فصول س | |
من الجلمة - المنطق : منه ب ع ده م ؟ من الجلمة الأول سنة فصول سا ؟ من المنطق ع و من المنطق سنة
فصول ه [ ثم تذكر هذه النسخة بعد ذلك عنا و ين الفصول ] . ( و ) فصل : الفصل الأول ب ، و ،
من ساع ع ع م وفصل ط ، ن و فصل ا ه . ( ه ) الشرطة المتصلة : المتصلات من المتصلات البيطة سا ، ها ، ه . ( ١ ) المتصلة : المتصلات و ، من ، ه ، ما ، ها ، ه ، ، ( ٧ ) أو تال ع : و مقدما ع . ( ٧ ) أو تال ع : و مقدما ع . ( ٨ ) المله : ساقطة من ن | مقدما : و مقدما ع . ( ٨ ) ف كليما : فيما ن . ( ١٠ ) في كليما : فيما س . ( ١١ ) من (التانية ) : ساقطة من ب ، و ه ، س ع ع ، ها م م ، ن ، ه .
فيما س . ( ١١ ) من (التانية ) : ساقطة من ب ، و ه ، س ع ع ، ها م م ، ن ، ه .

الشكل الأول مر متصلتين . شريطته مشل شريطة الشكل الأول في الحليات . وقولنا : ٢ ب وج د يل على حملية تكون من النمانية .

الضرب الأول من موجبتين كليتين :كلما كان آب ، آفة د ، وكلما كان آب ، آفة د ، وكلما كان آج د ، فه آ ز . وهو قياس كامل .

الضرب النانى من كليتين والكبرى سالبة : كلما كان آ ب ، آ ف آ ، وليس البئة إذا كان آ ج د ؛ فه آ ز ؛ ينتج : ليس البئة إذا كان آ ب ، فه آ ز . وهو قياس كامل .

الضرب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية : قسد يكون إذا كان آ ب ، جد د ، وكلما كان جد د ، فه آ ز ، ينتج : قد يكون إذا كان آ ب ، فه آ ز . وهو قاس كامل .

الضرب الرابع من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى : قد يكون إذا كان آ ب ، آفج د ، وليس البتة إذا كان آج د ، فه آز ، ينتج : فليس كاما كان آ ب ، فه آز . وهو قياس كامل .

وقد يلزم على هــذا الشكل شكوك . فإن لفائل أن يقول : إن هذا الشكل لا ينتج : فإنا نقول : كلما كان الاثنان فردا فهو عدد ، ثم نقول :كلما كان الاثنان عددا فهو زوج ، وكلا المقدمتين صادقتان ، فيلزم من هذا كلما كان

الاثنان فردا فهو زوج، وهذا خلف . فنقول : إن السبب في هذا أن الصغرى كاذية في نفسها . ولكنها تلزم ؛ على ما قلنا ، من يرى أن الاثنين فرد ، وكل فردعدد َ فَتَلزمه ، لا لأنه حتى في نفسه، بل لأنه يرى باطلا. وكذلك هذه النتيجة تُلزمه و يكون صدقها على سيل صدق المقدمة . فصادق على سبل الالزام أن الاثنين كلما كان فردا يكون زوجا وليس "أن يلزمه" و "أن يكون حقا" شيء وأحد. وكذلك حال كل مقدمة صغرى هذه حالها . و إن كان الحد الأصغر محالا ؛ والأوسط محالا ، والأكبر محالا ، كان حال الأكبر في اللزوم صادقا علمه ، أى صادقا بحسب الإلزام لا بحسب الوجود . فلننظر إذا كان الأكر موجودا مع الأوسط على سبيل اتباع دون لزوم ، والأوسط للا صغر كذلك . فنقول: إن مثل هــذا ، وإن لزم عنه شيء ، فالأولى أن لا يكون قياسا ، لأن ذلك لا يكون أفادنا عاما شيء مجهول عندنا ، فإن الأوسط إذا لم يكن ماتزما للأكبر؛ بل كان مساعدًا له علمنا قبل القياس أن الأكبر موجود معه الأصغر، ومع كل موجود أو مفروض ؛ سواء التفتنا إلى الأوسط أو لم نلتفت . فإن أنتهى إلى موضع تبين الشيء ببيان غيره ، فذلك مما هو لازم عنه عند الذهن . وكذلك إن كانت الصغرى لزومية غير محالة المقدم ، وأما إن كانت محالة المقدم مثل قولنا : كاما كان الاثنان فردا ، فهو عدد ، وكاما كان الاثنان عددا ، فإن البياض لون ؛ فلننظر هل يفيد هذا أنه كلما كان الاثنان فردا فإن البياض لون . فتقول : ليس من علمنا هذا ، علمنا أن البياض لون . فإنا إن جعلنا

<sup>(</sup> ٤) كل مد تلزيها ما . ( ٦) كل بالقطة من ده ن إا هذه : هيئا ما إلوان : فإن س » ه . ( ٩) سيل : بالقطة من ما إلوالأرسط : الأرسط س » ما . (١٠) هذا : هذه ن . ( ٦٢) نمه : مع س » ه . ( ١٤) إلى موضح : المرضح ده ن . [ مو : ما قطة من ما . ( ٥٠) لورسية : فرم مه س إل وأما . . . . المقدم : ما قطة من ما . ( ١٨) فقول : إلى أكم ما .

الانتين زوجا علمنا هذا أيضا ؛ بل هذا هو على أنا نعلم هذا فى نفسه . و إن كانت الصغرى اتفاقية ، والكبرى لزومية ، فقد يظن أنه قياس مفيد . فإنه يجوز أن يكون الأكبر غير معلوم الوجود بالقياس إلى الأصغر ؛ بل إلى شيء يعلم أنه موجود معه ، فيعلم أن الأكبر موجود مع الأصغر الآن ؛ ولم يكن قبل ذلك يعلم. لكن هذه الإفادة ، إلى حد ما ، على سبيل تذكير ما . وذلك لأنك لما علمت وجود الأوسط فى نفسه ، علمت منه وجود الأكبر فى نفسه ، لا من القياس . وأنت مع ذلك تعلم أن الأكبر موجود مع الأصغر ومع كل شيء فى العالم ، فلم يكن إدخالك الأصغر مفيدا شيئا يمتد به . هذا إن كانت الكبرى موجبة .

وأما إن كانت سالية للوافقة أو للزوم، فلا يخلوإما أن تكون الموجبة لزومية، أو اتفاقية. فإن كانت اتفاقية، وكارب الموافق لا يلزم عن وضعه شيء بشرط وضع الأصغر معه ، إذ قلنا : ولا شيء من أوضاعه الممكنة يلزمه الأكبر ، فمن أوضاعه الممكنة يلزمه الأكبر ، فمن أوضاعه اشتراط الأصغر معه . وهسذا في اللزومية ظاهر أيضا . وإن كانت الصغرى عالا ، والأوسط جائزا ، والكبرى سالية اللزوم ، فيجب أن لا يلزم الأكبر عن الأصغر البتة ، وإلا لكان السلب الكلى كاذبا ، لست أعنى كاذبا ، عسب الأمر في نفسه بل بحسب الالتزام ، ولو احتبر بحسب الأمر في نفسه لكانت السغرى كاذبة ، إذ كان الأوسط بائز الوجود أو حقا . وهذا شيء قد

<sup>(1)</sup> هو : ساقطة من سا || وإن : فإن سا . (٣) لمل شئ : التئ ثيث س . (٥) لكن : + يعلم سا ||عل : وعلى ع ، عا || لما : إذا سا . (٨) إدخالك : إدخال ن . (١١) إذ : فإذ ب ، إذا د ، ن ، وإذا ع ، م || فن : من د ، س ، سا ، ن ، ه .

<sup>(</sup>١٢) معه: ت: ع . (١٣) الصنرى : الأصنرس ، ه . (١٤) و إلا لكان السلب : و إلا اين أن يكون السلب ن . (١٥) في ( الأول ) : يل ن | إبل . . . . قمه : سائطة

و إلا ازم أن يكون السلب ن . (١٥) ق ( الأول ) : بل ن || بل . . . . قت : -من م . (١٦) إذ كان : وكان ع || وهذا : + وهكذا ما .

10

علمته . وأما إن كان كلاهما عالا في الإيجاب فكذب إيجاب الأكبر عل الأوسط ، كان الأكبر غير لازم البتة للأصغر . فإنه لو لزم الأصغر ، للزم فرض الأوسط ، إذا فرض معه الأصغر ، وعلى ما علمت ، فتكون النتيجة السالبة اللزوم صادقة . فأما في جميع ذلك إن كانت الكبرى سالبة الموافقة ، والموجية اتفاقية . ولاشك أن الأوسط يكون جائز الوجود ، ويكون الأكبر عالا . فيكون معه سلب اتصال على مبيل الموافقة حقا . وكذلك إن كانت الصغرى لزومية والأصغر جائزا . فإن كان الأصغر عالا ، والأوسط حق ، يلزمه و يسلب عنه موافقة عال أو لزومه ، فالنتيجة سالبة الاتفاق ، والملزوم على الوجه الذي يصب الالتزام .

وأما الشكل الثانى فإنه لا ينتج عن موجبتين ، وعن جزئيتين ، وعن كبرى جزئيتين ، وعن كبرى جزئية ، وذلك ما تعرفه بأدنى سعى على حكم الأصول المعلومة عندك ، و بأن تأخذ الحدود الحلية فتنقلها إلى الشرطية . وأما إذا كانتا كليتين ، والكبرى سالبة ، كقولنا : كلما كان تم تر آفية دّ ، وليس البتة إذا كان آ بآ بدد د ، فإنه تختلف الأحوال فيه بحسب ،كورب المقدمتين وفاقيتين إا و لزوميتين ، أو مختلفتين في ذلك بيان شيء بحسب ماعلمت في الشكل الأول .

 <sup>(1)</sup> فكاب : كذب د . (۳) الأصغر : الأوسط س . (٤) والأوسط ب : ساقطة بن س . (٥) اتفاقية : الاتفاقية م || يكون : ساقطة بن سا . (٧) والأوسط : فالأوسط ع .
 (٨) عمال أو ثومه : لا محالة أو ثومية ه || أو ثومه ب : أو ثوم س . (٩) غير : بن د د ع ع ، ن || الالترام : الارام نغ ، د ، سا ۽ الأمر بن . (١٠) وأما : فاسا ع . (١١) المطومة : المطلم سا . (١١) كائنا : كائنت د . (١٣) كفواك : كقواك س || آم ز ت الله ما || آب : ه ر ي الفطة بن سا ، م .
 (١٤) أو مخطقين : خطقين س و وضطفين د وثومينين د ، س ، ن ، ساقطة بن سا ، م .
 (١٥) أو مخطقين : خطفين س و وضطفين د و ن إ بيان : طال سا .

وأما الموجب فيعرف حال مايلزم كوله موافقا وغبر موافق مما يلزم الشكل الأول . فإن كان السلب للزوم فقط ، ولا يما الموافقة ، والموجبة موجبة الموافقة ، فإن القياس لاينتج البتة ، كـةولنا : كلماكان الإنسان ناطقا ، فالحمار ناهق ؛ وليس البتة إذا كانت الاثنوة زوجا ، يلزم منه أن الحمار ناهيم. فإن هذا يصدق عنه أنه : ليس البتة كلما كان الإنسان ناطقا ، يلزم أن الاثنوة زوج . وإن جعلت مدل كون الاثنوة زوجا ، كون الإنسان حيوانا، صدقت النبيجة ، أنه كاما كانالإنسان ناطقا ، لزم أن يكون الإنسان حيوانا . ثم إن جعلت مدل كون الإنسان حيوانا ، كون الإنسان نباتا ، صدق أنه ليس البتة إذا كان الإنسان ناطقا ، فالإنسان نبات . فإن كانت الموجبة لزومية ، تجد التأليف مفيدا ، سواء اقترنت به سالبة اللزوم ، أو سالبة الموافقة ، وتكون النبيجة بحسبه .ثم تكون شريطته بعينه مثل شريطة الشكل التاني في الحليات. و يجب أن تكون سالبة ضرورية إحدى الضروريتين المنعكستين حتى ينتج ، كما قلنا نحن، في الحمليسات . و يتبين بالعكس والخلف والافتراض .

مشال بيان ذلك في هذا الضرب الضرب الأول الذي من كليتين ، والكرى سالبة . وهو قولنا : كلما كان آ ب ، آفي د ؛ وليس البة إذا كان ز ه ، آفِي وَ ، يَشَجَ لِيسَ البَّنَّةِ إِذَا كَانَ آ آبَ ، وَ آمَ أَرْ . وتبين بعكس الكبرى ، ورده إلى ثاني الأول . و بالحلف أنه إن كانت هذه النَّيْجة كاذبة ، فتقيضها

<sup>(</sup>٦) دان: ان ع ٠ (۳) فالحار : والحارد • (۱) اه د اه د د

<sup>(</sup> ٨ ) أنه : ما تطة من ص ( ٧ ) ازم : بازم سا || یکون : کون م ٠

<sup>(</sup>١١) شريطة : شرطية م . (١٣) بالمكس : العكس م . (١٤) مثال : مثارع ، ما ، م

<sup>|</sup> الضرب (الأولى): ساقطة من ساءع، م | الذي: ساقطة من ٥٠ ١٠ (١٥) وهو : فهرع ٠

<sup>(</sup>١٦) ليس : ساقطة من د ، ن: يخيج د، ن | وتبين : فتيين سا . (١٧) يان : إذا سا .

١.

وهو أنه : قد يكون إذا كان آ ب ، فه آ ، صادقا ، وتضيف إليها : لبس البنة إذا كان مَ ز ، كِنْهُ قد ، ينتج : ليسكاما كان آ ب ، كَنْهُ قد .

الضرب الثانى مى كليتين والصغرى سالبة : ليس البتة إذا كان آب ، آبذ دَ ، وكلما كان آ ، آب دَ ، آب و كلما كان آ ب ، أب دَ ، آب ينتج : ليس البتة إذا كان آ ب ، أو ، آب ، أب تبين بمكس الصغرى ، ثم بمكس النتيجة ، أو بالخلف ، بأن يؤخذ نقيض التبجة و يضاف إلى الكبرى ، وينتج نقيض الصغرى . والأحوال فيه ما قد عاست في الضرب الأول .

الضرب الثالث من جزئية موجبة صغرى ؛ وكلية سالبة كبرى . قد يكون إذا كان آب ، آفج د ؛ وليس البتة إذا كان تم ز ؛ آفج د ؛ ينتج : ليس كلما كان آب ، فه آز . وتبين بعكس الكبرى و بالخلف .

الضرب الرابع: من جرئية سالبة صغرى، وكلية موجبة كبرى. ليس كلما كان آب، بغ قد ، وكلما كان هم قر، بخد ك ، ينتج : ليس كلما كان آ ب ، فد آ قر ، وبيين بالخلف وبيين بالافتراض ، بأن تعين الحال والمرة التي يكون فيها آ ب ، ولا يكون فيها البتة تجد ك وليكن ذلك عند كون ح قط . فيصح أن نقول : ليس البته إذا كان ح قط ، تبغ قد ، وكلما كان هم قر ، كان تجد ك ينتج ليس البتة إذا كان ح قط ، كان هم قر ، ونضيف إليب أنه قد يكون إذا كان آ ب ،

" غ ط ، ينتج : ليس كلما كان آ ب كان تم تر . ولقائل أن يقول : يحسن أن يكون توالى هذه السوالب محالة فلا تنمكس السوالب. فتقول: إن كان المقدم من الموجب ليس مجال ، فالتالى الأوسط ليس مجال ، وإن كان ذلك المقدم عالا ، ويقارن الأوسط ، والآخر لا يقارنه ، فلا يجتمعان البتة ، فالنتيجة صادفة .

الشكل الناك . أنت أيضا ستملم أن استعال القضايا الموجبة التي اتصالها انفاق غير محدود . وذلك إذا تأملت النحو من النامل الذي سلف لك . و بعد ذلك فإن شريطة هذا الشكل بعينها مثل شريطة الشكل النالث في الحمليات ، وضرو به أيضا كضرو به سنة .

الضرب الأول: من كليتين موجبتين ، كلما كان جَ دَ ، فه آ زَ ، وكلما كان جَ دَ ، فه آ زَ ، وكلما كان جَ دَ ، فاآ ب ، بهانه أن تمكس الصغرى فيرجع إلى الشكل الأول ، أو نقول : و إلا فليكن ليس البتة إذا كان هَ زَ ، فآب ، ونضيف إليه :كلما كان جَ دَ ، فآب ، فيكون ليس البتة الذا كان هَ زَ ، فآب ، ونضيف إليه :كلما كان جَ دَ ، فآب ، فيكون ليس البتة إذا كان هَ زَ ، فآب ، هذا خلف .

الفهرب الثانى : من كليتين والكبرى سالبة ، كلما كان آج د ، ف ف آ ز ؛ وليس البنة إذا كان آج د ، فا آب ؛ ينتج : ليس كلما كان آم ز فا آب ؛

بيين بعكس الصغرى ، و بالخلف ، بأن تضيف نقيض النتيجة إلى الكبرى ، فيتج تقيض الصغرى .

الضرب الناك : من موجبتين والصغرى جزئية : قد يكون إذا كان جَ دَ ، فــه ﴿ رَ وَكُلُّمَا كَانَ جَ دَ ، فَآ بَ ، ينتج ؛ قد يكون إذا كان هَ رّ ، فآب ، و ببين بعكس الصغرى و بالخلف المنتج لنقيض الصغرى .

الضرب الرابع: من موجبتين والكبرى جزئية ، كلما كان ج دَ، فه آ زَ ؛ وقد يكون إذاكان ج دَ ، فاآب؛ ينتج: جزئية موجبة، ويبين بعكس الكبرى، ثم مكس النيجة، و بالحلف .

الضرب الخامس: من موجبة كلية صغرى ، وسالية جزئية كبرى ، كلما كان جدّ فنه ز ، وليس كلما كان جدّ فنات ، فليس كلما كان تم ز ، قات ، فليس كلما كان تم ز ، قات ، وهذا لا يبين إلا بالخلف والانتراض بأن نقول : ليكن الحال الذي يكون فيه تج د ، وليس آب ، هو حال كون خ ط ، فيكون ليس البنة إذا كان ح ط ، فات ، فنقول : كلما كان جدّ نه تز ، وقد يكون إذا كان جدّ ، في طينج : ليس كلما إذا كان تم ز ، في ط ، وليس البنة إذا كان ح ط ، فا آب ، ينتج : ليس كلما كان تم ز ، في تاب ، ينتج : ليس كلما كان تم ز ، في آب ، ينتج : ليس كلما نم ز ، في آب ،

\_\_\_\_

الضرب السادس : من جزئية موجبة صغرى ، وكلية سالبة كبرى ، كقولك: قد يكون إذا كان ج د ، فه آز ، وليس البتة إذا كان ج د ، فآآب ، ينتج : ليس كلما كان م ز ، فآب ، ويبين بمكس الصغرى و بالخلف .

واعتبر أحوال الجهات كما ف الحليات ، والعبرة في حال المنصلة أنها مطلقة أو لزومية للكبرى .

 <sup>(</sup>۱) الضرب السادس: الضرب ٦ هـ [] كقوالك: سافطة من ع . (٤) أنها: بها ب ٤
 الكري والكري والكري .

م . (ه) الكبرى : الكبرى م .

۱۵

## [الفصل الثاني ]

### (ب) فصل ف القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات

لنبدأ أولا باللواتي يكون فيها المتصلات ،كان الصغريات . فلا يخلو إما أن تكون الشركة في التالى . وفي كل واحد من تكون الشركة في التالى . وفي كل واحد من الأقسام إما أن تكون المنفصلة حقيقية أو الأخرى [و] التأليفات الكائنة من متصلات صغرى ، ومنفصلات حقيقية كبرى ، والشركة في تالى المتصل . ضروب ذلك من موجبتين ، مثال الذي من كليتين : كلما كان آم ز ، أي بلا شرط آخر ، آبي في ورائما إما أن يكون آب ، وهانه أن المنفصلة ترجع ، فتصير : ينتج : أنه كلما كان آم ز ، فلا يكون آب ، برهانه أن المنفصلة ترجع ، فتصير : كلما كان آب . مثال الذي من موجبتين ، والصغرى جزئية ، حكها حكم هذه في الإنتاج ، ولكن جزئية . وأما إن كانت المنفصلة جزئية لم تنتج . والحدود كلكان ، تارة قولك : كلما كان زيد ماشيا ، فهو متحرك في المكان ، وقد يكون إما أن يكون تاركا للشي . ونارة كفولك : كلما كان هذا مسكا ، أي بلا شرط آخر ، فهو آسود ،

<sup>(</sup>٣) فصل: الفصل الثانى به د، س، ساع ع، م، فصل آه ( ٣) المزلفة : المختلطة سا . ( ٩) لنبدأ :
بدأ سا . ( ه) الشركة : ساطعة سن ن . ( ب) الكائمة : الكلجة سا . ( ٨) مثل : إ ذلك ن .
(١٠) أنه : سافطة من م . (١٣) كائت : كان م || والحدود : فالحدود سا .
(١٣) كذلك : لذلك ب، د، س، ما ، عا، م، ن . (١٣ – ١٥) وقد يكون . . الشي :
سائطة من ن . (١٥) لشي : في المشي سا || كفولك : قولك د، س، سا، عا، ن، ها ان ن، ها الكون د، س، سا، عا، ن، عارسة من د، ن .

وقد يكون إما أن يكون الشيء أسود ، وإما أن يكون طيب الرائحة ، فالأول تصدق فيه الموجبة الكلية ، والتاني تصدق فيه السالبة الكلية .

ضروب ذلك والمتصلة سالبة تنكس : ليس البتة إذا كان آه رّ ، آفج دّ ، ودائم الما أن يكون آج ، وإما أن يكون آب ، ينتج : ليس البتة إما إن يكون آج ، وإما أن يكون آب ، ينتج : ليس البتة إما إذا كان آه رّ ، فايس آب . وهو لزومية لأنه يلزم الشرطيين هكذا : كلما كان آه رّ ، لم يكن آج دّ ، وكلما لم يكن آج دّ ، فآآب ، ينتج : كلما كان آه رّ ، لم يكن آج دّ ، وكلما لم يكن آج دّ ، فآآب ، ينتج : كلما كان آب ، ويلزمه السالبة المنفصلة أيضا . وكذلك ينتج إن كانت المؤثية يكون آب ، وينتج هها أيضا إذا كانت المفصلة جزئية . لأن المنصلة تنمكس فيلزم عكسهاكلماكان آج د ، فايس آم رّ نماف إليه قد يكون إذا كان آج د ، فايس آب ، ويلزم ليس دائما فليس آب ، ويلزم ليس دائما أن يكون آم ز ، وإما أن يكون آب .

ضروب ذلك والمنفصلة وحدها سالبة لا ينتج منها شيء ، اعتبر من هذه الهواد : كلما كان هذا زوجا ، فهو عدد ، وليس البنة إما أن يكون عددا ، أو يكون كثرة منقسمة بمساويين ، هذا تارة ، وتارة أو يكون كثرة لا ينقسم بمساويين ، فتارة يصدق إيجاب كلى ، وتارة يصدق سلب كلى . والمقم في الجزئيات أظهر . وإما من سالبتين [و] من جزئيتين ، فلا ينتج البنة التاليفات في الجزئيات أظهر . وإما من سالبتين [و] من جزئيتين ، فلا ينتج البنة التاليفات

 <sup>(</sup>٣) الموجبة : الـــالبة س ، ه | | السالية : الموجبة س ، ه . (٤) إما (الأولى): سائطة من ب . (٤) إما أن من ب . (٤) وإما أن يكون : أو يكون ن . (٤١) لا يضع : ولا يكون ن . (٤١) لا يضع : ولا يشع : ولا . (١٤) لا يضع : ولا يشع : . (١٤) الما . فإما ع . يشج ث . (١٨) وإما : فإما ع .

الكائنة من متصلات صغرى ، ومنفصلات فير حقيقية كبرى ، والشركة في التالى من المتصل . فليكن أولا المنفصلات من جزء سالب وجزء موجب ، والشركة في الموجب ، ولايلتفت إلى ايلخزه الغير المشترك فيه من المتصل ، فإنه لا يغير الحكم البتة .

ضروب ذلك والتأليفات من موجبتين ، أوليكونا كليتين : كلما كان تم ز ه و الم أدلايكون آب، وهذا بلا شرط آخر ، آخرة ، ودائما إما أن يكون جدّ و إما أدلايكون آب، وهذا لا ينتج . ومناله كلما كان كذا إنسانا ، فهو حبوان ، ودائما إما أن يكون حبوانا ، وإما أن لا يكون طائرا ، وحرة أخرى إما أن يكون حبوانا ، وإما أن لا يكون ناطقا . وظاهر من هذا كيفية حال الذي تكون متصلته جزئية . وكذلك إذا كانت منفصلته جزئية لم تجب له نتيجة . مثاله : كلما كان ماشيا كان مريدا . وقد يكون إما مريدا وإما أن لا يكون متحوكا . وأيضا قد يكون إما مريدا وإما أن لا يكون متحوكا . وأيضا قد يكون إما مريدا وإما أن لا يكون ساكنا أي مريدا المسكون . فإن إحدى المادتين تنتج ضد وإما أن لا يكون ساكنا أي مريدا المسكون . فإن إحدى المادتين تنتج ضد

ضروب ذلك والمتصلة سالبة أنه على أى نحو كان .

وأما الناليفات من كليتين فمثل قولك : ليس البتة إذا كان ته زَ ، آبذَ على الله أَوْ كَانُ تَهُ زَ ، آبذَ دَ على أه أى نحو كان ؛ ودائمًا إما أن يكون آج دَ ، و إما أن لا يكون آبّ ؛ ينتج : ليس البتة إذا كان تَمْ زَفَا بَ . فإنه ليس البتة إما أن لا يكون تَمْ زَ ، و إما أن

<sup>(</sup>٣) التالى: الذني سا . (٣) من: سائطة من ع . (٩) لا يكون : يكون م.

<sup>(</sup>٨) لا يكون(الأولى) : يكون م || إما : رأما ع ، ما . (١٠) مثاله : ومثاله ه.

<sup>(</sup>۱۱) لایکرن : یفون م || رأیشا : ایشا س، ه (۱۲) آن : ساطنة من س || آی: ساطنة من م. (۱۵) و آما : آما س، سا ، ما ، ه || التألیفات : التألیف د، س، ، سا ، ما ، ن || ایس : ساطنة من سا . (۱۲) لا یکرن : یکرن د.

يكون آ آ ، با لأنه يرجع إلى المتصلات هكذا : كلما كان آه آز على نحسو المقول في السالبة ، فليس آج آد أو ليس يلزمه آج آد . وكلما لم يكن آج آد ، لم يكن آب ، ينتج : كلما كان آه آز ، لم يكن آ آ ، و يلزمه: ليس البنة إذا كان آه آز ، فا آب وأيضا ليس إما أن يكون آ م آز ، و إما أ أن لا يكون آ آب . وكذلك إن كانت المنفصلة جزئية أنتج أيضا على مثال ما أنتج في نظرتها والمنفصلة حقيقية .

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : كل هذا لا يلزم له نتيجة ، والحدود كان هذا عرضا كان له حامل مطلقا بلا شرط ، وليس البتة إما أن يكون له حامل وإما أن لا يكون له حامل وإما أن لا يكون كل مقدار متناهياءأى مع أن لا يشترط فيها شرط آخر فاسد . فإن هذه الحدود تلزم عنها مختلفات . والعقم في الجزئيات أوضح ، ولتكن الشركة في الجزء السالب .

ضروب ذلك والتأليف من موجبتين : كلما كان تم زّ ، فليس تج دّ ، وإما أن لايكون تج دّ ، وإما أن يكون آ ت ، فلا ينتج . والمواد : كلما كان هــذا إنسانا ، فليس هو عرضا ، وإما أن لايكون حجرا ، أو يكون جمادا ، وأيضا إما أن لايكون حجرا ، أو يكون جمها . وكذلك إذا جعلت أحدهما جزئيسة فستجد له مواد .

 <sup>(</sup>٣) بَمَوْ (الاول): سافطة من م || يلزم: يلزم ص || وكلما لم : وكلما سا || لم (التانية): فلم م .
 (٤) ليس إما : ليس ألينة إما سا || ٢ بّ : سافطة من سا . (٥) فإن . . . . برثية : سافطة من سا .

ر) عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١٣) أبلزه السالب: المرتبات د، ن) أبلزه الثالث سا . (١٤) والمواد: والمراد د .

<sup>(</sup>۱۵) مرمنا : جراس ، سا ، ما ، م ، د (۱۷) فستجد : فتجد د ، ن .

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : هذه لاتنتج . ولنورد لذلك مثالا واحدا : كلما كان هذا عرضا ، فليس بجوهر ، وليس البتة إما أن لايكون هذا جوهرا ، أو يكون في موضوع ، وليس البتة إما أن يكون هــــذا جوهرا ، أو يكون المقدار غير مناه بالفعل .

وأنت لايبعد عليك من هذا أن تعرف أن حكم التاليفات التي تكون منفصلاتها ... ه من سالبتين ، حكم هذه التي الشركة فيها في جزء سالم ، والجذره الآخر موجب .

فلنتقل الآن إلى امتحان الضروب المشاكلة لهذه الضروب، والشركة فيمقدم المتصل . ولنبدأ بما تكون منفصلاته حقيقية .

نيناف ب ||ماذكر: ماذكروا ما · (١٥) يستنج : يخج ما || يؤخذ : + لازم ما ، (١٢)

 <sup>(</sup>٢) لا يكون: يكون م. (٣) وليس: أوليس ساء عاء ه || أن يكون: أن لا يكون ما .
 (٥) حكم: + موضوع م. (٢) الآشر: الأشير د (٨) لمذه: هذه د .

<sup>(</sup>۱۰) التي: الذي ده ساء ع ماه ن . (۱۱ – ۱۳) يخج .... آبّ: ساطلة من سا . (۱۳) قاله: وإلله ده س ، ع ، ما . (۱۳) يكون: لا يكون ع الإ المنصلة: المصلة ها فكاما : وكاما س ، س ، ع ، ما ، ه . (۱۱) ويضاف:

ماعرف ، وهو أنه لبس البتة إذا لم يكن ج د ، فه ت ر ، ويضاف إليه لإزم المنفصلة ، وهو أنه كلما لم يكن آ ب ، ف و ر ، ينتج : لبس البتة إذا لم يكن ج د ، لم يكن آ ب ، ويلزمها لبس البتة إما أن يكون ج د ، وإما أن لا يكون آ ب . وكذلك إذا كانت المتصلة جزئية ، أو المفصلة جزئية ، فإنما حينك تصير : قد يكون إذا كان ج د ، فليس آ ب . وقد يمكن أن يبين بالمكس المتصل حتى يرجع إلى ضروب التاليفات التي الشركة في تالى المتصل كما قبل في التي قبلها .

ضروب ذلك والمنصلة سالبة سمكسة : ليس البنة إذا كان هَ رَ ، آجْ دَ ،
ودا عما إما أن يكون آمَ رَ ، وإما أن يكون آ بَ ، ينتج ليس البنة إذا كان
آجَ دَ فليس آ بَ ، بل كلما كان آجَ دَ ، فآبَ ، فإنه ليس البنة إما أن يكون
آجَ دَ ، وإما أن يكون آ بَ . برهان ذلك أن المنصلة تنمكس كلية ، وترجع
إلى الشركة في التالى . وكذلك إن كانت المنصلة جزئية ببين بأن نجملها موجبة
منصلة ، وبمكسه : قد يكون إذا كان ليس آجَ دَ ، فيس آ بَ ، فليس كلا لم يكن
فليس آبَ ، فإن كانت المنصلة جزئية ببين بأن تجمل المنصلة السالبة متصلة
موجبة ، فقول : كلا كان آمَ رَ ، فليس آبَ ، ينجمل المنصلة السالبة متصلة
وتقول : قد يكون إذا كان آمَ رَ ، فليس آبَ ، ينج : قد يكون إذا كان
ليس آجَ دَ فليس آبَ ، ينج : قد يكون إذا كان

<sup>(</sup>١-٣) ف م آرَ ... إذا لم يكن بَهَ دَ ؛ سائطة من سا . (٣) أنه ؛ سائطة من سا . (٣) أنه ؛ سائطة من من هـ [٣] و يازمها ليس ؛ وليس سا || يكون ؛ لا يكون ؛ لا يكون ع ، عا . (٥) يين ؛ سائطة من ب . (٦) ضروب ؛ جميع سا || في تالى : قبا في تافى سا . (٩) هَ وَ تَرَ : رَهَ ص || يَجِع ؛ فينتج ب ، م . (١٢) نجعلها ؛ نجعله ب ، س ، ساع ع ، طاء م . (١٧) يُجيع ؛ فينتج ن . اع ع ، طاء م . (١٧) يُجيع ؛ فينتج ن . (١٨) بآب يليس ؛ سائطة من م .

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : كلماكان آم زَ ، آبا قد ، وليس البتة إما أن يكون آم زَ ، وإما أن يكون آم زَ ، وإما أن يكون آم زَ ، وإما أن يكون آم زَ ، وليس البتة هذا إما أن يكون زوجا ، زوجا ، فهو منفسم بعددين متساويين ، وليس البتة هذا إما أن يكون زوجا ، وإما أرب يكون عددا ، كان الصحيح أنه : كلما كان هذا منفسها بعددين متساويين ، فهو عدد ، وإن بدلت وجعلت مكان العدد وجود الحلاء ، كان الصحيح هو السلب . وكذلك إذا كان همنا برثية .

التأليفات الكائنة على هذا المنهاج ، والمتفصلة غيرحقيقة ، ولتكن الشركة في الموجب .

ضروب ذلك والمنصلة سالبة ؛ ليس البتة إذا كان َمَّ زَ ، َ بَغْ دَ ، ودائما مرا إما أن يكون َمَّ زَ ، وإما أن لا يكون آ بَ ، فليس البتة إذا كان َجَدَ ، فآ بَ ، بل كلما كان َجَ دَ ؛ لم يكن آ بَ ، وليس إما أن يكون َجَ دَ ، وإما أن لا يكون

<sup>(</sup>۱۷) ولىس: قايس ھا.

آب. وسين بالعكس النصلة . وكذلك إن كانت المتصلة جزئية ، تفعل
 ما فعلت بنظيرتها .

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة ، هذه لا تنج . والحدود : كلما كان زيد يغرق ، فزيد في المساء ، وليس إما أن يكون زيد يغرق ، وإما أن لا يطير ، ولس إما أن يكون زيد يغرق ، وإما أن يكون الخلاء معدوما .

التأليفات الكاثنة على هذا المنهاج ، والشركة في الجزءالسالب .

ولنبدأ بضروبه من موجبتين : كلما لم يكن َ هَ زَ ، كان َ جَ دَ ، ودامًا إما أن لا يكون َ هَ زَ ، وإما أن يكون آب ، ينتج : فد يكون إذا كان َ جَ دَ ، فلبس آ بَ ، ولبس دائمًا إما أن يكون َ جَ دَ ، وإما أن لا يكون آب،وكذلك إن كانت إحداهما جزئية ، ويبين بالمكس بأن تقول : كلما لم يكن آ بَ ، لم يكن َ هَ زَ ، وكلما لم يكن َ هَ زَ ، بَغْدَ ، ينتج : كلية . وينعكس، فد يكون إذا كان جَ دَ ، فليس آب . ولك أن تستدج منه الكلية على ما علمت .

ضروب ذلك والمتصلة سالبة : ليس البتة إذا لم يكن تم زّ ، "به تم ، ودائما إما أن لا يكون تم زّ ، "به تم ، ودائما إما أن لا يكون آب ، ينتج : أنه ليس البتة إذا لم يكن تج دّ ، كان آب ، وليس البتة إما أن يكون تج دّ ، كان آب ، وليس البتة إما أن يكون تج دّ ، وإما أن يكون آب . يبين ذلك بعكس المتصلة كلية بمالها . وكذلك إن كان أحدهما جزئية ، فإنك تفعل به ما فعلت بنظيرتها .

ضروب ذلك ،والمنفصلة سالبة . هذا لا ينتج . وأمثلته من حدود نظيرته ، رالمنفصلة حقيقية . ولكن اجمل مكان قولك : يغرق ، ليس لا يغرق .

وأما الضروب التي تكون منفصلاتها من سالبتين ، فحكمها حكم هــــذه ، ولا يبعد عليك معرفتها .

فلننصرف الآن إلى اعتبــار هذه الأحوال ونجعل المتصلة مكان الكبرى ، • • • وتبدأ بمــا تكون الكبرى ، • • • وتبدأ بمــا تكون الشركة فيه في المقدم ، والمنفصلة حقيقية .

ضروب ذلك من موجبتين : دائما إما أن يكون آه رّ ، وإما أن يكون آج دّ ، وكلما كان آج آه ، فآب ، ينتج : كلما لم يكن آه رّ ، كان آ آ ب ، ولمزمه إما أن يكون آه رّ ، وإما أن يكون آ آب . برهان ذلك أن المنفصلة تصير هكذا : كلما لم يكن آه رّ ، كان آج د ، وكلما كان آج د ، فا آب ، ينتج : كلما لم يكن آه رّ ، فا آب . والأمر في كون المنفصلة جزئية معلوم على قياس هذا . وإن كانت المتصلة جزئية ، فاجعل المنفصلة متصلة ، فيكون كلما كان آج د ، فليس آه رّ ، ويضاف إلى الأخرى على سبيل الشكل النالث ، فيكون إذا لم يكن آه رّ ، فآآب .

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : ليس البتة إما أن يكون َ هَ زَ ، و إما أن الله الله عنه مناله في الجدود : يكون َ جَ دَ ، وَا تَ ، هذا لا ينتج . مثاله في الجدود :

<sup>(</sup>۱) هذا : هذه سا || نظیرته : نظیرتها ع . (۷) لیس : سانطة من د، م ، ن . (۳) فحکمها : حکمها د، ن (۵) فلتصرف : ولنصرف س . (۲) فیه : سانطة من ها . (۷) إما : سانطة من ب، م . (۸) کان آب: فــآب س ، ساء (۹) إما أن . . . آب: سانطة من د، ع ، ها ، م ، ن . (۹ — ۱۱) وبارمه . . . ســآب: سانطة من سا . (۱۱) والأمر : ذلائم ء .

لبس البتة إما أن يكون هذا الشيء خلاء ، و إما أن يكون زوجا ؛ وكلما كان زوجا فهو ينقسم بمتساويين . واجعل بل الخلاء زوج الزوج .

ضروب ذلك والمتصلة سانبة : من ذلك قولك دائما : إما أن يكون آه زَ ،
و إما أن يكون آج دَ ، وليس البنة إذا كان آج دَ ، قاآب . تنعكس المنفصلة إلى
الانصال : كلما لم يكن آه زَ ، كان آج دَ ، وأنتج : أنه ليس البنة إذا لم يكن
ه زَ ، فا آب ، وكذلك ليس إما أن يكون آه زَ ، وإما أن يكون آ آب ، وإن
كانت المنصلة جزئية ، فاصنع ما صنعت ينظيرتها ، والمتصلة موجبة .

التأليفات علىهذا المنهاج،والمنفصلة غير حقيةية، والشركة فيالجزءالموجب.

ضروب ذلك من موجبتين : دائما إما أن لا يكون آم ز ، وإما أن يكون آج د ، وكلما كان آب ، وإما أن يكون آج د ، وكلما كان آم ز ، كان آ آب ، وايس البته إما أن يكون آم ز ، وإما أن يكون آ آ . وذلك لأن المنفصلة تصير متصلة هكذا : كلما كان آم ز ، آف د . وكذلك إن كانت جزئية . وإن كانت المتصلة جزئية فلا تجب له نتيجة . مثاله من الحدود : دائما إما أن لا يكون هذا زوجا، أو يكون عددا ، فهو زوج الزوج . وأيضا إذا

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة ، هذه لا تنتج . والحدود : ليس البتة إما أن لا يكون هــذا غير ناطق ، وإما إن يكون إنسانا ، وكلما كان إنسانا ، كان حيوانا . ثم اجعل بدل فير الناطق : الخلاه .

 <sup>(</sup>٢) بمتسارين : بسارين ساء م . (٣) نولك : نوله ب ، ساء م .
 (٥) وأنتج : فأنتج ه . (٨) الرجب : والموجب سا . (١١) لأن : أن ع .
 (٣) فلا تجب : ولا تجب ع | إس الحدود : في الحدود س و والحدود سا . (١٤) إذا (الثانية) :
 إن م . (١٥) الفرد : سائطة من س . (١٦) لاتخبر : + فيه ع .

١.

ضروب ذلك والمتصلة سالبة : دائما إما أن لا يكون مَمْ زَ ، و إما أن يكون مَجْ دَ ، و إما أن يكون مَجْ دَ ، وليس البتة إذا كان مَمْ زَ ، وليس البتة إذا كان مَمْ زَ ، وإما أن يكون آ ب لأن أما تب بالله ليس البتة إما أن لا يكون آ ب لأن المفصلة تصير هكذا : كال كان مَمْ زَ ، بَخْدَ . وكذلك إن كانت المفصلة برئية فلا ينتج . وحدوده مثل التي من موجبتين بعرئية ما البة .

التاليفات على هذا المنهاج والشركة في الجزء السالب .

ضروب ذلك من موجبتين : دائما إما أن يكون آه ز ، وإما أن لا يكون آه ز ، وإما أن لا يكون آج د ، وكلا لم يكن آج د ، فآب ، وليس آب أو ليس البنة إما أن لا يكون آج د ، فآب ، وإما أن يكون آب . لأن المنفصلة نصير هكذا : كلما لم يكن آج د . وكذلك إل كانت المنفصلة جزئية . وإن كانت المنصلة جزئية أم يكن آج د . وكذلك إل كانت المنفصلة جزئية أم يكون هذا الهنبر كانت المتعلمة جزئية لم ينجع . مثاله من الحدود : دائما إما أن يكون هذا الهنبر عنه عددا ، وإما أن لا يكون زوجا ، وقد يكون هذا إذا لم يكن زوجا ، فهو بياض ، أو فهو فود .

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة ، لا ينتج . مثاله من الحسدود : ليس البتة ، ١٥ إما أن يكون الإنسان غير جسم ، أولا يكون متحركا ؛ وكلما كان متحركا ، فهو جسم . ثم ضع بدل غير الجسم : الخلاء .

<sup>( ﴾ )</sup> تصبر : سانطة من ع || هكذا : سانطة من د ، س ، سا ، م ، ن ، ه . ( ٨ ) أن يكون : أن لا يكون ع || و إما أن لا يكون : أد لا يكون ن || أن لا يكون : أن يكون م . ( ٩ ) وكفل . . . يخج : سانطة من د ، ن . ( ١٠ ) البتة : سانطة من ه || أن لا يكون : أن يكون ع || أن يكون : أن لا يكون ع . ( ١١ ) و إن : يزن من ، ط ، ه . ( ١٣ ) وقد : قد د ، ن . ( ١٤ ) فهو : هو س .

ضروب ذلك والمتصلة سالبة : دائما إما أن يكون آم ز ، و إما أن لا يكون آم ز ، و إما أن لا يكون آم ز ، و ليس البتة إذا لم يكن آم ز ، فهو آب . والمنفصلة تصير هكذا : كلا لم يكن آم ز ، فلبس آج د ، ينتج : ليس البتة إذا لم يكن آم ز ، فآب أو ليس إما أن لا يكون آم ز ، و إما أن يكون آب . وتدبير المنفصلة إذا كانت المتصلة جزئية ، فلا ينتج . وحدود ذلك : تارة ليس البتة إما أن يكون خلاء ، و إما أن لا يكون زوجا ، وليس حكما لم يكن زوجا ، فهو فرد ، و وارة ليس البتة إما أن لا يكون نوجا ، وليس كل ما لم يكن زوجا ، فهو فرد ، وليس كل ما لم يكن زوجا ، فهو فرد .

التأليفات التي تكون المتصلة فما كبرى ، والشركة في تالى المتصل .

ولنبدأ بما تكون المنفصلة فيه حقيقية . ضروب ذلك من موجبتين . دائما إما أن يكون تم زّ ، وإما أن يكون تم زّ ، فقد . والمنفصلة يلزمها ليس البتة إذا كان تم زّ ، فقد ، ينتج: ليس البتة إذا كان تم زّ ، فق ب ينتج: ليس البتة إذا كان تم زّ ، فق ب أو يكون تم دّ . تدبير المنفصلة إن كانت جزئية ظاهرة . فإن كانت المتصلة جزئية ، فإنها تصيرصغرى ، وينتج : قد لا يكون إذا كان آب ، فه زّ ، ويلزمها : قد يكون إذا كان آب ، فه زّ ، ويلزمها : قد يكون إذا كان آب ، فليس إما أن لا يكون أذا كن آب ، فليس إما أن لا يكون تم زّ ، وإما أن كه ن آت .

<sup>(</sup>۱) وإما أن لا يكون : أر لا يكون ن . (۳) أوليس : وليس ع . (۳- ٤) إما أن لا يكون : إما أن يكون س ، م ، م . (٤) وتدبير : وينبين سا . (٥) كانت المصلة : كانت الجزئية المصلة س||محدود : صدود سا . (٩) والشركة : + فيا ه|| تالى : ناف سا . (١١) وكانا : كانا ب ، د ، ع ، ما ، ، ، ن ، ما || به ق : به ب ق || والمفصلة : + ليس . (١٣) أوليس : وليس ه|| به ق : ت ب س ، (١٥) ويلزمها : فيلزمها الرايس ع ، ما . (١٥) ويلزمها : فيلزمها ل

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة ، هذه لا تنتج . والحدود فى ذلك ، إما تارة ليس البتة إما أن يكون متحركا ، و إما أن يكون جوهرا ؛ وكل ما كان ساكنا ، كان جوهرا ؛ وأيضا كلما كان متقلا ، كان جوهرا .

ضروب ذلك والمنصلة سالبة : دا عا إما أن يكون آم زَ، و إما أن يكون آج دَ، و بس البتة إذا كان آب، آج دَ ، و المنفصلة تنعكس متصلة فيصبع : كلما لم يكن مَ مَ زَ ، فا آب ، أو لبس البتة إذا لم يكن آم زَ ، فا آب ، أو لبس البتة إذا لم يكن آم زَ ، فا آب ، أو لبس البتة إنا أن يكون آم زَ ، فا آب ، أو لبس البتة إنا كانت المنفصلة جزئية . فإن كانت المنفصلة جزئية نضيف إليها : وكلما لم يكن آم زَ ، فهو آج دَ ، ينتج : لبس كلما كان آب ، فلبس آم زَ ، و يلزمها : قد يكون إذا كان آب ، فلا يكون آم زَ ، و إما أن يكون آم زَ ، فا آب ، فلبس دا عا إما أن يكون آم زَ ،

التأليفات على هــذا المنهاج والمنفصلة غير حتميقية ، والشركة في الجــز. الموجب .

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : ليس البتة إما أن لايكون َ هَ زَ ، و إما أن يكون َ جَ دَ ، وكلما كان َ جَ دَ ، فَآ بَ . هذا أيضا لاينتج . والحسدود حدود نظيرتها بعد أن نجمل بدل المتحرك في المنفصل : لايكون ساكنا

ضروب ذلك والمتصلة سالبة : دائما إما أن لايكون آم آر ، و إما أن يكون آم آر ، و إما أن يكون آم آر ، و ليس البتة إذا كان آب ، فآج آد ، والمنفصلة تصير هكذا : كلما كان آم آر ، فآج آد ، و ينتج : ليس البتة إذا كان آم آر ، فا آب . وتدبير الجزئية إذا كانت هي المنفصلة ظاهر . فإن كانت هي المنصلة نقد يعمل بها نظير ما عمل بنظيمتها . وأنت تعرف من هذا حال ما تكون الشركة فيه في الجزء السالب ، وتعرف حال ما يكون من سالبتين في جميع هذه الأبواب .

### [ الفصل الشالث ]

### (ج) فصل ف القياسات المؤلفة من المنفصلات

تقول: إن المنفصلات الحقيقية لا يتألف من مقدستين منهــا قياس البنة ، لأنك إذا قات: لايخلو إما أن يكون آ ب ، و إما أن يكون ج د ، فهذا القول إنما يكون صدقا إذا لم يكن قسم نالث ، لأن معنى قولنا : لايخلو إما أن يكون آ ب ، و إما أن يكون ج د ، هو أنه : إما أن يكون آ ب ، و إما — إن لم يكن ـــكان لا يحالة تج د . فإن كان قد لا يكون تج د ، فالقضية كاذبة ، اللهم إلا أن تجمل جزئية على ما سلف . وحينك لا يكون كمــا قسم نالث .

ثم سنين أيضا أنه لا يكون من موجبتين وفيها جزئية قياسٌ . فإذا كان . . قولنا : إما أن يكون آ ب ، وإما أن يكون ج د ، دائما يتم صدقا ، إذا لم يكن قسم ثالث ، فإن كرر الحد الأوسط فقيل : إما أن يكون آ ج د ، وإما أن يكون آ ز ، إفإن كان تم ز هو آ ب ، فالقضينان قضية واحدة والنتيجة باطلة ، لأنه ينتج : إما أن يكون آ ب ، وإما أن يكون تم ز ، أي إما أن يكون آ ب ، وإما أن يكون آ ر ، غير قولنا : م يكون آ ب ، وإما أن يكون آ م ز ، غير قولنا : م يكون آ ب ، وإما أن يكون آ م ز ، غير قولنا : م

 <sup>(</sup>٣) أنسل: الفصل الثالث ب ، د ، س ، سا ، ع ، م ي فصل الحا ، ه. (٣) المفصلات : المصلات والمفصلات ه. (٣) المفصلات والمفصلات والمفصلات والمفصلات المصلات والمفصلات . (٩) أنس : ساقطة من ه ، ن . (٧) و إما أن يكون : ريكون ن . (٨) كان (الأمل) : ساقطة من ه | (٤ عالمة د ، ن . (١٠) إما ؛ المفالة د ، ن . (١٠) إما ؛ ساقطة من ه | (٤ عالمة د ، ن . (١٠) من المفلك من إ و إما أن يكون : أو يكون ن . (١٣) من : ومن فهو ه .
 (١٣) هم : فهو ه .

 آب، فههنا قسم ثالث، والقضيتان المنفصلتان كذاهما كاذبتان. وأما من موجبتين ناقصتى العناد، فقد يأتلف، ولا فائدة فى ذلك. وأما من سائرذلك، فقد باتلف.

فلننظر أولا هل يأتلف من موجبتين ، موجبتى الأجزاء ، وإحداها جرثية ، مثل قولنا : قد يكون إما أن يكون آم آر ، وإما أن يكون آم آر ، ثم ثقول : وإما أن يكون آم آر ، ثم ثقول : وإما أن يكون آم آر ، فتقول الأحرى أن يكون ، حتى تكون الجزئية بالحقيقة جرئية ليست بكلية . فتقول الأحرى أن لا يكون هذا قياسا . فإن الصغرى منه مقولة بالفعل في الكبرى . وإن أريد أن ينتج منه ، أنه قد يكون إما أن يكون آم آر ، وإما أن يكون آ آب ، لم تكن هذه الفائدة حكما مجهولا حصل لنا من جهة القياس ، وإن كان يلزم القياس . والأولى أن يكون القياس هو الذي يسلك بنا من الأعرف عندنا إلى المجهول ، ويكون القياس عليه ذلك لنا .

فلنترك الآن هذا ، ولنشتغل بالتأليفات التي هي أشبه بمذاهب الأقيسة .
ولسنا نراعي فيها الترتيب الحقيق ، والولاء المقدم للا فضل فالأفضل ؛ بل
الترتيب الذي هو أولى بالتعليم ، وأحق بالتفهيم . ثم أنت تعلم أنه لا يتعين
في المنفصلات مقدم ولا تال ؛ ولا في النتيجة المنفصلة أيضا ، فلا يكون إذن
في اقتراناتها شكل وشكل؛ ولا أيضا تكون في القرينة الواحدة صغرى وكبرى ،
بل يكون اقتران ساذج لا غير .

<sup>(</sup>۱) الفصلتان : سالفله من ع | اکافریتان : کافریتینب، س، سام ع مهاه م ، ه . ( ٤) و إصداها : فإصداها ج . (ه) و إما أن یکون : أو یکون ن . ( ۸) مقولة ، سقولة ب ، م . ( ۹) إما أن یکون : سالفله من ع || یکون (الخاتیة) سالفله من م || و إما أن یکون : أو یکون ن . ( ۱۰ ) جهة : جملة سا . ( ٤ ) ) فیها : فیمب، دع ع مهاهم ت . ( ۱ ۲ سسه ۱ ) بل الترتیب ؛ الترتیب ه . ( ۲ ) و لا یکون : ند یکون د ، ن . ( ۱ ۷ ) افتراناتها : افترانها د ، ن || و شکل : شکل س .

فلنبدأ بالالترانات التي تستعمل فيها المقدمات المنفصلة الحقيقية الموجبة ، التي لو انفردت لم يأتلف منها قياس فيخلطها بالمنفصلات الهوجبة الغير الحقيقية ، وبسواليها .

وسوالب الحقيقية ضرب من موجبتين، إحداهما مالب جزء : دائما إما أن يكون آج د و إما أن لايكون آب. فنقول : إنه ينتج ، برهانه أنه إنهما يصبران هكذا : كلما كان آه رّ ، لم يكن آ آب و فنما أن لا يكون آب ، فنكلما كان آه رّ ، لم يكن آ آب و فإما أن لا يكون آب ، فإن جملنا ذات السلب سالبة لم ينتج . لأنه تارة يصح الانفصال الكلي الموجب ، و ينتج السلب الدائم لهذا الانفصال و وتارة لا يصح الانفصال الموجب ، و ينتج السلب الدائم لهذا الانفصال ، وإذا كان كذلك لم يلزمه شيء بعينه ، مثال الأول : إما أن يكون زوجا ، الاثنان فردا ، وإما أن يكون الاثنان فردا ، وإما أن يكون الاثنان عددا ، فالا يكون فردا ، يصح هها أنه : إما أن يكون الاثنان عددا ، فردا وإما أن لا يكون فردا ، وعمل النه دائما ليس إما أن يكون الاثنان عددا ، فردا وإما أن لا يكون فردا ، ومثال الناني : إما أن يكون الاثنان فحددا ، فردا وإما أن لا يكون فردا ، ومثال الناني : إما أن يكون الاثنان فحددا ، فردا وإما أن لا يكون فردا ، ومثال الناني : إما أن يكون الاثنان فحددا ، فردا وإما أن لا يكون فردا ، ومثال الناني : إما أن يكون الاثنان فحددا ، فردا وإما أن لا يكون فردا ، ومثال الناني : إما أن يكون الاثنان فحددا ، فردا وإما أن لا يكون فردا ، ومثال الناني : إما أن يكون الاثنان فحددا ،

و إما أن يكون زوجا. وليس البتة إما أن يكون الاثنان زوجا، و إما أن لايكون خلاء . ينتج : أنه ليس البتة إما أن يكون الاثنان فردا ، و إما أن لا يكون خلاء . فإن كان فيهما جزئية، فالعقم أظهر .

ولتكن السالبة ذات الموجبتين فهى أيضا بهذه الصفة ، مثال ذلك أنك إذا قلت : إما أن لا يكون الاثنان زوجا ، وإما أن يكون عددا ؛ وليس البتة إما أن يكون الاثنان عددا ، وإما أن يكون منفسها بمتساويين . صح من هذا أنه إما أن يكون الاثنان زوجا ، أو يكون منفسها بمتساويين . وأما إذا قلنا : إما أن يكون الاثنان زوجا ، وإما أن يكون معددا ؛ وليس البتة إما أن يكون الاثنان عددا ، وإما أن يكون خلاء ؛ صح أنه ليس البتة إما أن لا يكون الاثنان عددا ، وإما أن يكون خلاء ، وإذا كان ههنا جزئية ، فالمقم أظهر . فقد ظهر من هذا أنه لا ينتج قياس فيه مقدمة منفصلة حقيقية ، الا أن تكون الأخرى غير حقيقية ، الا أن تكون الأخرى غير حقيقية ، الا أن تكون الأخرى غير حقيقية ، ومرحة سالية إلجزء الذي لا شركة فيه .

التأليفات التي تكون من منفصلتين غير حقيقيتين ، تشقركان في جزء موجب ، لاتجب لها نتيجة على وجه الانفصال الموجب البتة . واعتبرله مثالابهذه الصفة . إما أن لا يكون الاثنان زوجا ، وإما أن يكون عددا ، وإما أن يكون الاثنان

مددا ، وإما أن لا يكون فردا . يصدق من هذا أنه دائما ليس إما أن يكون الاثنان مددا زرجا ، وإما أن لا يكون فردا . ثم تقول : إما أن لا يكون الاثنان زوجا ، وإما أن يكون عددا . إما أن يكون الاثنان عددا ، وإما أن لا ينقسم بمتساويين . يصدق هها أنه نيس إما أن يكون الاثنان زوجا ، وإما أن لا يكون منقسها متساويين .

وكذلك الحال في الحزئيات ، واكنها تنج على فير وجه الانفصال هكذا : إما أن لا يكون آم زّ ، و إما أن يكون آج دّ ، و إما أن يكون آج دّ ، و إما أن لا يكون آ آ . فإن المقدمتين يلزمهما إن لم يكن آج دّ ، لا يكون آم زّ . و إن لم يكن آج دّ ، لا يكون آ آ . فقد يكون إذا لم يكن آم زّ ، لا يكون آج دّ . فليسر كلما لم يكن آم زّ ، لا يكون آج دّ . فليس إما أن يكون آم زّ ، أو يكون آج دّ ، وهذه نتيجة سالية غير مناسبة لكيفية المقدمات ، وكذلك إن جملت إحداهما سالية .

التأليفات التى تكون من منفصلتين غير حقيقتىالانفصال وتشتركان فى جزء سالب .

أما إن كاننا موجبتين أنتجنا. مثاله : إما أن يكون َهَ زَ ، وإما أن لا يكون َجَ دَ . وإما أن لا يكون َجَ دَ . وإما أن يكون آبَ . ينتج على حسب ما قلنا

<sup>(1)</sup> ليس : سائطة من س ، يكون : لا يكون س ، سا ، (١-٣) يصدق ... . فردا :
النظة من د ، ن . (٣) ه ددا : زوجا س ; سا ، ه ، ه . (٣) عددا (الثانية) :
فرجاع · (٣-٤) و إما ... . زوجا سائطة من د. (٤) ليس : + البته ه || آن يكون :
آن لا يكون س ، ه . (٤ - ه) و إما أن لا يكون : أو يكون ن . (ه) لا يكون عضا !
لا يقدم س ، سا · (١) هل : سائطة من ع || و إما أن يكون جدّ (الأولى) : أو يكون جدّ أن إل إما أن يكون جدّ (الأولى) : أو يكون جدّ أن إل إما أن يكون جدّ (الأولى) : أو يكون البت ما يكون جدّ : لا يكون آب س ، ساء م . (١) لا يكون جدّ : أو يكون آب م ؛ يكون آب م ! إلى المنظة من س ، ساء م ، ن ، م . (١) إلى المنظة المن سائطة من س ، ساء م ، ن ، م . (١) أخبنا : أن يكون آب م المنظة من س ، (١١) أخبنا : أو يكون آب م الم المناء م ، ن ، م . (١) أخبنا : أخبان . (١٥) و إما أن يكون : أو يكون : .

فيا قبله : ليس دا مما إما أن يكون آم ز ، و إما أن يكون آب ، برها نه : أن المفصلتين ترجمان متصلتين إلى الشكل الثالث هكذا : دا تما إن كان آج د ، فيكون آب . فيصح من ذلك أنه قد يكون آب . فيصح من ذلك أنه قد يكون إذا كان آم ز ، قاآب ، ويلزمه : ليس دا تما إما أن يكون آم ز ، و إما أن يكون آ ب ، وكذلك إن كانت إحدى المقدمتين جزئية ، فإن كان فيهما سالبة لم ينتج . ولنقتصر على مثال واحد ، وهو أنا إذا قلسا : إما أن يكون الاثنان لم ينتج . ولنقتصر على مثال واحد ، وهو أنا إذا قلسا : إما أن يكون الاثنان زوجا ، و إما أن لا يكون زوج الروج ، وليس البتة إما أن لا يكون الاثنان زوج الروج ، أو يكون فردا ؛ لزم عنه مقابل ، الذي يلزم لو وضعت بدل الفرد زوج الروج ، أو يكون فردا ؛ لزم عنه مقابل ، الذي يلزم لو وضعت بدل الفرد كيفا ، والمقم في الجزئيبات أظهر ، والشركة بين سالبة الجزئين وموجبة الجزئين وموجب المجزئين مستحيلة . وكذلك بين سالبة الجزئين وموجبة الجزء في الجزء الموجب ؛ ل تصح في الجزء السالب .

التأليفات من مفصدتين إحداهما سالية الحزئين ، والأخرى سالية جزء واحد . حكمها كحكم التأليفات من مقدمتين تشتركان في جزء سالب .

التأليفات التي من منفصلتين سالهتي الأجزاء . حكم جميعها كحكم التأليفات من منفصلتين تشتركان في جزء سالب .

(۱) وإما أن : أون . (٤) وإما أن : أون · (٥) إن كانت : إذا كانت بر .
 (١) إما : سافطة من م . (٧) لا يكون (الأولى) : يكون ع . (٩ - ١٠) بين سالية الجزئين .
 وسوجية الجزئين: في سالية الجزئي وموجية الجزئي س . (١٠) في : وفي ع . (١٣) محكم :

وموجبه ایطزاین: ی سالبه ایطزای ومویتیه ایجزای شن. - (۱۰) ی : واق ع . - (۱۲) عشیم : حکرات ، ۶ ، ما ، م . - ( (18 ) کلیکم : حکراع .

# [الفصل الرابع]

#### (د) فصل

فى القياسات المؤلفة من الحماية والشرطية فى الشكل الأول ، والحماية مكان الكرى فى الأشكال النلائة

هذه القياسات لايخلواما أن يكون فيها الحمل مكان الأعظم، أومكان الأصغر. ولا يخلو إما أن تكون الشركة للحمل مع تالى المقدم، أو مع مقدمه . فلبدأ أولا بما تكون الشركة فيه مع التالى ، والحمل مكان الأكبر . ولا عالمة أن الشركة بين التالى والحمل تكون على إحدى الحيثات التي للا شكال اللائة . ومن عزمنا أن تحصى القياسات المنتجة من ذى قبل ، ولا نطول الكتاب بذكر العقيات بعد أن عدينا السبيل إلى اكتساب الحدود فها .

ضروب ذلك والتأليف على هيئة الشكل الأول : إذا كان التأليف على هذه الصورة ، فالشريطة في الإنتاج أن يكون الحلى والتالى على النسبة المذكورة في الشكل الأول للحمليات ، فإن كانت المتصلة موجبة ، كانت النتيجة بيئة الملزوم كما في الحليات . إلا أن الفرق بين الأمرين أن اللزوم في الحليات مطلق، وهمهنا عند وضع شيء ، وتكور النتيجة هي مقدمة شرطية تاليها نتيجة التالى

والحلمية ، ولو كانتا وحدهما . و إن كانت المتصلة سالبة لم يكن إنتاجها بيدنا ، بل يظهر بالعكس إلى الموجبات .

ضروب ذلك والمتصلة موجبة : كلما كان تم زّ ، فكل ج دّ ، وكل دّ آ . وكلما كان تم زّ ، فكل ج دّ ، وكل دّ آ . وكلما كان تم زّ ، فكل ج دّ ، ولا يجب أن يعترض على هذه الضروب وما أشبهها معترض ، فيقول : ربحا كانت الحلية صادقة فى نفسها ، ولا تصدق عند وضع كان بُعدُ قائم بذاته ، ثم نقول : وكل بعد فليس قائماً بذاته ، أو لا شيء مما يقوم بذاته بعد . فتكون الحلية الصادقة فى قوة مناقض التالى . فابلواب من وجهين : أحدهما أن لنا أن نحصى الكلام بالقرينة التى يصدقان فيها مما ، والتانى أن اللازم عن المقدمتين حتى . فإنه إذا كان الخلاء موجودا لزم أن يكون البعد غير بعد لزوم الخلية .

الضرب الثانی : کلماکان آمرز ، فکل ج د ، ولاشی، من د آ . فکلما کان آمرز ، فلاشی، من ج آ .کلماکان آمرز ، فبمض ج د ، وکل د آ . فکلما کان آمرز ، فبمض ج آ .کلماکان آمرز ، فبمض ج د ، ولاشی، من د آ . فکلماکان آمرز ، فلس کل ج آ .

وأربعة أخرى متصلاتها جزئية .

 <sup>(</sup>١) ولو: إن ع بالرحا، ه . (٣) والتصلة موجبة : والموجبة التصلة ه .
 (٧) بذاته(الأول): ينفسه ن . (٩) لن أن : التالم ع . (١٠) اللازم : التلازم ع | إنا إنه بالله بن سا . (١٢) فكلنا : وكلنا سا . (١٣) فبعض بت د : فبعض بت د . .

١.

ضروب ذلك والمتصلة سالبة : إذا كانت المتصلة سالبة ، فالشرط فيها أن تنكون التوالى سالبة ، والحملات كلية ، وإلا لم تنتج . منالها : ليس البتة إذا كان هَ رَ ، كان هَ رَ ، كان هَ رَ ، كان هَ رَ ، فلا كل جَ آ . برهان ذلك أن المتصلة بلزمها : كلما كان هَ رَ ، فكل جَ آ . ويلزمه : ليس البتة إذا كان هَ رَ ، فكل جَ آ . ويلزمه : ليس البتة إذا كان هَ رَ ، فكل جَ آ . ويلزمه : ليس البتة إذا كان هَ رَ ، فكل جَ آ . ويلزمه : ليس البتة إذا كان هَ رَ ، فلا شيء من جَ آ . فيل البتة إذا كان هَ رَ ، فلا شيء من جَ آ . ليس البتة إذا كان هَ رَ ، فلا شيء من جَ آ . ليس البتة إذا كان هَ رَ ، فلا شيء من جَ آ . وليس البتة إذا كان هَ رَ ، فكل جَ آ .

وأربعة أخرى متصلاتها جزئية سالبة . التأليفات على هيئة الشكل الناني .

ضروب ذلك والمتصلة موجبة ، والشرط بين النــالى والحل فى إنتاجها هو الشرط الذى يجب أن يكون فى الحليات حتى ينتج .

الضرب الأول : كلما كان تم زّ ، فكل جّ دّ ، وليس ولا شيء من دّ آ . فكل كان تم زّ الله فكل كان تم زّ الله فكلما كان تم زّ الله فيه من أجّ الله به أن نمكس الحلية ، وأيضا برهانه أن نقول: كلما كان تم زّ ، آبؤ دّ حق ، وأنه لا شيء من آ دّ حق . وكلما كان جّ دّ حقا ، ولا شيء من آ دّ حقا ، فلا شيء من آ دّ حقا ، فلا شيء من آ دّ حق . ينتج ، كلما كان تم زّ ، فلا شيء من آ دّ حق .

 <sup>(</sup>١) والمتصلة : والمفعلة د ، ن .
 (٢) تارن م | والإلا : إ والمعلمة د ، ن .
 (١) نلاش م . (٢) الراحد : الرجه س الإلا : فلا تل الم يكل ه . (٢) الراحد : الرجه س الإلا نفره من د ، ن ي ولا شو ، من ما ، ما الإلا نفلا شو ، من د ، ن ي ولا شو ، من ما ، ما المخلمة : من (١١) والمتصلة : والمفعلة د ، ن . (١٤) نكس : إ الكلية ع ، ه | إ وأيضا : أيضا من ، م . (١٥) لاثي ، من : ولما كلو شو ، من الإلا شو ، من . (١٥) الله شو ، ن ولا شو ، من | ولا ثمر ، من : خلا شو ، من آد : من آد : من المؤلمة من ما | فلا شو ، ولا ثمر ، هم | إنتج : حقى يتج ما .
 (١٧) بح آ : د آ د ، ن .

الضرب النانى: كلما كان مَه زَ ، فلا شىء من آج دَ ، وكل آ دَ . ينتج كالأول و برهانه بعكس التالى .

الضرب الثالث : كلما كان تَه زّ ، فبعض َج دّ ، ولا شيء من آ دّ . ينتج : كلماكان تَم زّ ، فليس كل َج دّ . ويبين بعكس الحملية .

الضرب الرابع : كلماكان َهَ زَ ، فليس كل َجَ دَ ، وكل آ دَ . ينتج كالنالث ، وبرهانه : أنه كلما كان َهَ زَ ، فليس كل َجَ دَ ، وحق أن كل آ دَ . وكما كان حقا أنه ليس كل َجَ دَ ، وأن كل آ دَ ، في أنه ليس كل َجَ ٢ . ينتج : وكما كان َهَ زَ ، فليس كل َجَ ٢ .

واربعة ضروب أخرى والمتصلة جزئية .

ضروب ذلك والمتصلة سالبة، والشريطة فيها أن يتفق الحمل والتاني في الكيف،
 وأن تكون الحلية كلية .

الضرب الأول : ليس البتة إذا كان ه زّ ، نلاكل ج دّ ، ولاشيء من آ دّ . ينتج : ليس البتة إذا كان ه زّ ، فبعض ج آ . لأن الشرطية يلزمها : كلما كان ه زّ ، فكل ج دّ . ينتج : كلما كان ه زّ ، فلا شيء من ج آ . ويلزمها : ليس البتة إذا كان ه زّ ، فبعض ج آ .

الضرب الناني ليس البنة إذا كان مَم زَ، فبعض جَ دَ، وكل آ دَ . ينتج كالأول .

<sup>(</sup>۱) الضرب الثانى: الضرب ۲ هم | فلانئى: ولائتىء ع. (۳) الضرب الثالث: الضرب ۳ ه. (۱) الضرب الثالث: الضرب ۳ ه. (۵) الضرب الرابع: المضرب ۶ ه. (۷) ليس كل جآ: ليس جآد، ن. (۸) وكما : فكاع ، ه. (۱۰) والشرطة: والشرطية د، ن. (۱۱) وأن: أن د، ن. (۱۱) الشرب الأرل : الضرب ۱ ه. (۲ ۲ – ۱۵) فلا كل . . . . ه آد: ساقطة من سا . (۱۳ – ۱۵) لأن الشرب الثانى : الضرب ۲ ه. (۱۲) الضرب ۱ ه. (۱۲ – ۱۷) الشرب ۱ ه. (۱۲ – ۱۷) الضرب ۱ ه. (۱۲ – ۱۲ ) الضرب

١.

الضرب النالث : ليس البتة إذا كان آم زَ ، فلاشيء من آج دَ ، ولا شيء من آدَ . ينتج : ليس البتة إذا كان آم زَ ، فكل جَمَّا .

الضرب الراج: ليس البنة إذا كان َهَ زَ ، فكل َجَ دَ ، وكل آ دَ . ينتج : ليس البنة إذا كان هَ زَ ، فكل جَ آ .

التأليفات على هيئة الشكل الثالث .

ضروب ذلك والمتصلة موحبة

الضرب الأول :كما كان آم زَ ، فكل آج دَ ، وكل آج آ . ينتج :كا كان آم زَ ، فيعض دَ آ . يبين بعكس النالى .

الضرب التانی : کلما کان َهَ زَ ، فکل َجَ دَ ، ولا شیء من َجَ آ . ینتج : کلما کان َهَ زَ ، فلیس کل دَ آ . و بیین بعکس التالی .

الضرب الثالث : كما كان مَم زَ ، فبعض آج دَ ، وكل آج آ . ينتج كالأول ، وبيين بعكس التالى .

الضرب الراج : كاما كان هم زّ ، فكل جَ دّ ، و بعض جَ آ . ينتج كالأول ، وبيين هكذا :كلما كان هم زّ ، فحق أن كل جَ دّ ، وحق أن بعض جَ آ . وكاما كان كل جَ دّ ، و بعض جَ آ ، يكون بعض دَ آ . وكلما كان هم زّ ، فبعض دَ آ .

الضرب الخامس : كلما كان ته زّ ، فكل َّج دّ ، وليس كل َّج آ . ينتج : كلما كان تمّ ز ، فليس كل دّ آ . ويبين بمثل ما بان به الرابع .

 <sup>(</sup>١) الضرب الثالث: الضرب ٩ هـ (٣) الضرب الرابع: الضرب ٤ هـ | ركل: وليس س.
 (٧) الضرب الأول: الضرب ١ هـ || فكل : فلائي من د ، ن . (١) الضرب الثالث: الضرب ٣ هـ || ج٢: دَ٦ د ، ن . (١١) الضرب ٣ هـ || ج٢: دَ٦ د ، ن . (١١) الضرب ١ هـ || فكل : وكل ما . (١٦) الضرب الرابع: الضرب ٤ هـ || فكل : وكل ما . (١٦) الضرب الماس : الضرب ٥ ه .

الضرب السادس : كاما كان آم ز ، فبعض آج د ، ولا شيء من آج 1 . ينتج كالحامس ، و بين بعكس التالى .

وضروب ستة أخرى والمنصلة حرثية .

ضروب ذلك والمتصلة سالبة ، والشرائط أن يكون التالى سالبا ، ويكون إحداهما كلية لا محالة ، أغنى التالى أو الحملى .

الضرب الأول: لبس البتة إذا كان آب ، فلا ثىء من جَدَ، وكل جَمَّه. ينتج: لبس البنة إذا كان آب ، فلا ثىء من دَمَّه . وبيين بعكس المتصلة إلى الإيجاب، وعكس تاليها ، ثم أخذ لازم النبجة .

الضرب التانى: ليس البتة إذا كان آب، فلا كل تج دَ ، ولا شيء من جَ هَ .

۱۰ ينتج: ليس البتة إذا كان آب، فكل دَ هَ . وبيين برد المنصلة إلى الإيجاب،
وعكس تاليها .

الضرب النالث : ليس البتة إذا كان آب، فلا شى، من جَ دَ ، وكل جَ هَ ، ينتج : ليس البتة إذا كان آب ، فلا شى، من دَ هَ . ويتبين برد المتصلة إلى الإيجاب ، وعكس تاليها .

(١٤) وعكس تاليها : سانطة من ص

الضرب الرابع: ليس البتة إذا كان آآب، فلاكل آج دَ، و بعض جَ هَ . ينتج: ليس البنة إذا كان آآب، فلا شيء من دّهَ . ويتبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب، ومكس تاليها، ثم أخذ لازم النتيجة .

الضرب الخامس: ليس البتة إذا كان آ ب، فلا كل َج دَ، وليس كل َج مَ ، ويتبين بعكس المتصلة بَع مَ . ينتج: ليس البتة إذا كان آ ت ، فكل دَ مَ ، ويتبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب ثم أخذ لازم النتيجة .

الضرب السادس: ليس البنة إذا كان آب، فلا كلّ جَدَ، ولا شيء من جَهَ ينتج كالتاني ويبين بعكس المنصلة إلى الإبجاب،ثم أخذ لازم الشبجة.

وستة ضروب أخرى والمتصلة جزئية . فلنحص أصناف هذه الاقترانات ، والمتصل مكان الكبرى ، ولنبدأ بما يكون هل قياس الشكل الأول .

ضروب ذلك والمتصلة موجبة والشرائط في أن تنتج هي أن يكون بين الحملي والتالى من الندبة ما هو الشرط في إنتاج قرائن الشكل الأول في الحمليات ، ثم تكون النيجة متصلة تالها نتيجة الحمليين لو انفردتا .

الضرب الأول : كل آج آب ، وكلما كان َه زّ ، فكل آب آ . فكلما كان َه زّ ، فكل آج آ .

الضرب النانى : كل َّجَ بّ ، وكلما كان ّهَ زّ ، فلا شيء من بّ بّ . فكلما كان آه زّ فلا شيء من تّج آ .

١.

<sup>(</sup>۱) الضرب الرابع : الفرب أ ه ، (۲) د ، : ج ، د ، (۳) وعكس تاليبا : ساقطة من د ، ما ، ن ، (٤) الفرب الخامس : الفرب ه ه . (۷) الفرب السادس : الفرب ٦ ه . (١٠) والمتصل : والمتصلة ع . (١١) الحمل : الحمليين د ۽ الحملية يخ مس . (١٢) إنتاج : + في م | قرآن : القرآن د . (١٦) الفرب الثاني ، والفرب الثاني ب ، د ، ع ، ما ، م ، ن ، الفرب الحالية بـ : بَ دَ ب ، م | أب آ ؟ : د آ د ، ن . (١٧) بَرآ : د آد ، ن .

الضرب الثالث: بعض جَبّ ، وكاما كان هَمْ زَ ، فكل بّ آ . فكلما كان هَرْ ، فبض جَمّ .

الضرب الرابع : بعض جَ بَ، وكاما كان هَ زَ ، فلا شيءَ من بَ آ . فكلما كان هَ زَ ، فلا شيء من جَ آ .

وأربعة ضروب أخرى والمتصلات جزئية .

ضروب ذلك والمتصلة سالبة . شريطته أن يكون الناني جرئيا .

الضرب الأول: كل جَبّ ، وليس البنة إذا كان هَ زَ ، فليس كل بَ آ . فليس البنة إذا كان هَ زَ ، فليس كل جَ آ . وينبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب، ثم أخذ لازم النتيجة .

الضرب الثانى : كل جب ، وليس البتة إذا كان هر ن ، فبعض ب ٠٦٠
 فليس البتة إذا كان هر ن ، فبعض ج ٦٠

والضرب النالث : بعض ج ب ، وليس البتة إذا كان مَم زَ ، فليس كل ب آ . فليس البتة إذا كان مَم زَ ، فليس كل ج آ . وبين كذلك .

الضرب الرابع : بعض ج ب ، وليس البنة إذا كان هَ زَ ، فبعض ج آ . فليس البنة إذا كان هَ زَ . فبعض ج آ ، وبين كذلك .

<sup>(</sup>١) الفرب الثالث: الفرب ٩ هـ (٣) نبذ ٢ بد . (٣) الفرب الرابع :
الفرب أن هـ (١ – ٣) فكل ب ٢ . . . . وكلا كان آم تر : ما قطة من ن .
(٤) فلا ثير، من : فليس كل س . (٦) والمتصلة : والمتصلة د . (٧) الفرب الأول : الفرب الفرب الأول : الفرب الفرب الأول : الفرب الفرب الثالق: الفرب ٩ هـ (١١) بَمَا : جب دى ن .
(٨) ويثمين: ويبين عا . (١٠) الفرب الثالق: الفرب ٩ هـ (١١) بَمَا : جب دى ن .
(٢) والفرب الثالث : الفرب الذلك س ، ساءم ؟ والفرب ٣ هـ (١١) الفرب الزايع :
وليس : فليس د ، ن . (١٦) فليس كل : فلا ثير، من س . (١٤) الفرب الزايع :
الفرب الزايع : كل جاً الفرب الزايع :

١.

10

وأربعة ضروب أخرى ، والمتصلات جزئية .

تأليفات ذلك على منهاج الشكل التاني .

ضروب ذلك والمتص**لة** موجبة ، والشرائط بين الحلية والسالى نلك التى فى الحملات .

الضرب الأول : كل ج د ، وكلما كان ه ز ، فلا شيء من آ ب . ينتج : • كلما كان ه ز ، فلا شيء من ج 7 . ويتبين بعكس التالى .

الضرب التانى : لا شىء من آج آب وكلما كان آه زّ، فكل آب . ينتج كذلك، و يتبين بعكس الحلية ، ثم عكس التالى والنتيجة .

الضرب النالث : بعض َجَبَ ، وكلما كان َهَ زَ . فلا شيء من آب. ينتج: كلما كان َهَ زَ ، فليس كل َجَ آ . و بيين بعكس النالي .

الضرب الرابع: كل تَجَبّ ، وكلما كان َهَ زَ ، فلا كل آبّ ، ينتج كالناك ، وبين هكذا : كلما كان هَ زَ ؛ فحق أنه لاكل آب ، وحق أنه كل جَبّ ، وكلما كان هذان حقين ، فلا كل جَاً ، ينتج : أنه كلما كان هَ زَ ، فلا كل جَاً .

وأربعة ضروب أخرى والمتصلة جزئية .

ضروب ذلك والمتصلة سالبة ، والشر بطة فيه أن يكون التالى جزئيا موافقا للحمل في الكبفية كذلك .

 <sup>(</sup>٣) والمصلة: والمقصلة عا.
 (٦) ويغين: ويبن د، ن · (٦ – ٧) بكس ... جب: سافطة من د.
 (١) الضرب الثانى: الضرب ٢ هـ (٧ – ١) وكلما ... . آب: سافطة من د.
 (٩) الضرب الثالث: الضرب ٣ هـ (١٠) ويبن : ويتبين عا · (١١) الضرب الزاج، الضرب 1 هـ كل س، ه.
 (١/ الأولى): ليس كل س، ه هم المفلاكل: فكل س، ه.
 (٣) بجب: ٦ ب ه.

الضرب الأول : كل تَجَبّ ، وليس البتة إذا كان هَ زَ ، فيعض آبّ . ينتج : ليس البتة إذا كان هَ زَ ، فيعض َجآ .

الثانى: لا شىء من جَبّ ، ولبس البنة إذا كان هَـ زَ ، فلا كل آب. ينتج كذلك .

التاك : بعض جَبّ ، وليس البتة إذا كان هَ زَ ، فبعض آ ب . ينتج : ليس البتة إذا كان هَ زَ ، فكل جَمّ .

الرابع : ايس كل جَبّ ، وليس البتة إذا كان هَـزّ ، فلا كل آب ، ينتج كالثالث .

وجميع هذه تنبين بعكس السالبة إلى الإيجاب ، وأخذ لازم النتيجة ، ولها ضروب ستة جزئية المتصلات .

تأليفات ذلك على منهاج الشكل الشالث : ضروب ذلك من موجبتين ·

الضرب الأول : كل جَبّ ، وكاما كان مَ زّ ، فكل جَ آ . فكلما كان مَ زَ ، فيمضَبّ . بين بعكس الحلية .

الضرب الثانى: كل جَبّ، وكلما كان هَ زَ، فلا شيء من جَ آ.وكلما كان هَ زَ، فليس كل بَ آ . ويبين بعكس الحلية .

الضرب الثالث : بعض َ جَبّ ، وكلما كان َ هَ زَ ، فكل َ جَ آ . فكلما كان هَ زَ ، فيعضَبَ آ . وبين يعكس الحلملة .

 <sup>(</sup>١) الضرب الأول: ساقطة من ب ، دع ، عا ، م ، ن . (٣) الثان ؛ الآس ب ، دع ، عا ، م ، ن . (٣) آهان ؛ الآس ب ، دع ، عا ، م ، ن | ﴿ ﴿ ﴾ آهَ ز ؛ آب د .
 (٨) تمنين : تمين د ، س ، سا ، عا ، ن . (٩) ستة : أربعة س ، ه . (١٠) تأليفات : تأليف ب ، ع ، م | | الثالث : الأول م | | ضروب ب ، ع ، م . (١١) الضرب الأول : الشرب الثانى : الأول : الشرب الثانى : الشرب الثانى : الشرب الثانى : الشرب الثانى : ولا يورة ع | وكلما : فكلا د ، ع ، ن ، ه .
 (٥١) الضرب الثالث : الشرب ه . (١٦) سـ (١٦) سـ ت : ﴿ وَكُمَّ لَا مَنْ وَلَا عَنْ وَلَا الشرب الثانى :

الضرب الرابع : كل آجَبّ ، وكلما كان آه زّ ، فبعض آجآ . ينتج كالأول والنالث . وبيين بعكس التالى .

الضرب الخامس: كل تجب، وكلما كان آه ز، فليس كل تجا. ينتج: كلما كان آه ز، فليس كل تجا، ينتج: كلما كان آه ز، فليس كل تجا، وليضا: كل تجب، وإذا كان ليس كل تجا، وكان كل تجب، فليس كل تبا. وكان كل تجب، فليس كل تبا.

الضرب السادس : بعض َجَبَ ، وكلما كان َ هَ زَ ، فلا شيء من َ جَ ا . ينتج كالحامس ، وبيين بعكس الحلمة .

ضروب ذلك من سالبتين .

الضرب الأول : كل تَج بَ ، وايس البتة إذا كان َمَ زَ ، فلا كل جَ آ . ١٠ فلبس البتة إذا كان مَمْ زَ ، فلا شيء من بَ آ .

التانی : کل َجَبُ ، ولیس البتة إذا کان َهَ زَ ، فبمض َجَ T . فلیس البتة إذا کان َهَ زَ َ ، فکل بَ T .

الثالث : كل َجَبّ ، وليس البتة إذا كان َهَ زَ ، فلا شيء من َجَ آ . فليس البتة إذا كان َهَ زَ ، فلا شيء من ت آ .

<sup>(</sup>۱) الغرب الرابع: الفرب أه (۲) الفرب الملاس: الفرب ه. (۱) كل (الأول):
ما لحة من ن . (۷) الغرب الدادس: الفرب آه [| وكلما كان : وكان س .
(۱) ضروب ذلك من سالبتين : وستة أنمرى والمصلة برئية شروب ذلك والمصلة سالبة سا ||
سالبتين : + والمصلة سالبة س ، ه . (۱۰) الفرب الأولى : الفرب آه || فلا
كل : ولا كل ع . (۱۲) الانى : ۲ ه . (۱۵) الالث : ۳ ه ||
فليس : وليس سا ، ع ، م .

الرابع : بعض َ جَبَ ، وليس البتة إذا كان َ هَ زَ ، فلا كُل َج ٢ . فليس البتة إذا كان َ هَ زَ ، فلا شيء من بَ ٢ .

الخامس : كل جَبّ، وليس البتة إذا كان هم زّ، فكل جمّ آ. فليس البتة إذا كان هم زّ، فكل ب آ .

السادس: بعض جَبّ ، وليس البتة إذا كان َ هَ زَ ، فبعض َ ج آ . فليس البتة إذا كان َ هَ زَ ، فكل ب آ . وجميع هذه تبين برد المتصلة إلى الإيجاب ، وأخذ لازم النيجة ، وبالعكس إلا في واحد .

وكذلك ضروب ستة جزئية المتصلات .

<sup>(</sup>۱) الرابع: ٤ ه | بعض: كل سا . (١ – ٢) فلا . . . . تم ز : ساقطة من د . (۷) الله . : مداا فكا : فعض ع . (۵) السادس: ٢ م | رئيس . . . مدّ ز :

<sup>(</sup>٣) الخاس : ٥ ه|| فكل : فبمض ع (٥) النادس : ٢ ه|| رئيس ٠٠٠٠٠٠٠ : ساتلة من ع || جَآفليس : جَبَوليس سا . (٥ – ٦) فبمض . . . . بَآ : سائطة من ع ٠

# [الفصل الخامس]

#### (ه) فصل

فى القياسات المؤلفة من الحلية والشرطية ، والحلى فيها مشاوك المقدم في الأشكال الثلاثة

ولنبدأ بما يكون الحملي فيه مكان الصغرى .

التأليفات الكائنة على منهاج الشكل الأولى، ومن الشرط صحة المقدم، وأن لا يكون عالا . وخاصيته أنه إن كانت الحلية كلية موجبة ، والمقدم كلى ، فالنتيجة جرئية كلية المقدم . وإن كانت الحلية جرئية ، فيجب أن يكون المقدم جرئيا حتى ينتج تنيجة كلية المقدم ، وإن كانت سالبة فيجب أن يكون المقدم جرئيا ، وتكون النتيجة موجب المقدم كليا حتى يصح . وإذا كان الشرطى ومقدمه جرئيين ، لم ينتج .

الضرب الأول ، والشرط أن يكون المقدم ليس مجال : كل جَ ب ، وكلما كان كل ب آ ، فة ز . ينتج : قديكون إذا كان كل جَ آ ، فة ز ، و إلا ليس البتة إذا كان كل جَ آ ، فية ز . وكلما كان ب آ ، فية ز ، فليس البتة إذا كان كل جَ آ ، فكل جَ آ . لكن كل جَ ب ، فإذا كان كل ب آ ، كان كل جَ آ ،

<sup>(</sup>۲) فسل : الفسل الخامس : به ۱۵ من ما عام م فسل ه عامد (۳) والحمل : والحمل : والحمل : والحمل : والحمل : والحمل في ما ما المناسك المناسك من المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك من المناسك من المناسك المناسك

هــذا خلف . وقد يعرض ههنا شك ، كها عرض فى نظيرتهما ممــا سلف،وحله ذلك الحلل .

الضرب الثانى : كل آجَب، وكلما كان لا شىء من آب ، فه ز . ينتج : فد يكون إذا كان لا شىء من آج آ ، فه آ ز ، وإلا فليس البتة إذا كان لا شىء من آج آ ، فه آ ز ، فليس كلما كان لا شىء من آب آ ، فه آ ز ، فليس كلما كان لا شىء من آب آ ، فه آ ز ، فليس كلما كان

الضرب الثالث : كل جَبَ ،وكلما كان بعض بَ آ ، فهَ زَ . فكلما كان كل أو بعض جَ آ ، فهَ زَ ؛ لأن جَ بعض بَ ؛ فإذا كان جَ آ ، كان بعض تَ آ .

الضرب الرابع : كل جَبّ ، وكلما كان لا كل بّ ٢ ، فله زّ ، وكلما كان
 لاكل جَمّ أو لا شيء من جَمّ ١ ، فله زّ ، لأن جَم بعض بّ .

الخامس: كل جَب،وليس البنة إذا كان كل ب آ ، فه زّ. ينتج: أنه
قد لايكون إذا كان كل ج آ، فه زّ، وإلا فكلما كان ج آ ، فه زّ. وليس
البنة إذا كان كل ب آ ، فه زّ. ينتج: أنه ليس البنة إذا كان كل ب آ ،
فكل ج آ ، وهـذا خلف.وأيضا ترد السالبة المتصلة إلى الإيجاب، ثم ترد
النتجة إلى السلب .

 <sup>(</sup>۱) عرض: رفع سا || رحله: وجواب د، ن . (۳) الفرب الثانى: الفرب ۲ ه.
 (١) كان (الأولى): سافشة من د || فليس : ليس سا . (٥) فليس كاما : فليس الله النبوب الثالث : الفرب الثالث : الفرب الثالث : الفرب الأداب أو تكلما : وكلما الثالث : الفرب الزالم : الفرب أم || وكلما (الثانية) : فكلما سا ، ه.
 (١١) أو لا ثيره : ولا شيء ع || ب: آس - (١٢) الماس : الفرب الماس ، و ه.
 (٣) والا فكلما كان جاً ، فرة راً : سافطة من ع || كان (الثانية) : + كل س ، سا ، ما ، ما ، من ، د ، ن ، ه.

السادس : كل آجَب، وليس البنة إذا كان بعض بّ آ ، فه آ . فليس البنة إذا كان كل أو بعض ج آ ، فه آ . لأن ج بعض بّ .

السابع والثامن: كل جَبّ،وليس البنة إذاكان لاشى.أو لاكلبّ آ،فه ّ ز. فليس البنة إذا كان لا شى. أولاكل جَ آ ، فه ۖ ز. لأن جَ بعض بَ .

العاشر: كل آجَب، وقد يكون إذا كان لاشىء مرب ب آ فه آ ز، فقد يكون إذا كان لا شىء من ج آ فه آز، و إلا فليس البنة ، وقد يكون إذا كان لا شىء من ب آ فه آز، فقد يكون إذا كان لا شىء من ب آ ، فليس لا شىء من " ج آ . هذا خلف .

الحادی هشر : کل آجَب ، ولیسکلما کان کل ب آ فه آز ، فلیسکلما کان کل ج آ فه آز ، وینمین بالخلف و بالرد إلی الإیجاب .

التانی عشر: کل آج ب ، ولبس کلما کان لاشی، من ب آ فه آز ، فلبس کلما کان لاشی، من ج آ ف تم آز ، و یتین با لخلف و بالرد إلی الإیجاب .

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۱) فلیس لاعی، من جآهذا علف: ساقطة من د، ن (۱۱) هذا علف: ساقطة من ب، د، ب ما ما م، ن (۱۲) الحادی عشر: والحادی عشرع، ه || ولیس کما کان کل : ولیس البته إذا کان کل د، ن || فلیس : ولیس ب ، ع ، ما ، م . (۱۲) کل جآن که ز تر العلق من ب ، د، ع ، ما ، م ، ن || جآف که ز تر : ساقطة من سا (۱۶) الثان عشر: ۱۲هـ ما نظة من ب ، د، ع ، ما ، کما کان : البته اذا کان د، ن ، (۱۵) کان لاغی، من جآن هرز : ساقطة من ب ، د، ع ، ما ، م ، ن || من جآن هرز : ساقطة من با ، د، ع ، ما ، م ، ن || من جآن هرز : ساقطة من با ،

النالث عشر: بعض آجَب، وكلما كان بعض بّا، فه آز. ينتج: وكلما كان بعض بّا، فه آز لأنه إذا كان كل جراً، وحق أن بعض جّب، كان بعض بّا.

الرابع عشر: بعض َجَبَ، وكلماكان لاكلبَآ، فه ٓ زَ. ينتج :كلماكان لا شيء من َجَآ، لأنه إذاكان َجَبَ ولا شيء من َجَآ، كان لاكلبَآ .

الحــامس عشر : بعض ّج بّ ، وليس البتة إذا كان بعض بّ آ ، فه ۖ زّ . ينتج : ليس البته إذا كان كل ّج آ ، فه ۖ زّ ، والبرهان مثل ذلك .

السادس عشر : بعض َ جَبَ ، وليس البتة إذا كان لاكل َ بَ آ ، فه ۖ زَ . ينتج : ليس البتة إذا كان لاشئ من جَمَّ ا ، فه ۖ زَ .

التأليفات من هذا الباب على منهاج الشكل الثانى لاتنج من مقدم موجب كلى وتذج من مقدم موجب جزئى . فإذا كان المقدم جزئيا ؛ فيجب أن يكون الحلى موافقا له فى الكيف ؛ وإن كان كليا ، فيجب أن يخالفه فى الكيف ، وأن

١.

يكون المقدم صحيح الوجود ، و إذا كان المقدم كليبا فالنتيجة جزئيــة ، و إن كان جزئيا فالنتيجة كلية ، كان جزئيا فالمنتيجة كلية ، كان جزئيا فلمبكن المقدم و جزئيتها مها ، و إن كان جزئيا لم يكن المقدم فى النتيجة إلا كليا ، ولكن يجب أن تكون المتصلة كلية المقدم سالبته .

الضرب الأول: كل آجَب ، وكلما كان لا شيء من آ ب ، فه آز . ينتج :
قد يكون إذا كان لاشيء من ج آ ، فه آز ، و إلا فليس البنة . وقلنا : كاما
كان لاشيء من آ ب ، فه آز . ينتج : ليس البنة إذا كان لاشيء من آ ب ،
فليس شيء من ج آ ؛ لكن إذا كان لاشيء من آ ب ، وحق أن كل جَ ب ،
كان لاشيء من ج آ ؛ وهذا خلف . وقد يمكن أن تبين بعكس المقدم إذا

الضرب الثانى : كل آجَبَ ، وليس البنه إذا كان لاشىء من آبَ، فه آزَ . ينتج : ليس كاما كان لاشىء من آج آ ، فه آزَ . ونبردر\_ عليه بالخلف مل ذلك النحو ، أو بعكس المقدم ؛ أو برد السالبة إلى الإيجاب .

الضرب الثالث: ليس شيء من جَبّ ، وكاما كان كل آبّ ، فه آز . فقد يكون إذا كان لاشيء من جآ ، فه آز . و إلا فليس البتة إذا كان لاشيء من جآ ، فه آز . وكلما كان كل آبّ ، فه آز . فليس البتة إذا كان كل

<sup>(</sup>٢-٣) كلية كلية : كلية د، ساءن . (٣) و جزئيتها : و جزئية س . (٤) ساك : . قطة من س ، ه (٥) الضرب الأول : الضرب ( ٨) بقد : فقد ه || وفطا : وقد قل ن . ( ٨) بقد : فقل د . ( ٨) بقد : فقل د . ( ٨) بقد : فقل د . ( ٨) بقد : فقد ب ب سا || وهذا : هذا ب ، د ، م ، د ، ال ١ ) آب : بآل ن . ( ٢٠) من - المقطة من م . ( (١٠ ) أو بق من : بكس ع · ( (١٠ ) أشوب الثالث : الشرب الثالث : الشرب الثالث : من د || كل الأول ) : سائطة من عا، ن ا إذ ه و أقليس : فهوليس عا، فهوقيس ن . ( ١٤ ) كان (الأول ) : سائطة من عا، ن || ف و أن أقليس : فهوليس عا، فهوقيس ن . ( ١٤ )

آ ب ، فلاشى، من ج آ . لكن إذا كان كل آ ب ، وليس شى، من جَبّ حقا ، فلا شى، من ج آ حق . وهذا خلف .

الضرب الرابع: ليس شى، من آج آب ، وليس البتة إذا كان كل آ ب ، فه آز . ينتج: نقد لايكون إذا كان لاشى، من آج آ ، فه آز . ويبين طل نحوذلك .

الضرب الخامس :کل آجآب ، وکاما کان بعض آ آب، فه آ ز. ینتیج :کاما کان کل آج آ ، أو بعض آج آ ، فه آ ز . لأنه حیلثذ یکون بعض آ آب.

الضرب السادس : لا شيء من آجآب ، وكلما كان كل آجآ ، أو بعض آجآ، فه آز، لأنه حيثة يكون بعض آب.

الضرب السابع: لا شىء من جَبّ، وكلما كان لاكل آب، فه ﴿ زَ. يَشِج ؛ كلما كان كل جَمّا ، أو بعض جَما فه ﴿ زَ. لا نه حيثة يكون لاكل آ ب ،

الضرب النامن : بعض َجَبَ، وكلما كان لا شيء من آبَ، فه ۖ زَ. ينتج: قد يكون إذا كان لاكل َجَدَ، فه ۖ زَ . والبرهان بالخلف ، و بمكس المقدم .

الفرب الناسع: بعض آجب، وليس البنة إذا كان لا شيء من آب، ف فه آز، ينتج: ليسكما كان لا كل آجآ، فه آز. والبرهان بالخلف هوغيرذلك.

الضرب العاشر: ليس كل جَبّ، وكلما كان آب، فه آز. ينتج: قد يكون إذا كان لاكل جَآ، فه آز، وإلا فليس البتة. وقد قلنا: كلما كان كل آب، فه آز، فليس البتة إذا كان كل آب، فلا كل جَآ. لكن هما جميعا حقان، فالسلب باطل .

الضرب الحادى عشر ; ليس كل آجَب ، وليس البتة إذا كان كل آبّ ، • فَ آرْ. يَنْتِج : لِيس كَمَّا كَانَ لا كُلِّ آجَا ، فَهُ آرْ ، لأَنْهُ إذا كان كل آبّ ، • فَهُ آرْ ، لأَنْهُ إذا كان كل آبّ ، • فَيْئَذُ أَنَّ رَ. وقد يَبِنَ بالرد إلى الإيجاب .

الضرب النانی عشر : بعض َجَبَ ، وکلما کان بعض آبَ ، فه ﴿ . ينتج : کلما کان کل َج آ ، فه ﴿ رَ، لأنه یکون حینئذ بعض آب .

الضرب الثالث عشر : ليس كل جَبّ ، وليس البتة إذا كان لاكل آبّ ، . . فه ّ زّ . ينتج : ليس البتة إذا كان كل جَبّ ، فه ّ زّ . ينتج : ليس البتة إذا كان كل جَبّ ، فه ّ زّ . ينتج : ليس البتة إذا كان كل جَبّ ، فه ّ

وأما الجزئيات المتصلات، السالبة المقدمات ، الكليتها ، فلنبرهن على ضرب منها وهو : أنه كل جَبّ ، وليس كلما كان لا شيء من آب ، فه و آب ، ينتج : ليس كلما كان لا شيء من آب ، فلا شيء من آب ، كلن لا شيء من آب ، كلن كل جَبّ ، وكلما كان لا شيء من آب ، كان لا شيء من آب ،

<sup>(</sup>۱) آب:  $\overline{\Gamma}$  آم. (۲) کان (آلانیة): ساتملة من ع. (۲)  $\overline{\Gamma}$  (  $\overline{V}$  (الأولى وآلانیة):  $\overline{\Gamma}$  آم. (۷) ولیس حیفظ: وحیفظ بکون س. (۸) وکلا: فکلا سا [اینج: ساقطة من م (۹) کل: ساقطة من ما . (۱۱) یخج: و رفیج یا [الا ما این س. (۱۲) السالیة: السالی ا د، س ، ن [ا المقدمات : والمقدمات س [الا نیس س. (۱۲) السالیة: السالی ا د، س ، ن [ا المقدمات : والمقدمات س [امرب: مروب ه. (۱۲) منها: فها سا . (۱۶) یس: ایس د، ساقطة من س [امرب: مروب ه. (۱۳) منها: فها سا . (۱۶) وکلا . .  $\overline{\Gamma}$  : ساقطة من سا . د، سا ، ن . (۱۰) منها: فها من ع. (۱۲) وکلا . .  $\overline{\Gamma}$  : ساقطة من سا .

ولنبرهن على ضرب آخروهو: أنه كل آجَب، وقد يكون إذا كان لا شي، من آب، فه آر، فقد يكون إذا كان لا شي، من جآ، فه آر. ويتبين بالخلف. التأليفات من هذا الباب على منهاج الشكل النالث، وهي أفضل قياسات هذا الباب ولا تنج، والحملية سالبة، وتكون النتيجة كلية المقدم دائما .

الضرب الأول : كل جَبّ ، وكدا كان كل جاً ، فه آز. ينتج : كدا كان كل بّ ا ، فه آز، لأنه حينئذ يكون كل جاً .

الضرب الناثى: كل جَبّ، وكلما كان لا شى، من جَمّا، فه ّ زّ. ينتج: كلما كان لا شى، من بّ آ، فه ّ زّ؛ لانه يكون حينئذ لا شى، من جَمّا .

الضرب النالث : كل جَبّ ، وكاما كان بعض جَمّا ، فه ّ زَ . ينتج : كلما كان كل بّ ا ، فه ّ زَ ؛ لا نه يكون حيثئذ بعض جَمّا .

الضرب الرابع : كل جب ، وكلما كان لا كل جم ا ، فه كر . ينتج : كلما كان لا شيء من ب آ ، فه كر ؛ لأنه يكون حينئذ لا كل جم آ .

الضرب الخامس: كل جَبّ، وليس البنة إذا كان كل جَمّا، فه ۖ زّ. ينتج : ليس البنة إذا كان كلّ بّـ أ ، فه ۖ زّ؛ لأنه يكون حينئذ كلّ جَمّاً .

۱ الضرب السادس : كل جَبّ، وليس البنة إذا كان لاشىء من جَمّ، فه رّ، ينتج : ليس البنة إذا كان لاشىء من بّ آ ، فه رّ ز و لأنه يكون حيثلذ لاشىء من جَمّا .

الضرب السابع : كل جَبّ ، وليس البنســة إذا كان بعض جَ آ ، فه ّ زّ. ينتج : ليس البنة إذا كان كل بّ آ ، فه ّ زّ ؛ لأنه يكون حينئذ بعض جَمّ .

<sup>(</sup>۱) شرب: شروب ۸. (۲) ویثین: پین ده ن و ریین سو پیئینب ع » عام ۸. (۵) ولا تختج: فلا تختج ده ن || سالبة: ساقطة من سا || کلیة: کل ب » دی س ع ع عام ۵ ت ۵ ه. (۱۹) کل ب ۲۰ لائش من ب ۲۰ ع لاکل ب ۱۳ م.

۱٥

الضرب النامن : كل آجَب ، وليس البنة إذا لم يكن كل آج آ ، فه آر. ينتج : لبس البنة إذا لم يكن لا شيء من آ ، فه آر، لأنه يكون حينئذ لا كل آج آ . الناسم : كل آجَب ، وقد يكون إذا كان كل آج آ ، فه آر. ينتج : فد يكون إذا كان كل آج آ ، فه آر ، لأنه يكون حينئذ كل آج آ .

والعاشر والحادى عشر والتانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والحامس عشر والسادس عشر متصلاتها جزئية ، ونتائجها جزئية كلية المقدم ، يحتاج أن تعلمه دغسك .

والسابع عشر : بعض َجَبَ ، وكلما كان بعض َجَآ ، فه َ زَ . يُنج : كلماً كان كل بَ آ ، فه َ زَ ؛ لأنه يكون حيثلذ بعض َجَآ .

التامن عشر : بعض َجَبَ ، وكلما كان لا كل َجَآ ، فه َ زَ . ينتج :كلما . . كان لا شيء من بَآ ، فه َ زَ ؛ لأنه يكون حيلئذ لاكل َج آ .

والتاسع عشر : بعض َجَبَ ، وليس البتة إذا كان بعض جَمَا ، له َ زَ . ينتج : ليس البتة إذا كان كل جَمَا ، فه َ زَ .

والعشرون: بعض جَب،وليس البنة إذا كان لا شىء من كل جَم ، فه َ زَ . ينتج : ليس البنة إذا كان لا شيء من جَم ، فه َ زَ .

<sup>(1)</sup> الغرب: ساقطة من ن . (۲) لم يكن : لم يكن كان د ، سا ، ه ي كان س ؛ لا يكون ع (۳) الناسع : الغرب الناسع سا ، ع ، ها ، ه ( ي ) كل (الأدل ) : ساقطة من م إلا يكون ع (۳) الناسع : آ ، ف ه آز د ، ها ، ن ، ه إلى يكون : ساقطة من من س . (۲) برترت (الناته) : ساقطة من ع إلى كلية : برتية س ، سا ، ن ، ه ي ساقطة من د . (۱ ) يكون : ساقطة من س . (۱ ) يكون : ساقطة من س . (۱ ) يكون : ساقطة من س . (۱ ) يكون : ساقطة من سا . (۱ ) يكون : المشرون : المشرون د ، س ، سا ، ن يكون : المشرون د ، س ، سا ، ن يكون يكون ن كل به آن من با ، سا ، ن يكون : المشرون : المشرون د ، س ، سا ، ن إلا شوء من كل ؛ كان كل س ، سا ، يكون ، س به آن يكون ن با آس ، سا ، ن إلى الحقود في من كل ؛ كان يكون من بكان يكون ، س به آن يكون ، س به أن يكون به أن يكون به أن يكون كون به أن يكون به أن يكون به أن يكون كون به أن يكون به أن يك

والحادى والعشرون ، والتانى والعشرون ، والشالث والعشرون ، والراج والعشرون، جزئية الحمليات ، وجزئية المتصلات ، والمقدمات والتوالى بمحالها .

أصناف هذه القباسات والحملية مكان الكبرى .

تأليفات ذلك على منهاج الشكل الأول لا تنتج إلا أن يكون المقدم سالبا ، والحلية كلية .

الضرب الأول : كلما كان لا شيء من آجَبَ ، فه آ زّ ، وكل بَ آ . ينتج : كلما كان لا شيء من آجَآ ، فه آ زَ؛ لأنه يكون حينئذ لا شيء من آجَبَ .

والضرب النانى : كلما كان لا شىء من َجَبَ، فه َ َرَ، ولا شىء منبَ آ . ينتج :كلما كان كل َجَمَّا ، فه َ ٓ رَ ؛ لأنه يكون حينئذ لا شىء من َجَبّ .

الضرب الثالث: كاما كان لا كل جَبّ ، فه آز ، وكل ب آ .
 ينتج : كلما كان لا كل أو لا شيء من ج آ ، فه آز ، لأنه يكون حبلئذ
 لا كل جَبّ .

الضرب الراج : كلما كان لا كل ج ب ، فه آ ز ، ولا شيء من ب آ . ينتج : كلما كان كل أو بعض آج آ ، فه آ ز ؛ لأنه يكون حيئك ، لا كل آج ب .

الضرب الخامس والسادس والسابع والنسامن منصلتها سالبة ، وتنتج تلك التائج سالبة . والبرهان مأخوذ ذلك بعينه .

<sup>(</sup>۱) وکل: نکل د. (۷) کان: ساتفلة من د، ن. (۸) والضرب: الضرب د، سا، ما ، ن ، ه. (۱۰) بـ ۲۰ تآب س. (۱۱) یخج: فینتج ب ، ع، عا، م ||کلما : فکلاً د، ن ، وکلاً ب ، عا، م . (۱۱) یخج: فینتج ب ، ع، عا، ع، ا (۱۲) الضرب: رالضرب ع، ساتفلة من ن || الما مس: والمعاسس ن .

وضروب ثمانية أخرى، والمتصلة جزئية ، موجبة وسالبة .

وأما تأليفات ذلك على نهاج الشكل التانى لا تنتج إلا أن تكون الحملية كلية ، و يكون المقدم مشاكلا لهـــا في الكيفية .

الأول : كلما كان كل جَبّ ، فه آ ز ، وكل آب . ينتج : كلما كان كل آجًا، فه آ ز ، لإنه حينذكل جَبّ ،

الشانی : کلما کان لا شیء من جَبّ ، فه آ زَ، ولا شیء من آ بّ. ينتج: کلما کان کل جَآ ، فه آ زَ ؛ لأنه حينفذ يكون لا شيء من جَبّ .

النالث: كلما كان بعض جب ، فه آز، وكل آب . ينتج كالأول .

الرابع : کلماکان لا کل آج آب ، فه آ زِّ، ولا شیء من آب . ينج کالشانی .

وأربعه أخرى والمتصلات سوالب . وثمانية أخرى والمنصلات جزئية سالية وموجبة .

تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثالث .

الأول : كلما كان لا شيء من آج آب، فه آ زّ ، وكل آج آ . ينتج : كلما كان لا شيء من آب ، فه آ ز ، لأنه يكون حينئذ لا شيء من آجآب .

 <sup>(1)</sup> وضروب : ضروب : ظروب ع + خلك سا . (٤) الأول : الأول ع ||
 كل (النائية): سائطة من د ، سا ، عا ، ن . (٤ — ٥) وكل . . . . ف م تز : سائطة من سا .
 (٢) الخاني : والضرب الثاني تم ، سا ، والثاني ع ، عا || يضع : نينتج ب ، م .

<sup>(</sup>١١) وأدبعة : + خروب ما | وتمانية أثرى : + والجزئيات من | سالبة : وسالبة ه .

النانى : كلما كان لا شىء من جَبّ ، فه آز ، ولا شىء من جَا . ينتج : كلما كان كل بّ آ ، فه آز ؛ لأنه يكون حيننذ لا شىء من جَبّ .

النالث : كلما كان لا كل جَبّ ، فه ۖ زَ ، وكل جَ آ . ينتج : كلما كان لا شيء من بّ آ ، فه ۖ زَ ، لأنه يكون حينئذ لا كل جَبّ .

الرابع : كلما كان لاكل ّجَبّ ، فه ّزّ ، ولا ثمىء من ّج آ. ينتج : كلما كان كل بّ آ ، فه ّ ز ؛ لأنه حينئذ يكون لاكل ّجَبّ .

وأربعة أخرى والمتصلات كليــة سالبة ، ونمانية أخرى ومتصلاتها جزئية وكلبة ، سالبة وموجبة .

<sup>(</sup>١) الثانى: الثالم ع | ولاشى. : فلاشى.ع ، (٣) يكون : ساقطة من ب، م .

<sup>(</sup>ه) فـ مـ زَـ : سَاتِطة من د . ( A ) وكلية : ساتِطة من ص ، سا || وكلية سالية : سالية كلية د ، ن ، م ، سالية وكلية ما || وموجبة : ساتِطة من سا ؛ موجبة ما .

١.

# [ الفصل السادس ]

### (و)فصل

### في القياس المقسم على نمط الأشكال الثلاثة

لهن ذلك قياسات مؤلفة من منفصلة ، ومن حمليات كثيرة على قياس الاستقراء . إلا أن الاستقراء لا يكون الحمل فيه حقيقيا ، بل تشبيبها . ويجوز أن تكون أجزاء القسمة ناقصة ، ومع ذلك يكون استقراء ، ولا يلتفت إلى أن تكون الأجزاء القسمة على ما ستملم . وهذا يكون الحمل فيه حقيقيا على موضوع الانفصال ، وأجزاء القسمة تامة . وأنا أسميه القياس المقسم . وتكون أجزاء القسمة فيه مشتركة في جزء ، وتكون الحليات مشتركة في جزء ، ويكون ذلك إما على تمط الشكل النانى ، أو النالث .

تأليفات ذلك على منهاج الشكل الأول . وذلك أن تكون أجزاء المنفصلة حستركة فى الموضوع، ويرد الانفصال على موضوعها، ويكون كل حمل مشاركا للآخر فى جزء هو مجول ذلك الحملى ، مباينا فى جزء هو موضوع ذلك الحملى ،

 <sup>(</sup>٤) فن: من د، س، سا، ن، ه || ومن حلیات: وحلیات سا || قیاس: قیاسات سا .

<sup>(</sup>٥) إلا أن :لأن سا ||ويجوز : ويجب سا . ﴿ ٦﴾ أن تكون . . . . إلى : سا تعلة من سا .

<sup>(</sup> ٨ ) وأنا : وإنما هـ|| الفياش المقسم : المقسم ع . - ( ٩ ) فيه : منه ها ||جزار الثانية ) : صدس ، سا || ويكون : يكون سا . - ( ١٣ ) . ويرد : فيردد ، ن .

و يحب أن تكون المنفصلة موجبة ، موجبة الأجزاء ، والحمليات كلية متشابهة الكف ، ونتيجتها حملية .

الضرب الأول : كل بَ ، إما تَج ، أو مَ ، أو زَ . وكل تَج ، و مَ ، و زَ ، ٢ . فكا بَ ٢ .

الشانی: کل آب، إما تج، وإما تم، وإما نر. ولا ش، من تج، ولا تم، ولا نر، ۲. فلا شي، من آب آ

الشالث : بعض ب ، إما تج ، وإما تم ، وإما زَ. وكل تج ، و آه ، و زَ، T . فعض ب T .

الرابع : بعض ب ، إما ج ، وإما تَ ، وإما تَ ، ولا شيء من ج ، و لا تَ ، ولا تَ ، الله كان بَ آ .

وإنَّ جِعلت المتفصلة جزئية لم يفد في إنتاج الحلية .

تأليفات ذلك على منهاج الشكل النائى . والشريطة فيه أن تكون المنفصلة أيضا موجة .

الغرب الأول : كل ب إما أن يكون ج ، أو م ، أو ر ، ولا شيء من ١٥ ٢ ، ج ، أو م ، أو ر ، يخج : لا شيء من ب ٢ .

<sup>(</sup>١) موجهٔ موجهٔ : موجهٔ د، ساءع، ن . ﴿ ﴿ ﴾ بُّ: ﴿ فَا ﴿ أَوْهُ : أُوجِهُ هُ

<sup>(</sup>ع) فكل : وكل د | إبا : داما . (ه) بن دما إواماه : وإمادها .

<sup>(</sup>٦) ب آ : دَ آ ما . (٩) الرابع : والرابع د ۽ ساء ع ۽ ن| و واما - آ : ساتلة من د . (١٠) ولاء : ولاد ما . (١١) و إن يؤان س، ساع ع ، ما ، ه .

<sup>(</sup>١٢) الشكل: سانطة من ساء ما . (١٤ – ١٥) ولا في: . . . أو زَّ:

ساقطة من سا . (١٥) أو م : ساقطة من د | الافئي : ساقطة من د ·

الضرب الشانى: لا شىء من بَ، جَ، ولا مَ، ولا زَ .ودا ثما إما أن يكون ٢ ، جَ، أو مَ، أو زَ .

الضرب التالث : بعض آب إما أن يكون آج ، أو آه ، أو آد . ولا شيء من ٢ ، آج ، أو آه ، أو آد .

و إن جعلت المنفصلة جرئية ، لم نفد في إنتاج الحملية . وكذلك إن جعلت ... ه المنفصلة كبرى وحفظت النسبة ولم تجعل الكبرى جزئية .

و إما على قياس الشكل الثالث والشرط فيه أن تكون المفصلة، كلية ، وأن تكون الشركة فى كلى ، أعنى أن يكون فى أجزاء المنفصل أو أجزاء الحمليات كلى ، ثم يكون الحزئى ، إن كان فى الآخر ، مشاركا إياه .

الضرب الأول: دائما إما إن يكون آجب ، وإما أن يكون آدب، وكل آج، وكل آد ، آم . ينتج : أن بعض ب ، آم . لأن كل واحد من آج و آد ، أو آج أو آد ، بعض ب . فإن كانت المنفصلة سالية لم ينتج . مشاله : ليس البتة إما أن يكون الإنسان حيوانا ، أو يكون الفرس حيوانا ؛ وكل إنسان وكل فرس جسم . ثم ، نقول : ليس البتة إما أن يكون الإنسان نفسا، أو يكون الفرس نفسا ؛ وكل إنسان وكل فوس جسم . فإن جعلت المنفصلة كجرى أنتج أيضا مثل ذلك بعينه ، فإن جعلت في الحلية جزئية أنتج كذلك . ولكن

<sup>(</sup>۱) بَنَجَّ: دَجَّدَ، ها ، ن ۽ جَبَّسِم. (۲) يكون: +كل س ، ه| آج : آدّها . (۳) بَنَ : -دَها بِدَن (٥) بِسلت (الأول): +كل هم | نفد: نفسه د | إثناج الحلية : الإنتاج د، س ، ما ، ن ، و الإنتاج الحلية ه. (٦) تجرى : بولل د وسفرى ن ، لم جونية ع هم| النسبة : سافطة من ها | برئية : سافطة من د، ن (٧) الثالث : الأول د . (١٠) وكل جَدْ وكل جدّ ه . (١٢) أو بِتَ أو دَ ناساطة من س | د ي د د ما سا | بعض : وبعض د ، ن . (١٤) وكل فرس : أو فرس سا . (١٥) فإن : وإن ع . (١٦) الحلية : الحلمين د ، سا ، ما ، ن .

ينيني أن يكون جزء المفصلة كليتين ، مثاله : إما أس يكون كل ج آ ،
وكل د ب ، وكل ج آ ، و بعض د آ ، أو بالملاف . وأما إن كان ق
جزئي المنفصل جرئية ، فإن شاركت في الحليتين كلية أنتج ، وإلا لم ينتج :
مشال الذي لا ينتج : دائما إما أن يكون كل جب ، وإما أن يكون بعض
د ب ، وكل ج آ ، و بعض د آ . فإنه يمكن أن لا يكون قولنا : كل جب ،
حقا البنة . فيبق الاقتران من جزئيتين ، ولكن يلزم منه نتيجة شرطية ، أنه إن
كان لاشيء من د ب ، فبعض ب آ ، لأنه يكون حينتذ كل جب . وكذلك

وأما التاليفات من منفصلة وحليات لاتشترك في مجول واحد ، فما كان ترتيب الشكل الأول فالشرط فيه أن تكون الصغرى موجبة والتكبريات كليات. مثاله : كل دّ ، إما تج ، وإما تب . وكل تج مّ ، وكل تب زّ . ينتج كل دّ ، لا تخلو من مّ ، و زّ ؛ لا هل أنهما لا يحتممان فيه ، بل على أنه لا يخلو منهما . فإن كان كل دّ إما تج ، وإما تب ، ولا شيء من تج مّ ، ولا شيء من تب زّ . ينتج : أن كل دّ لا يخلو من أن لا يكون مّ ، أو لا يكون : . وعل ذلك فقس باقد الشه وب .

 <sup>(</sup>١) إما : راما م. (٧) وكل (الأولى) : راما أن يكرن ع || دَه : بَه مَد ، ن.
 (٥) د بّ : ه ب ن . (٦) البئة : ما تعلق من ما || ولكن يلزم مه : فلكن تامه ع || لازم : يلزمه ما . (٧) د ب ني ما الله من من . (٨) إن : المؤدم : بازمه ما ، ن : م || كلية : الكلية من ، م . (٩) رأما الناليفات : والتأليفات ما . (١٤) د ب من الرقا : قام . (١٧) و إما (الأولى) : فإما د، ع .
 (١٤) كل (التانية) : ساخلة من د ، ن || يخع . . . يكرن : ساخلة من د ، ن .

ج آ ، أى عندما يكون كل آم آ . أو يكون كل ز آ . فإن كان فى أجزاء
 المفصل جزئى ، لم ينتج . فإن كانت المنفصلة سالبة ، أتتجت منفصلة سالبة ،
 والشرط ما ذكر . أما إن كانت المفصلة سالبة الأجزاء ، لم ينتج .

الشكل النانى : يجب أن تكون الحليات فيه سوالب تنعكس . فحيائذ ترجع إلى الشكل الأول ، ويكون حكمه حكمها .

الشكل النالث: تعرف أحوالها بما يلزم الصغريات من العكس أو بالافتراض. النالفات من حلبة مكان الصغري ومنفصلة مكان الكدي

<sup>(</sup>۱) بَدَ آ ... : زَ آ : سائطة من د ، ن ( ۲ ) بلزم : + من د ، ع ، ن . ( ۹ ) ط : من ع ، ن . ( ۹ ) ط : من ع . . ( (۱ ) والجمواب : فا يلواب ص ، ه | إينج : منتج ب ، د | | ولكن تنجت : دلكن تنجة م . ( (۱ ) غير مفيد وأنه : منيه فإنه د ن . ( ۱ ) أير مفيد وأنه : منيه فإنه د ن . ( ۱ ) وكل ( الثانية ) : كل ع . ( ۱ 0 – ۱ ) إما فرد و إما فرج : إما فرج م . ( ۱ 0 ) وهذا : هذا ه . ( ۱ 0 )

وكذلك إذا كانت الكبرى جزئية ، وكذلك إذا كانت الصغرى حزئية ، وكذلك إذا كانت الكبرى سالية كلية ، أو موجبة سالبة الأجزاء .

وأما ترتيب الشكل الثانى لا ينتج .

وأما ترتيب الشكل النالث ياتج ما تعرُّه بعكس الحملية .

واطم أن جميع المقايس المؤلفة من حملية ومتصلة أو منفصلة ، قد يجوز أن يكون مكان الحملية متصلة إذا كان المفسدم أو التالى أو أى الأجزاء كان مما يشارك فيه متصلة وتكون النبجة تلك بعينها ، إلا أنها تكون متصلة بدل ما تكون حملية ، فإنها يلزمها اقترانات تكون من إحدى المقدمتين ، ومن مقدمة فى قوة المقدمة الأخرى . وإن تغير الحد المشترك فصار كلية جزئيا أو سالبة موجبا ، و بالمكس . وكذلك إن بدلت مكان المقدمتين لازمهما . وطبك أن تجرب هذا فى قرينة قرينة ، وتجد حيثذ قرائن أخرى غير التى أوردناها ، وهى فى قوتها .

وأما أصناف قياصات تحدث من شرطيات تتشارك في جزء غير نام ، فن ذلك اشتراك مفصلتين في جزء غير نام ، ما كان من ذلك على مشاكلة الشكل الأول ــ إما من موجبتين : فهكذا دائما إما أن يكون جد ، وإما أن يكون تحدّ ، وكل دَ إما أن يكون تحدّ ، وكل دَ إما أن يكون تحدّ ،

<sup>(</sup>۱) إذا : إن ع ، ع | كانت (الأولى): صحده ن ( ۲) أو موجبة : أو كانت موجبة د ، ع ، ه . (۲ - ) لا يتج . . . الثالث : ساخطة من ع . ( ) يعكس : بحسب ن . ( ه ) واعلم : اعلم د ، س ، سا ، ع ، ع ، م ، ن ، ه . ( ۲ ) أى : ساخطة من ع . (۸) نالها : فإنه ب ، م . ( ۹ ) سن : في ع | إسن : وهي د ، س ، سا ، عا ، ن . (۱۱) مكان : كان ن | وعليك : عليك ع . (۱۲) التي آوردناها : الذي آوردها سا | وهي في قرتها : في فوظاع ، وهي التي في فوتها ها | في : ساخطة من د . (۱۳) من شرطيات : في اشتراك شرطيات مد | | نام : تمام ع . ( ۱ ) نام : تمام ع . ( ۱ ) وكل د . . وكل ذ س ، ع ، م ، م ، ساخطة من ع .

و إما أن يكون آهَبَ ، أو آمَ آ . و إما من موجبة وسالبة : فهكذا دائما إما أن يكون آجَدَ ، و إما أن يكون آمَ زَ ، وليس البتة ، إما أن يكون زَ آ ، و إما إن يكون زَبّ . ينتج : إما أن يكون آجَدَ ، و إما أن لا يكون آهَبَ ، أو آمَ آ . واثنان صغراهما جزئية تتنج جزئية .

وأما على منهاج الشكل النانى فلا يكون إلا على هذه الصورة : دائما إما أن يكون ج دَ، وإما أن يكون ج هَ. وليسالبتة إما أن يكون دَ، وإما أن يكون مَ. ينتج حلية أنه ليس البتة ج آ .

والضرب الناني صغراه سالبة ، وكبراه موجبة .

وضر بان صغراهما جزئيتان ، وهو فى قوة الحمليات ، ومنهـــا اشتراك متصلة صغرى ومنفصلة كبرى فى مجول المقدم وموضوع الانفصال أو مجولها جميعا . . . . ضروب ذلك على منهاج الشكل الأول .

الأول : كلما كان جَبّ ، فعة رّ. وكل رّ ، إما دّ ، وإما آ . فكلما كان حَجِّت، فكل مّ ، إما دّ ، وإما آ .

الثانى : كلما كان جَبّ ، فه ۖ زّ ، وليس البثة زّ ، إما دّ ، وإما ٢ . فكلما كان جَبّ ، فليس البثة زّ ، إما دّ ، وإما ٢ .

وضربان والمتصلة جزئية .

ضروب ذلك على منهاج الشكل النانى :كلما كان جَبّ ، فه ۗ ، رّ ، أو دّ . ولا شىء من آ ، بّ ، أو دّ . وكلما كان جَبّ فليس هَ آ . كلما كان َجَبّ ، فليس هَ رّ أو دّ . وكل آ ، رّ أو دّ . فكلما كان جَبّ فليس مَ آ .

وضر بان آخران جزَّايتهما موجبة .

وضروب أربعة ومتصلاتها سالبة ، فهى ترجع إلى هذه ، ونتائجها تكون لوازم هذه .

قد أدينا ما ضمناه من الكلام المختصر في القضايا الشرطية وقياساتها . وقد كنا علمنا في دذا الباب في بلادنا كتابا كبيرا مشروحا غاب عنا في أسفارنا ومفارقتنا لأسبابنا ، وكأنه موجود في البلاد التي كنا بها . وبعد أن كنا استخرجنا هذا الجزء من العلم بقريب من ثماني عشر سنة ، ووقع إلينا كتاب في الشرطيات منسوب إلى فاضل المنافرين ، كأنه منحول عليه ، فإنه غير واضح ولا معتمدولا مبالغ فيه ولا مبلوغ به الغرض ، فإنه فاسد في تعريف حال القضايا الشرطية أنفسها ، وفي كنير مما يستصحبه من القياسات ، وفي وجوه الدلائل على الإنتاج والعقم ، وفي تعديد الضروب في الأشكال . فيجب أن لا يلتفت المنعلم إلى ذلك البتة ، فإنه مزاغة ومضلة . وذلك لأن مصنفة لم يعرف الإيجاب والسلب في الشرطيات ، والكلية والجزئيسة والإهمال كيف حكون ، وكف تتضاد الشرطيات ، وكيف تتنافض وكيف تتضاد لئ بل

 <sup>(</sup>٣) من : سائطة من م || ٢ آبّ : آزّ سا ، ما ، م || وكفا : فكلا د ، س ، سا ، ع ، ما ، ن .
 (٣) وكل آ ، ز آود : سائطة من م || بَدّ ب : بَدْزَ رَدَ : سائطة من م || بَدْب : بَدْزَ ب ، م .
 (٥) ومنصلاتها : مصلاتها د ، سا ، ع ، ن .
 (١٠) ووقع : وتم ه .
 (١٦) يستصحب : يستحف د ، ن .
 (١٥) رائمة ومضلة : مرافة مضلة ب ، ما ، م ، ه ، من لفة متصلة والرسم سا . ما ، م ، ه ، من لفة متصلة ع .
 (١٦) برف : + أن نج ، د ، س ، سا ، ما ، ن ، م .

أضاف هذا كله إلى أجراء المتصلات،واشتغل من عكس الشرطي بنوع واحد . ولم يعرف جميع الاقترانات؛ بل اقتصر على اقترانات بين متصلات ومنفصلات، ولم يستوف جمعها ، وكثرها فوق العدد الواجب ، لأنه عدد أشياء داخلة تحت حكم واحد كأشياء ذات أحكام مختلفة . وإنما يجب أن يورد الحكم الكلي فها ، فيكفيه تكابر أصنافها بحسب تعديد إبدالات المقدم أو تال باختلاف الكية والكيفية ، لا ينفير بالهيرها حكم . ثم ظن بكثير من العقم أنه متج ، وخصوصا أول ما بعده في الكتاب . ثم ظن في كثير من هذه العقم بأنها ظاهرة الإنتاج ، لا تحتاج إلى بيان لكمال قياساتها . ثم ظن في كنير من المنتجات أنها عقم . ثم لم يصب في إبانة كثير من المنتجات المحتاجة إلى بيــان ، بل سلك مبيلا غير سديد . ثم ظن أن المفصل يتميز فيه تال عن مقدم، حتى عدالتأليفات منه مرة فى شكل ، ومرة فى شكل آخر ، لأنه فى أحدهما قدم المشترك فيه ، وفي الآخر أخره . ثم ظن في كثير من الاقترانات التي ليس الأوسط فيها شيئا بعينه أنه قياس بسيط ، لأنه يلزم منه شيء بقوة وسط واحد بعينه ، وذلك ف حكم القياس المركب ، لأن القياس البسيط وسطه واحد معينه ملا اختلاف . فهذه وأشباهها وجوه زيفه في ذلك الكتاب .

<sup>(1)</sup> كله : كلياع | أبرًا : آخرع | إ راشتغل : فاشتغل د ، ن . (٧) بين : من س ، عام م . (٣) جعها : جبها م . (٤) ذات : فنوات د ، ن . (١) متج : يخج ن . (٧) هذه : مافطة من دى ما . (٩) مثل : يسلك ن . (١٠) عن مقدم : ن . (١٠) عن مقدم : (١٠) من مقدم : رابط ما . (١٠) وبعوه : ربط ما . (١٥) وبعوه : ربط ما . (١٥) وبعوه : ربط ا . تدافره عا | الثانية : الآول من المقاتم الأول في المقلق الأول في المقلق الأول في المقلق المواتم من المقاتم المائد من المؤلف الم



# المقالت السابعة

من الفن الرابع ؛ من الجملة الأولى ؛ في المنطق



١.

## المقالة السابعة

# من الفن الرابع ، من الجملة الأولى ، في المنطق

# [ الفصل الأول ]

#### (١) فصل

#### فى تلازم المقدمات المتصلة الشرطية وتقابلها

فقد عددنا الآن أصناف القضايا الشرطية بوجه مجل . وإما الاشتفال بتعديدها بأن تأخذ أصناف المنفصلات التي من حمايات ، والتي من أخلاط، والتي من جزأين ، والتي من أجزاء، وأصناف المتصلات كذلك بكيفياتها ، وكياتها ، وجهاتها ، واعتبار أحوال مقدماتها ، وتالياتها ، إنها لا تخلو من أن تكون أحد الثمانية .

وتلك الثمانية إما نحصلة، وإما معدولة، و مدذلك إما ثنائية، وإما ثلاثية. وبعد ذلك لاتخلو عناصرها مر. أحد العناصر الثلاثة . و تكون مطلقة أو منوعة . ونوعها وجوب ، أو امتناع ، أو إمكان ، وسائرما أشبه هــذه

الاعتبارات . ثم يركب بعضها مع بعض ، ويجمع ما يحصل من أعدادها ، وأن يسمى كل صنف باسم . فذلك مما الأولى أن يشتغل به من له فراغ عن المحتاج إليه ، بمالايحتاج إليه . مع أن الاشتغال بذلك وتعديده من أيسرا لأمور وأهوتها ، على كل من هم به ، ممن له أدنى تفطن . وأما الأولى بنا فأن نشتغل بالأحوال التي ليعض هده عند بعض فنقول : إنك إذا علمت الموجبة ، والدالبة ، الكلية ، والجزئية ؛ فقد علمت التناقض ، والتضاد ، وما تحته ، والتداخل ، ولا حاجة بنا إلى استثناف تعليمك ذلك ، فإن الحال فيها كما في الحليات . والذي ظن أن ذلك إنما يكون لسبب المقدم والتالى ، فذلك باطل . ولو كانت المقدمة التي تاليها مناقض مناقضة ، لكان قولنا : كاما مشى زيد عاين عمرا ، وكما مشى زيد لم يعاين عمرا ، وكما مشى زيد لم يعاين عمرا ، متناقضين . وليس كذلك ، وإن كان قد يتفى في بعض المواضم أن تكون تلك لازمة لاناقض .

وأمر المقدم أبعد في هذا المعنى ، فللشنفل بتعريف أحوال التلازم ، ولنبدأ بإحصاء أنواع كل جنس من هذه القضايا ، وناخذ أجراءها محصورات . فإن ذلك أدل على أغراضنا . ونتعرف الحال في كيفية لزوم بعضها لبعض . ولناخذها ضروريات .وأما أخذها مطلقات وممكنات فانتظره في كتاب اللواحق، إن كنت لا يمكنك أن تقيس الحال فيها على ما قبل في نظائرها من الحمليات . وعلى أنك لو اجتهدت تمكنت من ذلك بعد أن تفهم أولا المدلول عليه في كل

<sup>(</sup>١) يركب: ركب د؛ بأن يركب ع . (٢) رأن: أن ع | إفذاك: بذلك د، ن.

<sup>(</sup>٣) وتعديده : ربعد هذه ما ٥(٤) على كل : عند ب ، م [[هم : هوب]] عمن : + هو ها .

<sup>(</sup>١١) قد : ساقطة من س || المواضع : المواطن سا . (١٣) فلتشخل :

فاشتغل م [[بتعريف: يتعرف ع . (١٣) أنواع: ساقطة من ع . (١٥) في : من ع ، ط .

<sup>(</sup>١٧) لو: أن ه .

صنف منها ، وأنه كيف بصدق . ولنهتدئ بالمتصلات ، ونمنل في البسيطة التي تؤلف من حليتين .

من موجبتین کلیتین ( ! ) کاما کان کل آ ب ، فکل ج آ .

من موجبتين والمقدم كلي(ب) كلما كان كل آب ، فيعض جدّ .

من موجبتین والتالی کلی (ج) کلما کان بمض آ آب ، فکل جَ دَ .

من موجبتين جزئيتين ( د ) كلما كان بعض آ ب فبعض ، آج د .

من سالبتین کلیتین ( ه ) کلما کان لا شیء من آب ، فلا شیء .ن آج د .

من سالبتين والمقدم كلي (و) كلما كان لاشيء من آب، فلا كل جد .

من سالتين والتالي كلي (ز) كلما كان لا كل آب، فلا شيء من تحدّ.

من سالبتین جزیتین (ح) کاما کان لا کل آ ب ، فلا کل ج تہ .

من کلیتین والمقدم موجب والتالی سالب (ط) کلما کان کل آ ب: فلا شیء من َ جَ دّ .

المقدم موجب كلى والتالى سالب جزئى (ى)كلما كان كل آ ب، فلا كل جدّ. المقدم موجب جزئى والتالى سالب كلى (ك) كلما كان جنس آ ب، فلاشى، من ج دّ.

المقدم موجب جزئی والتالی سالب جزئی (ل)کلما کان بعض آ ب، فلاکل آج دّ .

كليتان والمقدم سالب والتانى موجب . كلما كان لا شىء من آ ب ، فكل حَمَّد .

المقدم سالب كلى والتالى موجب جزئى كلما كان لا شيءمن آ ب، فبعض آج د .
المقدم سالب جزئى والتالى موجب جزئى . كلما كان لا شيء من آ ب، فبعض
آج د .

المقدم سااب جزئى والتالى موجب كلى . كاما كان لاكل آ بَـ، ، فكل ج د. المقدم سااب جزئى والتالى موجب جزئى . كاما كان لاكل آ ب، فبعض ج د.

## السوالب الكلية

من موجبتین کلیتین : لیس البته إذا کان کل آ ب ، فکل آج د . من موجبتین والمقدم : کلی لیس البته إذا کان کل آ ب ، فعض آج د . من موجبتین والتالی کلی : لیس البته إذا کان بعض آ ب ، فکل آج د . من موجبتین جزئیتین : لیس البته إذا کان بعض آ ب ، فبعض ج د .

من سالبتين كليتين : ليس البنة إذا كان لا شيء من آب، فلا شيء من آب، فلا شيء من آب، فلا كل آج د . من سالبتين والمقدم كلي: ليس البنة إذا كان لا شيء من آب، فلا كل آج د .

<sup>(</sup>۱) بعض : لا نبىء سا | فلا كل : فكل سا . (٣-٤) كلينان ... جدّ : ما الفلة من سا . (۱۰) الموالب الكلية : أصناف السالب الكلى س ۽ سائطة من ساءة ع ، عام م ، ه . (١٦) لانم ، من : لا كل سا | إفلا كل : فلا شيء من كل د ، ساء ع .

١.

من سالبتين والتالي كلي : ليس البتة إذا كان لا كلي آ ب، فلا شيء من ج دّ . من سالمتين جزئيتين : ليس البتة إذا كان لا كلي آ ب ، فلا كل آج دّ .

کلبتان والمقدم موجب والتالى سالب : ليس البتة إذا كان كل آ ټ،فلا شى. من ج د .

المقدم موجب كلى والتالى سالب جزئى : لبس النة إذا كان كل آت،فلا • كان ج د .

المقدم موجب جزئی والسالی سالب کلی : ایس البته إذا کان بعض آب ، فلا شیء من ج ته .

كليتان والمقدم سالب والتالى موجب كلى : ليس البَّة إذا كان لاشيء من آت ، فكار َّحَدّ .

المقدم سالب كلى والتالى موجب جزئى: ليسالبتة إذا كان لا شيء من آ ب، فبمض َ ج دّ .

المقدم سالب جزئی والنالی موجب کلی : لیس البنة إذا کان لا کل آ ب، فکل َج دّ .

المقدم سالب جزئی وانتالی موجب جزئی : لیس البتة إذا کان لا کل آ ب، • ١٠ فيمض ّج دّ .

المقدم موجب جزئى والتالى سالب جزئى : ليس البنة إذا كان بعض آ بَ ، فلا كل تَج دّ .

<sup>(</sup>۱ – ۲) والتال . . . ماليين: مانطة من سا . (۲) فلا كل: فلا يو. م. (۲) كليان: كلينين ع. (۵) كلي: ساقطة من ها || فلا رالاسا . (۱) بَعَدَ : دَجَعَ . (۱۹) كلي: ساقطة من س . (۱۳) لا كل : ساقطة من م . (۱۲) فيعض : فلا كل د . (۱۷ – ۱۸) المقدم . . . بعدً : ساقطة من ص ، سا ، ط .

ولكل واحد من الأنواع السنة عشر السالبة الكلية ملازم من الأنواع السنة عشر الموجهة الكلية ويرجع بعضها إلى بعض . ووجه الرجوع أن تحفظ كية القضية بحالها وتغير الكيفية و يحفظ المقدم كما هو ويتبع بنقيض التالى . وجبع هذه الأسناف توجد مرة باتصال مطلق وتارة باتصال لزوم فتراد لفظة اللزوم . فقولنا : ليس البنة إذا كان كل آب فكل ج د ، وهو على المعنى الأعم في قوة قولنا : كلما كان كل آب فليس كل ج د وفي معنى الاتصال واللزوم في قوة قولنا : كلما كان كل آب فليس كل ج د . واحفظ هذا القانون في معيم ذلك . وعلى هذا القياس قولنا : ليس البنة إذا كان بعض آب فكل ج د في قوة قولنا : كلما كان بعض آب فليس كل ج د ، وقولنا : ليس البنة إذا كان بعض آب فكل ج د بعض آب فكل ج د . وقولنا : ليس البنة إذا كان بعض آب فلا شيء من ج د . وقولنا : ليس البنة إذا كان بعض آب فلا شيء من ج د . وقولنا : ليس البنة إذا كان بعض آب فلا شيء من ج د . وقولنا : ليس البنة إذا كان بعض آب فكل ج د في قوة قولنا : كلما كان بعض آب فلا شيء من ج د . وقولنا : ليس البنة إذا كان بعض آب فكل ج د في قوة قولنا : كلما كان بعض آب فليس كل ج د في قوة قولنا : كلما كان بعض آب فليس كل ج د في قوة قولنا : كلما كان بعض آب فليس كل ج د ، وعلى هذا القياس .

وأما وجه البرهان على هذا الاتباع فإنا نشير إليه في صنف واحد . ومنيك أن تنقله إلى سائر الأصناف . فنقول : إنه إذا صدق قولنا : ليس البتة إذا كان كل آبّ فكل ج د ، صدق قولنا : كلما كان كل آب فايس كل جَـ د ،

<sup>(1)</sup> الأنواع: أفراع سا . (۲) و يرجع: يرجع س . (٤) توجد: نؤخذ ب . ورثاد: ورأدد . (۵) كل : ساقطة من د || المنه الأع : سمن الأع ه . (۲) كل (الأولى): ساقطة من د، سال الله ع ، ساقطة من ا || الأن : + يكون ساقطة من ا || بسف : كل س ، ساء ع ، عا ، ن ، ه ي ساقطة من د || فكل : وكل د يه س ، ساء ع ، ن ، من د || فكل : وكل د يه بس ، ساء ع ، ن ، ساء ع ، ن ، من د || فكل : وكل د يه بس ، ساء ع ، ن ، من د الله فكل : وكل د يه بس ، ساء ع ، ن ، كلا كان بعض آب: ساقطة من عا . (١٠) بعض (الأولى): كل غ ، س ، ساء ع ، ن ، كلا كان بعض آب: ساقطة من سا . (١١) بعض (الأولى) : كل عا . ليس . . . آب: ساقطة من عا . (١١) فكل : وكل ع ، عا || بعض (الثانية ) : كل عا . (١٣) اليه : إلك س . (١٤) البية : ساقطة من ع . (١٥) قولنا : + ليس ع . (١٥) إليه : إليك س . (١٤) البية : ساقطة من ع . (١٥) قولنا : + ليس ع .

و إلا صدق نقيضه وهو قولنا: ليس كلما كان كل آب فليس كل ج د . ومعنى هذا الكلام هو منع أن يكون هذا التالى السالب لازما لكل وضع للقدم ، فيكون هذا الكلام هو منع أن يكون هذا التالى السالب لازما لكل وضع للقدم ، فيكون هذا كل التالى إياه ، فيكون الصادق حينئذ معه نقيضه . فيكون حينئذ قد كان كل آب ومعه كل ج د ، وقد قانا : ليس البتة إذا كان كل آب فكل ج د ، مذا خلف . وأما إن كان على سبيل رفع النزوم ، فإنه يلزم من قولنا : ليس البتة إذا كان كل آب فيكل ج د ، مذا كان كل آب فيكل ج د ، مؤل آب فيكل ج د ، وإلا فمن الحق أنه ليس كلما كان كل آب فليس يلزم أن يكون كل ج د ، ويلام مرة عند وضع كل آب أن يكون كل ج د ، فيلزم مرة عند وضع كل آب أن يكون كل ج د ، وهذا

وأما البرهان على أن هسنده السالبة تلزم الموجبة فاعتبر على ما علمت تارة بالاتصال المطلق وتارة باللزوم، فإنه إذا صدق قولنا : كلما كان كل آ آب فكل حج دّ ، ولم يصدق قولنا : ليس البتة إذا كان كل آ آب فليس كل حج دّ ، صدق نقيضها أنه قد يكون إذا كان كل آ آب فليس كل حج دّ . فيجوزأن يكون قولنا : كل آب موضوعة، ولا يكون تاليها أن كل ج د، إذ يكون ليس كل حج دّ . وقد

<sup>(</sup>٢) هذا (الثانية): ساقطة سا (٣) وضم : ساقطة من عا ، م || ويها : نيه : د ، س ، سا . ( ۽ ) فيكون ( الأول ) ؛ ب هذا ن . (ه) هـنا: وهذا د ، (٦) وأما : أما س . (٠ -- ٧) فكل ٢٠٠٠ ب ( الأولى) : ساقطة من سا . (٧) فيزم : فزم م | فيزم · · · آبّ : سائطة من عا · · (٨ - ٨) قولنا · · · -----د: ساقطة من د ، سا . (٨) ليس: ساقطة من يا (٩) فيلزم : يلزم د ۽ و يلزم س ، سا ، ه ؛ ولزم عا || كل (الأولى) : ساقطة من ع . (۱۱) تلزم : يلزمها ع، ه. || فاعتبر : واعتبر سا . (٢) فإنه: لأنه س ، سا ، ه ، أنه ما إكل : ساقطة من د ، سا ، ع | إ فكل ؛ زكل ما . (١٤) مدق: رمدق ه . (١٥) تاليا: تاليا لها پ ، د ، س ، سا .

قلنا : إنه كدا كان كل آ ب، فيجب أن يوضع تاليه أن كل َ جَ دَ ، وهذا خلف. فإنا فرضنا أن ذلك يجب إما أن يصدق معه أو يلزمه ، فالقضايا المتصلة الكلية المنفقة في الكم الهنتلفة في الكيف المتنافضة النوالي متلازمة .

أما فى المواد التى يكون الصدق فى سالبها بسبب وضع المقسدم مانعا لصحة التالى ، فيكون لزوم النقائض من التوالى . على أن الملزوم جزء من التالى وعلى أنه خارج عنه فيصدق فهما جميما .

وأما إذا كانت المواد مواد يكون الصدق في سالبها ، ليس منع صحة التسالى ،

بل منه لزوم التالى ، كان صحيحا أو ليس بصحيح ، فعلى أن يجعل اللزوم جزءا

من التالى فيؤتى بتقيضه من حيث دو لازم فيجعل لازما للقدم . فإن كان التالى

موجبا ، كان المتصل اللازم إياء على داء الصفة : كاما كان آه تر فليس يلزم

أن يكون جد . و إن كان سالب التالى كان هكذا : كلما كان آه تر فليس

يلزم أن لا يكون جد . ومعناه يصح أن نرض معه جد ، فيكون كال القول:

كلما كان ه تر فيصح معه فرض جد ، أي صحة في الفرض لا في الوجود فقط .

ومن هــذا يتبين أيضا خطأ من ظن أن القضايا المتصلة المتناقضة هي التي تواليها متناقضة ، وذلك أن الموجبتين الكبيتين اللتين تاليهما متناقضان يكونان في قوة المتضادتين ، فيجتمعان على الكذب ولا يتناقضان . وذلك لأن إحدى هاتين الوجبين يكون في قوة سالبة كلية مقابلة للاخرى بالتضاد .

 <sup>(</sup>١) أن : + يكون ما || رهذا: هذا س ، سا ، ع ، عا ، ه .
 (٢) أن : + يكون د ، ن .
 (٥) السال : تاليا سا || الغائض : الناقض ع || أن : سائطة ، ن س .
 (٧) منع : يمنع سا .
 (١٢) لا يكون : يكون : يكون سا || بَدّة (الثانية): سائطة من سا .
 (١٢) لا يك الوجود فقط : فقط لا في الوجود م .
 (١٤) المين : سائطة من د .
 (١٢) ولا يكافضان : فلا يكافضان على المنافضان : فلا يكافضان ع .

١.

۱0

## الموجبات الجزئية

من موجبتین کلبتین ، قد یکون إذا کان کل آ ب فکل ج د .

مرے موجبین والسالی جزئی ، فسند یکون إذا کان کل آ ب فیمض جمدّ .

من موجبتین والمقدم جزئی ، قد یکون إذا کان بعض آ ب فکل ج د .

من موجبنین جزئیتین ، قد یکون إذا کان بعض آب فیعض ج د .

من سالبتین کلیتین ، قد یکون إذا کان لا شیء من آ ب قلا شیء من َجَدَ .

من سالبتین والسالی جزّی ، قد یکون إذا کان لاشی، من آ ب فلا کل َجَدّ .

مے سالبتین والمقدم جزئی ، قد یکون إذا کان لا کل آ تب فلا شیء من آج د .

من سالبتين جزئيتين ، قد يكون إذا كان لا كل آ ب فلا كل آج د .

کلیتان والمقدم موجب والتسالی سالب ، قد یکون إذا کان کل آ ب فلاشی. من تج َدَ

المقدم موجب جزئی والنالی سالب کلی ، قد یکون إذا کان بعض آ ب فلا شیء من آج د .

المقدم موجب کلی والت الی سالب جزئی ، قد یکون إذا کان کل آ ب فلا کل َج دّ .

المقدم موجب جزئی والتالی سالب جزئی ، قد یکون إذا کان بعض آ ب
 فلا کل ج د

من كلبتين والمقدم سالب والتالى موجب ، قد يكون إذا كان لا شى. من ب فكل ّ ج د .

المقدم سالب جزئی والتالی موجب کلی ، قد یکون إذا کان لا کل آ بَ مکل َجَدَ .

المقسدم سالب كلى والنالى موجب جزئى ، قد يكون إذا كان لا شىء من آب فبمض آج آد .

المقدم سالب جزئی والتالی موجب جزئی ، قد یکون إذا کان لا کل آ ب فبمض َ جَدَ .

## السوالب الجزئية

10

ليس كاما كان كل فكل .. ليس كاما كان بعض فكل .

لبس كاما كان كل فبعض .. ليس كاما كان بعض فبعض .

ليس كلما كان لا شيء فلا شيء .. ليس كلما كان لا كل فلا شيء .

 <sup>(</sup>۲) فلاشيء: ولاشي، سا، (٤) فلاكل: ولاكل سا. (ه) سالب جزئي: موجب م،

<sup>(</sup>٢) فلا كل: ولا كل سا . (٨) فكل : فكان س . (١٣) بنرف (الثانية): كل م . (١٥) السوالب

الجازئية : حرف الدوالب الجازئية م ، ١٨ ) فلا شيء : فشيء س || لاكل: كل د .

لیس کلما کان لا شیء فلا کل .. لیس کلما کان لا کل فلا کل . لیس کلما کان کل فلا شیء .. لیس کلما کان کل فلا کل . لیس کلما کان بعض فلا شیء .. لیس کلما کان بعض فلا کل . لیس کلما کان لا شیء فکل .. لیس کلما کان لا شیء فیعض . لیس کلما کان لا کل فکل .. لیس کلما کان لا کل فیعض .

فنة ول: إن الحال فى تلازم هذه الجذرئبات كالحال فى تلازم الكليات، فإن قولنا ليس كلما كان كل فكل ، يلزمه قولنا : قد يكون إذا كان كل فليسر كل و إلا لزمه نقيضه ، وهو أنه ليس البنة إذا كان كل فليس كل . وهذا يازمه أزم كلما كان كل فكل ، هذا خلف . وعلى هذا الفياس كل فكل ، وهذا خلف . وعلى هذا الفياس في سائرها و بغريب مربى هذا يبرهن أن هذه الموجبة تازمها سالبة . فإن لم تازم السالبة صدق نقيضها : وهو أنه كلما كان كل فكل ، وهذا يلزمه ليس البنة إن كان كل فكل ، وهذا يلزمه ليس البنة إن كان كل فلا كل ، هذا خلف .

واعتبر حال الاتباع وحال اللزوم، وقد تبين أيضامن هذا كذب ظن القائل: إن المناقضة في التالى تجعل المتصلة مناقضة ، فإن ها تبين الجازئيتين قد تصدقان معاً. لكن قوة السالبة منهما قوة موجبة مناقضة الوجبة في التالى وقوة الموجبة منهما قوة سالبة مناقضة للسالبة في التالى ، فتكون موجبتان متناقضتا التالى وتصدقان معاً ، وسالتان كذلك وتصدقان معاً .

١.

۱۵

<sup>(</sup>ه) فكل : فلا كل سا . (٧) فليس كل : ساقعة من م || زيمه : رم سا . (٨) وهو : ساقطة من س ، سا ، ما || بلزيمه : بلزم سا ، (٩) قتلا : + ان سا ، ع ، ه . (١٠) سالية : السالية عا . (١١) يلزيه : بلزم سن ، (١٢) إن : إذا د ، سا ، عا ، ن ، ه . (١٣) تبين . ينيين ب ، س . سا ، ع . (١٥ – ١٦) شها قوة موجية . . السالية : سافطة من سا . (١٧) كذلك : وكذلك سا || وتصدقان : تصدفان سا .

وقد علمت فيا سلف أن الكلية إذا صدقت صدقت الجنوئية الداخلة معها ولا زمها ، ولا ينعكس أحد ولا زمها ، ولا ينعكس أحد الأمرين ، و يجب أن يراعى حال الزيادة التي يحتاج اليها فى أمر ما اتصاله بلزوم .

# [الفصل الثاني ]

## (ب) فصل

فى المقدمات الشرطية المنفصلة وتقابل بعضما ببعض و بالمتصلات وحال التلازم فيها

ولنحص الآن أصناف الفضايا المنفصلة .

## الموجبات الكلية

دائما إما أن يكون كل آب أو كل ج د ، دائما إما أن يكون بعض أو كل.
دائما إما أن يكون كل أو بعض ، دائما إما أن يكون بعض او بعض .
دائما إما أن يكون لا شيء أولا شي، دائما إما أن يكون لا كل أو لاشيء .
دائما إما أن يكون لا شيء أو لا كل، دائما إما أن يكون لا كل أولا كل. . . .
دائما إما أن يكون كل أو لا شيء ، دائما إما أن يكون بعض أولا شيء .

<sup>(</sup>٣) فصل : الفصل الثانى ب ١٥٠ ص ، ما ع ع م و فصل ١ ما ، ه . (٣) ف : + نلازم سا | ف ١٠٠٠ بيض ر: في الفيامات من المفصلات رفقا بلها ها . . (٣ - ه ) في المقدمات . . . المفصلة : في الفيا مات من المفصلات رفقا بلها بالمصلات رحال الثلازم فيا ما وف المقدمات الشرطية الفضا يا المفصلة وتقابل بعضها بيض و بالمصلات رخفق حال الثلازم فيا ما وفي المقدمات الشرطية الفصلة ولنحص الآن أصاف الفضايا بالمفصلة ولنحص الآن أصاف الفضايا المفصلة وتقابل بعضها بيمض و بالمصلات رخفق حال الثلازم فيا ما ه . (ه) ولنحص: ولنحقق ن . (١) الموجبات الثلاثية : ما فعلة من ب ، د ، ع ع ما ع م ع ن . (٧) آب: ب ب من . (١) لا شيء : في شوء د | لا كل را لا را ) . كل ما ، (١) يكون كل : يكون بعض م .

دائما إما أن يكون لاكل أوكل ، دائما إما أن يكون بعض أولا كل. دائما إما أن يكون لا شىء أو كل ، دائما إما أن يكون لا كل أو كل . دائما إما أن يكون لا شىء أو بعض ، دائما إما أن يكون لا كل أو بعض .

## السالبات الكلية

ليس ألبتة إما كل وإما كل ∴ ليس البنة إما بعض وإما كل .
ليس البنة إما كل وإما بعض ∴ ليس البنة إما بعض وإما بعض .
ليس البنة إما لاشيء وإما لاشيء ∴ ليس البنة إما لا كل وإما لا كل.
ليس البنة إما لاشيء وإما لا كل ∴ ليس البنة إما لا كل وإما لا كل.
ليس البنة إما كل وإما لا شيء ∴ ليس البنة إما بعض وإما لا شيء .
ليس البنة إما كل وإما لا كل ∴ ليس البنة إما بعض وإما لا كل .
ليس البنة إما لا شيء وإما كل ∴ ليس البنة إما لا كل وإما كل .
ليس البنة إما لا شيء وإما كل ∴ ليس البنة إما لا كل وإما كل .

#### الموجبات الحزئية

قد یکون إما أن یکون کل أو یکون کل ∴ قد یکون إما أن یکون کل أو یکون بعض .

 <sup>(</sup>١) لا كل أو كل : لا ني، أو كل م .
 (١) المالبات الكلية : أشلة المفصلات السالبة الكلية ع بحرف م وسافعة من ب، ١٥ ما ، ١٥ ما ، ١٥ ولا ما ، ١٥ ولا كل : كل سا ، ١٥ كل : لا كل م | إليس ١٠٠٠ لا نمى ، ١٠ سافعة من سا .
 (٣) لا كل : كل سا ، ١٥ ولا المؤلف قا ، ١٠ المؤلف قا ، ١٠ المؤلف قا ، ١٠ ولا من ، ١٠ ولا ما ، ١٥ ولا ما ، ١٥ ولا ما ، ١٥ ولا ما ، ١٥ ولا المؤلف قا المؤلف قا ، ١٥ ولا المؤلف قا ا

١.

قد یکون إما أن یکون بعض أو یکون کل ∴ قد یکون إما أن یکون بعض أو یکون بعض .

قد یکون إما أن یکون لاشی، أولاشی، نه قدیکون إما أن یکون لاشی، أوكل. قد یکون إما أن یکون لا كل أو لا شیء نه قد یکون إما أن یکون لا كل أو لا كار .

قد يكون إما أن يكون كل أولا شي ... قد يكون إما أن بكون كل أولاكل. قد يكون إما أن يكون بعض أو لا شي . .. قد يكون إما أن يكون بعض أولا كل .

قدیکون إما أنیکونلاشیء أو کل. قد یکون إما أن یکونلاشیء أو بمض. قد یکون[ما أن یکونلا کل أوکل. قد یکون إما أن یکون لا کل أو بعض.

## السالبات الجزئية

لبس دائمًا إما كل وإما كل :. لبس دائمًا إماكل وإما بعض . ليس دائمًا إما بعض وإما كل :. ليس دائمًا إما بعض و إما بعض .

ليس دائمًا إما لا شيء وإما لا شيء ... ليس دائمًا إما لا شيء وإما لا كل .

 <sup>(</sup>٢) أو يكون بسض : وإما بسض ص .
 (٣) أو كل : أولا كل م ، سا ، ه .

 <sup>(</sup>٤) كارن (الثافة): لا يكرن ال . (٧) أن يكرن (الثانية): سائطة من ن .
 (٩) أم كل: أمرالا بسف سا || أن يكون (الأ بل رائانية): سائطة من ن . (١٠) إن يكون (٩)

رب/ار من..ود بعض ما [[ان بعول (قد يلى ونادية) ؛ ما فقط من الله ( ( الأول ) : ما فقط من الله المناطقة ع ( الأول ) : ما فقط من ف . [ ( ( ) ) الساليات الجزئية : أمثلة الجزئيات السالية المنطقة ع ع

ر ده . حرفم ؛ ما<del>فقة</del> عن ب ، د ، ما ، ما ، ن .

ليس دائما إما لاكل و إما لا شيء ∴ ليس دائما إما لا كل و إما لاكل . ليس دائما إما كل و إما لا شيء ∴ ليس دائما إما كل و إما لا كل . ليس دائما إما بعض و إما لا شيء ∴ ليس دائما إما بعض و إما لا كل . ليس دائما إما لا شيء و إما كل ∴ ليس دائما إما لا شيء و إما بعض . ليس دائما إما لا كل و إما كل ∴ ليس دائما إما لا كل و إما بعض .

وإذ أحصينا هـــنه فلتكلم أولا على تلازم المنفصلات والمتصلات، فقول:
أما المنفصلات الحقيقية الموجبة ، الموجبة الأجزاء، فيازيها من المتصلات ما يكون تقيض أحد جرئي المنفصلة فيه مقدما ، وعين تاليه تاليا ، أيهما كان مقدما من المفصل إذا كانا متفقين في الكم والكيف . مثاله إذا قلنا: دائما إما أن يكون كل آب و ، فيازيها كلما لم يكن كل آب فكل آب وكما لم يكن كل آب فكل آب . وللبرهن على أحد اللازمين ، فإن الأمر في كليمها واحد فنقول : إنه يلزم الفصية المنفصلة المذكورة هــنه القضية المنصلة ، لا متصلة فقط ، بل متصلة مع الترأم المقدم للنائي . وهذا إذا صح ، صح ما هو أعم منه وهو المتصلة المطلقة ، فإنه حيث يصدق الأخص يصدق الأعم . فتقول إن لم يلزمه قولنا : كلما لم يكن كل آب ، فيلزم أن يكون كل آب ، فيلزم أن يكون

<sup>(</sup>١- ٣) ليس دائما إما كل راما لادي. : ما فعلة من ما . ( ه ) بعض : + الفصل النال في تلازم المصلة والمنفصلة ما . (٢) راد أحسينا الثالث في تلازم المصلة والمنفصلة ما . (٢) راد أحسينا مله ، و راد أحسينا مله ه ۽ سائطة من ها | الملتخبة بالملازية ، د س ، ما ، ع ، ع ها ، ت . (٨) أحد : إحدى ب ، د ، ع ، ع ، ع ، ع المرجبة : الملازية ، سائطة من ما ، م | فكل : وكل د . (١١) كل : سائطة من ع ، ط | أحد : إحدى د . (١١) كل : سائطة من ع ، ط | أحد : إحدى سا . (١٣) أثال : الثالى سا .

يلزم أن يكون كل آج د . ويلزم هذه المتصلة قولنا : قد يكون إذا لم يكن كل آب ،

آب ، فليس يلزم أن يكون كل آج د . وهذا يجوز أن لا يكون كل آب ،
ولا كل آج د . والموجبة المفصلة قد منحت ارتفاع الجزئين معا ، وجملت وضع كل واحد منهما ، بلزمه رفع الآخر . وهذه المتصلة تجوز ارتفاعهما معا . هذا خفف . وأيضا يلزمها كل موافق لها في الكم والكيف ، تاليه نقيض أحد جزميه ، ومقدمه عين الجزء الآخر . مثل قولنا : كما كان كل آب ، فليس كل ج د ، وهذه توجب جواز اجتماع أنه قد يكون إذا كان كل آب ، فكل آج د . وهذه توجب جواز اجتماع القولين ، والمنقصلة تمنع ذلك . هذا خلف .

فهذا هو القول فى الموجبات الموجبة الأجزاء، وقد يبرهن طى الكليات منها ، فيمكن أن يبرهن على هذا القياس على الجزئيات منها على نمط واحد . وليس يجب أن يتعكس الأمم ، حتى إذا صدقت المتصلات المذكورة ، صدق ممها المفصلات ، وإلا لوجب أن تتعكس كل متصلة منها على نفسها إذا كان الصدق والعناد الحقيق فى المنفصلة منعكسا . وقد يجوز أرب يكون التالى فى المتصل الموجب أهم لزوما من لزومه للقدم ، مثل قولك : إن الانسان كلما كان متحركا ، أو كلما لم يكن متحركا ، فنى الحالين جميعا يلزمه أنه جسم .

<sup>(</sup>۱) يلزم: فيلزم د. (٣) تد: ساقطة من سا || وجعلت : وجعل ساء (ع) واحد: غي. من ||
ارتفاعهما : ارتفاعها د ، سا ، ن . (ه) يلزمها : بلزمهما م || تاليه : و تاليه من ،
سا ، ع ، ما ، م ، ه . (١) الجنود : سائطة من ن . (٧) فليس كلما كان
كل آبّ : ساقطة من د || وهذا يلزمه : وهذه يلزمها س ، سا ، ما ، ه . (١٠) هو: ساقطة
من سا || بيرهن : يرهن ما || منها : فيها ع . (١١) وليس : ولاع . (١٠) صدق :
صدفت ع . (١٣) فضها : قضه ما || إذا : إذس ، سا . (١٥) لومه : لزمم سا .
(١٦) جمعا : ساقطة من س || يلزمه : يلزم سا .

وأما تحصيل بيان هــذا ، فليكن اللازم موافقا للقــدم كقولك : كاما كان كل آتِ، فليس كل ج د . كقولنا : إما أن يكون كل آب ، وإما أن يكون كل حدّ . فقول: إن هذا المتصل لا يجب أن بلزمه أنه إما أن يكون كل آ ب ، و إما أن يكون كل ج د ، لأنه حينئذ يجب أن يلزمه هذا المتصل وهو أنه كاما لم يكن كل آج د ، فكل آب . وليس دأمًا يوجد هذا الانعكاس . وكذلك إن جعلت اللازم مناقض المقـــدم ، وجب أن يلزمه عكسه ، وهـــذا لا يجب . وأما إذا كان أحد الجزءن أو كلاهما سالبا ، فيلزمهما منالمتصلات مناقض المقدم ، موافق التالي ؛ ولا يلزمها موافق العين ، مناقض التالي ؛ كما كان يجب في الموجبات الأجراء. مثل ذلك أنا إذا قلنا : دائما إما أن لا يكون شيء من آ ب ، و إما أن لا يكون شيء من حج دّ . لزمه قولنا : كلما كان بعض آ آ ، فلا شيء من آج دَ، وكلما كان بعض آج د ، فلا شيء من آب ، ولنرهن فتقول : إنه إن لم يصدق ذلك ، صدق قولنا : ليس كاما كان بعض آج د ، فلا شيء من آب . و يلزمها أنه قد يكون إذا كان بعض آج د ، فبعض آب . والمفصلة نمنه اجتماع ذلك . وهذا خلف . وإنما قلنا : إنه لا يلزم من وضع عين المقدم ، أنا إذا قلنا : وكاما لم يكن نباتا ، لم يلزم منه أنه جماد ، أو ليس بجاد . واللزوم ههنا منعكس ، لأن وضع نقيض التالى ، يلزمه وضع نقيض المقدم دائمًا . وإنما يؤدي هذا الانعكاس الى هذا فقط ، وأنت تعلم أن هــذا

<sup>(</sup>۱) تحصیل : الفطة من سا | القدم : المقدم سا ؟ الفطة من ن | کفواك : کفواك د ، ساء ع ، ن ، فقولك ا ، کالا کلاجب أن يازه : لازم س | ايازه : يازم سا · ( 4) حينك : ساء ع ، ن ، ه . ( ه ) تخل : وکل د ، ساقطة من سا : ( 4) مينك : وکل د ، کال ناست الله نم س ، ساء ه ، المقدم الله : المقدم س ، ساء ه ، المقدم الله : و کال س ، و خال س ، و خال س ، و کال س ، ال ال نال الله تا الله تا ، ( ۲ ا ) ال نال تا کال نال نال کال نال : د ، ( ۱ ا ) رازمها : فرازمها م ، ( 1 ا ) لا يازم : لا يمنع ه | است : ساقطة من ساء ، ( ۱ ا ) المقدم ما أل يؤدى : ساقطة من ساء ، ( ۱ ا ) المقدم ما أل يؤدى : ساقطة من ساء ، ( ۱ ا )

الاتصال ليس اتصالا ساذجا فقط ، بل اتصالا مع التزام ، على أرخف يعتبر فى ايجاب المنفصلة منع الاجتماع كما كان فى الأولى ، وأن يدخل اللزوم أيضا فى التوالى ، ونعتبرها ذلك الاعتيار بعينه .

ونقول: إنه قد يلزم هذا المتصل هذا المنفصل أيضا ، وهو أنه إذا صح : كلما كان بعض آ ب ، فلا شيء من ج د ، يلزمه إما أن لا يكون شيء من آ ب ، وإما أن لا يكون شيء من آ ج د ، فإن لم يلزم وقتا أو حالا ، فليعين ذلك الوقت وإلما أن لا يكون شيء من آ ب ، ومعه شيء من ج د ، فيكون حينقذ ليس والحال ، فيكون حينقذ شيء من آ ب ، أن لا يكون شيء من آ ج د ، أن لا يكون شيء من آ ب ، وقد فرضنا كون شيء من آ ب ، يقتضى أن لا يكون شيء من آ ب ، وقد فرضنا كون شيء من آ ب ، يقتضى أن لا يكون شيء من آ ب ، يقتضى أن لا يكون شيء من آ ب ، وقد فرضنا كون شيء من آ ب ، يقتضى أن لا يكون شيء من آ ب ، يقتضى أن لا يكون شيء من آ ب ، وكذا خلف و إنما لم يعرض مثل هذا الخافف في الأول ، لأنه إذا صدقت السلب الاجتماع ؛ بل ر بما كان صدقها لجواز الارتفاع معا ، وههنا يلزم صدق السلب للحياز عالم بعالما ، بل أن يلزم نقيض نالبها ، نقيض المقدم ، وهذا واجب ، وطي هذا فأمل الحال إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى جزئية ، وطي هذا فأمل الحال إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى جزئية ،

وأما التلازم في المنفصلات أنفسها فنقول : أما المنفصلات الموجبة، الموجبة الأجزاء، فإنها يلزمها من المنفصلات ما يوافقها في الكم بعد الخلاف في الكيف،

و بعد القانون ، فعليك أن تمتحن في واحد واحد .

<sup>(</sup>۱) الترام: بازام د، ن · (۲) سم: مع ما || کان: ما قطة من س · (۱) لایکون:
لاسا || /م : سائطة من س || بلزم: بزسه د پ یکن ن · (۸) الشوه: شیء س ، ما ||
آن لایکون: الایکون: الایکون: لایکون: لایکون: لایکون: لایکون: لایکون: (۱۰) میداد (۱۵) برخ: بردیها سا · (۱۵) وطن: طود: مل د ، استان من س ، د الایکون: الفرجية المرجية ، الموجية سا . (۱۰) الموجية الموجية ، الموجية سا .

وینافضها فی المقدم ، هناله فی الکلیات : دائما إما أن یکون کل آ ب ، و إما و یکون کل آ ب ، و إما أن یکون کل آ ب ، و إما أن یکون کل آج د ، و إما أن یکون کل ج د ، و إما أن یکون کل ج د ، و إما أن یکون کل ج د ، و إما أن یکون کل آج د ، و إما أن یکون کل آب .

ولنبرهن على الأول منهما ، فإن الناني يجرى مجراه وعلى قياسه ، فنقول : إنه إن كذب عليه قولنا : ليس البنة إما أن لايكون كل آ ب ، وإما أن يكون كل ج د ، وحدق حيننذ عليه تهيضه ، وهو أنه قد يكون إما أن لايكون كل آ ب ، وأما أن يكون كل ج د . وهذا يلزمه قد يكون إذا كان كل آ ب ، فكل ج د . فيجوز الجمع ، والمنقصل يمنع الجمع البنة . وليس يجب أن ينمكس هذا ، حتى إذا صدق قولنا : ليس البنة إما أن لايكون كل آ ب ، وإما أن يكون كل ج د . صدق أنه دائما إما أن يكون كل آ ب ، وإما أن يكون كل ج د . هد يصدق مافيه الحال النير المماند. كقولك : ليس إما أن لايكون كل إنسان حيوانا ، وإما أن يكون الخلاء موجودا ، وإما أن يكون الخلاء موجودا ، وإما أن يكون الخلاء وليس يلزم من ذلك أنه إما أن يكون الإنسان موجودا ، وإما أن يكون الخلاء ليس إما قد يصدق أن هوكون الإنسان موجودا ، وإما أن يكون الخلاء لايكون الخلاء الموتود ، بل قد يصدق أن هوكون الإنسان موجودا ، وإما أن يكون الإنسان موجودا ، وإما أن يكون الإنسان موجودا ، وإما أن يكون الإنسان موتود ، بل قد يصدق أن أن يكون الإنسان موتود ، بل قد يصدق أن هوكون الإنسان موتود ، بل قد يصدق أن شوكون الإنسان موتود ، بل قد يصدق أن يكون الإنسان موتود ، بل قد يصد كون ال

<sup>(</sup>۱) الكلبات: + تولناس ، سا ، ع ، ها ، ه . (۲) يلزمه ، و بلرمه س التقاب المن لا يكون س ، إما أن لا يكون س ، إما أن لا يكون ليس البنة ب ، لوس إما أن لا يكون س ، إما أن يكون ليس البنة م . (۷) طبه : ساقطة من سا . (۸) وأما . . . آب: ساقطة من سا . (۹) فكل : وكل د ، ن || والمنفصل : والمنفصلة سا || وليس : ليس س . (۹ - ۱۰) والمنفصل . . . البنة : ساقطة من د ، ن . (۱۱) كل (النائية ) : ساقطة من د ، ن . (۱۲) كفواك : كقواك د ، كون د ، ن . (۱۲) كون كان تا يكون د ، في . (۱۲) كل (النائية ) : ساقطة من د . (۱۲) من ذلك : ساقطة من س || الإنسان موجود : كل إنسان حبوانا ها || موجود ا : حيوان سا . (۱۵) أوغير موجود : ما الخلة من سا || لاد : ساقطة من سا .

الشيء حيوانا ، وإما أن يكون بياضا . ولا يلزم من ذلك أن الشيء إما أن يكون حيوانا ، أو يكون بياضا .

والحزئيات حكمها أيضا هذا الحكم . مثاله : أنا إذا قلنا : قد يكون إما أن يكون كل آب ، وإما أن يكون كل آج دّ . فإنه يلزمه : ليس دائما إما أن لا يكون كل آج دّ . وإلاصدق تقيضه : أنه دائما إما أن لا يكون كل آب ، وإما أن يكون كل آج دّ . ويلزمه : ليس البنة إما أن يكون كل آج دّ . وقد قلنا : قد يكون إما أن يكون كل آج دّ . وقد قلنا : قد يكون إما أن يكون كل آج دّ . هذا خلف .

ولا يلزم انعكاس هـ1 لمــا قد أشرنا إليه . فهـــذه حال المنفصلات بعضها مع بعض .

ونقول: كل متصلة تلزم منفصلة موجبة. فإن السالبة المفصلة التي تلزم تلك المفصلة - بتارم تلك المتصلة . مناله أن قولنا: ليس البنة إما أرب يكون بعض آ ب ، وإما أن لا يكون شيء من ج د . هو لازم لقولنا: دائما إما أن لا يكون شيء من ج د . وهذه يلزمها متصلة لا يكون شيء من ج د . وهذه يلزمها متصلة لمذه الصفة : كاما كان بعض آ ب ، فلا شيء من ج د . فقول : إن هذه المتصلة يلزمها قولنا : ليس البنة إما أن يكون ، هض آ ب ، وإما أن لا يكون شيء من ج د . والا صدق نقيضها : أنه قد يكون إما أن يكون بعض آ ب ،

و إما أن لا يكون شى من ج د . وهذه يلزمها متصلة بهذه الصفة : قد يكون إذا كارب لاشى من آ ب ، قلا شىء من آ ب ، قلا شاف .

فقد علمت من هذا أن كل متصلة موجبة ، نتازمها منفصلة سالبة موافقة في الكم ، وفي المقدم ، والتالى . ويدلك عليه عط هـذا البرهان الذي أوضحته لك . لكنه ليس يلزم أن ينعكس ، نيلزم هذه الموجبة هـذه السالبة . فإنه يصدق أن تقول : ليس البتة إما أن يكون بعض الناس كاتبا، وإما أن لايكون شيء من الاثنوات زوجا . ولا يلزم منه : كلما كان بعض الناس كاتبا ، فليس شيء من الاثنوات زوج . وهذه السوالب تلزم من سوالب الموجبات المتصلة . التي تلزم سوالب موجبات مناقضة المقدم لتلك الموجبات ، التي تلزم السالبة المنفسلة إماها .

ومن المنفصلات التي تقابل السوالب المنفصلة اللازمة ، فتكون كل سالبة منصلة . فإنها تلزمها كلها سالبة كلية منفصلة ، مناقضة لها في المقدم . فإنا إذا قلنا : ليس البتة إذا كان كل آ آ ، فكل آ ح د . يلزمه : ليس البته إما أن لايكون كل آ آ ، و إما أن يكون كل آ ح د . و إما أن يكون كل آ ح د . و إما أن يكون كل آ ح د . و إما أن يكون كل آ ح د . وهذا يلزمه : قد يكون إذا كان كل آ آ ب ، و إما أن يكون كل آ ح د . هذا خلف .

 <sup>(</sup>۱) راما أن لا يكون : وإما ألا يكون ساءع ، ماء ، من ، مه . (٤) جدد . هذا : فقط : دَسَرَه مذا خلف د. (۲) وقف : فقط ! ويداك : ريدك ع . (۷) وقف : فقاره . (۹) ولا يلزم : لا يلزم ع . (۱۰) شيء: سائطة من د || رهفه : هذه د ، ن . (٤١) ولا يا د را يا د ، ن يا يؤناع || كلها : سائطة من ع ، ما || يؤنا : وإذا سا . (۲۱) يكون : لا يكون م || وليكون م || وليكون م || وليكون م || وليكون م || كلها : وكون يكون إما ه || كلها : لا كلع ع . (۱۸) هذا : رهذا ب .

١٠

فلننظر هل ينعكس هـذا اللزوم ، فلنضع : أنه ليس البتة : اما أن لا يكون كل آب ، و إما أن يكون كل آج د . ولغرجم إلى المواد فنقول : إنا نقول : ليس البتة إما أن لا يكون الإنسان حبو نا ، و إما أن لا يكون الخلاء موجودا . وهذا صادق على ما علمت ، ولا يلزمه شرطبة متصلة بمنى اللزوم ، وهو أنها ليس البتة إن كان الإنسان حبوانا ، فالخلاء ليس بموجود ، إن عنى اتصال النوم . وأما الاتصال الأعم فإنه يشبه أن يلزمه ، فإنه إن كان مع صدق ذلك ، ليس صدقا قولنا : ليس البتة إن كان كل آب ، فكل ج د ، فقيضه حينئذ صدق ، وهو أنه قد يكون إذا كان كل آب ، فكل ج د . فإذا كان كل آب ، وكل ج د ، فإذا كان كل آب ، وكل ج د ، فإذا كان كل آب ، فكل ج د . فإذا كان كل آب ، وكل ج د ، فإذا كان كل آب ، فكل ج د ، فإذا كان كل آب ، وكل ج د ، فإذا كان الم يكن

ققد عامت أن المنفصلات الموجبة يلزمها من المتصلات ، إما الموجبة في يناقضها فى المقدم ، ويوافقها فى التالى ، ويكون على كمها ؛ وإما من السالبة فما يكون فى قوة تلك الموجبة ، وهى التى تخالفها فى الكيف ، ويوافق الموجبة فى المقدم ، ويناقضه فى السائل ، فيكون مخالفا للنفصلة فى الكم ، ومناقضا له فى المقدم والسائل . وإنما يوافقه فى الكم . وأن هـذه اللوازم لا ينمكس حالها ، فلا يجب أن تكافئها الموجبات المنفصلة فى اللزوم .

<sup>(</sup>١-٧) آنه ليس ١٠٠٠ إنا قول: ساقطة من د، ن ( ٤) ما طبت ؛ ما طبت ع إ آنه : ساقطة من د . (ه) إن (الأولى) : إذا د، ن . (٦) الأم : للائم ما . (٨) فكل : ركل د، ما . (٩) ركل : فكل د، ع، م، ن، م . (١٠) آب لم يكن كل : ساقطة من ط || هذا : رهذا م . . (١٠) كها : سكها ع . (١٤) ويتاقشه : ويتافضها ن، م . . (١٥) هذه : هذا س .

وأما المنصلات السالبة فتلزم هـ ذه الموجبات ، وما يلزمها معا . فيكون ملزومها من الموجبات المنفصلات ما يوافقها فى الكم ، وويناقضها فى المقدم ، والتالى ، ومن الموجبات المتصلة ما يوافقها فى الكم ، والكيف ، والمقدم ، ويناقضها لى السالبات المتصلة ما يوافقها فى الكم ، والكيف ، والمقدم ، ويناقضها فى السالبات المتصلة ما يوافقها فى الكم ، والكيف ، والمقدم ، ويناقضها فى التكالى .

فقد عرفت الحال في التلازم، ولأنك عرفت الجزئي، والكلي، والموجب، والسالب في الشرطيات ، فقد عرفت المناقضات فهما والمتضادات وما تمت المتضادات ؛ والمتداخل بعضها في بعض ؛ فلا يحتاج أن نعدها لك ونطول الكلام فيها عليك . وكذلك إن أردت أن تعدما يكون سضها من يعض في مقدمها أو تاليها بإحدى النسب المذكورة . على أن ذلك لا فائدة فيه ؛ بل الفائدة أن تراعى هذه الأحوال في حكم القضية من الاتصال والانفصال . وإذا عرفت المناقض بالفعل ، وعرفت ما المه ، و سعكس طله إن كان له ذلك كما في المتصلات ، فقد عرفت المناقض في القوة ، وكذلك المضاد بالقوة وما تحته في القوة، والمداخل بالقوة . إذ بعض هذه الأحوال بالفعل ، و بعضها بالقوة . مثل قولنا : كلما كان كذا ، كان كذا ؛ بناقضه بالفعل : ليس كاماكانكذا ، كانكذا ؛ و مناقضه بالقوة : قد يكون إذا كان كذا ، كان كذا . ثم إن في هذه الملاؤمات شكوكا من جهة التناقض المأخوذ فبها إذا اعتدت المقدمات ، مطلقة أو ضرورية ، ليس في تعرضنا لهــا كبير نفع . والأولى أنها تؤخر إلى الاواحق ، إذ في ظاهر ما قلنا بلاغ إلى الغرض النافع .

<sup>(</sup>۱) وما يلزمها : ويلزمها د • (۲) المفصلات : المفصلة ها ، ه · (۸) يحتاج : + المان ا | لك : ساقطة من س · (۹) من بعض : مع بعض ع · (۱۰) في : من ص | اردالها : وتاليها ن · (۱۳) المضاد : المتضادع · (۱۸) كبير : كثيره ه ·

# [الفصل الشالث]

## (ج) فصل

## في عكس المقدمة المتصلة

للشتغل من العكس بعكس المنصل ، ونقول : إن عكس المنصل على وجهين : أحدهما عكس استقامة ، والآخر عكس نقيض .

ويمكس الاستقامة ، هو أن يجمل المقدم ناليا ، والتالى مقدما ، مع حفظ الكيفية ، على أن يكون مع ذلك حافظا للصدق .

وأما عكس النقيض ، فأن تجعل بدل التالى ، نقيض التالى ، وبدل المقدم ، نقيض المقدم .

ولنبدأ بعكس الاستقامة ، فنقول : إنا إذا قانا : ليس البتة إذا كان كل آب ، يكون كل آب ، يكون كل آب ، يكون كل آب ، فيكون كر آب ، فيكون كر آب ، فيكون في بعض المرار قد كان كل آب ، ومعه كل آب . فيكون في بعض المرار قد كان كل آب ، ومعه كل آج دّ . فقد قلنا : ليس البتة ذلك .

لكن هذا يشكل في مواضع ، منها أنا نقول : ليس البنة إذا كان الإنسان 10 موجودا ، ها الحلاء موجود ، فهل نقول : ليس البنة إذا كان الخلاء موجودا ،

<sup>(</sup>٣) أصل: النصل الخالث ب، د، س، م، والفصل الرابع سا، ع، وفصل آما، م. (٤) ونفول : فقول س || مل: في ع . (١٠) أنا : سائطة من ع، م، م. (١٠) رمعه : ربع س || فقد : وقد س. (١٤) ذاك : سائطة من س، سا، (١٥) الإنسان : إنسان م.

فالإنسان موجود ؟ فإن هذا ليس يجوز أن يكون حقا . على أن التالى مسلوب موافقته ،مع فرض المقدم . و إن أردت ساب النزوم، لم يكن حكس ذلك السالب .

لكنا ثقول : إن هـ ذه القضية فى المواد التى تواليها محالة لا تنعكس سالبة الموافقة ؛ بل سالبة اللزوم . وهناك لا يلزم البرهان المذكور على العكس ، إذ لا يمكن فرض إيمابه وتعيينه فى الوجود . وسالبة اللزوم أعم من سالبة الموافقة ، وموجبة الموافقة أعم من موجبة اللزوم .

<sup>(</sup>١) يكون : ساقطة من د. (٣) وإن : وإذاع ، عا . (٣) سالبة : ساقطة من ن.

<sup>(</sup>t) النزرم: + تعت س، + تعت المقالة السابعة سا ۽ + تعت المقالة السادسة بحد الله تعالى وسعه وحسن توفيقه ع ؛ + تعت المقالة السادسة من الفن الزاج عا ۽ + تعت المقالة السادسة بحداقه وسعه وصل الله عل سيدنا النبي بهد وآله الطبيين الطاهرين إجمين ه

# المقالمة الثامنة من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق



# المقالة الثامنة من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق

# [الفصل الأول]

## (۱) فصل ف تعریف القیاس الاستثنائی

وإذ قد تكلمنا على القياسات الافترانية حليها وشرطيها ، فحرى بنا أن نتكلم الآن في القياسات الاستثنائية . فقول: إن القياس الاستثنائي عالف للافتراني في أن أحد طرق المطلوب يكون موجودا في القياس الاستثنائي بالفعل ، ولا يكون موجودا في القياس الافتراني إلا بالقوة . كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل حيوان جعم ، فكل إنسان جعم . فلا المطلوب ، ولا تقيضه موجودان في هذا القياس الافتراني بالفعل . وأما إن قلنا : إن كان الإنسان جوانا ، فالإنسان جعم ، أو إن لم يكن الإنسان جعما ، فليس بحيوان . وقلنا في الأولى : لكن الإنسان حيوان . فانتج : أن الإنسان جعم ، ولو قلنا في التانى ، فانتج ذلك . وجدنا أحد طرق المطلوب ، وهو الموجب ، موجودا بالفعل في التياس

<sup>(1)</sup> المغالة الخاصة : هم الله الرحن الرحم و به أستمين المغالة الخاصة ع. (٣) من الغن ... المنطق : سائطة الأولين و المنطق : سائطة من ب ع ع ع ع ع ع ع ما الغن الرابح تلاتة فصول العلائة ] . (٤) فصل : الفصل الأول ب علائة فصول س ع ما ع م و فصل الهاء ع ما صائطة من د. د، س ع ما ع م و فصل الهاء ع ما صائطة من د. (٥) فد تسريف القياس : ما نطة من د. (٦) قد : سائطة من ما | الانترائية : الشرطية ن . (١٣) أم إن : رإن سا . (١٣) كا تنج : يخج ه . (٤) العالى : الطائف من سا .

الثانى تاليا . فنقول : إن كل قياس استثنائى يكون من مقدمة شرطية ، ومرب مقدمة استثنائية مى نفس أحد جزئيها أو مقابله بالنقيض . فينتج إما الآخر،أو مقابله . فإما أن تكون الشرطية متصلة ، أو تكون منفصلة .

ولنقــدم ما تكون الشرطية فيه متصلة ، فنقول : إنه لا يخلو حيلئذ من أن يكون المستثنى من جانب المقدم ، أو من جانب التالى .

فالضرب الأول المشهور في ذلك هو أن يكون المستنى عين مقدم المتصل الذي ويكون المتصل تام الاتصال الاتصال الاتصال الاتصال الاتصال الاتصال الاتصال الذي فيدهذا الجلس من الاستثناء، كيف حاله من جهة كونه متصلا على سبيل الموافقة، أو طل سبيل اللزوم. فتقول: إنه لا فيد ما كان منه اتصاله على سبيل الموافقة، وذلك لأن التالى لا يكون شبطا يلزم من وضع المقدم؛ بل شبئا إنما جعل مواصلا لقدم ، بسبب أنه عرف وجوده حقا في نفسه مع وجود المقدم ، والمعلوم وجوده مستغنى فيه عن الفياس عليه . "إن يجب أن يكون هو مجهولا بنفسه ، ومعلوما تلوه ومواصلته المقدم . فإذا علم وجود المقدم ، علم منه وجوده ، كا إذا قلنا : إن كان آب ، تجف د . فإذا استثنينا : لكن آب ، وكنا نعلم أن جد ، فيجب فزان لم يفدنا علما جديدا بأن جد . لكنه إذا كان كون جد مجهولا ، وكانت متابعته لكون آب معلومة ، فإذا سم لنا أن آب سع من ذلك أن جد . فيجب متابعته لكون آب معلومة ، فإذا سم لنا أن آب سع من ذلك أن جد . فيجب أن تكون المتصلات المستمعلة في المقاييس الاستثنائية هي المتصلات اللزومية .

<sup>(</sup>۱) الثانى: الثالى د پر ساتملة من ع إ اثاليا: ظاهرا سا . (۲) أر مقابله : رمقابله د ، و ، الر من . (۳) تكون (الأولى): ساقطة من د . (۱) أو تكون منصلة : أر سنصلة ه. (۵) أو من جانب : ساقطة من د . (۱) هو: وهو ب . (۸) كيف : وكيف من . (۹) الزوم : ساقطة من د . ١٦) سائل : وكيف من . (۱۲) مستنى ؛ ومستنى بو . (۱۲) مستنى : ومستنى بو . (۱۲) كان : كل ب . (۱۳)

الضرب النانى من المشهور وهو أن يكون المستنى عين المقدم ، و يكون المتمل ناقص الاتصال واللزوم . وهو كالضرب الأول إلا أنه يباينه فى أن اللزوم فيه فير تام ، وما كان يجب أن يجعل هذا قسما آخر ، بل كان يجب أن لا يتفت إلى أمر تمام اللزوم ونقصائه فى الاستثناء الذى يكون من جهة المقدم بوجه . وكان الأصوب أن يقال : إن الاستثناء لعين المقدم من المتصل كيف كان ، ينتج العين من التالى . وذلك أمر بين والقياس فيه كامل . فإن كان موضم الفرق فهو ، إما فى استثناء نقيض المقدم ، أو عين التالى .

الضرب النالث من المشهور هو: أن يكون المستنى عين النالى من التام المنزوم. فينتج عين المقدم. وقالوا : وهذا ليس إنتاجه بينا بنفسه ، بل هو قياس غير كامل ، إنما يكل عمل أن يقال : إنا لما قلنا : إن اللزوم تام ، جعانا اللزوم منعكما . فلنا حيث أن تجعل التالى مقدما ، والمقدم تاليا . فيستنى عين ما هو الآن مقدم ، وقد كان قبل تاليا . فينتج ما هو الآن تال ، وكان قبل مفدما . والذي يجب أن يعتقده المنصف في همذا أن النظر في صورة الفياس هو النظر المقتصر على موجب مفهوم المقدمة من حيث هي المقدمة المفروضة . فأما من حيث لها مادة ومادة ، وخصوصية وخصوصية ، فليس ذلك نظرا فيها بالذات . فإذا قلنا : إن كان آب ، آفرة . وجعلنا هذا القول مقدمة نبني عليها قياسنا ، فيجب أن يتغت إلى مفهوم هذه المقدمة في صورتها فيقضي بما يوجبه الماص فيجب أن يتغت إلى مفهوم هذه المقدمة في صورتها فيقضي بما يوجبه الماص

<sup>(</sup>۱) رهو : هود : س : سا || المقدم : العدم ب : م · ( ۲) رهو : هو س . (۵) رکان : فکان ع . ( ۲ ) وذلك : وذلك ب : م || رافتياس : في القياس س (۷) الغرق : الهنرق د : س : سا : ن . ( ۸ ) هو : رهوب · ( ۹ ) رقالوا : قالوا عا . (۲۲)قبل(الأول): ساتطة من ا || وكان تبل : وقد كان تبل س . (۲۳) والفئ :

موده (۱۱) میزاده دی) شکست به ۱۱ ماه یک در ۱۵ این بین س. (۱۲) رایمی: (۱۵) وخصوصیة وخصوصیة : وغصوصة ن| اینیا : فیاده س، ساه ن ۵ ه. (۱۲) فیاسا: فیاسا ده س ، ساه الفیاس ن .

من صورتها . وأما أن تاليها هل هو منعكس على مقدمها ، فهو نظر فى أحمر غير صورة المقسدمة ؛ بل إنمــا هو نظر فى مواد المقسدمة ، وما هو إلا كالنظر فى محول الموجبة الكلية من حيث هو مساو للوضوع أو غير مساوٍ .

فلوكان هذا النحو من النظر معتبرا في تعريف أحكام المقدمات والمقاييس، لقد كان يقال هناك أيضا : إن مر . الكلية الموجبة ما هو تام الحل ، ومنه ما ليس تام الحمل، أو شيئا آخر يشبه هذا . فكان يقال : إنه إن كان المحمول مساويا للوضوع ، فإنها تنعكس مثل نفسها ؛ وإن كان غير مساو، فإنهما تنعكس جزئية . ولكان يقال في الشكل التالث : إن المحمول في الصغرى إن كان مساويا ، فالنتيجة تكون كلية موجبة . بل الضرب الثالث ، والرابغ من الشكل الأول ، لقد كان يقال فيه : إن كان الحسد الأصغر ، ليس أم من الأوسط، فالنتيجة كلية . لكنهم لم يفعلوا شيئًا من هذا بسبب أنهم اعتبروا حال المقدمة من حيث هي فها موضوع رمحول ، وكية وكيفية ، والتفتوا إلى ما يجب عنها لذلك ، ورفضوا ما يمكن أن يكون عنها إذا كان هناك اعتبار أزيد من الداخل في نفس مفهوم المقــدمة مما هو أخص منها ممــا يمكن أن يفرض في مادة دون مادة . فكذلك يجب أن يكون الأمر في الشرطيات المتصلة ، فيجب أن يلتقت إلى نفس الشرط ؛ و إلى مقدمه وتاليه ، من حيث إن التالى تال ، والمقدم مقدم، و إلى نفس ما يلزم ذلك لزوما عاما كيف كانت مواده .

<sup>(</sup>٣) تمول: بمهول م. (٤) في: ساخطة من سا . (١) يشبه: شبيه س ||
كان: وكان ه. (٧) وإن : فإن د ، ن || سار : ساريام م. (١٠) الشكل :
الشرب ب ، د ، سا ، ما ، م ، ن ، ه . (١١) كلية : ساخطة من س . (١٢) هم : ساخطة
من د ، ع ، ن ، ه . (١٣) الذاك : كذاك ع || ورفضوا: وتقضوا ها . (١٤) ها : ما سا .
(١٥) فكذاك : فذاك سا . (١٦) أن يلخت : أن لا يلخت د ، ن || وكاله : تاله س . (١٧) ولما ؛ الم م .

فأما ما تكون صورة المقدمة فيه محفوظة من حيث هي متصلة لها مقدم وتالى ، ولا يكون ذلك تمضمنا فيها لازما إياها ، ويختلف هو من غير إيجاب اختلاف فيها ، فلا يجب أن يتنفت إليه . فإنه ليس المفهوم من كون المقدمة متصلة ، فات مقدم وتال ، أرب تاليه كيف حاله مع المقسدم في أنه سينعكس عليه أو لا يتعكس. فإن ذلك مما لا يفهم عن صورة المفدمة ، بل هو شيء يجوز أن يفهم من خارج . وليس أيضا من المفهومات الخارجة اللازمة لزوم المكوس ؛ بل من اللواحق المحكنة التي تتفق في مادة مادة . فيجب أن لا ينتفت إلى أمثال هذه التكثيرات .

 <sup>(</sup>۲) ولا يكون: لا يكون ه || هو: + فيها من ، ما · (۳) فلا يجب: ولا يجب: وإنه دائم و الله و

ومع ذلك فإن العكس لازم للعكوس ، وهذا شيء قد فرغ عنه لك فها سلف . وأما ههنا فإن صورة قولتا : إن كان آ ت ، آفي د ، ليس يقتض ذلك أن يكون إن كان ح د ، فا ب لاعالة ، بل بجب أن يكون هذا معلوما لك من نفسه خاطرا بالبال سابقا إليه ، لالازما عن الأول ، فإنه لا يلزم عنه البتة . وإذا كان هــذا معلوما لك نفسه ، خاطرا في بالك ، واستنتيت أر . ﴿ حَمَّ ا فبالحقيقة إنما استثنيت المقدم ، وهو الذي صبق إلى الذهن ، ولم يحتج إلى متوسط آخر . فلو كان قولنا : إن كان كل آ ب ، فجد ، إذا سبق إلى ذهنك ، ازم عنه عكسه ، وكان عكسه بحيث ينتج هين مقدم مين تاليه ، الذي الآن هو عن مقدم لما سبق إلى ذهنك . لكنت تقول : إن هـــذا لمـا سبق إلى الذهن أولا ، لزمه شيء ، يلزمه ثالث ، ولازم اللازم شيء لازم لللزوم الأولى. فلا أكلف الآن ذهني أن منتقل من هـــذا إلى اللازم الأول ، ومن اللازم الأول إلى النالث ، الذي هو لازم ثان ، مل أتركه منتقل دفعة إلى اللازم الثاني على أنه لازم أول ، من غير حاجة إلى أن يلتفت إلى القياس الأول عند الاستمال ، وإن كان محتاج إلى ذلك في وقت استبانة أرب الفياس منتج . ولكنت استفدت بما علمته شيئا واختصرت بابا ؛ وكان حكمه حكم ضروب الشكل الناني والثالث . و إذ ليس الأمركذلك البتة ، بل إنما ينفعك أن

 <sup>(</sup>١) وَإِنْ الْعَكَى : فَالْعَكَى ع . (٤) لا يَرْمَ : لا يَرْمَه س . (ه) في : إلى ها .
 (٨) وكان مكته : ساقطة من ع . (٩) لكنت : لكنه ه ، ن · (١٠) إلى : في م || ولاتم : فلاتم س . (١١) الأول (الثانية) : للا ول ها · (١١) - (١١) الأول ومن اللازم : ساقطة من سا · (١٣) الثانية : الثانية : الثانية د ، س ، ه ؛ الثبان ن · (١٥) ولكنت : إن كنت ب ، م || السبانة : المثنائه د ، س ، ه ؛ المثبان ن · (١٥) ولكنت : إن كنت ب ، م ||

يخطر هذا العكس بالبال ، إذ يحتاج أن تعسلم أن اللازم نام ، وهذا هو أنك عتاج أن تعلم و يخطر بالبال أن هذا الذى هو تال لدنسبة التقديم إلى هذا الذى هو الآن مقدم . فإذ كنت تحتاج إلى أن تخطر هذا بالبال أولاً حتى يعقد قياسك، فتكون قد أوردت في ذهنك أنه إن كان تج دّ ، فآت. ثم لما استنبت لكن تجدّ ، فإنما استنبت مقدم المقدمة التي أخطرت بالبال بالفعل . فما كان المقدمة الأولى غناء بوجه في أن تكون جزء قباس ، وأكثر عناية أن تكون تذكرت به شبنا ليس بلزمه بل بعرض معه .

الضرب الراج في المشهور ، استثناء نقيض السالى من ناقص العناد . وينتج نقيض المقدم . كقولك : إذا كان ج د ، فاتب ، لكن لبس آب ، فلبس ج د . وليس فيساسا كاملا ويبين هكذا : أنه إن لم يكن لبس ج د ، آفد . لكن وإذا كان ج د ، فاتب . ينتج : أنه إن لم يكن لبس ج د ، فاتب . لكن فرضنا لبس ج د . ينتج فاتب . فإذن حتى أن آب ، وكان حقا أن آ لبس تب . وهذا خلف .

قال بعضهم : ربحاً كان التالى كثير الأجزاء ، وأخذ كشى، واحد ، كقولهم : الفلك لا ثقيل ولا خفيف ، فيجب أن يؤتى بنقيض الجملة كلها .

<sup>(</sup>٣-١) تعلم ... أن : ساقطة من سا . (٣) له : أن د ، ن | إلى : + هـ . هذا ه . (٥) تعلم : الضرب الرابع : الضرب الح ه . ( ٨) الضرب الرابع : الضرب الح ه . ( ٨) الضرب الرابع : الضرب الح مكذا : | | المتاد : القرم س || رينج : + من م . (٩) إذا : إن د ، ص ، م || لوس : ساقطة من سا . (١٣-١٥) وأخذ : ساقطة من سا . (١٣-١٥) وأخذ : ساقطة من سا . (١٣-١٥) وأخذ : ساقطة من سا .

والذى حندنا فى هذا أنه إن عنى بقوله: لا خفيف ولا هيل ، السلبين جميعا ؛ فيكتفى باستثناء نقيض أيهما شلت ، حتى ينتج تقيض الآخر. و إن عنى بذلك إنبات الواسطة بين الأحربين ، وقد عبر عنه بالسلبين ، فالتالى معنى واحد في الحقيقة لبس فيه كثرة أجزاء . ومع ذلك فإن استثناء أحدهما أيضا يكفى . فإن إنبات أحد الطرفين رفع الوسط ، كما أن نقض أحد الشرطين يرجب نقض المجتمع . فإن سلب الجزء سلب بالقوة للجنمع من حيث هو مجتمع .

الضرب الخامس في المشهور : استثناء نقيض المقدم من غير تام اللزوم . هـ فا لا تجب له تتيجة في المشهور . فإن التالى إذا كان أعم لزوما ، فايس إذا رفع المقدم أوجب رفع التالى، إذ التالى موجود مع غير المقدم ؛ وهذا كقولهم : إن كان زيد منتقلا ، فليس يلزم أنه متنير أو ليس بمتفل ، فليس يلزم أنه متنير أو ليس بمتغير. فإنه إن لم يكن منتقلا ، جاز أن يكون متغيرا في الكيف ، وأن لا يكون .

الضرب السادس: من استثناء عين تال مر متصل ، ناقض اللزوم . لاينتج. وليكن مشاله : لكنه متنبر ، فليس يلزم أنه متقل، أو ليس بمتقل.

الضرب السابع: استثناه نقيض مقدم ما هو تام اللزوم . فينتج: نقيض التسالى . وذلك لأنه يصير تاليا ، ويصير ما كان تاليا مقدما . وعل ما علمنا . والحكم في هذا الضرب هو الحكم في الثالث .

 <sup>(1)</sup> هذا: هذما | السلين: سلين س. (2) في الحقيقة : بالحقيقة س.
 (a) قان: في ما | رخح : برخم ع | قض : تقيض ع ، ما . (٦) قض : تقيض ع | عضم : المجتمع بـ ، م . (٧) في : من س | الم : تمام ع . (٩) فير: مين س ، ه و رخم سا . (١٣) مين : فير يخ ، د ، ن | إسن ، ساقطة من س. (١٤) وليكن : ولكن س الميذ من سا . (١٥) تام : تال م . (١٥) تام : تال م .
 (1) تاليا : تاليه م .

الضرب النامن: استناء نقيض تال تام اللزوم. وليس هذا بالحقيقة ضربة آخر غير الذي سلف ؛ بل يجب أن تعلم أرب استناء نقيض المقدم لاينج ، واستناء عين المقدم ينتج عين التالى ، واستناء عين التالى لاينج ، واستناء فيض التالى ينتج تقيض المقدم. وان هذا التكلف منهم إنما دعاهم إليه سبب واحد، وهو فقدانهم ما تولاه المعلم الأول من تفصيل القياسات الشرطية ، واحتياجهم إلى أن يخوضوا فيه بأنفسهم ، واقترن بذلك غفولم عن القياسات الاقترائية فيها ، ووقوعهم إلى هذه الاستنائية ، واستقلالهم عدد مالاح لهم ، واستقباحهم أن يكون ذلك أمرا موازة لما تولى المعلم الأول بيانه في الحليات ، فالتبأوا إلى تكبير الحوو بالنقض .

و يجب أن تختم هذا الفصل بشيء، وهو أنك يجب أن لا تتفت إلى ما يقال: . . الاستنائية لاتكون إلا حملية . واعلم أنها تكون ما يكون المقدم أو التالى المأخوذ ، هو أو نقيضه في الاستناء . وإذا كان كل واحد منهما يجوز أن يكون أحد أفسام المقدمات ، فكذلك الاستناء . فلذلك إن قال قائل : إن كان إن طلعت الشمس ، كان نهارا ؛ فالنهار لازم للشمس . ثم أراد أن يستنى المنسم ، كان نهارا ؛ فالنهار لازم للشمس . ثم أراد أن يستنى المنسم ، كان نهارا ، وقد ظن قوم أن اللزوم قد يكون على مبيل الإمكان ، كقولم : إن كان هذا حيوانا فيمكن أن يكون إنسانا ، وإن حمل الحمة فيا سلف . وإنما غرتهم هذه المادة ، وطل

<sup>(</sup>ع) النكلف: التكليف به دءم، ن . (٦) القياسات: سائطة من ع . (٨) تول : سائطة من ع . (٨) تول : سائطة من د، ن (٨) تول : سائطة من د، ن | أراف الى : والحال د، والحال د، در (١٦) منكذك : سائطة من من ما | فظلك : فكذك : سائطة من س ، ه . من ما | فظلك : فكذك ب ، ساءم و والك ع . (١٤) كان إن : سائطة من س ، ه . (١٥) المقدم لم يستن : سائطة من س ، ه . (١٥) المقدم لم يستن : سائطة من س ، ه . (١٥) الم ترتم : فرهم د من ، ما ، و ما ، و ما ، و ، و الله ، هذا ه .

أن الإمكان فيها إمكان محسب الذهن لا محسب الأمر ، إذ ليس شيء من خارج هو حیوان و یمکن أن یکون إنسانا ؛ بل هو واجب إما أن یکون إنسانا، أو واجب أن لايكون إنسانا ولا يصير إنسانا البتة وجوهره باق على ماهوفي شرط المكنات . فأما أن هذا غير متج على ماظنوه ، فإنك إذا قلت : إن كان هذا حيوانا ، فيمكن أن يكون أبيض ، لكنه أبيض أوليس أبيض ، حيوان أو ليس بحيوان ، لم يلزم عنه شيء ، بل عسى إنما يلزم هذا في الإمكان الذهني ، الذي يختص بنسبة الأعم ، إلى الأخص الذي ينقسم إليه الأعم . وهذا شيء وراه كون اللزوم ممكنا ، وشيء يلتفت فيه إلى المواد دونالصورة . والذي الجأهم إلى هذا شي. عجيب . وذلك أن المعلم الأول ذكر في كتاب النفس : أن النفس إن لم يكن لها فعل بذاتها فلا يمكن أن يكون لها قوام بذاتها، و إن كان لها فعل بذائها كان لها قوام بانفرادها . فحاء رجل له سبق في العلم الطبي ، ونكوص في المنطق، فزعم أن فلانا أخطأ، إذ استثنى نقيض المقدم فأنتج منه تقيض التالي. فقال قوم يتمصبون للعلم الأول : إنه لم يخطىء لأن هــذا اللزوم هو بالإمكان وجازله أن استثنى نقيض المقدم فيه ليجمل نقيض التــالى نتيجته التي تلزم على جهة الإمكان . وعسى أن يكون قوم يجيبون عن ذلك ، بأن اللزوم فيه تام ، فينتج نقبض المقدم . والحق أن المعلم الأول لم يورد هــــذا الكلام على سبيل

الاستناء والإنتاج ، بل ذكر مقدمتين مما ، في موضع أحدهما عكس الا تمر ، كن لو ابتدأ فقال : إن كل ضاحك إنسان ، وكل إنسان فاحك به فدل بذلك على تساوى المحمول والموضوع فيهما ، ليس على أن الناني منهما شيء يشتين من الأول ، بل شيء يذكره مع الأول ، ولذلك ذكر النانيسة مع لفظ الشرط ، ولذلك ذكر النانيسة قول تام ، لا على أنه جزء قول . فلما وضع المقدمتين جيما ، جاء و بين في موضع تخر أن للنفس فعلا بذاتها ، فأنتج : فلها قوام بذاتها . فكان استئناؤه ليس نقيض مقدم أولتهما ، بل عين مقدم النانية . لكن المتشكك ضل فحسب أنه ينج من نقيض المقدم نقيض النائى . والذي اشتغل بحل ذلك حسب أن ينج من نقيض المقدم نقيض النائى . والذي اشتغل بحل ذلك حسب أن ناشكك صدق فيا ظن ، وأخذ يروم وجه التخلص با لحيلة التي لا جدى لها ، فأخطأ المشكك في واحد وأخطأ الحال في شبئين : أحدهما تصديقه المتشكك فيا ذكر من حال الاستثناء ، والناني إيهابه أن ذلك الاستثناء متج في مادة الإمكان .

<sup>(1)</sup> الانر: الانترى ص ، ه . (۲) النان ؛ النال م . (ه) اتنظ (الأول) ؛ المام . (ه) اتنظ (الأول) ؛ المام ع || والاستناء لا يذكره : سافطة من سا . (۲) قول نام لاهل أنه : سافطة من سا . (۷) بلانها (النانية) ؛ بذائه د، ن ا| فكان ؛ وكان د، وكان د، ع ، ن ، ه . (۸) بل : سافطة من ها الحرب : بحسب د، ن ، (۹) فقيض الخال ؛ هين الأول د، ن ، مين النال مين الأول د، ن ، هين النال مين الأول م ، مع ، ما ، ه. (۱۱) واحد : هي وسا. (۱۲) والخان . . . . الاستناء : سافطة من سا || منتج ، بورجب يخيج ص ، منجة د، ن .

# [الفصل الثاني ]

## (ب) فصل في تعديد أصناف القياسات الاستثنائية

أما القياس الاستثنائي الكائن من الشرطيات المنفصلة الحقيقية ، فإنها إما أن تكون ذات جزأين ، أو تكون ذات أجزاء . واللواتي من جزأين إما أن يكون جزآها مختلفين بالإيجاب والسلب على سبيل التناقض ، كقولنا : إما أن يكون كذا وإما أن لا يكون كذا . فإن استثنى فيها عين أيها اتفق، أنتج تهيض الآخر . فتكون النتيجة هي بالمعنى نفس الاستثناء ، كقولك : لكنه كذا ، فيلتج : فإذن ليس لا كذا . وهذا ليس شيئا أعرف من الاستثناء الذي كان جزء قياس وكذلك إن استثنى : لكنه ليس لا كذا ، فيلتج : فهو إذن كذا . لكن الاستثناء أيضا ليس بعيدا من أن لا يكون أعرف من التيجة ، وأسبق إلى الذهن ، وإنما ينتفع بذلك في أكثر الأمر في قياسات مؤلفة من متصلة ومنفصلة ، الذهن ، وإنما ين يكون كذا . فإن لم يكن كذا ، فإذن آ ب ، لكن ليس آ ب . فيلتج : فهو إذن كذا . فأنه يكون المستثنى غير القيض نفسه ، بل لازما . لكن هذا القياس أيضا عما يتم بشرطية متصلة وحدها ، ولا يبعد أن لا يحتاج فها إلى المنفصلة بوجه .

 <sup>(</sup>٣) فسل : الفسل الأول ب ١٥ ما ٤ ع عا ٤ م و فسل ٢ ما ٥ هـ (٤) أما : وأما ه | القياس : فيس ب ع | الاستثنائي : + المكن سا . (٧) استثنى : التهي سا . (٨) فيضح : فيس ب ع | الاشتئائي : إذن سا إلا إلى ب : سائطة من د ، ن . (١٠) إن : إذا سا | إلا ي ي سائطة من م . (١٠) إن : إذا سا | إلا ي سائطة من م . (١٠) ي تضع : يخج ص . (١٠) كذا ١٠٠ الكليمة : سائطة من م . (١١) يقضع : يخج ص . (١٠) كذا (١٠) كذا الكار ليس آب : سائطة من سا . (١٥) فيم : مين د ، ما ، ن . (١٦) فيم : سائطة من سا . (١٥) فيم :

فإذن هذا القسم من المتفصلات لا ينفع استهالها فى القياسات الاستثنائية كثير نفع ، بل يجب أن يكون الجزآن غير متفالجين هـــذا التقابل ، بل مثل قولنا : إن كان هذا مددا فهو إما نوج ، وإما فرد . فإن استثنى مين أيهما كان بيق نقيض الآخر ، كما إذا استثنى : أنه نوج ، أنتج : أنه ليس بفود ، ووالضرب الأول .

والضرب الناني هو الذي يكون الاستثناء فيه من النقيض ، كقولك : لكن ليس بزوج . فيلتج : أنه فرد . أو ليس بفرد ، فيلتج : أنه زوج .

وأما المنفصلات الحقيقية الكثيرة الأجزاء. فإما أن تكون أجراؤها التى تتم بها متناهية في القوة والفعل ، فحكها حكم ما سلف . مثاله ، إذا قلت : إن هذا العدد إما زائد ، وإما ناقص ، وإما مساو ، فاستنبت عين أبها شئت ، تقبت نقيض جميع ما بيق . وهذا القيض يفهم على وجهين : أحدهما أن تكون النتيجة ليست نقيجة واحدة ، بل نقيجتان في هذا المثال، ونتائج كثيرة في مثال: إن كان أكثر من هذا أجزاء ، مثاله فيا مثلنا به . فليس إذن زائدا ، ولا ناقص . ولقائل الآن أن وهذا القول في الحقيقة نقيجتان . والوجه الثاني أن ينتج نقيض المنفصلة للتي يتشكك فيقول : إن هذا لا يكون قياسا ، وذلك لإمك إن جملت إنتاجه على سبيل إنتاج نقيجتان ، أو نتائج ، كان عين قياس واحد نتيجتان ، أو أكثر من اثنين ما ، كلاهما بالذات ليس أحدهما قبل الآخر ولا بعده . وإن حملت اثنين ما ، كلاهما بالذات ليس أحدهما قبل الآخر ولا بعده . وإن حملت

 <sup>(</sup>٣) كان : سائطة من د . (1) جرد : شرد د . (١) الذي : سائطة من د ، ن .
 أن ب ، د ، ء م . (١٣) تجبتان : تبيبات ط . (١٣) به : سائطة من د ، ن .
 (١٤) المفصلة : المتصلة ع . (١٥) الآن : سائطة من م . (١٦) يشكك نيقول : يقول .
 رشكك ع . | إن (الثانية) ، إذا ع . (١٨) وإن : إذا ع .

إنتاجه على سهيل الوجه الآخر ، أنتج الكنب . فإنه ليس حقا أن هذا العدد لا يكون إما زائدا ، و إما ناقصا . فإن كونه مساويا ، إنما عنم كونه ناقصا ، ويمنع كونه زائدا . وإما أن يكون إما هذا ، وإما ذاك ، وإما شيئا آخر ، فليس استثناؤك بمانع إياه ، ولا هو نقيض ما استثنيت ، فإن الحلية لا تناقض لمنفصلة . فنقول في جواب هذا : أما أولا ، ظم يكن في شرط القياس أنه ينبغي أن لا ينتج نتيجتين البنة ، بل كان من شرطه أن ينتج نتيجة واحدة . وليس يمنع كونه منتجا نتيجتين أن يكور أيضا قد أنتج نتيجة واحدة . وأما ثانيا ، فإن هذا أيضا إن أردت الحقيقة فإنما ينتج نتيجتين من حيث هو بالقوة قياسان ، وذلك لأن المتفصلات كلها إنما تنتج هذه الحمليات الكثيرة بقوة مقــدمات أخرى . كأنك إذا قلت : لكنه مساو ، تحتاج أن تذكر فی نفسك مقدمة أخرى ، وهي : أن ما هو مساو ، فلیس بزائد . فتنتج إحدى النتيجتين . وأيضا ما هو مساو ، ليس بناقص . فتلتج حيلئذ النتيجة الأخرى . وهذا شيء ، وإن أسقطت ذكره لفظا وقولا ، فإنك لا محالة تقوله في الذهن إذ لا مد اك من أن يخطر هــذا في بالك . إذ لو قال الك قائل : ولم يجب أن لا يكون ةقصا أو زائدًا ؛ قلت: لإنه مساو، وكل مساو فليس بناقص أو ليس بزائد . فتكون حينئذ حلات القول إلى المبادئ . وكذلك لو لم تشكك ، فأنت تضمر هذا في نفسك . وما لم يلتفت إليه ذهنك لا يستبين لك صدق الإنتاج . فبالحقيقة إنما يتم الإنتاج من المقدمة المنفصلة باستمال قياس آخر اقتراني ،

<sup>(</sup> ٧ ) إنما : لهاع ( ٧ ) وليس ٠٠٠ واصدة : ساتطة من د ، ن. ( ٨ ) إن : ساتطة من م. ( ٩ ) كليا : ساتطة من م. ( ٩ ) كليا : ساتطة من د ، ( ١١ ) وهي : وهو س || فينتج : ينجج د ، ن ( ١٤ ) من : ساتطة من س || ينطر : الخطر د || في باك : ياك ن . ( ١٤ ) أر ليس : وليس ب ، م ، ( ١٦ ) وكذلك : فكذلك د ، ص ، ن .

يكون جميع ذلك هو المتأدى إلى الإنتاج . فيكون بالحقيقة ما يتأدى إلى إنتاج . أنه ليس بزائد ، فيلتفت فيه إلى تأليف غير التأليف الذى يلتفت إليه فى إنتاج : أنه ليس بناقص بعد ذلك . وههنا أشياء من حفها أن تفال فى اللواحق . فهذا واحد .

وأيضا ، فإن قولنا : ليس إما زائدا ، وإما ناقصا ، هو قول حق، وقفيضه باطل . وذلك لأن قولك : ليس إما زائدا ، وإما ناقصا ، هو مساو ليس الما زائدا ، إما كذا ، وإما كذا ، وإما كذا ، وحق أن يقال: إن هذا الذى هو مساو ليس إما زائدا ، وإما ناقصا ، وذلك لأن هذا مساو . وليس البنة المساوى إما أن يكون ناقصا ، وإما أن يكون زائدا . ينتج : فهذا ليس إما زائدا ، وإما ناقصا . وأما صدق الكبرى ، فهو أنها إن لم تصدق صدق نقيضها . فكان بعض ماهو مساو إمازائد ، وإما ناقص . ومنى هذا أرب بعض ماهو مساو لا يخرج الحتى فيه من أحد القسمين : إما أن يكون زائدا ، وإما أن يكون ناقصا . وهذا كذب صراح . وقد عرفت هذا القانون فيا سلف ، فلا بأس أن تكون النتيجة الذائية الحقيقية هذه . ثم يلزم هذه النتيجة ، النتيجنان ، لاعنها وحدها . فإنه ليس إذا قبل : هذه . ثم يلزم هذه النتيجة ، النتيجنان ، لاعنها وحدها . فإنه ليس إذا قبل :

<sup>(1)</sup> إلى (الأولى): سائطة من م || فيكون بالحقيقة : فبالحقيقة ب، دى ساء م، ن، بالمقيقة س. (٢) فيلغا : رهذا : ره من ، ساء ن. (٢) بينسر : يضر ت || إلى المقاد المود ، ع ه، ن ، ه. (٧) إما كذا و إما كذا : و إما كذا رأما كذا رأما كذا و إما كذا : أنها : ايضا ب ، م || || إما كذا . . . ساو : سائطة من د ، ن . (١٠) أنها : أيضا ب ، م || صدق : سائطة من م || فكان : وكان ع . (١٠) القد مين : تسمين د ، س ، ساء ما || وإما أن يكون أقصا : أر فاجمان . (١٣) مرفت : هرف م || الحقيقة : بالحقيقة د ، بالحقيقة ن . (١٤) القيمة ن . (١٤) الشبعة ن . (١٤) مرفت : هرف م || منها م .

زيد ليس إما إنسانا ، وإما ناطقا ، لم يلزم منه أنه ليس بإنسان ولا ناطقا ، بل إنما تلزم النتيجتان ، لاعتبار آخرينمقد مع هذا فى الذهن ، وهو أنه ينمقد فى الذهن أن هذا ليس إما زائدا ، وإما ناقصا ، بل هو أمر خارج عنهما . وكلما كان كذلك فليس هو أحدهما . فهذا هو القول فى استثناء العين .

وأما في استثناء النقيض ، فإنك إذا استثنيت نقيض أيهما كان ، أنتج عين الباقية على حالها منفصلة . مثلا إذا قلت : لكنه ليس بمساو أنتج لك هذا: فهو إما زائد ، وإما ناقص . وهي النقيجة القربية . ثم إذا استؤنف إنشاء قياس من هذه النقيجة ، ومن استثناء نقيض بعض أجزائها ، فهنالك يتأدى إلى أن ينتج عين واحد منهما بعينه ، وتكون كثرة القياسات بحسب كثرة الأجزاء . فهذا إذن لايخالف ما يكون من جزاين . والجامع بينهما أن استثناء العين في كل واحد منهما ، ينتج نقيض الباق على حاله إرب كان جزءا أوأجزاء . واستثناء النقيض ينتج عين الباق على حاله كان جزءا أو أجزاء . وأما إن كانت الأجزاء فير متناهية في القوة ، فليس ينتفع بالاستثناء من مثل هسده الشرطية بوجه من الوجوه في أن يكون عنه قياس ، ولا استحسن اشتغال من اشتغل باعتبار البواق لاتحد ، وذلك لأن الاستثناء إن كان عين أحد الأجزاء لم تكن له نتيجة لأن البواق لاتحد ، حتى تقال نقائضها ، أو تؤلف منها مفصلة سالبة . اللهم إلا أن تكون النتيجة : فليس شيئا مما عدا المستثني . فتكون حينظ هذه النقيجة إلا أن تكون النتيجة : فليس شيئا مما عدا المستثني . فتكون حينظ هذه النقيجة إلا أن تكون النتيجة : فليس شيئا مما عدا المستثني . فتكون حينظ هذه النقيجة

نتيجة عن قياس ذى جزأين .كأنه قال: إنه إما أن يكون العدد اثنين ، أوماهدا الاثنين ، لكنه اثنان ، فابس ماعدا الاثنين. وكذلك إن كان الاستناء نقيض بمضها ، فبنتج أيضا شيئا غير محدود ، لا يمكن أن ينطق به إلا أن يقال : فهو شيء من باقي ما بعده . وهذا أيضا يكون بالحقيقة عن قياس مبنى على منفصلة ذات جزأين ، كأنه يقول : إما أن يكون اثنين أو شيئا مما بعد الاثنين . ثم الفائدة المحصلة في الاستناء من المفصلات هي استهام القياسات المستمادفة بالاستناءات المتوالية منهية إلى قسم واحد ونتيجة واحدة ، وهذا مما لاسهيل إليه في استمل القياس الاستنائي من منفصلات ذوات أجزاء لاجماية لها . فهذا هو القياس الاستنائي من منفصلات ذوات أجزاء لاجماية لها .

وأما إن كانت المقدمة منفصلة غير حقيقية، فإما أن تكون المنفصلة منفصلة عنم طرفاها ، فن ذلك ما يكون الأمر في نفسه كذلك ، كقولك : إما أن يكون عبد الله لا يغرق ، وإما أن يكون في الماء . ويقاربه قولنا : لا يكون عبد الله يغرق ، أو هو في الماء . فأجما استنى نقيضه أنتج عين الباق . ثم استناء العين لا ينتج . ومنه ما يكون كذلك اتفاقا ، كقولك : إما أن لا يكون عبد الله يتكلم ، وإما أن يأذر لله عموه . ويقاربه قولنا : لا يكون عبد الله يتكلم ، أو يأذله عموه . وحكه ذلك الحكم . وقد يقارب هذين آخوان ،

 <sup>(</sup>١) تبية: المنطقة بن ع || يكون: النطقة بن د. (١- ٣) أو ما هدا
 الاثنين: النطقة بن سا . (٣) أيضا: النطقة بن ه || فهو: وهوسا .
 (٥) اثنين: الاثنين س . (١٠) وأما: فأما ده س ، ن ، ه || رأما . . . . مشيئية: النطقة بن سا . (١١) أن ي : النطقة بن ٠ . (١٦) أو هو: أو وهو س » وهو النظة بن س . (١١) أن : النطقة بن ه . النطقة بن س . || البائي: الغالمينج . (١٤) أن : النطقة بن س ، با .
 (١٦ - ١١) وإما . . . يتكلم: النطقة بن س . (١١) المكم : النطقة بن س » با .

كقولك : لا يكون عبد الله يغرق وليس هو ف المــا ، ولا يكون عبد الله يتكلم وليس يأذن له عمرو . والنتيجة ههنا تخالف ذلك ، فإن استثناء النقيض ينتج النقيض لا فير .

وأيضا من هذين القسمين ما يكون عن سالبتين ، كقولك : إما أن لا يكون عبد الله نباتا ، وإما أن لا يكون عبد الله نباتا ، وهو جماد . وأيضا لا يكون عبد الله نباتا ، أو لا يكون جمادا . فتا نهما المؤآن فيه كالجزأن في الأصل . وأولهما جزء فيه بكزه في الأصل ، وجز مقابل للجزه في الأصل . فالذي الجزءان فيه كالجزأين ، ينتج استثناء النقيض : عين التالى . والآخر ينتج : النقيض . وهذا هو الذي يقال له المبتدئ من سالب إلى سالب . وقد يتفق أن تكون الأجزاء في جميع ذلك أكثر من اثنين ، كما علمت في كون الحكم هذا الحكم .

وأما الصنف الآخر مر الشرطيات المنفصلة النير الحقيقية فلا يستعمل في العلوم ، وهي التي لا يجتمع طرفاها فيرتفعان . كقولك : إما أن يكون ثباتا ، وإما أن يكون جادا . فإنما ينتج فيها استثناء العين للنقيض . فهذا القسم يشبه المتصلات الحقيقية من حيث استثناء الدين . والقسم الأول يشبهها مرحيث استثناء النقيض . ونقول : إن جيم المقاييس التي من منفصلات فإنما تتم بالمتصلات . أما في غير الحقيقة فستعلم ذلك إن تذكرت ما إطامناك من

<sup>(</sup>۱) ینکلم: لا ینکلم س. (۲) یاذن: سانطة من ن [انخالف: بخلاف س، سا. (۵) ریاما آن لا یکون جمادا : بردان م. (۸) اباز-ان: بردان م. (۱) بقال : یودان م. (۱۰) اثنین: (۹) یقال : یقابل سا [اله: سانطة من د، س، سانم ع، ما، ن، م. (۱۰) اثنین: دانگ سا. (۱۳) طؤاها: طواهما ب، م، ن، م. (۱۵) الدین: ⊢افقیمت سا || راقسم: مانطة من س || الأول : رالا توس یا الاتر سا. (۱۲) نؤانما: ساقطة من می الاتر س، د، سا، ع، م، ن أزاما اطافا : سائطة من ع. (۱۷) فیر: مین ما از الماندان : طاناك ع.

أحوالها سالفا . وأما في الحقيقية فإنك إنما تمنى بها ما تدخله لفظة "لايخلو" فتكون كأنك قلت : إذا لم يخل عن هذا وهذا ، ولا يجتمعان ، وهــذا ليس ذلك ، فهو ذاك ، أو هو ذاك ، فليس ذا ، فقد أضرت في نفسك انصالا لا عالمة ، واستثناء منه ، وإن لم يصرح به . وكيف والمطلوب يجب أن يكون لازما عن القول ، والمعاند ليس بالفصل لازما لما يعانده ، بل إما أن يازمه نقيضه ، وإما أن يازم هو لنقيض مصائده . فإذن البيان الحقيق الأولى الذي لنفسه هو من طريق اللزوم ، وإما من طريق العناد ، فذلك يتوسط ما يازمه من لروم . وأنت يجب أن تمثل هذا وتبسطه بقوة ما قد تمرت فيسه إلى هذا الذابة .

في كتمهم .

### [الفصل الثالث]

### (ج) فصل ف قیاس الحلف

والقياس الخلف بالحقيقة هو قياس مركب من قياسين شرطيين فقط. فإن كان المطلوب حليا وهو المشتغل به في كتاب أنولوطيقا ، فإن الدّبجة تكون هي الحلية . وأما القياس فيكون شرطيا ليس فيه قياس حملي ، وذلك إذا سلك فيه المسلك العابيعي السهل . فأما القياسان الشرطيان اللذان فيه ، فأحدهما اقتماني من شرطية متصلة ، ومقدمه يشاركها في التالي ، والثاني قياس شرطي اتصالي استثنائي . وبذلك يتم الخلف وحده ، ويستغنى عن الكلف التي تحاول في تحليل تمام القياس الغلقي، وأنه بكم قياس يتم ، وإن تبسط ذلك بسطاطو يلا هل ما يوجد

فأما الوجه الحق وهو الذى ذهب إليه المملم الأول ، فهو أنا نجمل المطلوب مثلا : أن ليس كل جَبّ كاذبا ، مثلا : أن ليس كل جَبّ كاذبا ، فكل جَبّ ، ونضيف إليها مقدمة صادقة وهى : أن كل ب آ . ينتج من الاقترانات التي مددناها شرطية مكذا : إن كان قولنا : ليس كل جَبّ كاذبا،

(∀) فصل: الفصل الذك ب ، د، س، ساء ع ، م ، فصل اعاء ه.
 (٤) والقياس الخلف بالمقبقة ن إلى هو : فهوس ، سا .
 (∀) فاما : راما س || القياسات السرطات ما .
 (٨) والناق : والنالم عا || ترمل : + أيضا ه.
 (٢) الكلف التي : النكاف الذي س ، ه ، الكلف الذي ما .
 (١٠) وأنه : فإنه د ، ن فوخ الكلف الذي س ، ه ، الكلف الذي ما .
 (١٠) فأما : وأما س || وهر : فهوخ || إلى الله ي الدي س ، ه ، الكلف الذي الله ي الدي د ، إلى التي : الذي د ، إلى الني : إلى الني : الذي د ، إلى الني : الذي د ، إلى الني : الذي د ، إلى الني : إلى الني : الذي د ، إلى الني : إلى الني : الذي د ، إلى الني : إلى الني : إلى الني : الذي د ، إلى الني : إلى الني : الذي د ، إلى الني : إلى الني الني : إلى الني الني : إلى الني : إلى الني : إلى الني الني الني : إلى الني الني : إلى الني : إلى الني : إلى الني الني : إلى الن

١.

فهذا هو تحليل القياس المعروف بالخلف إلى مقدماته .

وأما الذين يحاولون أن يضموا الشرطية الأولى ، ثم يبينوا منها الحلف ، فانهم يقولون : لكن التالى محال ، ويجملون قولنا : التالى محال ، دعوى . فمنهم من يتكلف أن يصادف قياسا يجمع بين التالى وبين المحال ، فيقول : إن التالى يجتمع منه ومن حق قياس منتج المحال ، وما اجتمع منه ومن الحق ذلك فهو بحال . ثم يأتى بقياس ينتج الصغرى فيقول : إن التالى يجتمع منه ومن كذا

 <sup>(</sup>۲) أن كل: أن ليس كل سا . (۳) وفيها : فيا د . (٤) شرطينان : ساخلة من س .
 (۱) مقدمها (الأولى) : ساخلة من ع || ريتغير سال : ساخلة من ع . (۱۳) فيفا : وهذا .
 ص . (۱۱) يتكلف أن : ساخلة من سا || يصادف : يضاف د . (۱۷) ستل : بزدع ||فياس د ، ما ، ن . (۱۸) إن : ساخلة من ما .

قياس ينتج المحال ، وما اجتمع منه ومن كذا قياس ينتج الحمال ، نقد اجتمع منه ومن حق قياس ينتج المحال . هذا بعد أن يكون فيه إدغام مقدمات وتكافف كثير وطول كلام على المحال . ومنهم من يعرض عزهذا ، ويأخذ تأليفا من التالى ومنحق ، فيتتج عالا . ثم يعود فيقول : إنهذا المنتجعال ، فهو إما عن الكبرى ، أو التأليف . ثم يستنى : وليس عن التأليف ، فيتتج : فهو إذن إما عن الكبرى ، وإما عن الصغرى . ثم يستنى : وليس عن الكبرى ، إذ كان المحتمى ، في الكبرى ، وإما عن الصغرى . ثم يستنى : وليس عن الكبرى ، إذ كان الحق هو الكبرى ، فيتتج : فهو إذن عن الصغرى . ثم يقول ، والصغرى عال ، فيتج : فقيض التالىحق ، ونقيض المقدم حق . ثم يكون في جلة هذا أنواع من البتر ومن إضار قياسات لم يصرح بها ، لا فائدة لنا بتطويل الكلام في ذلك . والذي اوردناه هو عن القياس الحافي من غير زيادة ولا نقصان .

لكن العادة جرت في استعمال الخلف بأن تستعمل تلك الاقترائية ، ثم تدك الديمة فلا تذكر ، بل يذكر ما هو بالحقيقة استثناء المفرض اليها ؛ فيتج المطلوب . مئلا العادة في ذلك هي أنه إذا قبل ؛ لمن كان ليس كل ج ب ، فكل ج ب ، فكل ج ب ، وكل ب آ ، وهذا محال ، فكل ج ب . ويكون قوله فكل ج ب ، معناه إن كان ليس كل ج ب ، فكل ج آ . وإذا كان الأمر على ما وصفنا فكل ج آ . ويكون قوله : هذ محال ، معناه أنه ليس كل ج آ ، وهو استثناء نقيض التالي . فالعادة مستمرة إذن على وقاق تمليلنا كل ج آ ، وهو استثناء نقيض التالي . فالعادة مستمرة إذن على وقاق تمليلنا

 <sup>(</sup>٣) كثير وطول : ساقطة من سا || كلام : الكلام ب و الأحمر ده س ، سا ، ها ه ن .
 (٤) عن : من د . (ه) وليس : ساقطة من سا . (٢) من الصنوى : الصنوى : الصنوى د || إذ : إن د ، مس ، سا ، ن ، و إن ه . (٧) من : غير د ، مين م || يقول والصنوى : يقول نا له من || فقيض : تقيض د ، سا ، م ن || حقر را لأول) : سا فللمن س || وتقيض : فقيض ب ، د ، سا ، ع ، ما ، م ، ن || حقر را لأول) : سا فللمن س || وتقيض : فقيض ب ، د ، سا ، ع ، ما ، م ، ن . (١٢) لتقيض : فقيض د ، ن . (١٤) وهذا : وهوس || فكل جَبّ : وكل جَبّ : وكل جَبّ د ، ن ن || وتون ن ، إن وكون : فيكون د ، ن .

لقياس الخلف . ومعنى قولهم : قياس الخلف ، أى القياس الذى يرد الكلام إلى المحال ، فإن الخلف اسم للعمال . وأما الذين يقولون : قياس الخلف بضم الخاء، فقدزاغوا، إذ الخلف إنما يكون في المواعيد فقط . و بعضهم قال إنماسمي قياس الخلف ، لأنه لا يأتى الشيء من بابه ، بل يأتيه من وراثه وخلفه ، إذ يأتيه من طريق نقيضه . والأوقع عندى أن الخلف المستعمل ههنا هو بمعنى المحال لاغير.

الأولى في المنطق بحمد الله ومنه والصلاة على نبيه عهد وآله الطاهرين هـ ..

<sup>(1)</sup> الكلام: + طبه ع . (۲) للمال: المعال عا . (۶) الشيء: ساخلة من س . (۵) هو : ساخلة من س . (۵) هو : ساخلة من المال المنافذ من المنافذ الراج من المحلفة الأول في المنطق د ؟ + تمت المقالة الاحة من الفن الراج من المنطق دوقة الحدوللة ساء + تمت المقالة الاحدة بحد الله تعالم دمت وكرد وصل القد عل سيدنا بهدوآله وسلم ع ؟ + تمت المقالة الاحدة من الفن الراج عا ؟ لمت المقالة الاحدة من الفن الراج عا ؟ لمت المقالة الاحدة من الفن الراج عا ؟ لمت المقالة الاحدة من الفن الراج عن الجملة



# المقالة التاسعة

من الفن الرابع من الجملة الأولى فى المنطق



# المقـــالة التاسعة من الفن الرابع من الجملة الأولى فى المنطق

## [ الفصل الأول ]

#### (١) فصل

ف تعريف أن القياسات الاستثنائية إنما تتم بالقياسات الاقترانية

إن كل قول قيامى يتج منه حمل فإنه يتم بأحد الأشكال الثلاثة التى للمدلات. وبالجملة فإن الاستثنائيات تم بالاقترانيات إذا أريد أن يكون القياس مفيدا. فنقول إن قياس الخلف قدبان أنه يتم بالقياسات الاقترانية والشرطية الاستثنائية، والقياس الشرطى فقد وضح من أمره أنه نتم فائدته بالاقترانيات. وإذ الكلام في أنولوطيقا القديمة إنما هو في القياس المشج للحمل ، فيكون المراد بالاقتراني فيه ، وبالحمل واحدا . فنقول ؛ وقد اتضع لك أن القياس الاستثنائي المنفصل

<sup>(</sup>۱) المقالة الناسمة : بم القد الرحمن الرحم و به أعوذ واسمين المقالة الناسمة ع ( ۲) من الفن الرابع المطلق : من الفن الرابع من به من به رحم أو بعة وعشرون فصلا من إثم تذكر من المبعن أدبعة وعشرون فصلا ما [ تم تذكر المبعن أدبعة وعشرون فصلا ما [ تم تذكر المناسقة عناوين الفصول كلها ] . (ع) فصل : الفصول الأول ب ، د ، من ما م ع ، م به فصلا عا م ه . (ه) تم بالقياسات : ساطنة من د إلى الفياسات : ساطنة من د إلى المناسقة من المناسقة من ما المناسقة من المناسقة من المناسقة من المناسقة من ما م المناسقة من ما المناسقة من من مناسقة من من مناسقة من مناسقة من مناسقة من مناسقة من من مناسقة من مناسقة من مناسقة من مناسقة من مناسقة مناسقة من مناسقة من مناسقة مناسقة

ائتقلنا إلى غيره .

[نما يستنى فيه لاستشمار المتصل؛ وأن المتصل، الذى يستنى فيه بنقيض النالى، يستنى فيه بنقيض النالى، يستبنى بالذى المستنى فيه عبن المقدم ؛ فإذا وضح أن المستنى فيه عبن المقدم لا يفيد إلا بقياس اقترانى ؛ بان لك ذلك فى جميع القياسات الشرطية والحملية . فأحسن ما تكلف فى إبائة ذلك إن قبل فيه ما قاله بعض المحصلين : إنه لو كان المقدم بينا واضحا ، وكان فى إثباته بالقياس عمالا ، إذ القباس ببين الحفى ، نأما البين فلا حاجة به إلى أدن يقاس عليه . قال : ولولا أن المقدم عبر بين لما ألحق به لفظ الشك ، وهو الشرط . فإن قال: ولولا أن المقدم عبر بين لما ألحق به لفظ الشك ، وهو الشرط . فإن قال : إن كان كذا كذا ، فكذا كذا . يقتضى أن فى المقدم شكا . فإذا زال، صبح حيثة التالى . فإن كان المقدم بينا بنفسه ، فما معنى إلحاق لفظ الشك به . فيجب أن نصفح هذا البيان ، فإن وجدناه ، فاصا أكلناه ، وإن وجدناه ، باطلا

فنقول: أما ما قال منكون المقدم مشكوكا فيه ، أو غير مشكوك ، فأصر قد سلف منا إيضاح الحال فيه . فليم ضعف هذه الدعوى ممساسف . وأماكون المتعلق البين التهلق بشيء بين الصدق، بينا صدقه ، فأصر غيرمسلم . وذلك لأن الشيء ربحاكان بينا بنفسه ، ولا لازم ليس بينا بنفسه ، لكن لزومه لذلك الشيء البين بينا ، فنعلم بتوسط لازمه . فإنه ليس سواء أن نقول : إن الشيء بين بنفسه ، وإن نقول : إن الشيء بين بنفسه ، وإن نقول : إن الشيء بين بنفسه ، وإن الأشياء الحفية إنحا

 <sup>(</sup>٣) بالذي المستنى : ساخلة من د . (٣) الإنجاس : إلا به بقباس د .
 (۵) إن : فإن س. (٥) لكان . . . واضا : ساخلة من سا || ركان : وإذكان م || إليائه : إثابه س . ( ٨ ) فكذا كذا : إثابه س . ( ٨ ) فكذا كذا : ساخلة من د و ركدا وكذا وكذا سا (٠٠ ) أكناه : ساخلة من د و ركدا وكذا مذه : هذا سا || عا : فها س ، سا . ( ١٩ ) الدين الصلق : ساخلة من ع || بشيء : شومس و لشيء سا . (١٣ ) وفا . . . . بنسه : ساخلة من سا || ثورمه : ثورمه سا : ع ، ط . (١٧ ) وأن . . . . بنسه : ساخلة من سا || ثورمه : ثورمه : ثورمه اد : با شيء س .

شدرج إليها إن تكون لازمة لأمور بينة بنفسها أو مبينة ، وإن كان لزومها غير بين بأن يتوسط آخر ، وينتهي آخر الأمر إلى لازم بين اللزوم . فإن كان هــذا المنتهى إليه بينا بنفسه ، وكان الذي يلزمه لزوما بلا وسط بينا بنفسه ، لأنه لازم للبين بنفسه من اللزوم ، فستصد الأشباء كلها بينة بأنفسها . ويلزم على هذا أن يكون الضرب الأول من الشبكل الأول لا منتج شيئا ، وذلك لأن قياساته تنحل إلى مقدمتين بينتين بأنفسهما ، ثم النقيجة : بين اللزوم عنهما ، كا قد علمت. فتكون نسبة القياس إلى النتيجة نسهة التالى إلى المقسدم . فيكون المقدم أصما بينا . وهو مثلاأنه إن كان كل جب ، وكل ب آ . والتالي بين اللزوم هنه كقولك : كل آجاً . فيجب أن يكون قولنا : كل آجاً بينا . وكذلك جميع النسائج النواني إلى غير النهاية . فهذا المقدار من البيان لا يكشف حقيقة الغرض . وأيضا فإنه ليس يجب أن يكون التالى بيّن اللزوم حتى تكون المقدمة متصلة . نانهر مما كان غير بين اللزوم ، فبن لزومه . فإذا صار بنّ اللزوم بحجة، واستثنى المقدم-ينئذ بعينه ، أنتج التالي بعينه ، فكان قياسا مفيدا . فيجوز أن يكون المقدم يينا بنفسه واللزوم ليس ببين ، فيبين . فإذا بان أفاد استثناء مقدم بين بنفسه ، شيئا كان مجهولاً . والذي يجب أن نقوله نحن في هذا ونردفه عما مكن، هو أن كل ما تعلق من الأمور تملقاً بينا بأمر واحد بين ، كان خطور المتملق به بالبــال ، معينا

في وقوف الذهن على صحة التالي اللازم. فيكون إذا كان كل آب بينا ، وكان تلو جَدَله بِينا، فتى أخطر آبِّ بالبال لم يُحتج إلى أن يُستعمل قياس بالفعــل بوجه من الوجوه في إلزام التالى . فإنك كما أخطرت بالبال حال آب إذا قلت : إن كان آب، فكأنك قلت في خاطرك: إن كان آب الكائن، في قد . فلاعتاج إلى أن تعاود وتضع : لكن آب. لأن هذا قد فعل في ضمن إيرادك آب المقدم. لأنك لا تأخذه مقدما ، أو تأخذه خاطرا بالبال ، ولن يخطر بالبال إلا موضوعا، فيعنيك وضعه مقدما في أن تعلم صدق التالي ، و إن كنت بالحقيقة قد استثنيت وضم المقدم، إلا أن ذلك استثناه مندرج في التقديم ، مفروغ عنه ، غير عتاج إلى تجريده استثناه مبتدأ لشيء . إنما يشمر به آنفا . وأما إذا لم يكن بينا فلا تكون الصورة ، تلك الصورة ، بل يحتاج إلى أن تجرد النظر ف أمره مستثنى. وكذلك حال القياس الاقترائي إذا صار مقدما ، فإنه يغنيك بيان مقدماته عن استثناف الاستثناء ، فيكون التالى ، وهو النتيجة ، الروم ، أي بالقياس إلى القياس وهو،أعنى القياس، مقدم شرطي . وبحسب ذلك ليس تحتاج النفس، إذا كان اللزوم كاملا ، أن ترجع نتستثنى . فنقول : ولكن كل ج ب ، وكل ب آ . إذ هذا قد اندرج في الذهن مع خطور المقدم، لكنه إنما ليس بين اللزوم قبل القياس وقبل الوضم ، و إلا فلا لأنه ليس لزومه عن أمر واحد بين ، لأن لزومه عن أمرين وعن اجتماع بينهما. وليس صورة هذا الاجتماع ثابتة في الذهن ، فإنه ريما خطرف الذهن التصديق بإحدى القضيتين ولم يصحبه النصديق بالثانية،

<sup>(</sup>۱) كل: ساتطة من د، س ، سا،ع ، ما ، ن ، ه . (۲) ولن يخطر الإل : ساتطة من د || ران : رأن ن . (۹) لشيء : كشيء بغ ، سا، ما ، ه . (۱۲) الخال : الصال د ، سا ، ع ، ما ، ن || رمو : هو ه . (۱۵) إذ : إذا م || هذا : ساتطة من د ، ن . (۱۲) بين : سائطة من ع . (۱۸) باكانية : سائطة مناما .

وطل أنه ليس يخطر بالبال لا على أنه بين الصدق. والفرق بين الأمرين قد سلف لك في موضع آخر ، وربما حضر التصديق بالآخر ، و ربما حضر بهما جيعا ولم يرتبا بالفعل الترتيبالذي يؤدي إلى النتيجة فلم يشعر بالمشترك . فإن كان يغني فيه تصديق واحد فإنه كاما خطر خطر معه الثاني ، و إن كان يحتاج إلى تصديقات أكثر من واحد احتبج إلى أن تجتمع معا في الحالين جميعاً . فإن وضع المقدم يفيد علما بلازم غير بن شفسه . وفي الحالين جميعاً ، فإن الخطور بالبال على عمامه ينني عن استثناف الاستثناء لما قلناه من اندراج الاستثناء في التقديم ، وفي كون استئناف الاستثناء كشيء مبتدئ أمرآ فضلا"، لكن الملزوم في أحدهما تصديق واحد، وفي الآخر تصديق أكثر من واحد مع شروط أخرى . وليس هذا إنما هو في المقدم الذي يكون بينا بنفسه، بل إذا بان أيضاً بقياس وعلم، كان الاستثناء فضلا، وكذلك إن كان اللزوم فضلا بان لجمة، وكان المقدم بينا بنفسه، وإذا كان الاستثناء المبتدأ فضلا ، كان تكبل القياس على صورته فضلا . ولهذا ماصارت أمثال هذه المقدمات من الشرطية لا تستعمل في العلوم بصورة القياس على يقال: ال كان كذا ، كان كذا ، ولا يقال: إن كان كذا ، كان كذا ، لكن كان كذا ؛ فإذن كذا ؛ بل هذا يوخذ أخذا .

۱۰

<sup>(1)</sup> وعلى : على د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه | الامل : الا هل ع | بين العدق : ليس بين العدق ع ، ع | إبين العدق : ليس بين العدق ع ، ع | إبين الأمرين : بين صدق الأمرين ع . (٢) لك : ساخطة من م . (٩) فلم : در اله المالين : (٩) فلم : يه س . (٩) المالين : العلى سا . (٧) الاستثناء (الأولى) : استثناء من ع سا | إلى ا : كاس | قلاء : قدمناه ما وقتل د . (٨) أمرا فضلا : أم فضلا سا و أمر فضد ع ، م | الملازم : المؤرم : ا

وايس لقائل أن يقول: فيلزم أن يكون استمال المقدمات الكرى البينسة ما نفسها في القياسات فضلا، وأن يكون الضمير في ذلك كافيا، على تحو ما ستعمل. فنقول: إن الفضل فالقول على وجهن: فضل يكون الاستغناء عنه استؤنف على بيل أنه قد فرغ من إخطاره بالبال فيضمن ما قيل؛ فلوقيل؛ لاستؤنف إخطاره بالبال مرة ثانة على سبل الذكرير. والثاني: أن تكون النفس تستفي عن التوقيف طله، لا أنه لوصرح به لكان الأمر يخطر بالبال مرتين ، بل لأنه لوصرح به لكان يخطر بالبالأمرسخطر بالبال، وإن لم يلفظ بلفظه، ويكون إذا خطر بالبال وإن لم يلفظ به ، خطر مرة واحدة . و يكون خطوره بالبال معاقبا لخطور المصرح به بالبال في زمان ثان ، الذي لو صرح مهذا أيضًا لكان يخطر بالبال فيه أيضًا مرة واحدة . ف كان على سبيل القسم الناني فإنه يكون فضلا من حيث هو قول. وأما من حيث هو معني ، فكون هو محتاجا إليه ، ليس بفضل، بل لامد منه في أن يتم المعنى ، كما عرفناك من حال الكبرى . لكن التصريح عما صرح ٨٠ و إتباعه المطلوب، يخطر بالبال أن القائل أضر شيئا ، وهو مثلاً أنه كل ب ٢٠ فإن كان بينا سفسه استغنى بخطوره بالبال ف إتباع النتيجة المقدمة عن التصريح يه، وإن لم يكن بينا بنفسه طالب به المخاطب، فقال: ولم وجب أن يكون كل آلولا أنه فهم من انخاطب ما صرح به ، وما لم يصرح به جميعا ، لما

<sup>(</sup>۱) استدل: سانطة من س. (۲) على نحو ما يستمعل: سانطة من س. (٤) قد: سانطة من س. (٩) التوقف: التوقف سانطة من سا. (٥) التوقف: التوقف د. ن. (٥- ) عليه لا آنه: فيه لا آنه ب، م ۽ عليه إلا آنه ع. (٦) بل: سانطة من م. (٧) و إن ... بالإل د سانطة من سا . (٩) نان: سانطة من س. (٩) فا: وما سافلة من س. (١١) هر (الثانية): سانطة من س. ص. ساما عا مان . (١٢) من: سانطة من س. س. ساما عا مان . (١٢) من: سانطة من د، س. ساما عا مان الإنهاع: إنتاج س. بـ المنطة من د، س. عسام عا مان الإنهاع: إنتاج س. (١٥) من: سانطة من د، س. عسام عا مان الإنهاع: إنتاج س. (١٥)

كان يحق فى قوله له لم قات: إن كل آب آ. أما إن كان اتباع هذه النتيجة لا يخطر بالمبال الكبرى ، فلا يكون هذا الكلام ناف! البته . فإذن إنحا ينفع هذا الإضحار إذ أخطر الكبرى بالمبال ، خارجا من خطور الصفرى بالمبال ، ومتصلا زمانه بزمانه ، كا لوصرح بالكبرى . فإن لم يخطر لم ينفع البته ، ولم يكن للضمير جدوى في علم البتة . وإن خطر فإنحا ينفع الضمير لدى الابد من أن يخطر بالمبال في زمان لو قبل اللفظ لكان إفادته ذلك الإخطار في ذلك الزمان لو صرح به .

فإذن المعنى الذى يدل عليه بلفظ المقدمة الكبرى محتاج إليه . لكن خطوره بالبال يغنى هن استفادته بدلالة اللفظ . فمنى اللفظ محتاج إليه، و إن كان اللفظ مستغنى عنه .

وأما فى الشرطية فإنا إذا قلنا : إن كان كل ب آ ، فحفو الوضع بالبال ، وخطر معه التصديق به ، فإن التصديق مثلا يكون خاطرا قبل الزمار الذي ينتقل فيه الاستشاء . ينتقل فيه الاستشاء . فضلا عن ارمان الذي استأنف فيه الاستشاء . فإذا جاء الاستشاء لم يضل إما أن لا يفيد إخطار شيء بالبال ، أو يفيد تكريرا لأص حاصل مستمنى عنه ، ليس زمان خطوره بالبال زمان التلفظ بالاستشاء ، كما كان زمان التلفظ بالكبرى زمان خطوره بالبال ، فها يستنى عن التلفظ به . فإذن

(44)

١.

<sup>(</sup>۱) کان: تکون ن|| اتباع: إتباعه س. (۲) الکبری: انکبری ده س، ساء ما، ن. (۳) الکبری: سانطة من س. (٤) و تصلا: تصللاب، د، ع، ما، م، ن ||

لر : المقطة من ص | إلالكبرى: به الكبرى ده سء ماه ماه ن. (٢) القطة بالقطة ه. (٨) الذي داخلة من م | إبلطة بقطة ع | إعلاج بيعاج س ( ٩) أهنا القطة من ما المالة من م | (١) أهده من القطة من م . (١) وخطر: إلى و من ن.

<sup>(</sup>١٣) اسانف: يسانف د ، ما ، ن . (١٥) كا : لما من أ (١٥ - ١٦) بالاستدار . . .

الطفظ: ماضلة من د • (١٦) زمان: ما تعلة من ع || الطفظ: الفظ ع ، ما .

هذا الاستثناء ليس يفيد أصرا ذاتيا في الإيصال إلى الغرض ؛ بل أمر سلف التصديق به . وما سلف التصديق به ، فليس الدلالة عليه باللفظ مطابقا لوقت الحاجة إليه . فهو فضل بحسب اللفظ ، وبحسب الإفادة جميما ، فلا يفيد أو يفيد مستنفى عنه . ولا كذلك الذي إذا قيال ، أفاد نفس المحتاج إليه في وقته ، وكان مطابحا بدلالة لما هو المحتاج إليه في الوقت .

فين إذن أن استبال هذه المقدمات على صورة قياسية ، تكلف . و إنحا الواجب أن يستصل على نحو ماقلنا ، كما يقولون : لما كان كذا كذا ، كان كذا . وليس كل ماكان على صورة قياس ، فتكون له فائدة تراس . فإن قائلا لوقال : كل إنسان صحاك ، صدق . و إذا قال : وكل ضاحك حيوان ، صدق . و إذا قال : وكل ضاحك حيوان ، سدق . ولكن هذا غير مفيد . فإنه قد علم : أن كل إنسان حيوان ، ليس بعد أن علم : أنه ضاحك . فيجب أن يفهم قول المعلم الأول على هذه الصورة . ولا يظن أنه يك أن بين اللزوم عن بين السدق . أو أن المقدم لا يكون موضوعا مقدما ، وهو غير مشكوك فيه . كأن المقدم ، إذا لم يكن مشكوكا فيه ، لم تكن القضية متصلة ، حتى يكون قول القائل: إن كان الإنسان حيوانا، فهو جسم ؛ أمرا مشكوكا فيه مقدمه ، أو قولا فير متصل ؟ بل معناه حيوانا، فهو جسم ؛ أمرا مشكوكا في مقدمه ، أو قولا فير متصل ؟ بل معناه

<sup>(1)</sup> يغيد : سانطة من د ، ن ، (٣) الدلالة : التصديق ع . (٤) أقد د : الحال س . (٩) استمال : + أمثال يخ ، ع ، ه || فياسية : فياسه سا . (٧) ما فقا : ما فقد د || كذا كذا : كذا س ، ما ، ه . (٧ – ٨) كان كذا : سانطة من ع ، ها . (٨) كل ما : كذا د ، س ، ما ، ع ، ها ، ف ، هم || فياس (الخانية) : سانطة من ع || فإن : و إن س . (٩) كل ما : كذا د ، س ، ما ، ع ، ها ، ف ، ها ، ه . (١٥) والذن لكن س ، سا ، ه . (١١) مناطك : ضماك ن || هذه : سانطة من د ، ن ، (١٦) ولكن : لكن س ، سا ، ه . يين ب ، د || الغزم : + عن بين الغزم د || بين الصدق بين الصدق : بين الصدق عا || أد . وإن د ، ن . (١٣) كان : أو كان س ، ه . . (١٥) أمرا : فهو أمراع || فولا : أمرا ا : فهو أمراع .

أن استمال ما ليس مشكوكا فى مقدمه ، بأن يستنى مقدمه ، إذا كان تاليه بين المؤوم ، أو كان قد بان زومه بشى ، أو هو بين بنفسه، هو أمر غير قباسى ، أو غير مطابق بدلالته على انحتاج إليه . فإن كان التالى لم يكن لزومه بينا ، فهو أبعد ، فيحتاج لاعالمة فى إبانته إلى قباس اقترائى ، ينتهى إليسه آخر الأمر ليكون الاتصال بينا ، فينفع . فإذن لاتكون المقدمة المتصلة متعرضة للاستئناء من مقدمها ، مالم يكن مقدمها مشكوكا فيه ، والتالى ظاهر الملزوم والاتصال بنفسه ، أو ظاهرها محبة .

فقد بان وسم أن القياسات الخلفية والوضعية المنصلة، فإن الفائدة في استمالها على صورة قياسية إنما يكون إذا كانت مشكوكا في مقدمها ، ويكون قد بان اتصالها بنفسه أو بقياس افتراني ، فيكون لابد من افقراني . وأما المقدم فلا يخلو إما أن يقيين بقياسات استثنائية ، أو افترانية . فإن تبينت باستثنائية ، فلا بد من أن ذلك ينتهى في آخر الأمر إلى قيساسات استثنائيسة مشكوك في مقدماتها ، تقيين بالافترانيات وإن تبينت في أول الأمر بقياسات افترانية ، فذكون جميع القياسات المفيدة ، استعالها على صورة قياسية يرجع إلى الافترانيات ، على أنا لانستبعد أن تنتهى إلى استثنائية ، لا يحتاج أن تستعمل على صورة القياس ، وذلك في الفيل والكثير الغالب ما قلناه .

فان قال قائل : فما تقول في المقدمة الشرطية التي مقدمها قباس اقراني ؟ فكيف يبين مقدمها بقياس اقتراني ؟ فنقول : هو في نفسه قباس اقتراني ؟

وغرضنا أن الشيء الذي يتبين بالاستثنائي ، من مقدمة تنعلق بقياس اقتراني ، فإن كان نفس مقدمة كذلك ، فقد تعلق البيان الاستثنائي بالقياس الاقترائي ، وإن لم يكن كذلك بان بقياس فيه . على أنى قد ببئت أن استبانة التالى الذي هو النيجة من المقدم ، الذي هو القياس ، ليس عل سبيل بيان أمر قياس عفيه .

لكن لقاعل أن يقول: ما تقول في القياس الاستنائى ، الذى في الخفف ، الذى يستنى فيه تقيض التالى ، ليتج نقيض المقدم ؟ فنقول: إن ذلك لبس من الجلنس الذى هو بين المقدم ، بين لز وم التالى للقدم . وكيف يمون بين المقدم و إنما يبين ذلك باقترانى ؟ مل أنه إذا بان لزوم التالى بألافترانى ، صع باستثناء نقيض التالى ، التاج نقيض المقدم . ولقاعل أن يقول: إن استماله ، والاستثناء من التالى ، قياس ليس مما يستغنى عنه ، وقد جاء قباس شرطى مستثناه بين بنفسه لا يبين باقترانى . كأنه يقول: هب أن المستثنى إذا كان من المقدم ، فهو كاذ كرتم ؛ فا قول كم فيا يستثنى من تاليه ، فإنه يتم بلارد إلى اقترانى البنة ؟ فنقول: إن مثل هذا القياس لا يخلو إما أن يكون من جنس ما اللزوم فيه خنى ، وإما أن لا يكون . فإن كان مرب جنس ما اللزوم فيه خنى ، احتاج إلى اقترانى لا يقترانى عن إنه يق إبينا ، فكان لزوم النالى للقسدم بينا ، وكان في إنب ته . وإن كان اللزوم فيه خنى ، احتاج إلى اقترانى في إنب ته . وإن كان اللزوم فيه بينا ، فكان لزوم النالى للقسدم بينا ، وكان

<sup>(</sup>۱) بالاستطاني: بالاستشاده بس با با ن به . (۲ – ۲) بالفياس الافتراني : ما فعلة من د ، ن . (۳) بان : کان س با بل سا . (۶) أفقى هو : التي هرع | الفقه م : المقدمة د ، ن . (۵) من : فيرس . (۱۰ – ۱۱) مح . . . المقدم : ساتطة من د ، س ، اسا ، عا ، ن . (۱۱) إنتاج : ساقطة من و | اولفائل : نقائل د ، س ، عا . (۱۲) وقد : فقد سا ، هم | استشاه ، ستثني ع . (۱۵) ختن : حقيق سا ، (۱۲) کان من : سائطة من و | اختن : حقيق سا ، (۱۲) إلياته : بياند ، ن . (۱۷) كان من . . بيا : سافطة من سا .

كذلك زوم نقيض المقدم لنقيض التانى بينا ، لم تكن فائدة البنة في وضع المتصلة مل وجه يراد فيه أن يستنى نقيض مقابل تاليها ، لينتج نقيض المقدم . فإنا لو وضعنا نقيض التالى مقدما ، مسبما عن تقديمه بلفظة "لما" لأفاد الفائدة على الرجه المذكور . فكان تقديم المتصل على حكس ذلك فضلا ، وأمرا يقتض تكريرا على قريب من النحو المذكور فها سانس . ونحن لا تمنع أن يكون قياس مؤلف من المتصلات على الوجه الذي أومانا إليه ، بل نعني أن ذلك لا يكون مفيدا ، وإن كان لزوم التالى المقدم بينا . لكن لزوم نقيض المقدم لا يكون مفيدا ، وإن كان لزوم التالى المقدم بينا . لكن لزوم نقيض المقدم ثم يجوز أن يكون : ليس تج د ، وموجود معه : أن آب ، إلا إذا التفنيا معه الى الفضية الأولى . فإن كان استمالها مع وضع الفضية الأولى ، كان بيان أن ذلك منتج ، هو بخلف افترائى قد مرفته . وإن لم يوضع مع الأولى احتاج إلى فياس مبين الزوم .

فهذا أكثر ما يمكننى أن أقوله فى فصرة وأى من يرى ، أن المتصل لا يتم إلا بالحلى على مافيه ، وعلى أنه ليس الحلى منظور إليه من حيث هو حملى، بل من حيث هو اقترانى ، وليس باستثنائى . ولكن لما لم يكن المذكور من الاقترانى فى كتاب أنولو طبقا إلا الحملى ، كان الحلو الاقترانى فيه يجريان مجرى واحدا .

و إذ قد فرغنا من مقصودنا هــذا متكلفين ما تكلفناه ، فيجب أن يبين أن الحمل لا يتم إلا بمقدمتين ، وأن يبين أنه لا يمتاج المطلوب الواحدإلى أكثر من مقدمتين .وتقل جميع ما نقوله فى الحمل إلى قياس اقترانى، إن كنت عليه قديرا.

<sup>(</sup>۱) كشك نظك م. (۲) فيه : ته سا | إنانا : وإناع . (۲) لأناد : ذا د به الادس ، ف - (2) فكان : وكان سا . (۱۹) آبت : ب آم . (۱۰) كان (الأول) : سائطة من س . (۱۱) بخشف : خلف د به خلف سا . (۱۲) با لحل : يا خل سا | مرد سائطة من س | إيل : - هوب ، م . (۱۵) الانترانى : الانترانس ، سا . (۱۲) فه : ته من ، سا ، ح به سائطة من د ، ف . (۱۹) وتقل ؛ ويخطل مه ف .

## [ الفصل الثانى ]

#### (ب) فصل

#### في تعريف أنه لايتم القياس إلا بتضمنه معنى الكلية والإيجاب

إن المطلوب إما أن ببين على سبيل أنه لازم عن شيء أو معاند، فيكون تقيضه في قوة اللازم ، فيكون سبيل بيانه عنه سبيل الاستثناء . فإن كان ببين عن شيء لا على سبيل اللازوم عن موضوع ، أو العناد له ، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشيء مركا تركيا جرثيا ، أو يكون لبس كذلك ، بل لا جره فيه ، وهو في حكم المقرو يكون لزوم الشيء عنه ، كما يلزم عن مفرد لوضعه أو رفعه ، فيكون على سبيل يكون لزوم الشيء عنه ، كما يلزم عن مفرد لوضعه أو رفعه ، فيكون على سبيل فالاستثناء أيضا . فإن كان يلزم عن شيء مركبا تركيا جرثيا ، وليس على سبيل وضع واستثناء ، فلابد أن يكون الذي تبين به نسبة ما أخرى إلى هذا الشيء . وليس يمكن أن تكون النسبة إلا على أحد الوجهين: إما نسبة إلى جملة هذا القول لا إلى أجزاته و يكون إذا عقلت تلك النسبة ووضع ذلك الشيء ، لزم هو ، سواء كان الوضع إيجابا أو سلبا ، إلزاما أو وفعا ؛ بعد أن يجمل حكا . وهذا القسم هو أيضا من القياس الشرطي الاستثنائي . وإما نسبة إلى أجزاء هذا القول المطلوب واحدا فواحدا . وذلك لأن النسبة التي لذلك الشيء إما أن تكون إلى الجملة ، واحدا فواحدا . وذلك لأن النسبة التي لذلك الشيء إما أن تكون إلى الجملة ،

 <sup>(</sup>٣) فصل: الفصل الأولب، د، س، ساءع، م، فصل عا، ه. (٣) تعريف: بيان عا.

<sup>(</sup>٦) لاعلى : ولاعلى س ، سا ، ه | عن : من د | موضوع : ساقطة من د ، شيء ن .

<sup>(</sup>٩) مركبا : مركب د ؛ ركب ن . ( ١) يكون : ساقطة من س ، سا || الذي : للذي س

<sup>||</sup> إلى : في سا . (11) الوجعين : وجهين د ، ص ، سا ، عا ، ن ، (11) إذا :

ساقطة من د ، ن . (١٣) حكا : ساقطة من د ، ن .

و إما أن تكون الىأجزاء الجملة . فإنه إذا لم يكن لذلك نسبة إلىجملة هذا القول، ولا إلى أجزائه، حتى تكون تلك النسبة توجب جميع الأجزاء ، لم يجب أن يتصل في الذهن أحد الحكين بالآخر؛ أعنى المطلوب ، يما يطلب به ، ويعلم به . و إذا كان الشيء إذا حضر في الذهن ، لزم أن يحضر في الذهن شيء آخر ، فبن أن بينهما علاقة ما . وكل علاقة بين معنين معقولين ، إما أن تكون علاقة لزوم ، أو تلازم ليس على سبيل ما يكون بحمل ووضع ؛ و إما أن تكون تلك العلاقة فيه على سبيل حمل أو وضع . فإن كان الذي التالث الذي له نسبة إلى أجزاء المطلوب ، فيبين به المطلوب. إنحا نسبته إلى أجزاء المطلوب هي على سبيل نسبة التلازم من غير حمل ووضع . فإن ما يحضر منه في الذهن إما أن يدل على وجود الموضوع ، أو وجود المحمول، أو وجودهما جميعاً فقط، دون الدلالة على سبيل النسبة التي بينهما. فيجب إذن أن تكون العلاقة فيا نحن فيه ، علاقة حمل ووضع . ثم يجب أن تكون هذه العلاقة معالطرفينجميط. فإنه إنكان مع أحد الطرفين فقط، ويوجب وجوده لطوف ، أو سلبه عن طرف،أوعكس ذلك ، لزوم علاقة ما بين الطرفين، فالقياس يعد شرطى . و إنما لزم قول قولا ، وليس وجود ذلك النهي، سبالذلك ، بل جملة قول واحد تجتمع فيه مع أحد الطرفين ، تلزمه صحة قول آخر . فإذن يجب أن تكون العلاقة مع الطرفين معا . وتكون تلك العلاقة إذا عقلت له معهما ،

 <sup>(</sup>١) أن تكون: سنطة من دءع ، ما ، ن | الذات : كذات س . (٣) و الا : الا س | إلاك : السنطة من د ا فين : ساقطة من م . (٤) و إذا : و الزاع | أوم : بازم د | قين : فين م . فين م . (٥) ما : ساقطة من س . (٦) ليس عل : الا طل غ | ووضع : أو وضع ما . (٧) أو وضع : أو وضع ما | الذي : ساقطة من ه . (٨) فيين : وتين ع . (٩) فيان : وتين ع . (٩) فإل ما (الذي ) : (٩) فإل ما (الذي ) : من ع . (١٦) مع (الذي ) : من ع . (١٦) له : إن منها س . و ، (١٦) له : إن د ، نا المها س . و . (١٦) له : إن د ، نا المها س .

صار الحمل أيضا كالمنزوم ، والمطلوب كاللازم . إلا أن الثالث هو الذي جسل الطرفين مجتمعين لحاصية لا محالة . تلك الحاصية توجب دائما جمع الطرفين اللذين للطلوب ، فإذا عقلت تلك الحاصية ، وهي أنها لما كانت لهما إلى هذا الطرف نسبة كذا ، وجب أن تكون بين الطرفين نسبة كذا فأى مادة اتفقت، وأى قول كان ، لأن تلك الحاصية في صورة المقدمة ، أمني كيفيتها وكيتها وجهتها لامادتها ، لزم دائما أن يصبح اللازم . فلا يحتاج أن يبتدأ كل وقت بوضع شرطى واستثناء ، بل يقتصر على تلك الحاصية ، وإن كان في الحقيقة عند النفس شرطى واستثناء ، وكان من الحمل من هذه الجحهة أيضا ما يتم في القوة بالشرطى .

وأما الأقسام الأخرى التى تقع للنسب ، دون ذلك القسم الخاص الذى اجتمع له الطرفان ، وهو الوجه الذى يلزمه المطلوب ، فلا يكون لزوم ما يلزم لخاصيسة في هيئة المقدمة اللازمة وصورتها ، بل لمسادتها . وقد توجد تلك الصورة بعينها ، فلا يلزمها مثل صورة ذلك اللازم لزوما قياسيا ، بل عسى مثل العكس ، وكذب النقيض ، وليس كلامنا في مثل ذلك .

فقد بان واتضح أن القسم الذي تكون نسبة الشيء الثالث فيسه إلى أجزاء المطلوب حتى بجمهما ، إنما تكون مل سبيل حمل ووضع ، وتكون هيئة تلك

<sup>(</sup>۱) الحل : الجلة ب ، س ، سا ، ماه ، م ، ن ، هم | كالازوم : كاللزوم م ، (۲) المذهبية : بخاصية ع . | إجع : بعيج ساء ( ۱ - ۲ ) تو يب . . . الخاصية : سائطة من د ، ن . (۲ ) الفادين : سائطة من س . (غ - سه) و إلى ذلك . . . نسبة كذا : سائطة من د ، ن . (۲ ) لا ما دتها : لا في ما دتها س ، ما ع ، ع ه ، ه . (۷) وقت : وقف د ، ن . (۸ ) كان : سائطة من د ، ن | وكان : فكان ع | | الحل : + أيضا س ، سا ، ه . (۹ ) ما يتم : يتم د ، س ، سا ، عا ، ن ، ه . (۱۲ ) هيئة : هذه ع . (۱۲ ) بلزمها : تلزم د . (۱۵ ) بان و اتضع ن . (۱۲ ) يجمعها : يجمعها س ، سا ، ما | اوتكون : تكون ب ، ، .

النسبة ملزمة الطلوب ، وذلك هو صورة التألف . وهذا النالث لا يخلو إما أن يكون شيئًا مفردا معنى ولفظا ، أو غير مفرد . فإن كان غير مفرد ، فلا يخلو إما أن يكون في قوة مفرد ، أو تكون أجزاؤه متباسنة ، لا يتصل منها ما قوته قرة مفرد . فإن كان في قوة مفرد ، فحكمه حكم المفرد الذي يقول: فإن وضم لا في قوة مفرد ، بل أخذ على أنه شيئان أو أشياء متباينة ، فإما أن يكون لكل واحدمنها نسبة إلى كلا الطرفين ، أو لحلتها ، أو بعضهما له نسبة إلى طوف ، و منضها إلى طرف آخر . فإن كان لكل واحد منها نسبة إلى كلا الطرف ، ، فإما أن يتم جمع الطرفين بنسبة واحدة منها ، فيكون القياس الواحد تاما بواحد ، ويكون ذلك الآخراما فصلا ، وإما قالما آخر ؛ وإن كان إنما يتم جمع الطرفين بجمع النسب كلها ، فيكون حلتها هو الشيء المتوسط . وهو منجهة ما هوجملة كمني واحد. مثال هذا ، والنسب متفقة : آتب ، وتج ، وكل ما هوت مع تج، فهو دّ . ومثاله ، والنسب مختلفة : آب ، وليس ج ، وكل ما هوب ، وليس ج ، فهو د . ولسنا نبين ههنا شرائط الإنتاج ، بل أحوال هذا المتوسط ، حتى نبين آخر الأمر أن النسب هي تلك التي مضت وشرائط القياس هي تلك التي مضت

وأنت تعلم أن المقدمة من حيث هى مقدمة ، هى من جملة القول الذى ليس مفردا ؛ اللهم إلا أن تؤخذ لا من حيث تفصيلها فى جزئيتها ،بل من حيث هى

<sup>(</sup>١) ملزمة : ملزومة ص ، ن ؛ ملتزمة ع . (٢) ولفظا : أولفظا ه ، ص ، س ، ن ، ه .

 <sup>(</sup>٣) لا يتصل : ولا يتصل ع . (٥) منها : منهما ع . (٨) جمع : جميع د ، من ، سا ، ن .

<sup>(</sup>٩) جع :جميع سا | جمع : بجيع سا . (١١) وكل ما هوب: وكلما هوب بن ع م ، ه.

<sup>(</sup>١٣) وكل ماهوب: وكلما هوب د، س ، ع ، ما ، ن ، ه . (١٦) التمين : ما تطة

من س . (۱۷) مفردا : بمفرد س ، سا | کوخذ : پوجد سا .

أمر من الأمور، فتكون أيضا في قوة مفرد . كقولهم ، قولنا : كل آ ب ، محصورة . وأما من حيث هى مقدمة مفصلة ، فلا تكون لها نسبة واحدة إلى كل واحد من الطرفين ، بل يجب أن تنفصل نسبتها ، ولا يكون حالها حال المتوسط الذي أوردناه ، الذي فيه تركب .

وقد دخل في هذا البيان القسم الثاني ، وهو أن لا تعتبر الأجزاء فيه البتة ، بل تعتبر الجلة . فظاهر أنه يكون حينئذ نسبة شيء واحد ذي أجزاء .

وأما القسم الثالث الذي وضعت فيه النسب متفرقة ، فن البين أنه لا يجب أن يلزم منه لازم البتة . وذلك أنه إذا كان لشيء إلى شيء نسبة حمل أو وضع ، وليس للثالث مع الرابع هلاقة ما ونسبة ، فلا يجب من ذلك أن يكون بين الشيئين بسهبهما علاقة حسل أو وضع ، فإن الأشياء كلها بهذه الصفة ؛ بل يجب لا عمائة إن كان ولا بد أن يكون بين هذين الداخلين نسبة وعلاقة في حمل ورضع ، فإذا كان كذلك ، فكل واحد هذين الداخلين نسبة وعلاقة في حمل ورضع ، فإذا كان كذلك ، فكل واحد منهما ، فإنه أولا إنما يحدث، علاقة بين الثانى منهما وبين أحد الطوفين . ثم ذلك الثانى يجمع الطوفين ، فإن النسبة التربية قبل النسبة البعيدة ، بل يجب أن يتحقق له إليه أولا نسبة ، ثم يؤدى إلى الطوف الذي يخصه النسبة بل يجب أن يتحقق له إليه أولا نسبة ، ثم يؤدى إلى الطوف الذي يخصه النسبة إليه ، إذا كان لا نسبة له أو اليه إلى ذلك ، إلا بواسطة هذا . فهذا لا يكون قياسا واحد! ، لأنه يكون مشتملا عل بيانين ، أحد البيانين أن لطوف ما إلى قياسا واحد! ، لأنه يكون مشتملا عل بيانين ، أحد البيانين أن لطوف ما إلى

<sup>(1)</sup> فتكون: يكون ع || سفرد: مفردة س . (۷) هي مقدة : مقدم د ، ن || مقعلة :
سنفصلة سا . (۳) واحد : سائطة سن ن || بل يجب : فلا يجب ع . (۷) القسم: قسم م .
(۸) شروفية : شوه فقدية د . (۹) والتان . . . أو وشع : ساقطة من سا ||
سا : ساقطة من س . (۱۰) أو وشع : ووشع ب ، د ، م ، ن ، (۱۲) ووشع :
أو وشع با || فكل : وكل د ، س ، سا ، ما ، ن ، ه . (۱۲) كان : ساقطة من سم ||
أو إله : أولة ع ، ما . (۱۷) لطرف: ساقطة من د ، ن .

أحد الشيئين الداخاين الذي يخص ذلك الطرف ، علاقة ونسبة . ثم بييان ذلك ينبين أن لهذا الطوف إلى ذلك الطوف ، علاقة ونسبة ، و بينهما اجتاع . فإن لم يكن هكذا الطوف إلى ذلك الطوف علاقة علاقة مثاله إذا كان طرفا المطلوب ب و آ في جانب آ ، والداخلان تج في جانب آ ، وآ في جانب آ ، فإن لم يكن آلج و د علاقة لم يلزم شيء ؛ و إن كان بينهما علاقة ، كان أول النسب المؤلفة نسبة ب مع د ، أو نسبة آ مع تج . فإن كان هذه النسبة المؤلفة، توجب نسبة مقروة لب مع د ، أو نسبة د الى آ و ب ، أو نسبة د الى آ و ب ، توجب بينهما وقوع نسبة ، فقد بان المطلوب ثانيا . وإن كان لا يرجب بينهما وقوع نسبة ، فقد بان المطلوب ثانيا . وإن كان لا يرجب بينهما وقوع نسبة ، فقد بان المطلوب ثانيا . وإن كان لا يرجب بينهما

وأنت ترقى هذا إذا ركبت هذه المقدمات مختلفة الكيفية والكية ، فتجد ، إن لزم لأحد الداخلين مع أحد الطونين نسبة ، لزم تانيا للطوفين نسبة ، وإلا لم ينزمه شيء . ولما كان القياس الواحد على هذا السبيل ، فإذن القياس الواحد ، إنما الداخل فيه بالفعل أو بالقوة واحديوهو إما موضوع لطوف، مجول لطرف ، أوموضوع لها ، أو مجول عليمها . ويجب أن يكون للحمول في المطلوب نسبة إلى الداخل بالفعل أو بالقوة كلية ، والموضوع نسبة إليه بالقوة أو بالفعل موجبة ، ها الداخل بناطوب .

<sup>(</sup>١) ذلك : هذا س. (٢) يقين : يين سا. (٣) للذهن : اللذهن د ، ن || هلائة علاقو:

هلائة د ، ن || شاله : مثله سا || طرفا : طرف عا ، ه . ( ٤ ) و ٢ : ساقطة من سا ||

والداخلان : والداخل س ، ه . ( ه ) علاقة (الأولى ) : + ونبة س|| النب : النبية س .

(٦) فإن : ران ب ، م . ( ٧ ) بـ (الثانية ) : د د ( ٨ ) لا يوبب : لا يجب د .

(٩) لم ينن : له يعين د ، ن . ( • ١ ) عذا : ساقطة من سا || فجعد : فيجب سا .

(١٦) هذا : هذه د . ( ٤١ ) المطلوب : المرضوع ع . ( ه ١ ) أر بالشوة : ساقطة من سا . ( ١ ) الطرف : لطرف د ، ن .

فإذن الأشكال القياسية ثلاثة، أعنى الافترانية، وقد كان قيل: إن الاستئنائية أيضا إنما تتم بالافترانية ، وكذلك الخلفية . فكل مطلوب إنما يتم بهد ذه الأشكال بالشكال الأول . ثم قيل بعد هذا القول في التعليم الأول : إن كل قياس يتم بكلي ، و بموجب . ولا يفتج كلي إلا عن كليتين . وأما الجذبي فقد ينتج عن كليتين ، وهن كل وجزئي . والنتيجة تشبه في الجلهة إحدى المقدمتين لاعمالة . فهذا القول يتبين صحة ماذكرناه ، من أنه إذا كانت ضرورية وممكنة ، لم تجب نتيجة مطلقة ، أو مطلقة وتمكنة ، لم تجب نتيجة ضرورية .

قد تبين لك، من هذا أنه لابد فى كل قياس من مقدمة كلية، ومما هو موجب بالفمل أو بالفوة ، كالهمكن والمطلق الصرف . إذ قوة سالبة ، قوة موجبة . ويتبين أن الكلى لاينتجه إلاكليتان . وأما الجزئى فقد ينتجه كليتان ، وكلى و بعرئى . والموجب لاينتجه إلا موجب . والسالبة لاتنتجها إلا سالبة وموجبة ، لاموجبان . قبل : وفى كل قياس مقدمة تشبه النتيجة فى الكيفية والجهة ، إما كلتيهما ، وإما إحديما . فظاهر من اعتراف المعلم الأول بهذا، أمن الذي يورده من استاج ممكنة ، عن مطلقة وضرورية ، هو على سبيل التشكيك ، وكذلك ما منتجه من مطلقة ، عن ضرورية وممكنة .

<sup>(</sup>١) وقد : ساخلة من ع || إن : ساخلة من ع || الاستثنائية : الاستثنام ، (٤) والانجن : ولا يوجب س || كل : ساخلة من سا . (٥) وأما أبخول فقد ينج : ساخلة من سا . المن كلينين : ساخلة ده ند . (٩) إحضى: أسس س || لا عالمة : ساخلة من ا || نبيلا : ببغاده ، ن ۽ فيغام || إيتين : تين ده س ، سا ، ن . (٩) نعد نقد سا ، ه || لك : ساخلة من س . || المباد بنا ه ه || لك : ساخلة من س . || المباد بنا ه ه || لك : ساخلة من س . || كليان س ، سا || وكل : وتين سا || الكل : ساخلة من س . || كليان س ، سا || وكل : وتين سا || الكل تالكلة س . || كليان (الذنبة ) : كليان س ، سا || وكل : وتيجة كل ن . | (١٦) كل موجبنان نيل : ساخلة من ده سا ، ن || تيل : بل غ . (١٤) أن : ساخلة من دار س ، عام ، ه .

### [الفصل الثالث]

#### (ج) فصل

### ف انقياسات المؤلفة من مقدمات أكثر من اثنتين وبيان أنها قياسات كثيرة مركبة

قد استبان لك أنه لاقياس اقترانى عن مقدمة واحدة ، ولا عن أكثر من مقدمتين. و بيق لك أن تنشكك وتقول : إنا قد نشاهد أقاو بل قياسية، يحاول بها إبانة مطلوب واحد ، وتكون المقدمات فيه أكثر من اثنتين ، مما يدل عل ذلك كتاب الأصول في الهندسة ، وفيره .

فنقول : إن المقدمات تكثر في القياسات، وتزيد على الاثنين ، لأحد وجوه للائة : إما أن تكور ... تلك المقدمات ليست مقدمات القياس القريب ، بل مقدمات التي هي أقرب . وإما أن تكون موردة على سبيل الاستقراء والتخيل ، فلا تكون مقدمات القياس نفسه ، بل مقدمات استقراء يتمرف بها صحة مقدمة . وإما أن تكون خارجة عن الضرورة ، وعن المضمة القريبة من الضرورة . وهذا على وجوه : بعض تلك الوجوه أن تورد الهيئة ، وبعضها أن تورد للاستظهار في الإبانة . فأما الموردة الحبيئة ، فهي التي يراد بها ستر النيجة التي كانت المقدمات الضرورية لو أورودت

<sup>(</sup>۷) فصل الفصل الخالث ب، د ع س ، سا ، ع ، م ، ضواً ۳ ما ، م . (ه) أنه ، ان س . (٦) قد: ساخطة من ب ، م . (۷) فيه : ساخطة من ب || اتخين : واحد د ، ما ، ن || وتكين : واحد د ، ما ، ن || وتكين . . . اتخين : ساخطة من سا . (٨٦) يتبرف : معرف . د ، ن . (١٣) تلك : فلك س . (١٥) قاما : وأما ها . (١٦) التي : ساخطة من ما || كانت : كان م ، ما . .

صرفة لحدس ماتنساق إليه من النتيجة ، وعلم كيفية انسياقها إليسه ، فعوسر في تسليمها ، فإذا خفى وجه انسياقها، وظن بها أنها عديمة الجدوى، وخصوصا لاختلاط مالا يجدى بها ، تركت المساسرة في تسليمها . وهدا في الجدل وفي الاستحان ، وقد يقع مثل ذلك للغباوة ، والنليس ، والتراثي بالتدفيق . وإما التي للزينة ، فقد مات يحاول بها تحصين الكلام بالتشبيب، و بالتخلص ، وهي مقدمات وجودها وعدمها في المقصود بمنزلة . وإما التي للإيضاح فكالأمشلة المستغنى عنها ، وإنما تورد للتقرير كالاستشهادات المستغنى عنها ، وكتفسيم اللفظ ، وكالانتقال من لفظ إلى لفظ ، وفير ذلك مما يفال في كتاب الجدل . وأما القياس القريب ، فحال أن يكون من أكثر من مقدمتين، بل يحتاج أن يكون الأصغر فيه بالقوة أو بالفعل داخلا تحت حكم الأكبر كلي .

فالتكثر إذن إن وقع وليس بسبب الاستفراء ، وغير ذلك من هذه الوجوه ، فهو بسبب تركيب القياس أن يكون قياس مؤلف من مقدمتين ، كلتا هما أو إحداهما تحتاج إلى قياس بينها . فيتركب قياسان : أحدهما على المقدمة ، والآخر على المطلوب. ومقدمات المطلوب زوج لاعالة .

<sup>(</sup>١) طفرس: يحدس ع . (٢) ونان: فنان د || وخصوصا : خصوصا س . (٣) ببا: ما ها || وؤ. : النقلة من ع . (٥) التي: الذر، ن . || و بالتخلص : والتخلص با ، ع . (٦) مقدمات : المقدمات س || وجدمها : ساخطة من ن || وأما : فأما والتخلص با ، ع . (٧) للقرم: التقرير د ، ن || كلامتشهادات : من الاستشهادات ع و كالاستشهادات : من الاستشهادات : من المنتبادات ع و كالاستشهادات ن ، ه . (١٠) وأما : من بالقرة : من ناطة من ما . (١٠) وأما : ، بالقرة : مناطقة من ما . (١٠) بالقرة : مناطقة من س . (١٠) بالقرة : من ناطقة من س . (١٠) أو بالتقل . . . المنتقلة من ما . (١١) أو بالتقل . . . . . . (١١) فالتكثير ع || وليس : ليس ع || هذه : مناطقة من سا . (١١) فياس : ساخطة من سا . (١١) فياس : ساخطة من سا . (١١) فياس : ساخطة من د || يشيئا : يبته || أن يأن ا || بالوث : مركب س . (١٣) فياس : ساخطة من د || يبيئا : يبته د ، ن نا المنتقلة من د || يبيئا : يبته د ، نا و يض ع ينها س و يون ما الوثركب : فيكه د . (١٣)

والمقدمات المنتجة لإحدى المقدمتين زوج . والنبجة أيضًا لكليهما زوج ؛ إذ هو ضعف ما ينتج الواحد ، و حمم الزوج إلى الزوج زوج . فإذن مقدمات القياسات البسيطة أو المركبة أزواج . فإن كان عددها فردا فهناك إما نقصان. و إما زيادة ، و إما عقم ، إن كان لايتم بزيادة ، ولا يستوى بنقصان ، والذي بنقصان فهو على وجهين : إما أرب تكون المقدمات قد أسقط الكبرى منها استغناء بما لها في اشتهارها من الظهور ، أو إيهام استغناه بالظهور فيها لو صرح به لظهر كذبه ، كما في المفالطة والحطابة؛ أو إسقطت الصغوى يسهب مرذلك. وإما أن يكون الإسقاط على سبيل استفناء عن المقدمة لالظهورها في نفسما ولا لحيلة ، ولكن لأنها قد ظهرت بتأليف المقدمتين التي تنتجها ظهورا يغني أن تجمل بعد ذلك مقدمة ، فتسقط النتيجة التي عن المقدمتين و يؤتى بالمقدمة الأخرى ، فتكون ثلاثة ، وينتج المطلوب . وإذا كان على كل مقدمة قياس فيبعد أن يسقطا معا كما تسقط النتائج استغناء بالظهور، بل إن أسقط منهاشي ه، فالتي سَأْ وقيامها ، فإن الذي سبق قياسه كأنه نسي عنـــد الاشتغال ، عاشر قياسه ؛ فكان نتيجة الأقرب زمانا من القياسين أولى بأن لامذكر . وأما الذي بالزيادة فهو على الوجوء التي سلف لك ذكرها . وأما الذي لأجل العقم فهو أن لاتكون الفردية ترجع إلى الزوجية بوجه ، لابنقصان ، ولا بزيادة .

(١ – ١٦) والمقدمات. . بريادة : ما نطقة من عاد (١) لكاييما : كانديما : ، ، ما ، ن . (٢) لغليما : ، ان الواحد : الواحدة س ، ما . (٣) لقصان : القدمال سا . (٤) نفت : القدمان تا الفلة من م . (٤ – ه) والذي يضمان : ما نفلة من م . (٩ – ه) والذي يضمان : ما نفلة من م . (٧) لظهر : لدام س ، ما و ليمارد ، ن . (٧) المفد عين : + لل تقيمة المقدمين : | تقيمها : تقيمه د ، س ، ما ، ن ، ه و الشيعة ع . (١٠) المقيمة : الشيء ع . (١٠) نالاته : نائية ما . (٣) نالة : النها . (٣) نالة : النها . (٣) نالة : النها . (٣٠) نالة : (٣٠) نالة : النها . (٣٠) نالة : (٣٠) نالة : (٣٠) نالة : (٣٠)

ة للمواسا . ∬ قياسها : قياسه د ، ساء ن . ` ( (۱۱ ) فكان : وكلادُ ، س ، ساء ك ، ه . . (۱۰ ) ذكرها : ذكره سا . . (۱۱ ) لا ينفسان : ولا ينفسان ب ، م .

وكل قياس مركب زاما إن يكون موصولا ، وإما أرب يكون مفصولا . والموصول هوالذي تكون النتامج المتقدمة للطلوب،التي هي مقدمات المطلوب، مذكورة فيه بالفصل ، سواء كان التركيب د بب حاجة إحدى المقدمتين إلى القياس ، فيكون تركيبا وأحدا ، أو نسبب حاجة المقدمتين كلتجما إليه ، فيكون تركيبا مضاعفا . قد ذكرت التنائج على أنهـا نتائج ، ثم ذكرت على أنها مقدمات ، وذلك بأن يبتدأ من أبعد المقدمات عن المطلوب ، فيقرن بين اثنين أثنين منها ، فتلتج نتيجة هي مقدمة . فإن احتيج إلى أن تستنج مقدمة أخرى فعل ، وإن لم يحتـــج أخذت تلك المقدمة والمقدمة الأخرى ، فأنتج منهما فكون أربع مقدمات ، ونتيجتان . فأما إن احتبع إلى أرب يستنج الأخرى أورد له قياس من مقدمتين ، واستشج . فيكون في طبقة واحدة أربع مقدمات ، ونتيجتان . وفي الطبقة الثانية مقدمتان ، ونتيجة . فنكون جميع المقدمات في التركيب ستا ، وجميع النتائج نلاثا ، و یکون عدد النتائج نصف مدد المقدمات ، و یکون فی کل قياس ثلاثة حدود ونتيجة . فإن كان على كل مقدمة قياس ، وكانت المقدمتان مشتركتين ، كانت ستة حدود . إلا أرب الواحد منها مشترك في الوسيط فتكون خسة حدود . لكن من المشترك ومن أحد طرفي الخسة تحصل إحدى المقدمتين القريبتين . ومن المشترك والطرف الآخر تحصل المقدمة الأخرى . ومن طرفي الخسة يحصل المطلوب ، الذي إليه يساق تركيب القياص .

<sup>(</sup>۱ - ۱۸) وكل قياس ۱۰۰ القياس با ساخلة من ط ( ۲) والموسول با فالمصول د ، ن || تكون با ساخلة من س . ( ۳ ) حاجة ؛ ساخلة من سا . ( ٤ ) أو بسبب با وبسبب م || المقدمين بالقدمين ه . ( ه ) قد با ساخلة من || ذكرت (الأولى) ؛ كثرت من || ذكرت (الانهة ) ؛ كردت د ، ن . ( ) فيقرن : فيقول س . ( ۲ - ۷ ) أشين أشين : النميزب ، ع و التعين نج . ( ) والمقدمة ؛ ساخطة من م || منها ؛ منها د ، س ، ن . ( ) فا ما ؛ وأماس ، ما ع ، ه . ( ه ) كانت ؛ كان س ، سا . ( ۷ ) تحصل (الأولى) ؛ يطاب المقسود س .

وإن كان القياس على مقدمة واحدة نيكون هناك قياسان نقط . فتكون هناك أربع مقدمات : مقدمتان على المقدم ، ومقدمتان على النتيجة ؛ إحداهما تتيجة القياس الأول والأخرى غير نتيجته ؛ وينتج منهما المطلوب . فيكون عدد المقدمات مع أخذ النتيجة مكررة أربعا ، وعدد الثائج اثنين . ويكون عدد المقدمات ضعف عدد النتائج ، وأما عدد الحدود فيكون ههنا على عدد المقدمات . مثاله : كل جب ، وكل ب د ، فكل جد . وكل جد ، وكل ب د ، وكل ب د ، وكل ب د ، و كل ب و د ، و د ، و د ، و د ، و د ، و كل ب و د ، و د ، و د ، و د ، و كل ب و د ، و د ، و د ، و كل ب و د ، و د ، و كل ب و د كل ب و كل ب و د كل ب و كل ب و د كل ب و كل ب و د كل

والأصل في هذا أنه إذا كان القياس واحدا كانت المقدمات من حدود ثلاثة. فإن كان القياس اثنين ، ولكن الثاني في درج الأول ، أي ليس شيء فيه تنيجة عن القياس الأول ، بل ينتجان نتيجتين متباينتين ، كانت المقدمات أربسا ، وكانت الحدود سنة ، لا أربسة . فإن كان القياسان على مقدمتين مشتركتين ، هما جزءا قياس آخر ، صارت تحسة . فإن صارت المقاييس التي في درجة واحدة ثلاثة تنتج متباينات كانت المقدمات سنا ، وكانت الحدود تدعمة . فإن كانت المقاييس المتالية على الولاه، صارت الحدود سبعة . فلا يزال ترادعد الحدود المقاييس المثالية على عدد المقدمات بواحد، وتكون المقدمات الواجا والحدود أفرادا ، وتكون النتائج لضعف عدد المقدمات ثاوة أزواجا وتكون أفرادا .

<sup>(</sup>۱–۱۷) و إن كان القباس . . . أفرادا : سانطة من ها . (۳) منها : منها من ، ع | إ فتكون : و يكون س ، سن . (٤) مكررة : مكردا د ، س ، سا ، ن . (١) وكل جدّ : سانطة من س ، كل جدّ د سا . (٧) فتكل جدّ : سانطة من سا . (١–٧) كل جبّ . . . . ه : كل د آب وكل به د فتكل رد دوكل د ، فتكون الحدود د وب ودره ره كل الي ب وكل به د فتكل و د وكل د ، فتكل د ه فتكون الحدود لد رب رد آن . (٩) اثنين : الخين ن || ولكن : وليكن د ، ن || أى : سانطة من سا . (١١) فإن : وإن سا . (١٣) وكانت : وكان س ، سا ، ن . (١٤) خلا بزال : ولا بزال ع . (١٥) براحد : بوراحدة س . (١٧)

وأما إذا كان القياسان ليست فسهتهما هذه النسبة ، لكن إحد القياسسن أقدم صرتية من القياس الثاني ، إذ توجد فيه مقدمة في الآخر ، فإنه إذا ثم القياس الأول كانت الحدود ثلاثة . فإذا جاء القياس الثاني ، جاءت مقدمة أخرى ، وحد آخر ، فيكون للقياسين في البسط سنة حدود : اثنان من السنة ، حدود القياس الأول ؛ فييق للقياسين أرعة حدود . فيكون عدد الحدود مثل مدد المقدمات ، والنتائج نصف مددها . فإنجاء قياس ثالث حينئذ جاء ممقدمة تضاف إلى النتيجة الثانية ، ويكون بزيادة حد ، وتكون المقدمات مع ما فها من النتائج الأولى سنا ، والنتائج ثلاثا ، والحـــدود خمــة . وإذا كانت المقدمات إربا كانت الحدود إربة . والآر . لما ازداد حد فصارت المقدمات ستا ، ازدادت نتيجة لى سلف ، ومقدمة . فإن زدنا حدا ، ازداد قياس ، فصارت المقدمات ثماني والنتائج أربعا ، والحدود سنة . فيكون أ. القباس الأول عدد الحدود أكثر من المقدمات بواحد . وفي القياس الناني بتساوى المقدمة والحد ، كأن المقدمات قد لحقت الحدود . ثم من بعد ذلك يكون تجاوزه في كل تركيب ؛ إذ مع كل حد تزداد مقدمتان . فإن الحدود كانت أولا ثلاثة ، وزاد واحد فصارت الحدود أربعة ، وزادت مقدمتان فصارت المقدمتان أربط . فلما زاد حدصارت المقدمات ستا ، والحبدود خمسة . وعلى هذا القياس . فتكون المقدمات دائمًا أزواجًا ، وتكون الحسدود

<sup>(</sup>١- ١٧) وأما إذا . . . الحدود : ما فعلة من ط . (١) وأما : فأما د ، ن | القيامان : القيامان : (٢) أقدم : أكل ما | | القيام : أكل ما | | مرتبة ، من ، ما ، ن . (٢) أقدم : أكل ما | | مرتبة ، من ، ما | الثانى : ما فعلة من ما . (٤) فيكون : ما فعلة من ما . (٤) فيكون : ما فعلة من ما . (٤) فيكون ت ويكون س | مثل : ما فعلة من به د ، من ، ع ، م ، ن ، ه . (٢) بقدمة : مقدمة د ، ن . (٨) وإذا : وإذ نج ، فإذا ما . (٩) أربعا كات : ما فعلة من ع . (٢) كان : فإن ع | امن ما فعلة من ع . (٣) المقدمة د ، ن ، القعدمان ما . وهذاك ع ما فقدمة د ، ن ، القعدمان ما .

في أول الأمر فردا ، إذ هي ثلاثة ، وفي التركيب الناني زوجا ، وفي النالث فردا . وكذلك تنتظر دائما . فإن كان التركيب مختلطا لم يحفظ لا ذلك الترتيب ولا هذا الترتب . أما ذلك الترتب فلا ن المقدمات وإن ضت أزواحا ، فالحدود لا تبيق أفرادا ولا يكون لها نظام . وأما هذا الترتيب ، فإن المقدمات دائما تبق أيضا أزواجا. لكن الحدود لا يكون تزايدها مستمرا على تزايد العيد ، وعل تواليه. وليس تكون المقابيس المركبة هذا التركيب، ولا التركيب الآخر الذي سنذكره الذي من قياسات من شكل واحد، إلا أن يكون المطلوب كليا موجبا . فإن القياسات طه ، وعل مقدماته ، تكون من الشكا الأول ، ومن الضرب الأول، أعنى من الحليات . فإن كان المطلوب سالبا كليا ، فإن القياس على أحد مقدمتيه وهوالكلي الموجب ، أن يكون من الشكل الأول . وأما على مقدمته الثانية فكون من الشكل الأول، ومن الشكل الثاني، وبحدود واحدة مأعانها. مثاله ، والمطلوب : لا شيء من آج آ . فيكون تركيب قياسه الأسط وهو الذي هو قياس على مقدمته على وجوه، فأما إن كانت المقدمةالصغري موجبة، والكرى سالمة ، أعنى في القياس القريب من المطلوب ، وكان هذا القياس القريب من الشكل الأول ، فإنك تجد الصغرى لا تبين إلا بالشكل الأول ، والكبرى تمن الشكلين ، وتمين الشكل الناني من وجهين : أحدهما والكرى من

<sup>(</sup>١-٣) في أولى ... لم يحفظ: ساتملة من ط ... (٣) غططا : غطفا س | الافك الترتيب : لافك الترتيب (١) تكون : كون د و ساقطة من م ... (١١) و بحدود : بحدود س و والحدود ن | واحدة : واحد ، دن ... (١٢) بترا : تراد ، ن | الأبيط : الأوسط ده ع ، ن ١٦) هو : ساقطة من ده ن الترتيب : ساقطة من م ... (١٤) من المطلوب ... القريب : ساقطة من م ... (١٥) لا تمين : الشكل الأول وتنيين بالشكل الذي : الشكل الأول وتنيين بالشكل الذي : الشكل الأول وتنيين بالشكل الذي : المتحمل : الربع المول برتيبن الكبري ده ، ن إلا سا | إحداما : الربع الأول بحرس ، ساه ما ، هم | والكبري : الكبري ده ، ن .

الشكل الأول: كل آجآب، وكل آب د، فكل آج د. كل د آ و لا شيء من آم الله للناي والكبرى من الشكل الشاني وصغراء موجب: كل آجآب، وكل آب د، فكل آج د. كل د آه، ولاشيء من آج. الوجه الثالث والكبرى من الشكل الثاني وصغراء سالب: كل آجآب، وكل آب د، فكل آج د. لاشيء من د د، فكل آج د. لاشيء من د د، وكل آب د، فكل آج د. لاشيء من د د، وكل آب د، فكل آج د. لاشيء من د د، وكل آب د، فكل آج د. لاشيء من د د، وكل آب د.

و إما أن تكون المقدمة الصغرى موجبة ، والكبرى سالبة في القياس القريب، ويكون القياس من الشكل الثاني . فتكون الصغرى لا تتبين إلا بالشكل الأول أيضا ، والكبرى تتبين بالشكلين . الوجه الأول والقياس على الكبرى مر . الشكل الأول : كل جب ، وكل ب د ، فكل جد . كل آ ، ولا شيء من د ، فلا شيء من جا . الوجه الشائي والقياس على الكبرى من الشكل الثاني والصغرى موجب : كل جب ، وكل ب د ، فكل ح د . كل آ ، ولا شيء من د ، فلا شيء من آ د . فلا شيء من آ د .

النائف والفیاس على المکبری من الشکل النانی ، وصغراه سالب : کل َ جَبّ ، وکل َبّ دّ ، فکل َج دّ . لا شیء من آ ه ، وکل دّ ه ، فلا شیء من آ دّ . فلا شیء من َج آ .

وأما إن كانت المقدمة الصغرى سالبة ولا يتم حينئذ إلا من الشكل الناني، فيكون من ذلك وجوه ثلاثة ، هي عكس الوجوه الثلاثة المذكورة . وأنت مكنك أن تعلم ذلك . فإنكان المطلوب جزئيا موجبا ، فكون قياسه القر س من مقدمتين موجبتين ، وإحداهما وحدها كلية . فإنكان على صورة الشكل الأول ، كان القيماس على الكبرى الكلية الموجية من الشكل الأول فقط . والقباس على الصغرى إما من الشكل الأول والحزاسة موحية صغرى لا محالة ؛ وإما منالثالث فيكون إما من كليتين ؛ فيكون النياسان الأبعدان من الشكل الأول لا غير ؛ وإما من جرئية وكلية ، فتكون تارة الجزئية صغرى ، وتارة كعرى . وإن كان القياس القريب من الشكل الثالث ، وصغراه موحمة جزئية، كان النياس على كماه من الأول ، وعلى صغراه إما من الأول كما علمت ، و إما من الثالث على وجهين . و إن كان صغراه كلية ، كان القياس على صغراه من الشكل الأول ، وعلى كراه إما من الشكل الأول ، وإما من ضروب الثالث . فإن كان المطلوب جزئيا ساليا ، فإما أن يكون القباس القريب علسه من الشكل الأولى ، أو الناني ، أو النالث . فإن كان القياس القريب طبه من الشكل الأول ، فكون القياس على كراه من الشكل الأول لا غير، وعلى

صغراه من الشكل الأول على ضرب ، ومن الشكل الثالث على ثلاثة ضروب .
وإن كان القباس عليه من الشكل الثانى ، وصغراه موجبة ، وكبراه كلية ،
فيكون القباس القريب على كبراه من الأول ، ومن ضعربي الثانى ، وعلى صغراه
من الأول ، ومن ثلاثة ضروب الثالث . وتركب المؤاو جات فيه ، فتكون
ثمانية . وإن كانت صغراه سالبة ، تتبين كبراه بضرب من الأول ، وصغراه
بضرب من الأول ، وضربين من الشانى ، وثلاثة ضروب من الثالث ؛
فكون أرسة وعشم بن تركيا .

وأما التركب الذي يكون على سبيل فصل النتائج من المقدمات ، بأن "ذكر المقدمات وترك النتائج أصلا، إلا النتيجة الأخيرة ، مثل قولم : كل جمّ ، وكل دَمّ ، وكل مّ رّ ، وكل رّح ، فكل جمّ . فإن أول القياس الذي فيمه بالفمل لا محالة ، وهو من مقدمتين ، والقياس الثاني مذكور كبراه في المثال الذي أوردناه، فكلما زدنا حدا ، زادت مقدمة ، فيكون لما زدنا حدا رابعا ، ضامت مقدمة تالئة ، وإذا زدنا حدا خامسا ، جاءت مقدمة رابعة . فتكون عدد المقدمات أقل من عدد المدود بواحد . فإن كانت المقدمات زوجا ، كانت المدود فردا ؛ وإن كانت المقدمات فروجا ؛ كذلك على الولاه . لكن مع زيادة كل حد ، تربد نتيجة في القوة ، أعنى من كذلك على الولاه . لكن مع زيادة كل حد ، تربد نتيجة في القوة ، أعنى من النتائج الزائمة

 <sup>(</sup>١) على (الأولى): ما نطة من ه | إلثاث: الطاف ع. (٣) ضربي: ضرب ما .
 (٤) ومن ثلاثة : وثلاثة د | | الثائث: ساخطة من د، ن، ي من الثالث ما | إدرتك: ووكب : ووكب عاد. (ه) تغيين: من ها . (ه) الثانج: الثيبية ب، عهم . (١٠) فكل: وكل ما الحيد بالمنطة من ن. (١١) الثاني: الثالم | إلم كور: مذكرة ن. (١٢) فكلا: وكلا ها .
 (٣) وإذا: فإذا د، ن . (١١) كل حد: ساخطة إمن ما . (١٧) فكلاً . . .
 الزائدة : ساخطة من د .

النافة في المطلوب ، هي بعدد الحدود ، ومثلها في الزوجية والفردية . ومنى قولت : النتائج النافة في المطلوب ، أنه في قوة مثل هذا التركيب أن تستتج نتائج غير نافعة في المطلوب في المثال الذي أوردناه ، فنل غيل : كل ج م ، ومثل : كل ج د . وأما غير النافعة في المطلوب ، فنل قولت : كل ج م ، ومثل : كل ج د . وأما غير النافعة في المطلوب ، فنل فيل د ر . فه سنده النتيجة فير نافعة في المطلوب في نسفنا الذي نسفناه . فكل د ر . فه سنده النتيجة فير نافعة في المطلوب في نسفنا الذي نسفناه . ومن كان لنا أن بعدى بم تنيجا ، ثم نعيف إليها مقدمة تر ح على أنها بيئة . لكن نكون م ذخيرنا النسق الذي نرضناه في هذا المنال . وهدذا النوع لا يستفاد فيه ، مع قد غيرنا النسق الذي نرضناه في هذا المنال . وهذا النوع لا يستفاد فيه ، مع زيادة كل حد نتيجة . وأما النوع الآخر فإنا ننتج أولا : أن كل ج م ، ثم نضيف إليه : كل ر ح ، ثم نفيف اليه : كل ر ح ، ثم نفيف اله : كل ر م ، نافي هذا الثرتيب من القياس .

واطم أن الحد الزائد ، يدخل ف جانب الحد الاصغر ، وفي جانب الحد الأكبر، وفي الوسط . وأما الكلى الموجب ، فلا تكون القباسات المركبة عليه إلا من الشكل الأول ، ويكون التركيب الواقع فيهــا عل النحو الذي قد ملست في المشال الذي أوماً؟ إليه. وأما الكلي الساف فيكون عليه قباسات مركبة على

الوجه المذكور في الموصولات. فنظير الوجه الأول ، كل جَبّ ، وكل بّ دَ ، وكل دّ مّ ، ولا شيء من آم آ ، فلا شيء من جَمّ . ونظير الوجه الثاني : كل جَبّ ، وكل بّ دّ ، وكل دّ مّ ، ولا شيء من آمّ ، فلا شيء من جَمّ . ونظير الوجه النااث كل جَبّ ، وكل بّ دَ ، ولان م دّ، وكان آد ، فلاا شيء

ه من جَآ.

واعلم أن التركيب المفصل إذا انتهى إلى مقدمات سوالب بعد الموجبات ، فالأحسن أن توصل ، فإن النظام ينقطع هناك . وأما إذا كان الابتــداء من

السوالب ، ثم تلتها موجبات أى هددكانت ،'استمرالفياس على تركيب الفصول. وقد تتركب قياسات استثنائية واقترائية ، وتكون الافترائية إما داخلة لإنساج الاتصال والانفصال ، أو لإنتاج الاستثناء .

 <sup>(1)</sup> كانت : كان ع || أمثر القياس : اصلوا نياس د || الفصول : المفصول سا ، م . (٧) وقد تركك : و بالك تركب ، د إلى الركون : فتكون ع ، (٣) والانفصال : أو الانفصال ن .

<sup>||</sup> الاستثناء : الانتصالين - "

# [الفصل الرابع]

#### (د) فصل

#### ف اكتداب المغدمات وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب

قد اشتغنا إلى هذا الحد بتبين أن القياس ما هو ، وكم ضروبه ، وما الفرق بين بسيطه ومركه. وليس بكل انتفاعنا بأن نسلم القياس الصحيح من غير الصحيح ، إذا لم نعلم كيف تكنسبه ونحصله . وذلك الأنا إذا احتجنا إلى معوفة شيء بالقياس لم يكفنا أن نعلم أن القياس ماهو. و بكون مثلنا كنل من يعلم أن الدواء النافع لعلة كذا ما هو . وهذا لا يكفيه في شفاء العلة ، كما لم يكن يعلم مع ذلك وجه طلبه وتحصيله واتخاذه . فإنه إن اتفى أن صادفه معمولا عصلا اتنفع به ، وإن لم يتفى ذلك بي متميرا لا ينفعه علمه بماهيته وكبفيته في حاجته السانحة . فوى بنا أن نشتغل بتعرف كيفية اكتساب القياس اشتغالا على وجه كلى . أما اكتساب القياس من حيثه هو برهاني أوجد لى أو فير ذلك ، فهو أم أخص من بحثنا هذا ؛ بل كا أن بحثنا عن اكتساب القياس الكلى ، لاعن قياس ما معين برهاني أو جدلى ، كذلك بحثنا عن اكتساب القياس إنما هو عن القياس ملى الإعلاق ، لاعن قياس ما .

ولنعبر عما أفادناه المعلم الأول في ذلك ، وإن كان جميم الصناعة مستفادة منه بقوة أو فعل، فتقول: قد علمنا أن الأمور إما شخصيات، وإما كليات. والشخصيات قد محكون بالحقيقة موجودة في الشخصات ؛ و إما مجولة على الشخصيات ، كهذا الأبيض على زبد ، فلا يكون بالحقيقة ،وهذاشي. قد وضح لك في موضع آخر . وأما الكليات فمنها كليات قريبة من الأشخاص بلاواسطة، ومنهاكليات بعيدة عنها ولا عام لها، و إما أمور في الوسط . وكل محمول!ما ذا في وعلى المحرى الطبيعي، و إما كائن بالعرض كحمل موضوع مل عارضه كالإنسان على الأبيض ، أو حمل عارض على عارض آخر يشا ركه في الموضوع ، الذي هما محولان طبه الحمل الطبيعي كحمل الأبيض على الموسيقار . وليس كل حمل عرضي إنما يكون من حمل موضوع على عرضيه ، بل وقد يكون من حمل موضوع على ذاتية المقوم الأعم ، كما يحمل الإنسان على الحيوان ، وزيد على الإنسان ، وذلك في القضايا المحصورة الحزئية . لكن الأمر الذي هو في نفسه واجب ، بحسب طبائع الأمور من غير اعتبار عارض من خارج ، هو أن يكون الأخص موضوعا للاعم، وأن يكون الأمر موضوعا لخواصه وعوارضه، لابالعكس. والمحمولات التي تحمل بالطبع على شيء واحد يتبين من حالما أنها متماهية ، سواء أخذت مجولات حقيقية أو مشهورة . فإن كثيما مما لايحل بالحقيقة حملا ذاتيب يكون مشهورا أنه محمول ذاتي. وربما كان لاعام فوقه بالحقيقة ، ويكون في المشهور أن له عامًا فوقه . و بين أعم العوام وأخص الحواص أمور ، إيما أكثر الكلام فيها وأكثر البحث عنها . فإذا أردت أن تكتسب القياس ، فضع

<sup>(</sup>۱) أفادناء : أفاده سا . (۲) و إما : نؤا ( إموم النسخ ]. ( (3) فلا : ولاس ، سا . (۷) كائن : سائطة من د. (۸) طارف (الأولى) : سائطة من س. ( ۹) الأبيض : الإنسان د، ن . ( ((3) وأن : فإن ما || وأن يكون : ويكون ع . ( ((4) فيها : سائطة من ب ؛ د، سا ، ع، ما ، م ۽ ن || فضم : وضع د .

الحدين واطلب حدكل واحد منها وخاصيته ، وكل ما يلحق كل واحد منهما ، أعنى الحدن من الأجناس وأجناسها ، والفصول وأجناسها وفصولهما والعوارض لها ، ولشيء من مقوماتها وفيها أجناس عوارضها وفصول عوارضها أوعوارض عوارضها ، وبالجمسلة لواحق اللواحق ، فإنها عوارض أيضا . وكذلك تطلب ما بلحقه كل واحد من الحديث السبة الحد إليه النسبة المذكررة ، وما يلحقه ما يلحقه . فهذه مواد طلب الإيجاب . وأما مواد السلب ، فاطلب أيضًا الأمورالتي لا يوجد ضرورة أو إطلاقًا لحدَّ منها . ولا تشتغل بطلب مالا يلجقه حدٌّ ، قان مالا يلحق هو نفس مالا يلحق،وأما ما يلحق فليس هو نفس ما يلحق . فإن الموضوعات التي على المحرى الطبيعي ، تمايز المحمولات التي على المحرى الطبيعي ، وإن دخل بعضها في بعض ، إذا كانت على غير المجرى الطبيمي، كما قد عامت . فإذا حصلت ذلك فعند ذلك تتأمل حال كونيا ذلك حقيقية أو مشهورة . واعلم أنك كلما أمعنت في الاستكثار من هــذه اللواحق والملحوقات وما لا يلحق، فأنت أقرب من إصامة الغرض. واللواحق التي تلحق غر اللحوق الكلي ، مما لا منتفع مه في أكثر الأمر ؛ بل طيك باقتناص الكليات. وكذلك في الملحوقات ، وفيها لا يلحق . واعلم أن القياس إنما يحصل لك من الكليات . وليس اللاحق الكلي ما يلحق بكليته للوضوع ، بل ما يلحق كليــة الموضوع ، وقد استبنت هذا فيا سلف. وكما لا يفيد اشتغالك بتأمل ما لايلحقه

 <sup>(</sup>١) شا: شها د ، س ، سا ، ه || وخاصبه : وخاصه نج . . (٣) ولتي، ؛ وليس او وضول عوارض : وعوارض ع . (٣) فيله ، ؛ وهذه . وهذه . ب او وضول عوارض : م . (٣) فيله ، ؛ وهذه . ب . ب . الله عن الله . (٨) فإل : إل د ، ن . (٨) مها : شهما س س (٨) فإل : إل د ، ن . (٨) التي : إلى مها نقيص وقض : وفيس القبي ليس د و قليس فقس ع ، م ، ن ، ، ه . . (١١) التي : المنطقة من ص . المنطقة من ص . (١٣) من : إلى م || والمللحقات . . . والخواحق : ساقطة من د ، ن . (١٤) أهم: عن ده كال التناص : با تتناص د و ن . (١٧) وكما : وعا د ، ن || ما لا يلمحقه ع . ما يلحقه ص .

١.

الموضوع، أمني مثل هذا اللحوق الكلي ؛ كذلك لا يفيد اشتغالك سأمل ما يلحق اللاحق ، هل هولاحق للوضوع ، فإن لاحق اللاحق لاحق . وكذلك لا يفيد اشتغالك سأمل ملحوق الملحوق ، هل هو ملحوق اللاحق ؟ وكذلك لا نفسيد اشتغالك بتأمل شيء، هل بلحق الطرفين جمعا أو هل لا بلحق الطرفين حمعا . إذ قد عامت أن ذلك لا يفيد ، إلا أن لا تجهل نظرك من حبث لحوقه و من حيث لا لحوقه ، بل من حيث كيفية اختلاف لحوقه في الضرورة وغير الضرورة. فذلك مفيد جدا في اشتغالك مه ، على رأمنا خاصة الذي سنذكره ، إن تذكرته . ولا يفيد أيضًا أن تنظر ، هل في موضوعات المحمول ما لا يلحق الموضوع ، فإن ذلك لا سعقد عنه قياس. ويجب أن تتأمل حال اللحوق الضروري، والمحن والذي هو دائم ، أو أكثري . فإن كل مطلوب ينتج مما يجانسه ، فإذا كان مطلوبك موجباً ، وهو كلي ، طلبت في لواحق الموضوع شيءًا هو من ملحوقات المحمول. فإن رجدت، فقد العقد قياس. فإن كان جزئيا ، فا طلب في ملحوقات كل واحد من الطرفين ،فإذا وجدت شيئا مشتركا ،انمقد لك قياس من الشكل النالث ينتج نتيجة ؛ فإن لم تجد ذلك ، ولكن وجدت في ملحوقات أحدهما لاحقا للآخر كله أو بعضه ، أفادك ذلك. وإن كان المطلوب سالبا ، فاطلب لواحق أحد الحدين ، هل فيها شيء في جملة مالايلحق الآخر ؟ فإن صادفت انعقد لك قياس من الشكل الثاني . وإن كان جزئيا طلبت هل في ملحوق أحدهما ما لا يلجقه الآخر، فإن وجدت انعقد لك قياس . وإذا تدرت

 <sup>(</sup>٣) اللاحق (الأولى) : الخواحق س . (٣) مل: ما نظة من سا | | لا يفيد: لام .
 (٣) بتأسل . . . التنفاف : ما نظة من د . (٤) مل : وهل د ء ن | | أوهل : همراء ن : إجبا أو هل لا يلمحق الطرفين : ساخطة من د ء سا . (٥) لا تجبل : تجبل د ء ن .
 (١١) هو : سأخطة من د ، ن . (١١) تيجة : ساخطة من د . (١٦) في : من د ، س ، سا .
 (١٨) قياس : إس من الشكل الثاني و إن كان جزئيا طبت على في ملحوق أحدهما ما لا يلمحقه الآمر فإن وجدت امتدها قياس ب ء م . (١٨) و إذا : فإذا س ، ه .

فيهذا ، علمت غناء الحد الأوسط ، وأنه هو الذي يخلق القياس. و إذا امتحنت حال ما يلحق ومالا يلحق ، فابتسدئ من أعمر لواحق أحدهما ، هل هو مما لايلحق ؟ فإنك إن وجدت ذلك غير لاحق كفيت المؤونة ، وعامت أن مادونه ضر لاحق ؛ فإن لم تجدم كذلك ، بل وجدته لاحقا فانزل هنه درجة ، بندئ مما هو أمر ، وتتدرج عنه على الولاء . فإن في ذلك سرعة الإصابة ، ومصادفة القياس الأول . فإن سلب الناطق عن البياض ليس سلبا أوليا ، بل سلب الجسم عنه أو الجوهر . فإذا كنت في طلب هذا الامتحان ، فلا يكونن قصة ارى طلبك أنه هل في لواحق أحد الحدن شيء مضاد للواحق الحد الآخر أو منار، حتى تفول مثلا: إن آج باردُّ وآحازٌ ، أو نقول : إن آج سماءً وآ أرضُ ، وذلك لأن الحد الأوسط يجب أن يكون شيئا واحدا ، وأما ههنا فإن الأوسط اثنان. وذلك يضطرك إلى أن تجمل ما يمكنك ترتيبه قياسا واحدا ، وأكثر من قياس واحد . وذلك لأنه ليس إنما يصير حينئذ آ ، مسلوبا عن آج ، بسبب كونه وصوفًا نشيء هو ضدمًا يوصف به ذلك ، حتى يَدُونَ هذا هو الذي لأجله منعقد القياس المنتج للسلب. فإنه لو صار بدل الضد مضاف ، أو عدم ، أو ملكة ، أو غيرية أخرى ، لكان القياس ينعقد . لكن السهب الأول فيه كون شيء مما هو لاحق بلم ، غير لاحق لـ آ ، أو بالعكس . فالبارد إذا لحق ج ، كان قياسه إلى آ قياسين : أحدهما ، أنه غير لاحق له ، والآخر أنه ضد لاحقه ،

۲.

و إنما ينمقد منه القياس لأنه فير لاحق فقط . فإنك إن حفظت : كونه فير لاحق ، وبدلت : كونه مضادا للاحق ، استمر القياس المطلوب . فإن أمكن أن تحفظ : كونه مضادا للاحق ، النه لاحق مثلا ، حتى تجمل الأضداد قد تلحق بالشيء الواحد ، لما كان ينعقد عنه القياس . وهذا يحوجك إلى أن تتكلف طلبين . فإنك إذا وجدت البارد يلحق ج ، ونظرت هل يلحق البارد . آو لا يلحق ، فوجدته في جملة مالا يلحق آ ، كفيت المؤونة . فأما إذا استأنفت الطلب بعد حصول الأرب ، فأخذت تجمث هل في لواحق آ ضد له ، فإنما تجمث هل في لواحق آ ضد له ،

وبالحقيقة إذا وجدت هذين ، فلم تجد قياسا واحدا ، بل قياسين . فإنك في استمالها كأنك تقول : آج بارد ، وآليس ببارد ، وآج ليس بحار وآحار . والخلف أيضا قد يكتسب بهذا النحو . وذلك لأنك إذا تتبعت لواحق وملحوقات حدود النقيض ومالا يلحقه ، فوجدت فيها ما يتمقد به مع أحد طرفيه مقدمة صادقة ، ينتج مع النقيض عالا ، كنت قست قياس الخلف وكيف لا ينتفع بهذا الاعتبار ، وكل خلف كاسيتضح لك ، وأنه برجع إلى المستقيم بوجه من الوجوه ؟ وكذلك يمكنك أيضا أن تكتسب من هذا الماخذ ما ينتقر البه في الشرطي الاستثنائي ، على ما علمت . ويمكنك بهذا الوجه أن تكتسب الاستقراء أيضا ، وذلك إذا تأملت موضوعات الموضوع . وإذا وجدت في الفراحق ما يدل على المساواة ، أمكنك أن تكتسب قياسا كليا ، من حيث كنت تكتسب المرابي بقوة الانعكاس . وهذه المساواة في الإيهاب ، هو أن يكون الإيهاب من الموضوع طفط ، وفي السلب أن يكون السلب عنه

<sup>(</sup>١) إن : إذا ه ، ن : (٢) فإن : وإن ع ، عا . (١) بالشيء : والثمي، د .

<sup>(</sup>٦) فوجلة : لوجلة د ، ن .

نقط ، ويجب أن تتأمل في جميع ذلك ، هل هو على سبيل الاضطرار أو على سهيل الامكان ؟ وأما المطلق ، فإن عينته بشرط أن يكون لا دائمًا ،وجدته من مادة المكن ، و إن أخذته عاماً فأسهما وجدته صم لك مطلقاً ، فلا يحتاج أو\_\_\_ تجت عنه بعثا خاصا . فإن قال قائل : كيف مكننا أن نجمل ما عكن مطلقا كلا . فإنا نجد الكتابة ممكنة للإنسان ، ثم لا نقول : كل إنسان كاتب . فنةول : إنا قد أو صداك أن تأخذ اللواحق الكلية ، والملحوقات الكلية ، فذلك هو المقدم ، فإذا شئت أن تعتبر الإمكان والضرورة ، فبالحرى أن تعتبرها بعد ذلك. واللاحق للكل إذا كان فير دائم ولا ضروري ، فهو ممكن ومطلق على ماعامت . و مان لك هنالك ، أن هذه المطلقات موجودة ، و إن كانت القضية المؤلفة من الإنسان والكاتب ليس من جملتها . فإذا كان اشتغالك باعتبار الضرورة واللا ضرورة ، ووجدت الإمكان مع اللحوة، الكلى ، وكان مرادك بالمطلق ما ليس بضروري ، فقد وجدت . وإن كان مهادك المطلق الأعم ، وهو الأصوب أن يكون مرادك ، فأجما وجدته وجدت المطلق . فبحثك حينئذ عن النهيه ، هل هو مطلق ، عال . وكما أن السلب والحمل قد يكون بالحقيقة ، وقد يكون بالشهرة ، فكذلك الضرورة واللاضرورة قد تكون بالحقيقة ، وقد تكون بالشهرة. والمشهور أيضًا ، منه ماهو مشهور بالحقيقة ، ومنه ما هو مشهور في بادئ الرأى . فأنت من حيث تكتسب القياس المطلق يجب أن تميز جميع ذلك 6 ويجب أن تعلم أن لكل صناعة مقدمات حاصة . فتكون اللواحق والملحوقات

 <sup>(</sup>٣) وآما: فأماس ، ساء ع عاء ه . (٣) وإن : فإن ع ، ٩ . (٤) كيف: فكيف س ، م وكيف سا ، (٧) نؤاذا ، وإذا ما ، (٨) واللاحق ؛ واللواحق ، واللواحق ، من يما . (١١) وكان : فكان سا . (١٦) وإن : فإن د ، ن . (١١) وكان : فكان سا . (١٣) وإن : فإن د ، ن إ المطلق : سافطة من ع . (١٥) فكذلك : وكذلك سا . (١٥) فكد كلك : وكذلك سا . (١٥) فكد كلك : من الشهرة : سائطة من ع . (١٥) ما هو (التائية) : سافطة من ب ، د ، ساء ما ، م . (١٨) ناسة : خاصة ساء ما ، م .

وما لا يلحق ، إنما يطلب بحسب تأمل تلك الصناعة ، فإن إدراكها بالحيلة المشتركة إدراك يسير . وكثير منها يحصل بالتجربة ، وكثير منها بالاستقراء وستلم الفرق بينهما .

فهذه إشارة إلى اكتساب القياس . وأما نقيضها فحيث يتكلم في صناعة الجدل .

ولقائل أن يقول : إن كانت هذه الجملة بهازاه ذلك التفضيل ، فإذن هذا بحث عن اكتساب القباس بنحو غيركلي ، بل ينحو مطابق للبحث الجدل.

فتقول: إن البحث الجدلى في ذلك ، هو البحث عن اكتباب القياس من المشهورات . والشهورات أم من الأوليات . فكل أولى مشهور ، وليس كل مشهور بأولى ، فالمباحث البرهائية تدخل في المباحث الجدلية ، من حيث هي أيضا نافعة في المشهور ، لكن إنما ينظر فيها في كتاب الجدل من حيث هي مشهورة ، وتطلب في البرهان من حيث هي حقة ، وتنظو في هذا الكتاب من حيث الوجه الذي يعمها .

فهذا البحث ، والبحث الذى في الجدل ، يشتركان في المباحث ، ويختلفان في أن هذا البحث أم من ذلك بالاعتبار ، وإن لم يكن في الموضوع . وذلك لأن هدذا لبس بيحث عن تلك من حيث هي مشهورة ، بل من حيث هي مقدمات . وفي كتاب البرهان بيحث عنها من حيث هي أولية وحقة. وفي كتاب الجدل بيحث عنها من حيث هي أولية وحقة . وفي كتاب الجدل بيحث عنها من حيث هي مشهورة ، وإن كان قد يدخل البحث الأول

<sup>(</sup>۱) بالحيلة : الجعلة ماء ه. (۲) بالاستقراء : يحصل بالاستقراء س (۹ ـــ ۱۰) وليس كل شهود : ساقطة من س . (۱۱) هي : ساقطة من ب ، م . (۱۲) حقة : حق ب، د ، م ، و ن ، حقاح . (۱۳) يسمها ع -(۱۱) في الجلمل : ساقطة من د ، و ن . (۱۲) خلك : ذلك س ، سا ، ما . (۱۷) وحقة : وحق ب ، د ، و ع ، م ، ن .

والنافع في البرهان في ذلك البحث ، فليس يدخل بالذات ، بل بالعرض . فإن المشهور ليس يحل على الأولى من حيث هو ، والمقدمة تحل عليه من حيث هو ، وتحو البحث المذى في البرهان ، فقد يدخل في هذا بالذات إذا كانت المقدمة أمم من أمرا يلحق كل واحد من الأصرين ، من حيث هو هو . والمقدمة أمم من المشهور ، من حيث هو مشهور ، ومن الحق الغير المشهور من حيث هو حق غير مشهور . والبحث عن المقدمة من حيث هر بحث عن المقدمة ، يصلح أن يفصل فيجعل بحثا عن المقدمة من حيث هي مقدمة برهائية . والبحث عن المقدمة من حيث هي مقدمة برهائية . والبحث عن المقدمة من حيث هي مقدمة برهائية . فإن البحث البرهائي ليس جزءا من البحث المدلى . والبحث عن المقدمة البرهائية كالجزء من البحث عن المقدمة المطلقة . كما أن القياس المطلق . وليس ولا واحد منها جزءا من الآخر .

ولكن لقائل أن يقول: فما بالكم أعرضتم عن النحو الحطابي والسوضطائي والشعرى ، ولم تحيلوا على الفن الحطابي والسوضطائي والشعرى ، بل أحتم على الجمدلى . فغول: إلى اكتساب القياس منفته الكبرى في الأمور الكلية والصنائع الممدة تحوفلك ثلاثا: البرهان والجدل والمغالطة . والمغالطة مذمومة ، وتتملم لؤمن الوقوع في حيالة مقايسها المصنوعة . فكيف يكون تعلمها لأجل اكتسابها ؟ على أنك إذا أخذت مكان الحق أو المشهور في اللواحق ، والملحوقات ، ومالا يلحق ؛ المشهد من اللواحق ، والملحوقات ، ومالا يلحق ، المشهد من اللواحق ، والملحوقات ، ومالا يلحق ،

<sup>(</sup>١) فى البرهان : سانطة من س | يدخل: سانطة من ب ، د ، م ، ن . (٣) فقد: قدد ، ن . (٣) النجو : النوع د ، ن . (١٣) النجو : النوع د ، ن . (١٤) على (الأرل) : عن س | ولم . . والشعرى : سانطة من سا . (١٥) فى : سانطة من سا . (١٥) فى : سانطة من د | برالة : سانطة من د | برالة : سانطة من د | برالة : سانطة بهالة من . (١٨) أو المشهور : والمشهور د ، ن . (١٩) والممحوفات (الأولى): أو الملحوفات من ، ه . (٣٠) تكون : فتكون سا | سادف : سادف د ، ن .

۱٠

### [الفصل الخامس]

### ( ه ) فصل ف بيــان غلط من ظن أن القسمة قياس

وقد ظن قوم أن القسمة هي سبيل إلى اكتساب القياس ، بل إنها هي القياس . فنهم من جعلها قياسا على كل شيء . ومنهم من جعلها قياسا و برهانا على الحد، وجعل الحد محتاجا إلى البرهان ، وجعل برهانه القسمة . نأما الحق ، فإن القسمة إنما يكون منها القياس المسوق إلى إنساج قضايا منفصلة على ما علمت ، وأما على غيرها وعلى الحد فلا . وليست أيضا قياسا ، بل مقدمات فيساس . فلنبين أن القسمة ليست قياسا على الحدود المنفصلة التي في أجرائها ، ثم لنبين أن القسمة ليست قياسا على الحد الأولى .

فاما التبين الأمل فنقول فيه ، أولا : إنهم إنمى يرومون أن ينتجوا بالقسمة شيئا موجبا . والشىء الموجب إنمى يثهت لموضوعه بتوسط وسط هو إما أخص من المحمول الذى هو الأكبرأو مساوله .

وأما القسمة المحا يكون الأكبرفيها دائمًا أخص من الأوسط ، كقولك : كل حيوان إما مائت ، و إما أزلى . ثم تقول : والإنسان حيوان . فإن أنتج

 <sup>(</sup>١) فصل: القصل الخامس ب٤٥٠ س٤٠ ع٤٥ مضل عا عه. (٤) هي: هو س٤٥ ٤ ما ٤ه.

<sup>(</sup>٦) البرهان : برهان س، ساء (١٠) الحه : الحدود د، ن || الأول : سافطة من ع، عا .

<sup>(</sup>۱۱) التبين : التين ب ۵ د م ۵ ن | [آنا : ساتشاة من ب ۵ د م ۵ ن . (۱۳) پتوسط: + هونخ | هو : فهوس - (۱۶) وأما . فأما ب ۵ د ۵ س ۵ سا ۵ م ۵ ن . (۱۵) وإما آذان : او آذان س ۵ ن .

هذا ، فإنمـا ينتج منفصلا فقط . وأما أن الإنسان أزلى أو مائت ، فلا منتج منه البنة . اللهم إلا أن تأخذ ذلك أخذا فنقول ؛ إن الإنسان حبوان أزلى أو مائت . فإن كان هذا يعطى لك سفسه ، أو بقياس آخر ، فما الذي أحوجك إلى القياس عليه ؟ فإن القياس إنما يكون قياسا إذا كان مفيدا لعلم بالمجهول ، ولهذا كتسب ويطلب . وأما المفروغ من معرفته ، فاكتساب القياس طبه كالفضل ، فكيف إذا كان الذي يكتسب منه لا ينتج المطلوب ؟ فإن قال قائل: إن هذا يفيدنا أن الإنسان مائت؛ بأن نقول: الإنسان حيوان، وكما. حيوان إما ماثت وإما أزلى ، فيلتج : إن الإنسان إما ماثت ، وإما أزلى ؛ ثم تقول : لكنه ليس بازلى ، فيلتج : أنه مائت ؛ أو أنه ليس بمائت ، فينتج أنه أزلى . فنقول أولا ؛ إن القسمة حينئذ لا تكون مفيدة ، من حيث يفيد القياس الاقتراني ، بل من حيث يفيد القياس الاستثنائي ، إلا نتيجة منفصلة . وأما ثانيا : فإنه لا يخلو إما أن يكون قولك : الإنسان ليس بأزلى ، بينا ؛ أوقولك : ليس بماثت ، بينا ، أو لا يكون أبهما اعتبرته بينا . فإن كان قولك : ليس بمائت ، بينا ؛ وكان كونه أزليا ، بينا ؛ لم يحتج إلى قياس . إن لم يكن كونه أزليا منهما بينا ، فلا يخلو إما أرب يكون بينا ، أنالشه ، فإذا لم يكن ما ثنا فهو أزلى ، أو لا يكون . فإن كان ذلك بينا بلا وسط ، فيكفينا أن نقول : إن الإنسان ليس بمائت ، وما ليس مائت فهو أزلى من ضر قسمة ، وإن لم يكن بينا ، بل كان جائرا عندك في أول الأمر أن يكون بعض

 <sup>(</sup>٣) كان : ساخلة من س .
 (٤) إلى القياص عليه : إله سا || كان : ساخلة من س .
 (١١) الاستثنائي : ساخطة من س .
 (١٣) أو قولك ليس : أو لهس م .
 (١١) الاستثنائي : ساخطة من ن .
 (١٥) ينا (الأولى) : ساخطة من ع .
 (١٦) .سط : وسيط د ؟ واسطة س .
 (١٧) وسط : وسيط د ؟ واسطة س .
 (١٧) وسط : وسيط د ؟ واسطة س .

ما ليس بماثت ، ليس بأزلى؛ أو يزاد فيه الحيوان ؛ فاستناؤك : لكنه ليس بمائت ، لا ينتج . ذلك ما لم تقل : لكنه ليس بحيوان مائت .

نيجب أن تكون قسمتك مأخوذا فيها المقدم جزءا من المقسوم إليه ؛ القسمة على وجهين : أحدهما أن لا يؤخذ المقسوم جزءا من المقسوم إليه ، كقولك : كقولك : كل حيوان إما مائت و إما أزلى ، والنائى أن يؤخذ كقولك : كل حيوان إما مائت ، و إما حيوان أزلى . فإذن يجب أن تكون قسمتك على هذا الوجه . و إذا كانت قسمتك على هذا الوجه لربك أيضا ما قلنا . فإنه إن كان بينا ، أن كل إنسان حيوان ليس عائت ، و بينا أن كل حيوان ليس عائت ، و بينا أن كل حيوان ليس عكنك أن تنجه من هذا التأليف من غير قسمة . فإذن ليس يمكنك من طريق عكنك أن تنجه من هذا التأليف من غير قسمة . فإذن ليس يمكنك من طريق القسمة أن ثنج الأطراف .

وأما استمال القسمة لإتبات الحد ، فأول ما فيه أن القسمة لا تفيدك : أن ما أخذته هو المحمول الأهم الذي يجب أن يقسم بقسمة مالا ، كالحيوان في هذا الموضع ، بل يجب أن يكون ذلك لك موضوعا . ثم تقول مثلا : الإنسان حيوان ، وكل حيوان إما مائت و إما غير مائت . فإذا وقفت هها لايكون الحد قد حصل لك ، بل يجب أن تقمع وضما وتأخذ أخذاً ، أن كل إنسان حيوان مائت . ثم تمود وتقول : إن كل حيوان مائت إما فاطق ، وإما غير

<sup>(</sup>٣) قسمتك: قسمته د، ن || إذ : إذا د ، سا ، م . (٦) و إما حيوان: أو حيوان ن.

 <sup>(</sup>۱۲) الفسمة : (الثانية) + لإثبات المدس (۱۳)هـو: من س. (۱٤) لك: سائطة من س
 (۱۵) وإما غيرمائت: سائطة من م
 (۱۵) الحذا: سائطة من د ، ن

<sup>(</sup>١٧) وتقول : فتقول س ، سا ، ع ، عا ، ه . أ

ناطق، فتضع وضما مرة أخرى ، أن الإنسان ناطق فيجتمع أن الإنسان حيوان ناطق انتجتمع أن الإنسان حيوان ناطق مائت الأذا فلم أن هذا حد . فإن القسمة لا تدل على أن هذا مساو ، وليس باعم . فليست القسمة تفيد شيئا من ذلك إفادة ضرورية . والحد كما تعلمه مؤلف من جنس ، ومر فصول . والجنس لا يكتسب بالقسمة . والقصول هي التي تكسب القسمة ، ليست التي تكسب بالقسمة . والتمام ، وهو المساواة ، ليس يمكن أن يبين بالقسمة أنه قد حصل . وأيضا فإن الذاتية والعرضية لاتبين بالقسمة .

واذن القسمة يسيرة الجدوى في همدة القياس والإنتاج ، خصوصا في الحد . ومع ذلك فإنها لا تفلو عن جدوى ؛ فإنها تنبه على ترتيب الفصول ؛ وتنبه على ما ينقسم إليه الذي لأنه ولما هو هو ، وعلى ما ينقسم إليه بالعرض . فإدن انقسام الحيوان إلى الناطق وغير الناطق أمر له ، لأنه حيوان ؛ وأما إلى السواد والبياض ، فايس لأنه حيوان ، والقسمة لا تفيد هذا بالذات ، بل بالتذيه . والقسمة تنبيه بتوسط فصول على فصول تليها . فإن القسمة إذا أوردت ذا الأرجل ، وعدم الأرجل ، نبهت على أن من ذى الأرجل ، ماهو ذو رجلين ، وما هو ذو أوبع ، وما هو ذو أرجل كثيرة . وإذا أعطت الفصول والخواص ، ونبهت أيضا على الفصول والخواص ، ونبهت أيضا على الفصول والخواص ، ونبهت أيضا على

 <sup>(</sup>٢) فلت: فل سا . (٦) وهو : هو سا || وهو المساواة : والمساواة من || ليس : وليس ه . (٧) وأيضا : أيضا من . (٨) خصوصا : وخصوصا من ، سا ، ع ، عا ، ه . (٨) فإنها (الأولى) : فإنها (الأولى) : فإنها (١٠) وعلى : وهي سا || إليه : عليه ه . (٠) له : سا تسلة من سا . (١١) والقسمة ب || إلى : ولكن يخ ، من ، سا ، ع ع ، عا ، م . (١٣) ذا : على ذى د ، ن ؛ بذى ع ، هم || نيبت . . . الأوبيل : سا تسلة من سا . (١٤) ذو (الأولى) : سا تسلة من سا || وما هو (النائية) : ما هو سا || أعسلت : أعسلت عا . (١٥) نبهت . . . والخواص : سا تعلة من سا .

ملحوقات ما هو أهم . وجميع ذلك نافع فى الفياس ، وفى الحد . لكن إفادته على سبيل التنبيه ، لا على سبيل الإيجاب . أرأيت لو كان مطلوبنا أن الفطر مباين للضلع ، فقلنا : إما أن يكون القطر مباينا ، أو مشادكا . هل كان هذا القول يؤدى إلى أن القطر مباين البنة ، إلا أن يصادر على المطلوب ، أو يأتى بقياس آخربه استغناء عن القسمة .

<sup>(</sup>١) ذلك: + هوه | الماد: الجلدل ساء (٦) لاعل : ليس عل نخ ، س سا ، ه .

<sup>( 4 )</sup> يأتي: إي سا

# [الفصل السادس]

#### (و) فصل

### ف تحليل القياسات وذكر وصايا وتحذيرات تعتمد وينتفع بها في ذلك

ولأنه ربما خوطب الإنسان بقياس يورد عليه مصنوها مفروغا منه ، أو وجد ذلك مكتوبا في كتاب ؛ ثم لم يكن بسيطا ، بل مركبا . وكان تركبه غير موصول ، بل مفصولا . وربما كان مع ذلك عمرفا عن ترتيبه الطبيعى ، أو مضمرا فيه شيء ، أو موردا فيه زيادة غير محتاج إليها . وربما كان بسيطا وعرفا أيضا عن ترتيبه الطبيعى أو تاقصا ، أو زائدا . وقد عامت السهب في ذلك . فإذا لم تكن عندنا قوانين يهندى بها ، في أنا كيف نطلب العالموب المعلى قياسه ، صحة النسبة إلى القياس المعلى بحسن التأتي ، لتحليل قياسه إلى عد مقدماته ، وترتيبها الطبيعى ، وتجريدها عن الشوائب ، وتجيمها إن كانت عدد مقدماته ، ورفعها إلى شكاها الذي منه تنتج ، فاتنا ما يفيده القياس . أما إن كان قياسا صحيحا ، فإنتاجه . وأما إن كان قاسدا ، فالوقوف على فساده إما في مقدماته ، وإما في تأليفه .

فيجب أن يكون عندنا قوانين من باب الوصايا ، ومن باب التحديرات ، ستمدها في تحليل القباس ، لا عل أنه قباس برها في أو جدلى أو غير ذلك ، بل على أنه قباس مطلق . وأنت إذا أعطيت ذلك، وجدت ما يؤديك إليه التحليل،

<sup>(</sup>۱) فصل الفصل السادس ب ، د ، س ، سا ، ع ، م ، فصل " عا ، ه ، ( ۳) وتحفرات : وتحفرات سا . ( ٤) شه : عنه س . ( ۱ · ) لتحليل : لتعليل سا ، ( ۱ / ) شه : عنه ن | | إلا ن : الذي د ، ن . ( ۱۳ ) إن : ساقطة من سا . | إلما : وإما م . ( ( ۱ ) أن : ساقطة من سا .

مطابقا لما سلكت منه على سبيل التركيب ، فتجد الحق متفقا من جميم جهاته وشاهدا لذاته. فإن الحق كما أنه من حيث هو موجود ، شاهدا لذاته من حيث هو متصور . كذلك من حيث هو سندأ منه ، شاهدا لذاته من حيث هو منته . إليه ، ومن حيث هو منتمي إليه شاهدا لذاته من حيث هو مبتدأ منه . فإذا وجدت قياسًا فأول ما تطلب منه : المقدمتان ، قبل الحدود . فإن حصر الأقل أسهل . وأيضا فإنك إذا اسدات بالحدود ، أمكن أن تكون وجوه إمكان تركيب المقدمتين منها أكثر من وجهين ، فاحتجت إلى بحث متفرع ، وذلك لأنك مصادفة الحدود قد لا تصادف المقدمتين مؤلفتين ، بل تضطر إلى أن تمتحن حال كل حد من الحدود. فتمتحن أربعة أصناف من إمكانات التركب. فتكون لك خمسة مباحث : بحث عن الحدود ؛ ثم أربعة بحوث تنصل بنحو تأليف المقدمتين منهما . فإن صادفت المقدمتين ، كفاك نظر واحد وهو تعدمد الحدود . فإذا وجدت مقدمتين ، مجل لك حال القياس ومصادفته . فأول ذلك أن ننظر، على المقدمتان تشارك كل واحدة منهما المطلوب بحد، وتباسه بآخر؟ فإن كانت إحداهما تشارك جزءا من التانية في كلا الحدين ، والأخرى تشارك بجزء منها كلا الحدن من المطلوب ، هو غير ذلك الجزء ، فالقياس استثنائي . والمقدمة التي تشارك المطلوب بجزء ، وتشارك الأخرى بجزء آخر، مشاركة في حدى كل واحد من المطلوب والأخرى ، فهي الشرطية .

<sup>(</sup>۱) من: في ط: (۲) هو: سائطة من ما . (۲) هو متصور: يتصور م ||
متحسسوو . . . هو: سائطة من د || من حيث هو سبندا منه ، سائطة من ما .
(۵) الأفل : الأول ما . (۵) حد : واحد من عا . (۱۱) فإن : سائطة من د ن . (۱۱) المقدمات : الفدمات د || واحدة : واحد ب ، د ، من ، ء ، عا ، م ، ن ، ه . (۱۲) کانت : کانب ، یخ د ، من ، ما ، ع ، ما ، م ، ن ، ه . (۱۲) وتشارك : تشارك . .

والأخرى هي الاستثناء . فتأمل الذي يشارك جزء منه المطلوب بالحدين ، هل هو متصل أو منفصل ؟ فإن كان متصلا فانظر هل بشارك عقدمه أو تاله ؟ وانظر ذلك الآخر، هل هو عنل، أو نقيض؟ أو كان منفصلا، فانظر هل شارك بمثل أو نفيض ؟ وانظر في حال الأخرى ، وهي الاستثنائية كذلك ، فينحل القياس لك حينئذ إلى الضروب الشرطية . فإن لم يكن كذلك ، بلكان القياس ليس فيه ما يشارك المطلوب إلا بحد دون حد هو ما يباس به ، فاطر أن القيـاس افتراني . وإن وجدت كل مقدمة تشارك النتيجة ، فاطلبُ الحد الأوسط، فتجد الشكل؛ وانسب الحدود إلى النتيجة، فتجد الأكبر والأصغر وتجد سائر ما نبغي أن تطلبه . وإن لم تجد الحد الأوسط ، فالقياس غير بسيط ، بل هناك تركيب ، وأقل حدوده أربعة . فليكن المطلوب كليا موجيا وهوأن كل جَمَّا ، وليكن الموجود من المقدمات : كل جَبِّ ، وكل دًّا . فإن كان بينا أن كل ب د انتظم قياسك ، و إلا فيحتاج إلى وسط . وليكن المطلوب كليا ساليا ، وليكن الموجود : كل تجب ، ولا شيء من دّ آ ، فانظر هل كلُّ بَدُّ ؟ فإن كان ، فقد تركب قياس ؛ وإلا فيحتاج إلى وسط . وليكن الموجود من المقدمات : لا شيء من حجب ، وكل آد ، ولا ينفمك ههنا أن تجد أن كل ب د ، فإن السالبة تصعر صغرى الأول وتبق موجبتان . فانظر هل يصح لك كل دّب . فينئذ تقول كل دّب ، ولا شيء من جَبّ ،

<sup>(</sup>۱) هى : فهى د ، ع ، م ، ن ، ه || الاستناء : الاستنائية س ، سا . (۲) | و آلي :

تاليد د ، ن . (۳) الآخر: الأخير سا . (ه) بل : سانطة من سا . (۲) ليس : ليست

سا || حد : سانطة من د || هوما : ما هو د ، سا ، ن || ساين : بيان د د ن . (۷) و وان :

وان ما . (۱٠) وأقل صدود : أول صدودك س|| حدوده : حدودك نج . (۱۱) وليكن نا .

د تا : جآس . (۱۲) بدد : بب جس . (۱۳) وليكن المرجود : ولكن الموجود س ||

د تا : جآس . (۱۲) بدد : بب جس . (۱۵) ولا يقطك : لا يقطك سا ، عا |

ههنا : سانطة من سا . (۱۲ – ۱۷) فإن الدالية . . . هم يصح لك د آب : سانطة من د ، ن .

(۱۲) غينذ خول كل د آب : سانطة من س || جآب : د آب د ، ن ه

و للتج: فلا شيء من آج دّ . وتضيف إلها : أن كل آ دّ ، فينتج : لا شيء من جَآ . وليكن الموجود : لا شيء من جَبّ ، وكل دّ آ ، فلا ينتفع به . وليكن المطلوب: بعض آجآ ، ووجدت بعض آج آد وكل آبا ، فإن انصل كل آرب، فقد وحدت و إن كان الموجود كل دّ ج ، وكل ب آ ، فإن ا تصل كل دت ، فقد وجدت . و إن كان الحاصل : كل ج د ، و بعض ب آ ، فإن اتصل كل دَّبَ ، أو بعض دَّبّ ، لم ينتفع به . وإن اتصل كل جبّ ، أو بعض جبّ ، لم ينتفع به . وكذلك إن اتصل بعض ب ج ، أو بعض ب د ، لم ينتفع به . وكذلك إن اتصل كلب د ، لم ينتفع به . وإن اتصل كل ب ج ، لم يحتج إلى ج . فإن كان الموجود الحاصل بعض دَّج ، وكلُّ ب آ ، واتصل كل دب فقد حصل القياس . و إن كان الحاصل كل دّ ج ، وكل ب آ ، واتصل كل أو بعض دّب ، فقد حصل القياس . وإن كان الحاصل كل دّج ، و مض ب آ ، لم ينتفع به . وإن كان الحاصل مض دّ ج ، وكل آب ، لم ينتفع به . وكذلك فاعتبر الأقسام الباقية . وليكن المطلوب جزئيا سالب وهو : أنه ليس كل آجآ ، ووجدت بعض آجآب ، ولا شيء من آرا ، فإن اتعمل ب، د انتفعت به ، مثل : كل ب د . وإن كان عندك لا شيء من حَجَّبَ ، و بعض دَّ آ ، لم ينتفع به .وكذلك إن كان عندك : كل َّجَّب ، وليس

<sup>(</sup>١) أن : سانطة من س . (٢) وليكن : (الأول والتائية) : ولكن س . (٣) جآ : 
دَا د ، ن ؟ جَدَّم || جَدَّ : بَالَم || بَالَ : دَبِّم || دَبَّ : دَجَّم . (٤) و إن : 
ظان ن || دَبِّ : بَالَم || بَالَ : دَبِم || دَبِّ : جَدَّم . (٥) فقد وجدت و إن 
كان الحاصل : ظاخاص سا . (٦) دَبَا و بعض دَبَّ : جَبَّ او بعض جَبَّ س || او 
بعض : و بعض ن || جَبَلَ الأول) : سانطة من م . (٧) م يخفع . . . بَجَّ : سانطة من سا . (٨) بَجَّ : جَبْع . (٩) جَ : دَبْس ؟ جَدَّما ، ه . (١٠) وإن : ظان د ، ن . (٢) ولن : ظان د ، ن . (٢ ـ ١٠) وكل بَالَ : من كل دَجَّ : سانطة من سا . طانطة من سا . (١٤) عدك : سانطة من ه .

بعض دَ آ . و إن كان عندك ليس كل آجَ ، وكل دَ آ ، فلا ينتفع به . و إن كان عندك : بعض ب ج ، و لا شي ، من دَ آ ، وا تصل كل ب دَ اشفعت به . و إن كان عندك : بعض ب ج ، و بعض دَ آ ، لم ينتفع به . و إن كان : كل ب ج ، وكل دَ آ ، لم ينتفع به . و إن كان عندك : ليس كل ب ج ، وكل دَ آ ، لم ينتفع به . و إن كان عندك : ليس كل ب ج ، وكل دَ آ ، لم ينتفع به . و إن كان عندك : بعض دَ ج ، ولا شي ه من آب ، وا تصل كل دَ ب ، ا تفعت به . فإن كان عندك : لا شي ، من ج ب ، و بعض آ دَ ، لم ينتفع به . و إن كان الحاصل : كل ج ب ، وليس بعض آ دَ ، لم ينتفع به ، و إن كان الحاصل : ليس كل ج ب ، وكل آ د ، لم ينتفع به ، و إن كان عندك : بعض ج ب ، ولا شي ، من آ دَ ، واتصل كل ب دَ ، انتفعت به .

وكذلك فى سائرالبواقى . هذا إذا كانت المقدمتان تشارك كل واحدة منهما المطلوب فى حد . فإن كانتا مشتركتين فى أنفسهما ، وليسنا مشاركتين للطلوب أصلا ، فلا تشتغل بتحليله ؛ فهناك نقصان مجاوز للقدر . وكذلك إذا كانت تشارك إحداهما المطلوب نقط ، والأحرى لا تشارك المعالموب ولا رفيقتها ، فهو بعيد عن التحليل ، يمتاج فى تعليم تحليله إلى أن نوصل أصلا طويلا

عندك : كل ب ج ، وليس كل آ د ، لم ينتفع به .

<sup>(1)</sup> دَآ : بَآ آغِ ، س ، ما ، ه. ( ۲) ولانو ، فلا نو ، ما . ( ع) بَجَرْ (الأول) : بَدَد . ( ه) دَجَ : بَدَمَ ا الآول) : بَدَد . ( ه) دَجَ : بَدَمَ ا الآول) : بَدَد . ( ه) دَجَ : بَدَمَ ا الآول : بَدَمَ ا الآول : ( ه) بَبَرَه : بَدَمَ ا الآول : ( الآول : ( الآول : ( الآول : ) بَدَمَ الآول : ( الآول : ) الآول : ( الآول : ) بَدَمَ به : ما نطق من س ، ما . ( الآول ) بَدَمَ : بَدَمُ الآول ا

لا يخصر فى قانون يحصل بالإيجاز . على أن تحليل ذلك ممكن ، وليكن مكانه كاب اللواحق ، وحيث تحلل مقدمات أكثر مر . اثنين . فإن وجدت المقدمتين مشتركتين وتشارك أحدهما المطلوب، فإما أن تشاركه فى الموضوع ، أو فى المحمول .

فلنضع المشاركة في الموضوع ، واتكن أولا النيجة كلية موجبة ، كفوانا : و كل ج آ ؛ وليكن الموجود هكذا : كل ج ب ، وكل ب د . فإن وجدت د ، تصل بآ ، فقد حصل . واتكن النيجة كلية سالبة ، والموجود : كل ج ب ، وكل ب د . فإن وجدت آ ، مسلوبة عن كل د ، فقد حصل . وإن وجدت كل ج ب ، ولا شيء من ب د ؛ فإن وجدت : كل آ د ، فقد حصل دون عكسه ؛ وإن وجدت لا شيء من ج ب ، وكل ب د ، فلا ينتفع به ؛ وإن . وجدت لا شيء من ج ب ، وكل د ب ، ثم وجدت كل آ د ، فقد حصل . ولتكن النيجة جرثية موجبة ، وليكن قد حصل أن بعض ج ب ، وكل ب د ، فإن انصل كل د آ ، فقد حصل آ . وليكن كل د ب وكل ب ج . فإن انصل وبعض ب د ، فإن هذا لا ينتفع به . وإن كانت الجزئية سالبة ، ووجدت و بعض ج د ، وكل د ب ، وانصل لا شيء من ب آ ، فقد حصل . وان وجدت

بعض َجَبَ، ولا شيء من َبَ دَ، واتصل كل آ دَ ، فقد حصل . وتأمل ما بق عليك من هذا في أمثاله بحسب التراكيب .

واعلم أن قولنا : فقد حصل ، أى حصل من فير احتراج إلى مكس للوجود ، وتغيير . واهلم أنا لا تكلف أن نعلمك الآن إن الحاصل فى أى شكل يكون.

وانك إن لم تفهم ، ولم تحفظ ما قيل ، لم ينتفع بهذا .

ماذا إكانت المشاركة في عول المطلوب ، وكان المطلوب كليا موجبا ؟
وكان عدك كل دَب ، وكل بَ آ ، واتصل كل جَد ، فقد حصل . وإما إن كان
المطلوب كليا سالبا ، وكان الموجود : كل دَب ، ولا شيء من بَ آ ، واتصل
كل جَد ، فقد حصل . وإن كان الموجود عندك : لا ثيء من دَب ، وكل
آب ، واتصل كل جَد ، فقد حصل . وإن كان عندك : كل دَب ،
ولا شيء من آب ، واتصل كل جَد ، فقد حصل . وإن كان المطلوب جوثيا
موجبا ، وعندك بعض بَ د ، وكل دَ آ ، واتصل كل بَ ج ، انتفعت به .
وإن كان عندك : بعض بَ د ، وكل آ د ، لم ينتفع به . وإن كان عندك : بعض
دب ، وبعض آ د ، لم ينتفع به وبعكمه في الترتيب . وإما إن كان المطلوب عندك جزئية سالبة ، وكان عندك بعض و تعكمه في الترتيب . وإما إن كان المطلوب عندك جزئية سالبة ، وكان عندك بعض و تعكمه في الترتيب . وإما إن كان المطلوب

کل ب ج إنفعت به . أو کان عندك : کل ب د ، وليس کل د آ ، لم ينفع 
به . و إن کان عندك : ليس کل ب د ، وکل د آ ، لم ينفع به . و إن کان عندك :

لا شيء من ب ج ، و بعض د آ ، لم ينفع به . و إن کان عندك : بعص دب ،

ولا شيء من آ ب ، وا تصل کل د ج ، ا تفعت به . فإن کان عندك : لا شيء من د ب ، وكل آ ب ، وا تصل بعض ج د ، ا تفعت به . و إن كان عندك : ليس كل د ب ، وكل آ ب ، لم ينفع به .

وجرب أنت التركبات التى تكورـــــ المشاركة فيهــا مع محمول المطلوب على هذا القياس .

فهذه وإمثالها مما نقيسه طيها هي وجوه التحليل ، وعندك مقدمتان . فأما ان كانت عندك مقدمة واحدة تشارك النتيجة في المحمول ، والمطلوب كلي موجب ؛ وكان المطلوب : كل ج آ ، وعندك كل آ آ ، فإن اتصل كل ج آ ، فقد حصل . وإن كان عندك كل آ آ م ينتفع به . وإن كان المطلوب كليا ماليا ، وعندك : لاشيء من آ آ ، أو لاشيء من آ آ ، وانصل كل ج آ ، فقد حصل . وإن كان عندك : كل آ آ ، فقد حصل ؛ بل إن كان عندك : كل آ آ ، فقد حصل . وإن كان المطلوب جزئيا موجيا ، وعندك : بعض موجيا ، وعندك : بعض موجيا ، وعندك : بعض ج آ ، وانصل بعض ج آ ، انتفت به . وإن كان عندك : بعض حدلك كل آ آ ، وانصل بعض ج آ ، انتفت به . وإن كان عندك : بعض حدل كل آ آ ، كان المطلوب جزئيا سالبا ، واندك : كل آ آ ، لم ينتفع به البتة ، إلا بأن تعكس . وإن كان المطلوب جزئيا سالبا ، وحدك : كل آ ، الم ينتفع به البتة ، إلا بأن تعكس . وإن كان المطلوب جزئيا سالبا ،

<sup>(</sup>۱) أوكان: وإن كان م. (۲) ب به ته : ب دس ، ما . (١) آب : آد نج ، ما || قان: وإن س ، ما ، ع ، ما (١٩) من : مع س . . (١٠) تشارك: ما تطلة من س . (١١) وكان: فكان ما ، ع ، ما || انصل : + كان ع . (١٣) أو لا شي ، ولا شي ، ما . (١٨) كان : + عندك ما .

آج آ ، انتفعت به . وكذلك إن كرن لا شيء من آ دّ ، وعندك بعض دّ آ ، أو بعض آ ج ، لم ينتفع به . و إن كان عندك : ليس كل دّ آ ، واتصل كل دّ ج ، اتنفعت به . وإن كان ليس كل آ د ، لم ينتفع به .

وأنت إذا فعلت هذا الترتيب الذي بينت لك ، وقفت على الحمدود ، وعلى الأشكال ، وعلى الضروب ، فصادفت الحسدود لا تخرج عن الوجوه المذكورة ف أن ينتفع بها .

واعتبر للفرائن الشرطبة هذا الاعتبار بعينه .

 <sup>(</sup>١) كان : + عندك س | و مندك بعض : وكان مندك بعض ب ، س ، س ، ع ع ا ا د ا بح ، ع ا ا د ا بح ، ت ا بح ، ت ا بح ، ت بح ، ت ا ا و ان كان ليس : و إن كان ليس : و إن كان عند ا به . . (٤) الترتيب : سا نطلة من س ، سا ، ع ، ع ، ع ، ع ، م . . (٤ – ٥) وعل الأشكال : والأشكال س ، (٥) وعل الضروب : والضروب سا | المذكورة : سا نطة . . (٢) يخفم : الا يعمم ع .
 من د . (٢) يخفم : الا يعمم ع .

# [ الفصل السابع ]

#### (ز) فصل

في ذكر تأليفات قياسية يعسر تحليلها ، و بيان الوجه الذي يسهل به ذلك

إنه كثيرا ما يعسر تحليل القياس الناقص ، إذا كان ظاهر المسموع منه تلزم عنه النتيجة عند الذهن ، فتستغنى النفس عن تخيمه ورده إلى كما له . وتظنه تام عنه النتيجة عند الذهن ، فتستغنى النفس عن تخيمه ورده إلى كما له . وتظنه تكون بينها و بين المقدمات . ومثال هذا قول القائل : إن أجزاء الجوهر ، يبطل ببطلانه الجوهر ، وما ليس يجوهر ، لا يبطل ببطلانه الجوهر ، ونقول: بطلان أجزاء الجوهر ، يبطل معه الجوهر ، وبطلان ما ليس يجيهر ، لا يبطل مسه الجوهر . فيلزم منه أن أجزاء الجوهر ، وبطلان ما ليس يجيهر ، لا يبطل مسه الجوهر . فيلزم منه أن أجزاء الجوهر ، وربا كان المطلوب في مثل ذلك ، هذا عما وجده ، فيظن أن ذلك قياس تام ، ثم لا يمكن تحليله ورفعه إلى الأشكال رفعا يلزم النايجة القريبة من القياس ، لزوم التالى المقسدم ، أو لزوم النتيجة عن الضمير . كما أن هذا القياس إنما ينج عنه بالحقيقة . أما عل العبارة الأولى ، فهو أن أجزاء الجوهر ، وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر ، وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر ، وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر ، وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر ، وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر ، وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر ، وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر ، وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر وهو . وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر . وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر . وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر . وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر . وأما على العبارة الأخرى ، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر . وأما على العبارة الأخراء الجوهر . وأما على العبارة الأخراء المؤلم العبارة الأخراء الحراء الحراء الحراء الحراء الخراء الحراء الحراء الحراء الحراء الحراء الحراء الحراء الخراء الحراء الحراء

 <sup>(</sup>۲) فسل: الفعل الدايم ب ١٥٠ عن ١٥ عن م و فعل الأهاء ه. (۲) يسر تحليلها : ساخلة من سا || ويان : ساخلة من ع || به : ساخلة من ١٥ ع م ١٥ : . (١٤) إذا : إن س || المسبوع : المحسوس سا .
 (١١) ثم : ساخلة من ساءع . (١١) وويما : فريما س ، سا ، ه . (١٣ - ١٤) من المسبور . . . الجريم : ساخلة من سا .

ليس بطلان ما ليس بجوهر ؛ و إذا أضيف إليه : وما ليس بطلانه بطلان لا جوهر ، فهو جوهر ؛ فينتج : فأجزاء الجوهر جوهر .

ور بما كان القباس يعود إلى إنتاج المطلوب بأدنى تعبير يلحق مقدمة مر . مقدماته، إذ كانت المقدمة مأخوذة في القياس، لا على النحو الذي ينتج المطلوب الواجب ، بل على نحو يلزمه مثل عكس ، أو عكس نقيض ، أو غر ذلك . فإذا رد إلى الواجب سهل تحليل القياس. فإن هذه المقدمة القائلة: ويطلان ما ليس بجوهر لاسطل به الجوهر، إذا قلبت حتى صار: وكل ما سطل. طلانه الجوهر ، فهو جوهر ، أنتج على الاستفامة : أن أجزاء الجوهر ، جوهر . وكذلك لو أن قائلا قال : إن كان الإنسان موجودا ، فالحيــوان موجود ؛ وإن كان الحيوان موجودا ، فالجوهر موجود ؛ فينتج : أنه إن كان الانسان موجودا ، فالحوهر موجود . قبل : وهذا بعسر تحليله . وقد قبل في كونه عسم التحليل ، وجوه من القول . من ذلك إن هذا التألف إنما يكون من شرطين ، ليس من حليين ؛ ومع ذلك فليس فيه استثناء ، فليس بقياس ، و إن أشبه القياس. ومن ذلك أن المراد منه هو أن ينتج من هذا : أن الإنسان جوهر ؛ ولا ينتج ذلك من هذا . ومن ذلك أن هاتين مهملتان. ومن يقول هذا فالعجب منه إذ يغشي الحق . ولم يعرف بعد الإهمال إلا في الحليات . وننبغي أن يكون ما يقـــال في مثل هذا تحفظ أشياء : أحدها ، أن يكون المطلوب حقا . والثاني ، أن يكون لازما عن ذلك القول . والشالث ، أن يكون القول ليس ينتج ذلك إما لأنه

 <sup>(</sup>۱) بطلان: + أجزاء س . (٤) في: بن ع | لاعل النحو: ما فعلة من س .
 (٥) الواجب بل : المطلوب بقيمة الواجب ع || الواجب : سا فعلة من س ، سا ، عا يلزمه د ۽ ما يلزمه س . (٨) يحوهم : سا فعلة من س . (٩ -- ١٠) فا لحيوان . . .
 موجودا : سا نعلة من سا . (١٥) إذ : أنه س ، سا . (٨) إما : سا فعلة من سا .

١.

۱٥

غير قياس ، و إما لأنه قياس . وينتج غير ذلك . وهذه الأشياء لا يمكن أن تحفظ في تعقب هـــذا القياس . لأن هذا القياس قياس مؤلف من شرطيتن متصلتين، والمطلوب شرطي متصل لا ينتج إلا عنه، فلا يوجد في هذا القياس مغمز إلا أن يقال : إن المقدمتين ليستا مجصورتين لا الحصر الذي للحمل ، بل الذي للشرطي الذي قد علمت . فيحتاج أن يصلح ، فيجعل بدل : إن كان ، كلما كان، لكن المعلم الأول إذ أورد هذا، فقد أورده، ولم يتقدم تعليمه للشرطيات، فيشبه أن يكون معنى ذلك أن ههنا لوازم تلزم ، ولا تكون عن وجوه القياسات التي تعلمتموها. فلا يمكن حلها إلى تلك حتى تعلم : أنه ليس كلما يلزم عنه شيء يكون عن صورة القياس المتعلم كما هو ؛ بل ربما كان عن افتراني آخر . وإذا أريد تحليله إلى الحليات التي علمت في هذا الكتاب، لم يمكن أن تؤخذ بحالها، بل بأن يتصرف فيها نحو من التصرف، فتنقل مثلا الشرطيتان ههنا إلى حليتين. وأما أنه كيف سقل ذلك إلى الحلينين فيأن نقول : كل إنسان حيوان، وكل حيوان جوهر ، فكل إنسان جوهر . ويلزمه : إن كان إنسانا فهو جوهر . فهذا التأليف قول يلزم عنه ما وضع لازما عنه ، ولا ينحل إلى القياس المتعلم . وإذا احتيل حتى يحل إليه بما ذكرناه ، إن عنه أيضًا هــــذا اللازم ، 

 <sup>(</sup>٣) قياس: سانطة من سا . (٣) متصلدين: + سند سا ، ما ، ه . (٤) بل : + المصر س . (٥) المدى : سانطة من . (٦) المملم : والمملون || الأول : سانطة من . || تعليمه د ، ن . (٧) ولا تكون : لا تكون د ، ن أ القياسات : القياس سا . (١١) التصرف : (٨) فلا يمكن : ولا يمكن س . (٩) اكتران : التران س ، سا . (١١) التصرف : التصرفات د ، ن || الشرطيان : الشرطيات ، ، ، . (٣١) فكل إنسان جومر : سانطة من س || و يلزمه : و يلزم مد. (١٤) ولا يضل : + هذا ه . (١٥) يمل : بحول سا . (١٦) ولكن : لكن : د ، ن .

لم يمكن تحليله مع النتيجة و إذا حلل وحده كانت نتيجته شيئا آخر وكان هــــذا لازما عن نتيجته .

فعلى هذا يمكنني أن أفسر هذا المثال . فهذا وأمثاله من قبيل ما يكون الموهم في الشيء ، أنه قباس على شيء ، وليس بالحقيقة قياسا طيه ، هو كونه بحيث لا يشك في لزوم ذلك الشيء عنه . وقد يعرض أن يكون الموهم شيئا فيه نفسه ، لا مالقياس إلى ما يظن أنه يلزم عنه . وذلك بمشابهة حدود لحدود القياس ، مع إخلال وقع فيه ، بشرط أو بشروط تلحق الحسدود من الأسوار والروابط وغير ذلك . و يكون غير منتج ، ولا يلزم منه شيء ، فيظن قياسا . مثال ذلك: أن زيدًا متوهم زيدًا ، والمتوهم زيدًا قد يمكن أن يكون أزليا . والذي قبل ف هذا إن السبب في التغليط ، كون الكبرى غير كلِّية و إن الشرط أن الكبرى يجب أن تكون كلبة حتى تنتج. وهذه ليست كلية ؛ بل مهملة . وإذا قيلت: كلمة ، فقيل : وكل متوهم فيمكن أن يَرَن أذليا ، كان القول كاذبا ، قول من حقه أن ينظر فيه . ونقول ولقائل أن يقول : إن الكبرى ليست مهملة ، بل شخصية . وأن يقول : يشبه أن تكون القياسات المؤلفة من شخصيتين قد تنتج : وإن كانت الكبرى ليست كلية ، فإنه إذا قيل : إن زيدا هذا القاعد ، وهذا القاعد هو أبيض ، لزم دائما أن يكون زيد أبيض . إنما كان الجزئي لا ينتج حيث تكون جزئيته محصورة أو في فوتها . فيجوز أن يقلب الأصغر عن الأوسط.

وههنا فلا يقلب الأصغر عن الأوسط أبدا . فلو قلنا : إن زيدا متوهم زيدا ،
كان متوهم زيدا إن كان شخصيا ، ثم كزر ، وصدق أن المتوهم زيدا يمكن أن
يكون أذليا ، وعنى به هــذا المتوهم زيدا ، كان القياس منتجا . والقول يلزم
صنه ما يلزم . وإن كان قولنا : وهذا المتوهم زيدا ، يمكن أن يكون أذليا ،
كاذبا . فيكون القول لم ينتج حقا ، لأن كبراه كاذب ، لا لمــا قيل .

مل أن لقائل آخر أن يقول: إن قولنا المتوهم زيدا ، يفهم عنه معنيان : أحدهما ، الشيء الموجود خارجا ، المضاف إليه صورة في النفس ، وهيئة تحكى صورته ، كما يقال : محسوس ، للشيء الذي من خارج . وقد أخذ الحس صورته . وقد يمكن أن يفهم منه نفس تلك الصورة التي في الوهم ، فإنه هو المتوهم عن زيد . فالمعني الأول إذا أضيف إليه ، أنه بمكن أن يكون أزليا ، فيمكن أن نفهم منه منه ، فإنه يمكن أن نفهم منه أنه يكون دائم الوجود في الوهم ، و يمكن أن يفهم منه أنه يكون دائم الوجود في الوهم ، و يمكن أن يفهم منه أنه يكون دائم الوجود في الوهم ، و يمكن أن يفهم منه أنه تدوم محكوما عليه أنه دائم الوجود ، لا على ممني أنه كذلك في الوجود في نفسه ، ولا على أنه يبتى في الوهم دائما ، بل لو يتى في الوهم ساعة قصيرة ، كان فد توهم في تلك الساعة أنه موجود دائما ، صدق القول والألفاظ التي تطابق معني من هذا .

. . . . . . .

10

 <sup>(</sup>١٢ – ١٦) أنه . . . . ته : ما تلطة من ما || ويكن أن يفهم . . . الرجود :
 سقطة من د ، ن . . (١٣) مبنى : ما تلطة من ص ، ما ، م . . . (١٦) هذا : هذه

أما الذي يطابق المعنى الأول فأن تقول : إن الشيء الحــاصل صورته في الوهم ، موجود في الأعيان دائمًا . والذي يطابق المعنى الثاني هو أن نقول : إن الشيء الحاصل في الوهم صورته ، تبق صورته في الوهم دائمًا ، يق هو أو لم يبق. والذي يطابق المعنى الثالث أن الشيء الفلاني قد أحضر في الوهم صورته، وحكم على أنها دائمة الوجود في الأعيان حكما في الوهم ، حتى يكورــــ الحكم في الوهم ، ولكن مقيسا إلى خارج . ثم للسلم أن قولنا المتوهم زيدا إزلى ، أو يمكن أن يكون أزليا ، موضوعه معنى كلي . فإن عني به المعنى الأول ، فالقضية كاذبة . وإن عني به المعنى الناني ، فالقضية أيضا كاذبة . وإن عني به المعنى الثالث ، فهناك تقصير في العبارة ، إذ معنى القول : إن المتوهم زيدا أذلى في حكم الوهم فيجب أن يؤخذ الأزلى كذلك في النتيجة . فلا تكون النتيجة كاذبة ، بل صادقة . ويكون السهب في كذب النتيجة وجها غير الوجه الذي ذهب إليه ، وهو أن الحدود في القياس على نحو ، وفي النتيجة على نحو . إلا أن ترتيبها في القياس ترتيب ردئ . فيجب أن يحكم الآن في ذلك فنقول : أما قوله : متوهم زيدا ، فهو معنى يجوز أن يفهم على وجه كليا . وذلك بأن يفهم منه أن هذا الشيء حصل صورته في الوهم منسوبة إليه . وقد يمكن في النوهم العام أن يتوهم غير زيد زيدا ، كان كاذبا أو صادقا ، فإنه ليس يكون كونه متوهما شيئا ، وكونه صادقا ذلك التوهم، شيئا واحدا . ثم ليس يبعد أن يتوهم عبدالله أنه زيد ، فيكون هذا التوهم ممكنا ، و يكون كاذبا . وهذا مثل قولك : زيد ، قيل إنه فلان ؛ ويجوز أن يكون عبد الله ، مقولًا إنه فلان . فيكون المقول إنه

<sup>(</sup>۲− ۳) آن تقرل إن : سانطة من د ، ن . ( ؛ ) الفلاق : الذي ن . ( ) موضوعه : سانطة من د ، ن . ( ۱۱) و يكون : وكذك يكون سا . ( ۱۱ – ۱۲) و جها . . . النبجة : سانطة من س . ( ۱۲) إلا : لا د ، س | إلاأن : لأن سا . ( ۱۱) كان : لكان سا| صادنا : سانطة من د || منوهم : . (۱۸) فيكون : و يكون س .

فلان ثريد ، وغير زيد . و إن كان الصــدق واحدا من ذلك . وفرق بين أن يكون الشيء قولا ، و بين أن يكون صادقا . وكذلك بين أن يكون متوهما ، و بين أن يكون صادقا . فإذن الأوسط على هذا الاعتبار كلى .

ثم ليسامح أيضا في أمثال هـذه الأمثلة ، فليؤخذ المتوهم مقولا على ذات زيد ، وعلى الصورة ، من حيث لكليهما نسبة إلى الوهم ، وليسامح ، وليجعل , حدهما ممكنا أن يكون أزلب ، وهو الذى في الوهم ، والآخر ليس كذلك ، وبحسب إمكان وجوده ، حتى يكون أيضا قولنا : يمكن أن يكون أزلب ، بحسب إمكان النحو من الوجودله ، فيكون صادقا : أن بعض ما هو متوهم زيدا ، يمكن أن يكون أزلبا ، الإمكان الذى له ، وليكن الآخر ليس كذلك . فإذا قبل : وكل متوهم ، دخلا جميعا وكذب الحكم . وإذا أخذ مهملا صدق . فيكون السبب ههنا ، والصورة هذه الصورة ، إنما ليس ينتج . لأنه على النحو الذى لا ينتج ما كان كبراه مهملا . وذلك النحو ، هو أن يخرج الأصغر عن الحكم الذى للا تجر على الأوسط .

فهذا هو غرض المعلم الأول . وإن كان طلك أن تجعل الأوسط برنيا ، لا عموم له ، وذلك باعتبار آخر . وهنــاك يتغير هذا الحكم الذى نحن ف اعتباره . والمعلم الأول ليس يبانى فى الأمثلة ، أن لا تكون الحدود على كل ذلك التواطؤ . ثم إن احتيل أن تجعل الكبرى صادقة عند ردها إلى الكلية ،

حنى قبل : وكل متوهم زيدا ، يمكن أن يكون أزليا في حكم الوهم ، فلا تكون النتيجة كاذبة . وليس شغلنا بهذا ، بل الذي ليست نتيجته صادقة . وقد يتبع هذا المثال عنال آخر، فيمّال : زيدا هو زيد المغنى ، وزيد المغنى لا بهيّ غدا وإلا بقي الغناء ، فإن مجموع كل المعنيين وأحدهما لا يبقي ، لا سيقي . ويجب أن يفهم من هذا المثال ، أن زيدا المغنى ، أمر كلي أيضا . لأن زيدا لا يقال إلا على واحد ؛ وأما زيد المغني ؛ من حيث هو زيد المغني ، فقال على كثيرين. وذلك لأن زمدا المغني من حيث هو زمد المغني ، هذا المغني مهذا الفناء ، نجده بمد ساعة قد بقي زيدا ، ولكن لا يبقى مغنيا . فلا يكون زيدا المغنى ، ثم يصبر زمدا المغنى . ونعني ذلك الغناء لا بالعدد ، ولكن بالنوع . فيكون من حيث هو زيد ذلك الشخص بعينه ﴾ وأما من حيث هو مجموع زيد ومغنى ، فلا يكون ذلك بالعدد . وإنما كان يكون ذلك بالعدد ، لو كان زيد ذلك بعينه ، والغناء ذلك بعينه بالعدد . وهـذا كلبنة تتخذ من طين ، ثم تنقض ، ثم تُعاد . فلا تكون اللبنة تلك معينها ، وإن كان طينها ذلك الطبن بعينه ؛ مل يكون هـذا شبئا مبتدئا ضر ذلك . كذلك إذا كان هذا الفناء ضر ذلك الفناء بالعدد ، فهذا المعنى من حيث هو هذا المعنى ، غير ذلك بالعدد . والشيء قد يغايرذاته في أحواله ، كما قد علمت . والمغايرة لا تصع مع وحدة بالعدد ؛ وذلك لا يوجب أن لا يكون الموضوع واحدا .

<sup>(</sup>٢) تيم : بختم ن (٣) المثال : سائطة من د ، س ، عا إ يثال : سائطة من سا .
(٤) المدين : مدين س بو سائطة من سا || لا يين لا يين : لا يين سا ، (٦) فيقال :
ويقال د ، ن . (٧) هذا : بهذا د ، عا ، ن || هذا المثنى : سائطة من س ، ه || بهذا
المدا : سائطة من د ، ن . (٨ - ٩) فلا يكون . . . المدنى : سائطة من سا .
(١١) وإنما : لو سا || كان : سائطة من س . (١٢) والشاء ذلك بعيد : سائطة من سا .
(٣) اللهذة : البنة س ، سا ، ع ، ه || تلك : سائطة من د ، ن || وإن : فإن ن به وإذا ه .
(١٤) هذا : سائطة من س . (١٦) فد : سائطة من س .

وإذا كان الحد الأوسط معني ليس تشخصي فمن حتى الكبري أن يكون صادقا عند الحصر الكلي . فيكون قولنا : زمد المغني يجوز أن مدخله كلُّ ، فتكون كأنك قلت : إن كل شيء يوصف بأنه زيد المغنى . وقد عاست أن معنى هذا أن الأمور موضوعة لزيد المغنى ، إذ عامت أن قولنا : كل ح ت ، معناه کل ما یوصف بأنه حج بالفعل فهو تب ؛ لیس نشرط أن ذلك ما دام 🔹 موصوفًا بأنه تج، أو في وقت آخر . والأمور الموضوعة لزيد المغني أحدها زيد مطلقاً ، والثاني زيد المغني من حيث هو مغني ، وهما مختلفان ، ويحمل علمهما زيد المغنى . فن الكاذب أن يقال : إن كل ما "صف مأنه زيد المغنى ، ويوضع لمعنى زيد المغنى ، فإنه يبطل غدا ، بل بعض ذلك ، وهو الذي هو زيد المغني ، من حيث هو زيد المغني . وأما كل ما يوصف بأنه زيد المغني، ويوضع لزيد المغنى فلا . فإن زبدا مطلقا لا بشرط إنه زيد المغنى ، لست أقول بشرط إنه ليس زيد المغني ، هو مما يوصف بأنه زيد المغني ، مثل أن الإنسان باعتبار نفسه ، وإن لم يشترط باعتبار أنه أبيض ، فإنه يوصف بأنه أبيض . فاك إذ تفول : زيد أبيض ، فلم يأخذ الموضوع إلا زيدا فقط بلازيادة . وكذلك يوصف أيضا مأخوذا مع الأبيض حين تقول : زيد الأبيض أبيض . لكنه إذا أخذ مع الأبيض كان الحمل ضروريا ، بالوجه الذي تعلم . وإذا أخذ مطلقا ، كان الحمل عليه مطلقا . وهذا الفن من العموم ، هو الذي همومه ليس بحسب الأشخاص ، بل بحسب الأحوال ، وقد فهمت

 <sup>(</sup>۲) الحصر : حصر ص . (ع) موضوعة : الموضوعة س ، سا ، ه .
 (٦) آخر: ما قطة من د، ، ن || أحدها : أحدها س ، سا . (٧) هر : ساقطة من د، ن . (٩) المدنى (الثانية): ما قطة من سا . (١٠) المدنى (الثانية): ساقطة من د، ن . (١٠ – ١١) وأما . . . لا بشرط إنه زيد المدنى : ساقطة من س . (١٠ – ١٦) فإن . . . مما يوصف بأنه زيد لمدنى : ساقطة من سا . (١٥) بلا : بل س .
 (١١ – ١٦) فإن . . . مما يوصف بأنه زيد لمدنى : ساقطة من سا . (١٥) بلا : بل س .
 (١٨) هر: وهرسا . . .

هذا مراراً . فإن أخذ زيد، أنه زيد، شيء؛ وأخذ أنه زيد المغني، شيء؛ وقولنــا : الموصوف بأنه ز مد المغني ، شيء . وقولنا : الموصوف بأنه ز مد ، المغنى، هو كل واحد منهما . لأن زيدا يكون معتبرا أنه زيد، ولا تعتبر مه زيادة . ويكون معتبرا مع اشتراط زيادة أنه معنى . وهذا لا سطل شخصية زيد ، لأنه شخص من حيث هو زيد فقط ، مشترطا فيه معنى فقط .

وإذ قد تبن هذا ، فإذا أخذت الكبرى مهملة أوهمت الصدق ، وإذا جُعلت كلية كذيت . فهذان المثالان ، مثال ما تكون الحدود منه مرتبـة ترتبها ، ولكن في تحصيل كمتها تخليط ، ورعما كان التخليط في روابط الحدود . وذلك لأنه ر بما عبر عن القياس بأن المندأ من المحمولات ، فيحتاج حينئذ إلى زيادة لفظ ليس داخلا في الجدود، وإنما هو رابطة أو شبه رابطة. ثم يقع فيه اشتراك كن يقول : إن الصحة ولا في شيء من المرض ، والمرض في كل إنسان . قيل : وقد يظن أنه يعرض من هذا أن الصحة غير ممكنة أن تكون في واحد من الساس . ولكن لقائل أن يقول : إنه أخذ النتيجة ضرورية ، وهذا مما لا يلزم عن القياس عنده ، وإن كان قياسا . والذي يظن أنه يلزم عنه ، هو أن الصحة ليست ولا في واحد من الناس . وهــذا يكون حقا على النحو الذي الصغرى به حق ، وهو أن المرض في كل إنسان . فإن أخذت الصغرى ممكنة ؛ فهذا على ذلك النحو ممكن ؛ وقد حكتم أن هــذا القياس ينتج ممكنة . و إن أخذ الصغرى مطلقة ، وصم إطلاقها ، فهذه النتيجة

<sup>(</sup>٣) المنفي : + شيء ع ، ه || منهما : ساقطة من د ، ن . (٥) مشترطا فيه يعني فقط: ساقطة من د . (٨) وريا: ولكن رياسا . (١١) ولا: لاع . (١٣) يعرض : قد يعرض سا . (١٣) أن يقول : ساقطة من ن [النتيجة : الصحة ن .

<sup>(</sup>١٤) ما لايلزم: عايلزم ص ، سا ، م

أيضا تصع مطلقة . والذى نقول في الجواب عن هذا : أن النتيجة مأخوذة ضرورية ، والكبرى مأخوذة ضرورية ، والصغرى مأخوذة ممكنة .

وإذ قد استدل في التعلم الأول على صدق الصغرى مر. \_ جهة القبول . والقبول لا يدل على الوجود ، بل على الإمكان. على أن كل إنسان يصدق عليه أنه مريض مطلقا ، إذ كل إنسان مائت ، وكل موت فتقدمه مرض ، ولو زمانا بسيراً . فمن القياس أن تقال الصحة بالضرورة ، لا على شيء من المرض . والمرض، إن شئت، قلت: ممكن، أو شئت قلت: موجود في كل إنسان. فإن أخذت الصغرى مطلقة ، وجب أن تكون النبجة ضرورية اتفاقا . و إن أخذتها ممكنة ، وجب أن تكون النتيجة ضرورية على حسب اعتبار الحق ، و إن لم يكن عليه اتفاق . وعلى أن المعلم الأول يومي. إلى أنه يأخذها ممكنة ، فيتضمن ذلك أن رأمه هــذا الرأى . لكنه يقول ما يقوله في الاختلاطات على سبيل الامتحان . و بعد هذا فإن النتيجة الضرورية كاذية ، وسبب كذبها أن دلالة لفظة "في" في الكبرى هي ما نشبه الرابطة . ولذلك يصدق أن نقول: ولا شيء مما هو مرض بصحة . وفي الصغرى هي جزء من المحمول . ولذلك لا نقول هناك : إن كل انسان مرض ، بل نقول : كل إنسان فيه مرض . فتكون لفظة "ف" في الكرى تدل على أن حمل لفظة "في" في الصغرى الا تدل

<sup>(</sup>۱) تصع : ساتطة من س ، ه . (۲) والكبرى مأخوذة ضرورية : سانطة من سا ||
والصغرى ماخوذة : + ضرورية ه . (۲) تقال : تقول د ، ن . (۷) ثلت
عكن : قلت إنه يمكن س || أو شفت قلت : أو قلت سا . (۱۰) و إن : فإن د ، ن || اتفاق :
صدق د ، ن . (۱۱) فيضمن : فيضمن سا . (۲۱) هذا : هذا كله س|| وسبب
كذبها : ويكذبها سا . (۱۲) الرابطة : الربط د ، س ، سا ، عا ، ن . (۱۱) بصحة :
ساقطة من د || وق : وق ق س . (۱۵) غرل (التانية ) : ساقطة من س . (۱۲) في ق

على أن الأوسط محول على الأصغر ، بل موجود فيه . فإن أصلح حتى قيل مثلا:

كل إنسان فيه المرض ، أو هو مريض ، أو ذو مرض . ثم قيل: ولا شيء

مما هو مرض بصحة ، لم يكن قياس . فإن أصلح كرة أخرى فقيل :
ولا يمكن أدب يكون شيء مما هو مريض بصحة أنتج حقا : وهو أنه
لا أحد من الناس يمكن أن يكون صحة . وإن سلك به إلى أن ينتج المحال ،
وهو أنه لاشيء من الناس يمكن أن يكون صحيحا، يجب أن تقال الكبرى : ولا
شيء مما هو مريض يمكن أن يكون صحيحا . فتكون هذه القضية كاذبة . وهذا
نوع من الناط يقع حيث تكون الحالات أخذت مكان قوابل الحالات ،
وأخذت الصحة مكارب الصحيح والمرض مكان المريض في القوة ، وإن لم
يكن بالفعل . فهذه أنحاء من الغلط تعرض بسهب الأمور الداخلة على الحدود
مثل : الحصر ، والإهمال ، والربط .

<sup>(</sup>۱) ستى: سائطة من سا . (۳) فإن : وإن س . (٤) ثيء : سائطة من سا ||هومرييض: ئيه مرض س ۽ هومرض سا . (٦ — ٧) يجب . . . محسط : سائطة من سا ، م . (٩) وأطلت العسدة : وأغذ العسدة س .

## [ الفصل الثامن ]

#### (ح) فصل

ولنورد الآن وجوها من الاعتبارات يجب أن تراعى حتى لا يتعذر التعليل . و وتلك الاعتبارات في نفس الحدود ، وفي نفس الحسكم ، لا بالقياس إلى النتيجة ، ولا أيضا من جهة الدواخل . فمن ذلك ما في نفس الحدود . وذلك أن الحدود ربما لم تكن ألفاظا مفردة ؛ بل تكون ألفاظا مركبة ، مثلا لا يكون الحد الأصغر: الإنسان ، بل الحيوان الناطق المائت؛ فتشوش حينفذ عليك أفراد الحدود ، لأنك لا تجدها ثلاثة ، بل أكثر ، ويصعب عليك تمييز بعضها من . بعض . ناجتهد حتى تجد لجملة جملة مهم اسما مفردا ، فإن لم تجد فلا عليك أن تضع لجملة جملة مثها اسما مفردا . ور بما كان الأولى أن تبدل اسما مكان اسم ، وأن تصلح مثلا مقولا في العبارة .

ومن الأمثلة الموردة لهذا ما يجب أن يفهم لا على ما فسره طيه شيخ النصارى ، ولا على ما فسره عليه ناضل المتأخرين . قال : إنك إذا أودت مثلا أن تبرهن ، فتجعل الحد الأصغر متساوى الزوايا ، والأوسط المثلث ، والأكبر

<sup>(</sup>٢) نصل: الفصل الثامن ب ، د ، س ، سا ، ع ، م ، نصل ٨ عا ، ه .

 <sup>(</sup>٣) المأخوذة : مأخوذة ص ، عا . (٤) يسهل : ليسهل ه . (٩) وتلك : فتلك ه .

<sup>(</sup>١٠) تمييز: تميزد، ص ، ف | من : عن ١٠ - (١١ – ١٢) فإن . . . طردا : ساقطة

سن سا ٠ (١١) جلة : ساقطة من م ٠ (١٤) عليه : ساقطة من ص ، سا .

<sup>(</sup>١٥) إنك : ساقطة من د ، ن . (١٦) متساوى الزوايا : ساوى الزوايا س .

متساوى الزوايا لقائمتين ، لأنك تحتاج أن تبرهن على المتساوى الزوايا بسبب المثلث ، لأن هذا للثلث أولى ، أى ليس مقولًا عليه بسبب القول على أعم منه ، وإن كان بينهما أوسط ؛ فيكون ما تبينه وتفهمه ، وهو الحد الأكر ، كلاما وقولا لا لفظا مفردا . فكذلك ناعلم أنه ريما كان الأوسط لا لفظا مفردا ، لكن مركا ، مثل هذا الأكبر. فإذا طلبت أن تجمل الحد الأوسط مفردا من جملته لم ينحل لك الإشكال . وأن تتأمل حال الألفاظ التي هي أدوات أو كالأدوات وهي التي حقها أن تكون جزءا من جملة المحمول أو الموضوع . فيعرض من الإخلال بتأملها ما عرض فها سلف ذكره . مثل قولك : إنعلما واحدا موجودا في الأضداد ، وإن الخبر موجود للحكمة . فإن "في" في الأول جزء مر. ﴿ المحمول ، لأن معناه : الأضداد فهما علم واحد ﴿ وحرف " لَّ " في الأخرى ليست جزءًا من شيء ، بل هي حرف دال على الربط . فإذا وجدت شيئًا في الحدود من هذا الجنس ، فانظر هل هو جزء ، فاحتفظه جزءًا وأضفه إلى ما هو قرينة ، واجمل منهما حدا واحدا ، واطرح الآخر ، واقلب القضية إلى عبارة لا تحوجك إلى استعال ذلك . فإنك إذا قلت : الخير موجود للحكة، احتجت إلى هذا اللام، وإذا قلت الحكمة خير استغنيت عنها، فعلمت أن اللام ليس جزءا من محول البتة . إِنَّامَا إِذَا قَلْتَ : عَلَّمُ وَاحَدُ فَي الْأَصْدَادُ ؛

<sup>(</sup>١) متساوى : مساوى ب ، س ، سا . (٢) القول : المقول س . (٣) أوسط : وسط س ، سا ، ما | إليت وقفههه : بيته سا | | الأكبر: الأستر كثيرع . (٤) فكذلك : وكذلك س ، سا ، ما | لا لفظا (التائية ) : سائطة من ما - (٤ — ه) لا لفظا مفردا لكن : لفظا د ، ن . (ه) لكن : ولكن س ، سا ، ع ، ما ، ما | طلبت : طلب سا . (١) لك : ما ما الله من ها + إلى ب ، د ، س ، ما ، ع ، ما ، م . . (٧) جلمة : سائطة : من ما | أو الموشوع : والموشوع ب ، م . (٨) فيمرض : فمرض م . (٩) وإن : سائطة ، من ما المحكمة س | في في في د . (٩ — ١٠) الخبر : . . الأضداد: ما المحكمة س | في في نفي د . (٩ — ١٠) الخبر : . . الأضداد المحكمة من الون في المحكمة من المحكمة من الموضوع : في د . (٩ – ١٠) الخبر : . . الأضداد تما المحكمة من المحك

ثم قلت : الأضداد فمها علم واحد ؛ لم تستغن عن لفظة في ، أو لفظة أخرى تقوم مقامها . وقد يتفق أن يكون مثل هذه اللفظة ، في الصغرى والكرى جميعا ، دالة على الجزء ، كقولك : كل كيفية ففها تصديق ، وكل ما فيه تصديق فله موضوع ، فكل كيفية لها موضوع . وربما اختلف الأمر في المقدمتين ، فكان الدال على الجزء في الكبرى والآخر في الصغرى ، كقولك : العلم موجود في كل كيفية ، والكيفية موجودة في كل بياض . وربحا كان بالعكس ، كقولك : الحير موجود في العلم ، والعلم موجود في كل كيفية . وليس هــذا في الإيجاب وحده ، بل وفي السلب أيضا ، كقولك : ليس في الكون كون، وليس للحركة حركة . فإنك إن أخذت لفظة "آ" ولفظة " في " دالتين على الحمل ، كذبت القضيتان ؛ وإن أخذتهما جزمن من المحمول صدقنا جميعا . فإنك إذا قلت : لا شيء من الكون موجودا للكون ، والكون موجود في كل لذة ، فأخذت اللام في الكبرى جزءا ، أنتج من هذا أن اللذة ليس لها كون . وهذا حق ، إذ كل لذة كون ، والكون ليس له كون . وإذا أخذت دالا على الحل ، لم يصح قولك : إناالكون ليس موجودا للذة ، أو ليس مجمولا علمها . وكذلك العلامة ليست موجودة للعلامة ، والعلامة موجودة للضحك . وكذلك الوقت موجود لله . وزمان يحتاج إليه ليس موجودا لله. وهذه الأشياء تخاصك عنها قول المقدمات على الترتيب المستعمل . فإنه و إن كان وضع الحدود يحوجك

 <sup>(</sup>١) أولفظة : أو في لفظة م . (ع) لها : له ب ، ص ، سا ، ع ، ما ، م ، ه .
 (٧) الخير : الجزء م . (٩) إن : إذا د ، ص ، ع ، ن . (١٠) المحمول : المحمول : المحمول : المحمول : المحمولين سا . (١١) سوجودا : موجودا : موجود د ، ن . (١٣) اللام : اللازم د ، ن . (١٣) وإذا :

فإذا عا . (١٤) أو ليس : وليس د، ن . (١٦) ثقه : + سبعانه وتعالى ع ، ه .

<sup>(</sup>١٧) عنها : عنه ب ، س ، ع ، عا ، م ، ه ؛ عند سا | على : في ع

أحيانا إلى أن تقول: إن الحيوان على الإنسان ، والإنسان على الكاتب . فإن استمال المقدمات لا يحوجك إليه ، فإنك لا تقول في استمال القياس هــذا ، لا في الكتب ، ولا في المخاطبات ، بل تقول : كل كاتب إنسان ، وكل إنسان كاتب ، وتكون قد تخلصت عن شعة الزائد على الحدود . وقد يعرض النلط في الحدود من حهة شرائط هي بالحقيقة أجزاء من الحدود ، ولكنب لا يصرح بها ، أو يختلف التصريح فيها . فيجب أن يصرح بجيع ذلك، ويحضر بالفعل ، ثم تعاول التحليل. مثال ذلك إن قولك : إن غير المتناهي لا يعلم، ليس بالحقيقة صادقًا ، فإنه إن كان عددًا علم من جهة ما هو عدد ، و إنما يجهل من جهة أنه غير متناه ، وليس أنه غير متناه وأنه عدد معنى وا عد ، فيجب أن تزيد فيه ، وغير المتناهي لا يعلم من جهة ما هو غير متناه ، وأما ما يكون كقولك : الإنسان حساس ، فلا يحتاج إلى ذلك فيه . واعلم أنه ر بما صدق القول مرسلا، فإن زيد شرط كذب . فإنه صادق أن الإنسان حساس ، وليس بصادق أن الإنسان-ساس للنفس. وو يما كذب مرسلا كقولك: إن الإنسان معدوم. فإن قيل: معدوم النظير، صدق . وأما ما ليس كذلك، فليس شيء يصدق بشرط هو داخل لا مدخول فيه ، إلا وهو صادق مرسلا . فإن الشيء إذا كان مملوكا لزيد ، فهو مملوك لا محالة . وما كان يمينا لعمرو فهو أيضا يمين . فإن الشيء ما لم يكن له المعنى الأحم ، لم يكن له المعنى الذي يخصصه . وأما صدق الشيء بسيطا دون المركب، ومركبا دون البسيط، فهذا أمر قد عرفته وتحققت كيفيته.

 <sup>(</sup>٦) وكل: فكل د، ن. (ع) إنسان: إنس ب، م. (ه) ولكنها: لكنها ه.
 (٧) السليل: ساقطة من م || إن غير: غير سا . (١) عددا: سادقا م. (٩) فيجب: ساقطة من د، ن. (١٠) ما هو: أنه ع || ما يكون: أن يكون س، ه.
 (١٢ - ١٣) حساس. . . الإنسان (الثانية): ساقطة من سا . (١٣) حساس: سائطة من م. (١٥) خود ما هوس. (١٨) فهذا: فهوس.

واعلم أنه قد يعرض لبعض الحدود أن يؤخذ مكر را، فيحسب أن تكراره إنما يكونُ حيث هو ، ولا يكون كذلك ، بل يكون مرة حدا أو في حد ومرة جزءا من حد آخر . فإذا كان المكرر هو الحد الأوسط عرض كثيرا أن يكون له ثلاثة مواضع : موضع في الأوسط، وموضع في الأكبر ، وموضع في النتيجة. مثاله : العدل خير ، وكل خير فإنه يعلم أنه خير ، فالعدل يعلم أنه خير . فالخير ههنا يكون مرة حداً أوسط ، ومرة أخرى جزءًا من الأكبر . وكذلك إذا قيل: إن خط كذا غير متناه ، وكل غير متناه فلا يعلم من جهة ما هو غير متناه ، فتكون النتيجة : أن خط كذا لا يعلم مطلقا ؛ ولكن من جهة ما هو غير متناه . فإن قال قائل ، إن مفهوم قولك : لا يعلم ، أعمر أيضا من مفهوم قولك : لا يعلم من جهة ما هو غير متناه؛ فيصح أن ينتج هه: لا يعلم . فنقول ، وأيضا قولنا : لا يعلم ، أهم من قولنا : لا يعلم ذاته ، أو لا يعلم خطا . فإذا أنتج : أنه لايعلم، موقوفًا ﴾ غير مفصل أنه كيف لا يعلم ﴾ لم يخل من وجهين : إما أن يكون هذا جار يا مجرى الكلم الوجودية ، التي لا تصدق إذا حملت، ولا تكذب ، كقولنا : لا يكون الذي يراد به الربط ، ليس كونه في نفسه الذي لا يتم بمفعول واحد ، لكن الذي يتم بمفعول واحد ؛ حتى يكون أيضا قولنا : لا يعلم ، يقتضي أن لا يعلم أنه ماذا لا يعلم لا لا يعلم نفسه ؛ مشل ما يقال أيضا : لا يظن . فيكون ما جعل نتيجة ليست نتيجة إذ ليس فيه صدق ولا خبر . و إما أن يكون

 <sup>(</sup>١) فيحسب: فليحسب م ( ٧) يكون حيث: يكون من حيثه. (٧) إن: سانطة من ع .
 (٧ – ٨) فتكون النيجة : فالنيجة س . (٨) كذا: سائطة من س || مطلقا : لا مطالقا : لا مطالقا : لا مطالقا : لا من من . (١٠) همه : منه سا . (١١) أولا يعلم : إنه ع . (١٠) نجرى: عام . (١٠) لا يكون : منطة من د . (١٥) لكن : ليس عام ه .
 (١٦) لا يعلم (الثانية) : يعلم د ، س || لا لا يعلم : إلا لا يعلم د ، ن ؛ لا يعلم ع ، عا .
 (١٧) خبر ؛ كديد يعا .

محولا مستقلا بنضه . فإن كان محولا مستقلا بنفسه فلا يستبر في صدق صدق قولك : إنه لا يعلم خطأ ، أو كذبه ؛ بل سنى أهم منه . كأنه يقول : لا يعلم من وجه ما . لكن القايس ر بما لا يكون ذهب إلى هذا ، بل نحا نحو تمييزما ؛ أو يكون موضع الكلام يقتضيه . فإذا لم يوضع ذلك أشكل الأمر ، و إن كان له هذا التأويل ، وذلك حين لا يكون هذا التأويل مناسبا .

واطم أنه حيث ما قبل: من جهة كذا ، فهو في المحمول دون الموضوع. فإن قولك: آج كذا ، من جهة ما هو آج ؛ ليس آج الثانية براما من الموضوع، بل من المحمول . ولذلك ظلط من قال من المقالطين: إن الموجود من جهة ما هو موجود إما قائم بنفسه ، وإما غير قائم بنفسه . ولو كان الموجود من جهة ما هو موجود ، هو غير قائم بنفسه لوجب أن يكون كل موجود موصوفا بأنه غير قائم بنفسه . وكذلك إن كان من تلك الجلهة قائمًا بنفسه ، وجب أن يكون كل موجود قائمًا بنفسه ، وهذا خلف . ولم يعلم أن القابل للوجبة منهما هو أنه ليس ما أورد ، بل هو أنه ليس من جهة ما هو موجود قائمًا بنفسه . فيدخل السلب على القائم بنفسه ، مقروفا به من جهة ما هو موجود ، و يكون في دخل السلب على القائم بنفسه ، مقروفا به من جهة ما هو موجود ، و يكون أمن جهة ما هو موجود المكرو منها في جلة المحمول . فإن كان في الأوسط في مثل الضرب المشار إليه وقع أيضا في الأكبر، وإن لم يجز الأمر على هذه الجهة في مثل الخلام معنى ، ولم يخبل إلى الضروب .

ومن الأمثلة لهذا الباب : الإنسان محسوس ، وكل محسوس فإنه يعدم من فحب طك أن تأخذ الأكر في الأوسط بالشرط ، ثم تحلل . وإن صم إنتاجك مرسلا ، فحذ ذلك مرسلا ، ثم حلل . مثال الأول إن أردت أن تنتج أن الحير معلوم ما ، فقل لأنه موجود ما . وإن أخذت : معلوم ، فحدذ : موجود . ومتى انغلق ، فبدل الألفاظ ما شلت . وريما كان حدف جزه مر . اللفظ المؤلف، غير مؤثر في غرضك ، و إنما أدخل إدخالا غير ضروري ، بل لفرط بيان ، فتكون إن أسقطته لم يتغير الممنى، فأسقطه ، ثم حلل . فإنه ربما أردت أن تنتج : أن كذا هو متوهم ؛ و يكون الوسط المظنون ؛ فتقول : المتوهم جنس للظنون ، وكذا هو مظنون ، فيدخل الجلس بين الحدود . وإنما أدخلته لتدل على أن حمل المتوهم على المظنون صحيح . ثم إن أسقطت ذلك لم يضرك ف الإنتاج ، فأسقطه لينحل القول إلى الفياس . ورعما كان الأمر بالضد ، فيكون حذف شيء يسير يوقع خلافا كثيرا ، كما أن إدخاله يوقع أيضا خلافا كثيراً . فإنك إذا قلت : إن اللذة هي خبر ، كان له معني . وإذا قلت : إن اللَّذَة هي الخير ، كان له معنى . وبين المعنيين بون بعيــد . وكيف والأول منهما صادق هند من سلم أن اللذة خير ، والآخر ليس بصادق ، إذ ذلك يوجب أن يكون الخير مساويا في الحمل للذة . وكذلك من أواد أن ينتج : أن اللذة مي خير ، فيجب أن يجمل الأكبر خيرا ، بغير الألف واللام . و إن أراد أن ينتج : أن اللَّذَة هي الخير، فيجبأن يأخذ الأكبر مع الألف واللام حدا أكبر . ولغائل

<sup>(</sup>١) فإنه: ساتطة من د ۽ ن . (٣) عليك : سائطة من د ، سا ۽ م ۽ ن .

<sup>(</sup>٥) وإذ أخذت : فإذ أردت أخذت ع ، ﻫ || غذ : فقل سا ﴿٦) من : في س .

<sup>(</sup>٧) لفرط: لفظ د. (١٠) للطنون : آلظنون ما || الجنس : سانطة من سا . (١٣) الفول إلى : سانطة من س . (١٥) الخبر: خيره . (١٨) وإن : فإن ما .

أن يقول: إن في هذا خالا، فلتكن بّ هو الحد الأوسط، فيكون حينئذ اللذة هي آب . فلا يخلو إما أن تقول : إن كل آب هو الخبر ، أو تقول : بعض آب هو الخير،أو تقول الب هو الخير . فإن قلت : كل ب هو الخبر، فكأنك قلت : كل واحد واحد مما هوب ، هو الحبر كله ، وهــذا كذب . وإن قلت : مض، صارت الكبرى جزئية . و إن أخذت مهملة ، كانت الكبرى مهملة ، فلم ينتج . فنقول في جواب هذا : إن المهملة في المسادة المنعكسة تنتج . وذلك • لأن المحمول فها لا يكون مختصا ببعض الموضوع دون الموضوع ، بل على كل الموضوع . كما أن الموضوع مقول على كله . فلا يقلب الأصغر ، بل الأصغر لا يكون أيضا إلا منعكسا ، ولا يمكن أن يوجد إلا على هذه الصفة . وفي هذه المادة قد يكون قياس من مهملتين، حيث يقال : إن اللذة هي الب ، والب هي الخبر، وتكون هذه مساويات بعضها ليمض. فتنعكس فتكون كا، لذة ت، وكل آب لذة ، وكل آب خير ، وكل خير آب . ولكن قولنا : كل خير آب ، لا يفيد ما يفيده قولنا: إن كل الحمر هوالب. فإن الأول يلتفت إلى وضوعات الخبر، وهذا يلتفت إلى طبيعة الخبر نفسه . وذلك لا يفيد المساواة، وهــذا يفيد المساواة . فيفيد أيضا أن ب مقول على كل ما يقال له خير ، بعدما أفاد المةول على الكل ، بل المستفادة من المقول على الكل عموم المحمول لجميع ما يوصف

<sup>(</sup>١) الحلد: الجزء | فيكون: ويكون د ؛ ن . (٢) فلا يخلو: ولا يخلو د . (٢) أو تغرل بعضر ب هو الخير: ما قطة من د ؛ ن . (٤) واحد واحد : واحد واحد : واحد أو وهذا كذب: وهــذا يكون كذباع ؛ عا . (٥) جزئية . . . الكبرى : ما نظمة من د ، ن . (١٠) يقال : ما قطة من م (١٣) ما يفيد د الهذا المناف من من | المغير المناف من من المنافر المنافر الأول) : القرل ب ، م .

بالموضوع فقط. فإن هذا هو المعنى المستفاد من القول على الكلى . ليس المقول على الكل هو أن ب المحمول يقال على كل الأشياء التي يقال على كلها الموضوع، حتى إن كان شيئا يقال عليها المحمول ، بل هو حتى إن كان شيئا يقال عليها المحمول ، بل هو أم من ذلك ، وكذلك ليس معنى المقول على الكل ، أن يكون مقولا على كل ما يوجد فيه ب حتى إن كان ب يوجد في بعض الشيء، يكون آ مقولا على كل شيء حتى يكون قولنا الحيوان، على كل إنسان ، معناه الحيوان مقول على كل شيء يوجد فيه الإنسان ، فيكون مقولا على كل جسم . فإن هذا ر بما كان أخص على يوجد فيه الإنسان ، كما تحققته من هسدذا المنال . فإذ ليس معناه هذين ، فكيف يكون معناه ألحيوان بكليته مقول على الإنسان ؟ حتى يكون قولنا : فكيف يكون معناه ألكل في أحدهما ؟ فإذن هذا يغيد بنفسه فائدة أخرى ، وصلح أن يؤلف من مثله النكوم من القياس المذكور ، ولا يلزم الشك المذكور .

<sup>(</sup>۱) ایس : ۴-له ص. (۱ — ۲) ایس الفول علی الکلی: سافطه من د ، سا ، (۲) ب : سافطهٔ من ص . (۱) مقول: مقولاس . (۸) تحققته : تحققه م . (۹) فکیف : وکیف سا . (۱۱) وصلع : و بصلع س ، سا ، ع ، ما ، م .

# [الفصل التاسع]

### (ط) فصل

فذكر أحوال مانعة منالتحليل بحسب شكل القياس و بحسب أشكال المقدمات، يجب أن تراعى في التحليل بسبب الشكل والاقتران وصورة المفدمات

فلنقل الآن في الأحوال التي تعوق عن التعليل بسبب شكل القياس وبسبب شكل المقدمة ، أعني الذي ليس بسبب الحدود .

فنقول: إنه قد يتفق أن يكون القياس الموجود مركبا ، فيحتاج أن يمملل أولا إلى قياسات . فإذا وجد قياس أوهم ذلك أن القياس الثانى هو من شكله، فيجب أن لا يلتفت إلى ذلك ، ونعلم أن القياسات قد تتركب ، وهى من أشكال وضروب غنلفة، بل يجب أن تعتبر حال التأليف فى نفسه لا غير ، وإذا كانت القياسات مؤلفة لتتنج سلبا ، وكان المحمول مركبا ، فإنه قد يمكن أن يخفف فيزال التركيب ، وذلك لأنه إذا كان الدعوى أن الماء جسم بسيط مشروب ، فيذا يمكن أن يبطل فيه جملة القول ، فيقال : إس جسما بسيطا مشرو با . ويمكن أن يبطل بأن يبطل أنه مشروب . فإنه إذا أبطل أنه مشروب ، يكفى أن يبولد الحسد جسما بسيطا مشرو با .

 <sup>(</sup>٧) فصل ! النصل الناسع ب ، د ، س ، سا ، ع ، م ، و فصل ٩ ما ، ه . (٣) ذ كر : ما قطة من ما الله من ما | سن قطة من ما | سن : من ع ، (١) يجب . . . المقدمات : سائطة من س ، سا ، ما . (٦) بسبب الحدود : إلى بسبب شكل س ، (٦) بسبب الحدود ت . (٨) الثانى : الثانى د . (١٠) تبر : لا تشير ه || حال : عبد المدود من . (١٠) تبر : لا تشير ه || حال : سائطة من د || شمه : أسبته د ، ما ، ن (١٠) / الم يكن . . . . مشروب : سائطة من د ، ن .

الأكر في القياس وهو المشروب وحده ، فيكون التحليل أمهل . فنقول : ماء البحر ماء، ثم لا نقول : وماء البحر ليس بجسم بسيط مشروب ، بل نقول: ليس يمشروب . فهذا وذلك يقوم لك في غرضك مقام المركب . فإن جامك قياس استثنائي فحله إلى شكله ، لا تحله إلى الأشكال الاقترانية . أما المنتجة للاستثنائي ؛ فسيمكنك ذلك فيه . وكذلك المنتج لخلف في قياس الخلف ؛ إما على الطريق المشهور عند الجهور ، و إما الحقيق المركب من الحبل والشرطي ، على ما أوضحناه ، وكلاهما اقتراني. و يمكن أن يحلل الى الأشكال . والفرق بين الشرطية التي في القياس الاستثنائي الذي في الخلف ؛ والقياس الاستثنائي الذي ليَس في الخلف، أن الشرطية التي في الخلف لا يلتفت فيها إلى تسليم المخاطب، إذ الحق لايخرج من طرق النفيض، وأما الأخرى فيحتاج أن يقرر المخاطب بها، وينسلم منه أنه إذا كان المقدم كذا، لزم كذا التالي. والخلفية في كل مادة يكون التالى منها نقيض المقدم في الأكبر، فلا يصرح بها استغناء. وفي غير الخلف لا بد من التصريح به في أكثر الأمر . وربما لم يصرح بالمستثنى هذا . وربما أشكل الأمر في الانحلال ، وكان القياس صالحًا لأن ينحل إلى أشكال ثلاثة كالقياس المنتج للجزئ السالب ؛ أو إلى الأول والثاني، كالقباس المنتج للكلي السالب ؛ أو إلى الأول والتالث، كالمتج للجزئي الموجب. وربما كان لا ينعل إلى شكل آخر إما لأنه لاينتج مطلوبه إلا في شكل واحد كشجالكلي الموجب، و إما لأنه إن أنتج مطلوبه غيره . فإنه لا يُصل إلى ذلك النير لأرب حدوده

<sup>(</sup>١) وهو المشروب : مانطة من د ، ع ، م ، ن | وهو : سانطة من سا ، ما .

 <sup>(</sup>٤) الافترائية : المفردة سا. (٥) أيه : سانطة من ه. (٧) و يمكن : فيمكن من .

 <sup>(</sup>١٠) فيعتاج : + إلى س || بقرر : يقرن سا . (١١) أنه : سافعة من د ، م ، ن ||
 كذا الثانى : كذا كذب الثانى س . (١٥) لجزئ : الجزئ ب ، د ، ع ، ء ، م ، ن .
 (١٥ - ١٦) الكليم . . والثالث : سافيلة من سا . (١٦) فجزئ : الجزئ (١٤ بارث ب ، د ، م ا ، م ، ن .

لا تطبع للعكس المراد إليـــه ، كرابع التانى وخامس الثالث ، فإنه يجب أن تراعى الحدود وكيف حال الشركة فيها . فإن أشكل فلا تبال بعد أن ينحل .

ومما تعذر معه إمر حل القياس إلى الأشكال ، اشتاه السالية والمعدولة . فإنه إذا كانت المقدمتان أو إحداهما معدولة ظنت سالة فغلط ذلك . وأكثر ما يغلط هذا إذا كانت النبجة موجية نسيطة لا عدول فما ، وفي المقــدمات عدول . فظن سلا مثلا أن تكون الصغرى معدولة من حهة المحمول ، والكرى معدولة من جهة الموضوع . مثل قولنا : كل ج ، هو لا ب . وما هو لا ب ، فهو آ . فكلُّ ج آ . فهذا ما يحبر ويغلط . ولكن يجب أن نراعي حال السلب والعدول ، وإن ناخذ المعدول موحيا وحرف السلب جزءا من الحد الذي نقرن به وخصوصًا من المحمول . وقد عامت ألفرق بين الموجية المعدولة والسالبة والحال ف تلازمها وتخالفها . وسيكفيك ماسلف لك مر . ل بيان ذلك ، ولا تحتاج إلى الإطالة التي تورد في هذا الموضع ، لتبين به الفرق بين أن برد السلب بعد هو وبعد الكامة الوجودية ؛ وبين أن برد قبل هو وقبل الكلمة الوجودية ؛ بأن يقال : لا فرق بين أن يُرد بعد هو و بعد الكلمة الوجودية ، و بين أن برد بعد معنى آخر . فإنه لو كان قولنا : موجود لا أبيض ، مناقضا لفولنا : موجود أسِض ، لكان قولنا : مكن أن عشى ، مناقضا لقولنا : عكن أن لا عشى ، بل يكون قولنا : عود أبيض ، مناقضا لقولنا : عود لا أبيض . فسيكون كل شيء إما عرد أبيض ، وإما مود لا أبيض . و يكون القمر عودا لا أبيض ،

<sup>(</sup>۱) الدّس: التكس دعع، ما، ن . (ه) بسيطة : السيطة م . (٧) جهة : ساتطة من ع (٨) ما : مما سا . (١٣) الموضع : إلى فيه غ، د، ساءع، عا، م، ن، م . (١٤) أن يد (الاول) : ساتطة من د | يد (التائية) : إبه د، عا . (١٧) فسيكون : بسبب كون غ . (١٧ - ١٨) متقضا . . . أيض : ساتطة من د . (١٨) وإما عود : أرهود ن .

وسيكون كل شيء إما شيئا بساوي شيئا، و إما شيئا فعر مساو على معني مفاوت. مثلا: إذا صينا بغير مساو المفاوت،أو عنينا شيئا أعم منه مختصا بالوجود،فستكون النقطة إما مساوية للخط، وإما مفاوتة . قالوا : إذا غلط وأخذ المعدول في قوة السلب عرض منه محال ، وغلطه عظیم . فلیکن آ ، مکون ب ، لیس بمکون د ، هو غير مكون ج . أبيض د ليس بأبيض ب ، هو غير أبيض . حتى يكون ب ، الشيء الذي لا هو أبيض ، ولا هو أيضا لبس بأبيض . لأن المعدولة غير السالبة . و د الشيء الذي ليس عكون ولا أيضا هو ليس عكون . لأن المعدولة غير السالبة . وإذا كان آ مكونا ، فيكون محمولا على تج الأبيض حمل الأعم ، حتى يكون كل أبيض مكونا ، وليس كل مكون أبيض . ولكن ب نقيض آوهو لیس بمکون ، و د نقیض ج وهو لیس أبیض ، فلائن آ أعم من ج ، فیکون دّ أعم من بّ . وقد علمت هذا مما تكرر عليك . ومما يزيدك في التنبه لذلك بيانا ، أن تعلم أنه لما كان ما يكذب عليه آ ، يكذب عليه ج ، فيصدق طيه د . وكان قد صدق ب ، وكلما صدق ب ، صدق د . لكن ٢ قد يصدق على ما ليس َّبِج ، لأنه أعم منه ، فيصدق إذن على بعض ما هو د ، وحينئذ يكنب ب ، وكان كلما صدق ب ، صدق د . فإذن د أع من ب . فكذلك إذا كان دّ أعم من ب ، فسيكون ج أخص من آ . وعلى قلب ذلك البيان فايكن دّ النير المكون ، في قوة النقيض لـ المكون ، فإن كان هو في قوة النقيض ،

<sup>(</sup>١) شيئا : (الأولل) : ساقطة من ه | إ شاوت : سقلب د ، ن ، يتفاوت س . (٢) وأخذ : فأخذها . (٤) وظلف : وظلف ب ، د ، ن | وظلف مظلم : ساقطة من س ، سا . (٣) المدولة غير السالية : المدولة غير السالية تا . (٧) الأن : أن م | المدولة : المدول سا . (٨) السالية : الله يق . (٩) ولكن : ولكن س ، سا ، ه . (٢) المدك : الك د ، ن | إيانًا ، ساقطة من ه . (١٦) وكما : فكما س ، سا ، ه . (٢١) وكما : فكما س ، ساء ه . (٢١) وكما : فكما تد . ن ، وكمنك سا ، ه . (١٦) وكما : خكما س ، ساء . (١٦) من : ترتيخ ، وبع ، عا .

فسيكون على هذا الحكم المذكور في الانعكاس . ولكن ب كذلك بد ، أن كان د في قوة نفيض لـ آ ، كان أخص من ب ، وكان أيضا أخص من ب ، اذ كان ب في قوة د من حيث هو غير أيض . و إذا كان كذلك لم يكن د ب ولا كان كذلك لم يكن د ب وليس د أيضا با . فيصدق عليه أنه ليس ب . فهو إذن قد ساب عنه الطرفان . وما سلب عنه الطرفان فهو في حكم الواسطة . والواسطة ، ليس بان يكون نقيضا لأحد الطرفين ، أولى منه بأن يكون نقيضا للطرف الآخر ، بل هو نقيض لكل طرف . فإذن من حيث د يكون نقيضا كل طرف . فإذن من حيث د هي نقيض آ ، و ب نقيض به ، أعم من ب ، فديصير د أعم من د ، وهو هو ، هذا فيض ب ، وهو هو ، هذا فيض ب ، وهو هو ، هذا

وأما أنا فأقول: إننى لست أفهم هذا الكلام حق الفهم . وسيكون غيرى يفهمه فهما أبلغ من فهمى له لأنه إن كان إنما يكون واسطة لأن الطرفين يسلبان عنه . فيكون إذن شيء ليس هو آ . وأيضا ذلك الشيء ليس هو آ . فهذا يكفيني أن أعلم أن آ د ليسا بمتنافضين . ولا أحتاج الى هذه الهندسة كلها . ومع ذلك فإنه ليس هذا كالواسطة بالحقيقة، فإن الواسطة هو الذي يسلب عنه

الطرفان جيما من حيث الطبيعتين لا من حيث العموم والخصوص. والمعدولة ليست هي السالبة ، على الوجه الذي يقال : ليس الإنسان هو الحبوان ، أن معنى الحيوان أعر من الإنسان . فأما أن الحيوان ليس مجولا على الإنسان ، فكلا . وههنا فإن الموجية لاتحمل على المعدولية . وأما السالية المقابلة لها فإنها تحمل على المعدولية . و إنما تقارقها بحسب العموم . والمتوسطة كالمبان ، فليس إنما تخالف الطرفين بأن أحد الطرفين أعم ، بل بأن الطرف لا يحمل عليها أصلا . فقد أخذ إذن المعدولية كالواسطة . وإنما المعدولية بالحقيقة ، نوع وأمر أخص من الطرف الآخر . ومثل هذه الواسيطة ليس يجب أن تكون نسبتها إلى الطرفين نسبة واحدة ، بل تكون نسبتها إلى أحدهما نسبة الأمر الذي هو مبان، ونسبته إلى الآخر نسبة الأمر الذي هو أخص. ثم إن الواسطة، وإن كانت مسلوبا عنها الطرفان، فليست تقوم ولا لشيء من الطرفين مقام النقيض؛ فإنه ليس كلما ليس الشيء ، فهو نقيضه . وكل من له عقل و إنصاف يعقـــل أن هذه النسبة غير متشابهة , وليس يجب إذا فرض نقيضا من جانب ، أن يصير نقيضًا من الحانب الآخر؛ بل أن يصهر متوسطًا . ثم بشبه أن يكون عند غيرى يان لهذا ليس عندى ؛ إلا أنه لم يرد في التفاسير شيء يقنع به . وإنما خبطوا فيه خبط عشواء .

<sup>(</sup>۱) والمعدولة : والمعدولية عا . (۳) أن: ساخلة من د ، ن . (٤) فركلا : فكلا : فكلا : فكلا : فكلا : فلا ين : المرجبة : به تمم عا إلى ها : ساخلة من د ، ن . (ه) المعدولية : المعدولة عا إلى الملايل : بل د ، أن إلى المرتب ، د ، س ، سا ، عا ، م ، ن ، ه إلى طبيا : عليما ع ، ه . الملوف : العربين ، د ، س ، سا ، عا ، م ، ن ، ه إلى طبيا : عليما ع ، ه . (١٥) يقتل : فإنه يتقلم ع ، فإنه يقلل س ، عا ، ه . (١٥) يقتل : يخفع د ، عا ، ن المساخلة من ه .

والمقدار الذي عرف من أمر المسدول والسالب يغني عرب تكلف هذه الهندسة ، فليقتصر عل ذلك ، فإن في ذلك يانا وفرقانا . واعلم أن أخذ الممدول مكان النقيض يكون بالقوة ، كنقل النقيض إلى المضادة . وقد علمت ما في هذا . فإن كانت المكنة اختلف ولم يصلح .

<sup>(</sup>١) واج: إد ، ما ، ن .

## [الفصل العاشر]

### (ى) فصل

#### في استقراء التائج التابعة للطلوب الأول بالقياس المؤلف

المقاييس التي تغتج الكلى فإنها تغتج ذلك الكلى والجزئى تحته ، وعكسهما المستوى ، وعكس النقيض هو أرب تجمل مقا بل المحمول ، بالإيجاب والسلب موضوعا ، ومقابل الموضوع محولا . مثل أنه إذا أنتج : كل آب ، أتتج : ما ليس ب ، ليس آ . ولكن يغتج الأول بالذات، وأولا ، وهذه بالعرض ، وثانيا ، على سبل اللزوم . والجزئية الموجبة تجم إلى ما يفتج عكسه وهكس نقيضه . وأما السالية الجزئية ، فليست تستنبع شيئا لأنها لا تمكس . وههنا وجوه أخر في الموازم المستنبطة من قياس واحد ، وهو أن القياس الكلى في الشكل الأول إذا قام بالفعل على الحد الأصغر ، قام بالقوة على كل موضوع مثله للأوسط . على كل ما يشاركه تحت الأوسط ، أعنى على كل موضوع مثله للأوسط . انعقدت قياسات أخر في الحقيقة ، وكأنها ليست قياسات أخرى ، بل كأنها القياس الأول لاتصالها في الذهن به مما . فالوجه الأول نتيجة مم نتيجة .

<sup>(</sup>۱) فسل: الفصل العاشرب، د، س، سا، ع، م، ع فسل اعا، ه. (۳) احتقرا. :
اعتقرازب، س، سا، ع، ع، ع، م، م، ه. (۷) آب: ب آسا، عا. (۸) وهذه:
اعتقلة من ع | وتاتيا : اتاتيا س. (۹) ما يخج عكمه : ما عكمه ما . (۱۰) من : عن
س. (۱۲) كل (الأولى) : سانطة من د، ف. (۱۶) وكأنها : + كلهاع | إليست :
+ مالية م. (۱۵) لاتصالها : + معاه | به : سانطة من ب، د، س، ما ي، م، المنتجة : ما سانه من (۱۵) تقييمه : تقييمة د، س، ما المنكل : الوجه ع . (۱۲) تقييمه : تقييمة د، س، ما المنكل : الوجه ع .

ما تحتب لا ما معها . فإن الأكر بالفعل ضر مقول على الأوسط ، مل عسى بالقوة . وأما القياسات الجزئية فلا تستتبع نتاجها ما تحتمًا بحكم ذلك القياس ، لأن ذلك إنما عكن حيث تكون النتيجة كلية فيقوم في القياس الذي هو في الحقيقة منتج النائج المستنبعة مقام الكرى، فيظن الاتصال الذي فيهما أنهما قد ازما عن قياس واحد . وإما إذا كانت النتيجة جزئية، فلا يمكن ذلك فيها . أعني استتباع ما عتما . وأما استباع التي معها فيمكن . وإذا لم تكن للشيجة الحزئيـــة أن تستنبع ما تحتها في الأول ، فذلك في الآخرين أحرى . فإنه إذا كان لايستنبم النتيجة الكلية مامعها في الآخرين لأن الحكم على الأوسط غير مبرهن، أى غير موضوع بالفعل مبينا، ويحتاج إلى بيان، فكم بالحرى أن لاتستتبع الجارثية جزئية منها. ولكن نظن أن النتيجة في الشكل الثالث قد تستتبع مامعها. والصواب أن ذلك ليس مع النتيجة ، لأنه ليس الموضوع فيه بالفعل صرتبا تحت الأوسط معموضوع التبجة الثانية فيكون مها ، وإنما يكون معها إذا كان بالفعل موضوعها وموضوع النتيجة الأولى تحتالأوسط، فيكون الحكم طيها كالواحد؛ والقياس علما في الظاهر كالواحد . وأما إذا كان يحتاج إلى عكس وبيان، فلا . وبالجملة إنما يكون معها إذا كانت نسبتهما إلى الكبرى واحدة. وإنما يكون تحتها إذا كانت النتيجة تصع أن تصيركبري. فهذا وجه تقف بهطل أن القياس كيف بنقلك عن نتيجته إلى لازم آخر.

 <sup>(</sup>١) لا ما سها : لا سها د ٢ س ، سا . (٢) تناتجها : فياع ، ها . (٤) التانج : النبجة د ، س سا ، ع ، ما ، ن ، ه || فيسا أنها : فيا أنه د ، س ، سا ، ن . (٥) النبية د ، س سا ، ن . (٨) التوري : التورس . (٨) التوري : الاثري ما . (٩) أي غير : أر غير د ، ن || ويحتاح : يحتاج ما . (١٠) برثية : سائطة من د ، ن . (٢٠) منية : استفاد من د ، (١٠) منية : نسبتها : نسبتها د ، ن . (١٦) المتبة : ما ، ن . (١٦) تهبته : تهبتها د ، ن . (١٦) المتبة : ما ، ن . (١٦)

### [ الفصل الحادى عشر ]

#### (ك) فصل

فى أن المقدمات الصادقة قد تلزمها النتيجة الصادقة ولا ينعكس فتكون التتيجة الصادقة لازمة عن مقدمات صادقة

اهم أنه لما كان القياس كالمقدم المتيجة، إذ كان يلزم عنه النتيجة ، والنتيجة والتنجة والتالى ، فيجب من وضع المقدم ، وهو صدق القياس أى صدق مقدماته وصواب تاليفه أن تكون النتيجة لا محالة صادقة . وليس يجب برخع المقدم ، وهو من المقدمات أو فساد التأليف ، كذب النتيجة لا محالة ، بل قد يمكن أن تكون من مقدمات كاذبة ، نتيجة صادقة ال الملقدمات أرجبتها، بل انفق أن كانت صادقة لذاتها وصارضة لهذه المقدمات . فأما أنه قد يمكن أن تكون نتيجة صادقة من مقدمات كذبة ، فنال ذلك أنك إذا قلت: كل جب، ولا شيء من آب ، فأنتج : لا شيء من جآ ، ثم مرفت فكذبت فيهما فقلت: لا شيء من جب ، وكل قات ، نتج ذلك : أنه لا شيء من جآ . وكذلك أيضا في المرجب إذا انفق أن كان شيفان متايين في الجنس ، وأورد جنس أحدهما فقيل بالإيجاب على الآخر ، وقبل ذلك بالإيجاب على المأين أنتج الصدق ، مثال ذلك قولك : كل إ ــانجر ،

<sup>(</sup>٢) فصل ؛ الفصل الحادي عشرب ، د ، س ، ما ، ع ، م ، فصل ١١ ما ، ه .

<sup>(</sup>٤) فتكون . . . صادقة : ساقطة من س ، سا ، عا ، ه . ( ه ) اعلم : واعلم عا .

<sup>(</sup>v) يرفعُ : أن يرتفع د ۽ أن يرفع ن . ( ۹) لا أن : لأن دعم || اُرْجِيتُهُ : أَرْجِيتُهُ : أَرَجِيتُهُ - أَ عَدَ س ءسا ءع ءعا ء م ، ن . ( • ١ – ١١) صادفة من مندمات كاذة : كاذة من مندمات صادفة ما . ( ١٣) فأنهج : وأنتج د ۽ ن ۽ فائخيت س ءسا ء ه || فيصا : فيبا : فيا د ، ن . ( ه 1) ذلك (الأول) ,: + الآخرة || السدق : الكذب ع ء ما .

وكل حجر حيوان ، فيلزم منه : أن كل إنسان حيوان. أو قبل: ولا شيء من الحجر بجاد ، فانتج : لا أحد من الناس بجاد. فأما إن هذا المقول الذى قبل قباس ، فلا نه قول إذا وضعمافيه، إى سلم، الزم عنه قول آخر، اضطرارا لذاته لا بالمرض. وهذا القول الآخر هو هذه النتيجة الصادقة .

فلنبدأ أولا بالدلالة على أصناف هذا النحو من الإنتاج في الشكل الأول . فنقول: إنه لايخلو إما أن يكون الكنب في المقدمتين جيما أو في إحديهما . فإن كان الكنب في المكنب في الكنب في الكنب في الكبرى، وكان كذبا في الكل، أى ومع ذلك في كل وقت، حتى يكون كاذبا غاية، وكان القياس على مطلوب كلى ، فيمتنع أن يلتج عنه الصدق البنة . والسبب فيه أن ضد تلك المقدمة يكون صادقا . وإذا أضيف إلى الصغرى ، انتج ضد النتيجة التي ينتجها كاذب الكبرى في الكل، ويكون ذلك الضد صادقا . كيف يكون هذا صادقا . فأما إن كانت كاذبة با لجزء ، فإنه قد تكون النتيجة فصادقة . فإنه يمكن أن يكون الحد الأكبر في كل الأصغر، ومع ذلك ليس في كل الأوسط ، بل في بعضه ، وذلك حيث يكون الأوسط أعم من كليهما . فصلق أن كل تجب، ويكون كاذبا بالبعض أن كل ب آ ، ويصدق كل ج آ . مثاله :

وأما السلب فأن تكون نسبة الأوسط هذه . لكن الأكبر قسيم الأصغر تحت عام فهو غير موجود في شيء من الأصغر . ولكن بلل الققنس الناج . فأما إن كانت الصغرى كاذبة في الكل ، فيمكن أن ينتج الصدق . مثل أن يكون الأكبر جنسا ، والأوسط والأصغر نوعين متفقين في المرتبة تجته . كقولنا : كل

 <sup>(</sup>١) عه : سانطة من سا. (٣) فأنتج لا أحد من الناس بجاد : سانطة من سا || المقول:
 الفول ع. (٩) وإذا : فإذا ه. (١٣) فإنه يمكن: فإنه قد يمكن ه. (١٦) السلب: السلب طاري
 (٧) ولكن : وليكن د م س ، سا ، ن .

إنسان فرس ، وكل فرس حى . والساب بدل الحي جنس غريب عن كليهما . كما نجمل بدل الفرس والإنسان ، الموسيق والطب . ونترك الحي بحاله . وكذلك إن كانت الصغرى كاذبة في الجزء ، حتى بكون الأوسط نوعا مثلا ، ويكون الأصغر فصلا ما أعم من النوع،أو جنسا أقرب،و يكون الأكبر جنسا النوع، أو جنسا أعل من الأصغر ، كقولنا : كل مشاء إنسان ، وكل إنسان حيوان . والسلب جنس غريب لمثل ذلك كما نقول : إن كل فكرى عقل ، وهذا كاذب في البعض ، ولا شيء مما هو عقل بحيوان . فإن كان القياس على جزِّي فإن الكبرى الكاذبة في الكل تنتج. مثاله : بعض الأسيض ثلج ؛ وكل الج من ، فبعض الأبيض من . ونسبة ما بين هذه الحدود هي أن الأصغر أء من الأوسط . ويقال على كله ، ولكنه يقال على بعض الأكبر . مشاله في السلب : بعض الأبيض إنسان ، ولا شيء من النساس بحيوان . والأوسط كاكان ، لكنه يقال على معض الأكر . والأكريقال على كله . وكذلك إن كانت جزئية الكذب ، فإنه يجوز أن يكون الأكر في بعض من الأوسط ، والأصغروالأوسط في بعض الأصغر ، فتوجب الكبرى كلية أو تسلب كلية . فأما الفياسان المنتجان للجزئي فقد ينتجانه ، والكبرى كاذبة بالكل ، أو بالجزء ، أو الصغرى ، أو كلاهما كاذبان . فإنه يجوز أن يكون الأكبر كالحي غر موجود في شيء من الأوسط كالثلج ، والثلج موجود في بعض الأبيض ، والأكر موجود في بعض الأصغر . فتوجد الكبرى موجبة . وللسلب ، الأكر موجود في كل الأوسط ، كالحي للإنسان ، وفي بعض الأصغر كالأميض

<sup>(</sup>۱) والسلب: والسلب د . . (۸) جزئی: الجزئی د ، ن . . (۱۰ – ۱۲) شاله . . . الأكبر : سائطة من سا . . . (۱۲ – ۱۱) والأكبر . . . الأكبر : سائطة من د ، ن . (۱۳) من : سائطة من ع . ۱۸) والسلب : ولاسلب د ، ن .

دون بعض ، فتوجد الكبرى سالية . وكذلك الحال إن أخذت الكرى كاذبة في الجزء ، فإنه يجوز إن يكون الأكبر في بعض الأوسط ، كالحي في بعض المسد، والأوسط في بعض الأصغر ، فتؤخذ الكبرى موحمة كلية أو سالية كلية. فإن حملت الصغرى هي الكاذبة في الكل ، فإنه يجوز إن يكون الأكر في كل الأوسط، كالحي في كل فَقَنْس، وفي بعض الأصغر، كالحي في بعض الأسود، ويكون الأوسط ليس في شيء من الأصغر، ويوجد في بمض . وللسلب الأكر جنس غرب من الأوسط ، كالحي الذي هو غرب من العدد . ثم يكون الأوسط مسلوبا عن عرض يوجد فيه الأكر ، كالأبيض ، فيكون لا شيء من الأبيض بعدد ، فيؤخذ كل أبيض عددا . وأما إن جعلت الصغرى كاذبة في العض ، فلا يهب أن يكون كذما إذا أخذت جزئية . وأما إذا أخذت المقدمتان جيما كاذبتن ، أما الكبرى ففي البعض ، وأما الصغرى ففي الكل ، فيجوز أن تكون النتجة صدقا ، وذلك إذا كان الأكر كالحي موجودا في سض الأوسط كالأبيض ، وفي بعض الأصغر كالأسود ، والأبيض لا شيء من الأسود . وأخذ مض الأسود أبيض ، وكل أبيض حي، أو ليس شيء من الأبيض حيا. فينتج الصدق . وقد يجوزأن تكون النتيجة صدقا والمقدمتان جميعا كاذسن في الكما ، مان بكون الأكبر كالحي مسلوبا عن جميع الأوسط . وهو نوع غريب كالعدد و.وجود في بعض الأصغر ، وهو كعوض لأنواعه كالأبيض . ثم يكون الأوسط مسلوبا عن كل الأبيض ، فيؤخذ بعض آجآب ، وكل آبآ . والسلب يكون الأوسط نوعا تحت الحنس ، مثل الفقلس تحت الحي . ويكون الأصغر شيئا من الأعراض التي يوجد فها الأكبر كالأسود ، لكن الأوسط لا يوجد فيها البنة ، فيقال : بعض آجآب ، ولا شيء من آب آ .

(ه) فنش : التفلس طائر عظيم بمشاره أو بعون نقيا بعدوت يكل الأنفام.(الأطان السبيية المطرية ( تتح العروس ). ( ( ) والسلب : السلب د ، ن ، ( 17) كالحين : كل ع ، ( 17) كالأبيض : ما طلقة من م. ( ۱۸ ) والسلب : والسلب ع ، ( ( ۲ ) بعض : ساخطة من م || ب7 : ؟ ب ن .

وأما في الشكل الشاني فقد ينتج الصدق من الكنب على جميع الأقسام ، وفي الكليات والحنشات . فإن حدود الضرب الأول إذا كانت صادقة وأتقت: لا شرو من آحرًا ، فعات المرحمة سالمة ، والسالمة موحمة ، كانتا كاذبتين في الكناء ، وأنتجنا تلك النفجة سنبا في الضرب الثاني منه . وكذلك حدود الضرب الثاني منتج مثل ذلك من الضرب الأول منه . وكذلك إن كانت إحداهما كاذبة بأن يكون الأوسط موجودا في الطرفين ، وليس أحد الطرفين مرجودا في الآخر، فجمل موجودا في كل أحدهما ولا في شيره من الآخر، فإن النبعة تكون : أن لا شيء من الأكر في الأصغر ، وسواء حملت السالمة الكاذبة صغرى أو كبرى . وكذلك إن كان الأوسط شيئا لا يوجد في شيء من الطرفين ، ولا يبجد أحدهما في شيء من الآخر ، فأخذ موجودا في أبهما . كان ، فيكون الإيجاب كاذبا ، وتكون تارة صغرى ، وتارة كبرى . وكذلك إن كانت الكاذمة كاذمة ما إرثات ، يكون الأوسط في مص طرف ، وفي كان الآخر، وهما متباناً ، وأخذ لا في شيء من ذلك الطرف ، فكانت السالية كاذبة ؛ لكون الأوسط في مض طرف ، وقد أخذت لا في شيء من ذلك الطيف. وكذلك إن كان الأوسط موجودا في بعض كل من الأصغروالأكبر، ولا واحد منهما فيالآخر، كالحار في الأسود والأبيض، فأخذ في كل أسهما شئت، وفي لا شيء من الآخر، فتكون القضيتان كاذبتين في البعض، والنقيمة صادقة ، إن كان القياس على جزئى . وكذلك فإنه يجوز أن يكون الأوسط

<sup>(</sup>a) كانت : كان ن . (٦) إحداها : أحدها ن . (٧) الآخر(الأولى) : الأصنر ن .

<sup>(</sup>١٠) أحدهما : ساقطة من د ، ن . (١٢) بالجزئيات: بالجزء ب يس ۽ + بان س، ه .

<sup>(</sup>١٣) وأخذ: تأخذه . (١٣ – ١٥) فكانتالمالية . . . الطرف: سائطة من ن .

<sup>(</sup>١٥) موجودا : ماقطة من س | كل : + واحد س ، ما ، ه ؛ ساقطة من ها ، ن .

<sup>(</sup>١٦) فأخذ: وأخذه ن .

كالحيوان ، مما يوجد فى كل الأكبر وفى بعض الأصغر ؛ والأكبر ليس فى كل الأصغر ، كالفقنس فى المتحرك ؛ ذان أخذت معه الكبرى سالبة كلية أنتج الصدق . أو أن يكون الأوسط لا فى شىء من الأكبر ، ولا فى كل الأصغر ؛ والأكبر ولا فى كل الأصغر ؛ فنوجد الكبرى كاذبة موجبة . وكذلك إن كافت الكبرى وحدها صادقة ، بأن يكون الأوسط غير موجود فى شىء من الطوفين ، والأكبر ليس إلا فى بعض الأصغر ، فنوجد الصغرى جزئية موجبة أو تكون موجودة فى جميع كليما ، وهما على ما قبل ، فنوجد الصغرى جزئية سالبة . وعلى هذا القياس فتأمل .

وأما فى الشكل الثالث نقد ينتج العسدة، من الكذب كيف اتفق . أما من الكاذبتين فى الكل ، فأن يكون الأوسط مباينا المطرفين ، وأكبرهما فى بعض الأصسفر ، فتوجد المقدمتان موجبتين . وذلك فى إنتاج الإيجاب . أو تكون المباينة مع الأصغر وحده ، فتوجد معه بإيجاب كاذب ، ومع الأكبر بسهب كاذب ، وذلك فى إنتاج السلب . وأما الكاذبتان فى الجزء ، فأن يكون الطرفان، كل واحد منهما ، يوجد فى بعض الأوسط وحده ، والأكبر فى بعض الأصغر فيوجد أن كليتين بالإيجاب ؛ أو تكون الكبرى سالبة كلية، والصغرى كليسة موجبة . وقد يجوز أن توجد الكبرى وحدها موجبة كاذبة ، أن يكون الأكبر موجود فى شى، من الأوسط ؛ ولكن الأصغر موجود الى بعض الأصغر ، وغير موجود فى شى، من الأوسط ؛ ولكن الأصغر موجودا فى بعض الأوسط ؛ ولكن الأصغر

موحود في مض الأوسط، فكذب، فنجعل الأكبر في كل الأوسط. وللسلب أن مكون الأكبر في مثل ذلك موجوداً في كل الأوسط ، فدجد ولا في شيء منه . وقد تنتج والكرى موجبة كاذبة في كلُّ ؛ كقولك : كل فقنس حي ، وكل فقنس أسود ، و يعكس هذا الترتيب والصغرى كاذبة في الكل أيضا ، كقواك : كل فقنس حجر ؛ ولا فقنس بأسود . وكذلك والكدى كاذبة كقولك كل قفنس حجر ، ولا قفنس بأبيض . وقد عكن أن يكون الكذب في البعض ، أما للوجية والكبرى كاذمة ، فكفولك : كل إنسان ذو رجلين ؛ وكل إنسان فاضل. وللصغرى هذه الحدود نفسها، ويعكس الترتيب. فأما والكرى سالبة وكاذبة في البعض ، فكقولك : كل إنسان ذو رجلين ، ولا إنسان بفاضل . فإن كانت الصغرى كاذبة، فكقولك : كل إنسان فاضل، ولا إنسان بفرس. وأما الجزئيات فيجب أن توجد حدودها هذه الحدود ، على أن يكون الجزئي الكاذب كاذبا في الكل . فإنه لا شصور جزَّى غير كاذب في الجزء . فيعلم أن صدق القياس الذي هو كالمقدم ، يوجب صدق النتيجة الذي هو التالي . وأما كذب القياس الذي هو رفع المقدم، فلا ينتج كذب التالي الذي هو رفع التالي. فأما كيفية هذا التقديم والتلو ، فيجب أن تملمه مما قد علمت ، ولا أطيل عليك القول فيه .

<sup>(</sup>۱) بعض: + من ص || والساب : والسلب ه. (۳) نه : ما قطة من م || کل : الکل ص،ع ، عامه. (ع) أيضا : وأيضا ص، ما . (ه) والکبرى : الکبرى م . (1) هجر: ص ما ،ع ،ع ،ع || وقد : فقد د، ن . (۹) البعض : کل البعض د، ن . (۱۱) وأما الجزئيات : والجزئيات د || ترجد : تأخذ ص، ه . (۱۵) مانا : وأنا ما ،

ن [[النقام: النقام: الشلم: تعلم دوم، في (١٥) قد: سانطة من سا

# [الفصل الثانى عشر]

#### (ل) فصل

#### فى قياس الدور

إنه قد يقع في القياس عارضان، من جهة حال نسبة المقدمات إلى النتيجة ، احدهما بيان الدور ، والآخر مكس القياس ، على ما سنينهما . فهما ، من جهة ما هما عارضان القياس بعا هو قياس، فيجب أن ينظر فيهما في علم القياس . وأما الانتفاع بهما ، فإنحا يكون في الامتحان والمغالطة أو يكون لأجل التحرز . وقد يدخل من وجه ما في العلوم وفي الجلمل . وكل واحد من بيان الدور ، ومن عكس القياس عارض القياس ، وموضوعهما القياس . فإن الداثر والممكوس قياس . وذلك لأن القياس لم يكن قياسا ، لأن مقدماته حقة أو مسلمة أومشهورة أو غير ذلك ب بل إنحا كان قياسا لأن مقدماته إذا وضعت وسلمت لزم عنها غيرها . فأما بيان الدور فأن يكون معنا قياس على مطلوب ، ثم يجمل المطلوب غيرها . فأما بيان الدور فأن يكون معنا قياس على مطلوب ، ثم يجمل المطلوب مع عكس إحدى المقدمة تارة مطلوبا . فتارة توجد تلك المقدمة في بيان المطلوب تارة مقدمة ، والمقدمة تارة مطلوبا . فتارة توجد تلك المقدمة في بيان المطلوب وتارة يؤخذ المطلوب في بيانه المطلوب وتارة يؤخذ المطلوب في بيان المعارف واحدا .

١.

وهذا قد يستميل بأن يتلطف فيغير المعالوب في اللفظ عن صورته وهو مطلوب، ليوهم شيء شيئا آخر وريما استعمل هذا في العلوم بأن يكون معنا مقدمتان فتشهبان شيئا على سهيل برهان " إن " و بيان العلة من المعلول، وذلك عل طريق "الإن" ثم يقلب فيبان المعلول من العلة على طريق " اللم " على ما ستمامه في الفن الذي يلى هذا الفن . وأما حكس الفياس ، فهو أن ينتج من مقابل النتيجة مع إحدى المقدمتين مقابل المقدمة الأخرى . وأكثر نفع هدذا في إنكار إحدى المقدمتين من قياس يوجب شديئا ، فيتولى إبطاله بأن يحتال ويتلطف في تسليمه مقابل النتيجة من حيث لا يشعر به بتغيير لفظ أو حيلة من الحيل، فيقرن بمقدمة وينتج صحفة مقابل المقدمة الأخرى ، فيمنع بذلك النياس على المطلوب . رقد ينتفع به كاستعلم في رد الطلف إلى المستقيم .

وأما فى الجدل ، فإنه ربما كان مقابل المطلوب مشهورا فى نفسه . إذ المتقابلان ، كا ستعلم ، كثيرا ما يكونان مشهورين . والجدلى من حق صناحته أن ينصر طرفى النقيض معافى وقتين ، وأن يستعمل طرفى النقيض المشهورين فى وقتين مختلفين . وربما حاول أن يكون نصر أحدهما فى وقت بقياس ، ثم يتطف فيتسلم مقابلة المشهور ، فيمنع به مقدمة فى قياس يؤلف على إبطاله ، على أن هدذا يكون ضربا من المغالطة فى الجسدل . فإنه عندما ينصر أحد المقابلين ، ليس له أن يأخذ مقابله حقا على سيل المشهور .

فلنبدأ بيان الدور ، فيان الدور أر. تؤخذ النيبية وعكس إحدى المقدمتين ، فتلتج المقدمة الثانية . فإن أدخل حد غريب ، لم يكن بيان الدور؛

 <sup>(</sup>٣) ثوره : سائطة من د ، س ، سا ، ما ، ن ، م. (٣) إن ريبان : أو بيان ن إإ ويبان : أو بيان ن إإ ويبان : أو بيان ن إلى من الله ، فيبان ما . (٧) تسليمه : تسليما . (٩) تقليم : لا من د . (١١) ريما : فريما ه . (١٩) نؤلت : بؤل ما إينسر : يتخبر ع . (١٩) نؤلت : بؤلاد ، سا .

وإن انتج أيضا شيء غريب ، لم يكن سيان الدور ، مل بيان الدور أن سن الشيء بما بين به ، مثل قواك : كل جَبّ ، وكل بّ آ ، فينتج : وكا رّ جَ آ . فإن أخذت كل حِرا ، وكل إب، انتحت : كل حِب. وإن أخذت كل ب ح وكل آجاً ، أقحت كل ب آ . ويحتاج أن تكون المقدمة التي تضاف إلى النتيجة منعكسة على كيتها ، مثل : كل جب ، وكل ب تج . فهذا العكس في الموجبة ظاهر . وأما في السالبة ، فإن العكس المحتاج إليه في الدور ، إنما يكون حيث يكون المسلوب خاص السلب عن الموضوع ؛ فيكون موجودا في كل ما ليس موصوفا بالموضوع . كما أن العكس في الإيجاب ، إنما يكون حيث يكون . الإيهاب خاصا بالموضوع ، فيكون مساويا عن كل ما ليس موصوفا بالموضوع. ومثل هذه السالبة ، سالبة ترجع إلى المدول الموجب ، فتنعكس بالإيجاب . ومثال هذا السلب قواك : لا شيء من الجوهر بعرض ، فينمكس العكس الذي يخص هذا الموضع فيكون ما ليس بمرض فهو جوهر ، أو لا شيء مما هو إله عتملق الوجود بالغبر، فمكسه : ما ليس عنملق الوجود بالغر فهو إله .

و بالجلة هذا هو السالب الذي إذا جعل حرف السلب منه جزءا من المحمول، ثم عكس بأن يجعل جزها مر. للموضوع ، صم الطرف الآخر على كل ذلك الموضوع . ونقول : إذا كان لاشيء من ب آ ، وانعكس لاشيء من آب ، على أن كل ما ليس آ فهوب ، فيلزم أن كل ما ليس ب فهو آ ؛ و إلا فليكن بعض ما ليس ب ليس ٢ ، وكل ما ليس ٢ فهو ب ، يلزم أن بعض ما ليس ب

<sup>(</sup>٢) وكل: كل ص ، عا ، ه. (١) و إن . . . الدور : ساقطة من د ، ن .

<sup>(</sup>٦) فإن المكس : وفي العكس ص ( ٥ ) وكل ب جه: ما تطة من د ، ن .

<sup>(</sup>٩ - ٧) حيث يكون: ساقطة من سا . (١١) ومثال : ومثل د ، ن | العكس: ساقطة من د .

<sup>(</sup>١٢) الموضع : الموضوع د ، ن | أو لاشي ، : ولا شيء د ، سا ، ن . (١٣) فعكسه :

فينعكس ن | فهو : هو ما . (١٥) بأن : فإن عا . (١٧) فيلزم : فلزم س .

فهوت . هذا خلف . فإذن إذا وجد هذا اللازم يلزم عكس مقدّمه ، فهذا تلزمه المقدمة أيضا . وأما الجزئية السالبة كقولنا ليس : بعض ج ٢ ، فإنما يعكس المكس المطلوب ههذا أن كل ما لس بعضه آ ، فهو ح . فإن كانت إحدى المقدمتن منعكسة دون الأخرى كانت هي التي تنضم الى النتيجة في إنتاج الأخرى ، ولا سكافاً . فالضرب الأول من الشكل الأول إله مقيدستين انعكست ، إنقعت مع النتيجة المقدمة الأخرى . وإن كانت المنعكسة الكبرى، بفيت كرى في الغياس الناني . أو كانت الصغرى ، بقيت الصغرى في القياس التاني . وأي مقدمة أخذت مع عكس النتيجة ، انتحت عكس الأخرى . وإن عكستا جميعا ، إنتحتا عكم النتيجة . وإن كانت الكرى سالبة كقولنا : لا شيء من بَآ ، وكانت الكوى تنعكس العكس الذي يخص السالب في هذا الموضع ، وهو أن كل ما ليس آ فهوت . فناخذ النتيجة محولة مر . \_ السلب الكلي إلى العدول ، فنقول : كل ما هو تج، فليس آ ، وكل ما ليس آ فهو ب ؛ ينتج كل : حجب . وإن قوما من المفسر بن يظنون أنه ينبغي أن يقال : إن ج شيء لا يتال آ على شيء منه . وكل ما لا يقال آ على شيء منه ؤان ب يقال على كله . فينتجون : أن َّج شيء يقال آ على كله . فيجعلون السور غير السور ، بل جزءا من المحمول . وبجعلون النتيجة في ظاهر حالبهما مهملة . ويجعلون النتيجة بالجملة لبست إحدى المقدمتين، فيكونون قد غيروا النتيجة الأولى والمقدمة المضافة والنتيجة الثانية عن الوجه الطبيعي . ليخالفوا نسق كملام من

<sup>(</sup>٢) كارمه: يازم د ، سا ، عا ، ن . (١٧ – ١٧) منعكسة . . . المقدمتين: ساقطة من م .

<sup>(</sup>١٨) لِمَالَمُوا : ويَعَاطُوا بِ ، ص ، ع ، ما ، م ؛ ن ، ه ۽ لِخالفرن ما .

يفسرون كلامه . وأما إنتاج الكبرى فسهل ، بأن تعكس الصغرى فيكون كل بَبّ ج ، ولا شيء مر ج آ . وأما القباسات المنتجة الجزئي فيين أن الكبرى لا يمكن أن تنتج من النبجة وحكس الصغرى وأما الصغرى نقد يمكن في الموجبتين حكذا : بعض ج آ ، وكل آ ب ، فبعض ج ب . هذا في النبيجة الموجبة . وأما في السالبة فلا يمكن ، لأنا إذا حكسنا الكبرى صارت النبيجة صغرى سالبة ، فلم ينتج . وإن عكسا الصغرى صاوت النبيجة كبرى برثية ، فلم تنتج .

وأما في الشكل النافي فلا يمكن أن تنتج الموجبة دورا بنحو إنتاج السالبة .
لأن الموجبة لا تنتج من موجبة وسالبة . وأما السالبة فيمكن أن قنج من ذلك ،
لأن النتيجة السالبة مع مكس الصغرى قنتج من الشكل الأول عكس الكبرى
السالبسة ، ثم يمكس . فإن كان من شرائط البيان الدورى أن تكون النتيجة تؤخذ وتمكس مقدمة فقط ، ولا عكس بعد ذلك ، لم يكن هذا ببيان الدور .
قإن أخذت النتيجة السالبة مع مكس الموجبة الكبرى الكليسة أتقبت الصغرى السالبة ، وهد تنتج الصغرى السالبة من الشكل الناني . وأما إذا أريد إنتاج الموجبة ، فيحتاج إلى المكس الذي يخص السالبة مناله : كل ج آ ، ولا شيء من ب آ ، فلا شيء من ب ب ب . فقول :
كل ما هو ج ، فليس ب . وكل ما ليس ب ، فهو آ . فكل ج آ . فهكذا تبين باخذ لازم النتيجة ولازم الكبرى من غير مكس . فإن لم يجعل هذا بيان

 <sup>(</sup>٤) وكل: فكل د . (٥) ف : ساقطة من ع . (٧) بغو : ساقطة من سا .

<sup>(</sup>١١) وتعكس : بعكس د ، ن . (١٢) فإن : وإن ن . (١٣) صغرى : الصغرى ه .

<sup>(</sup>١٥) من يخب ت جدد ۽ من جدام ، ن . (١٨) ظه: ظائه م . (١٨) بازم :

الم من د ۽ س ۽ سا ۽ ن ۽ ه ۔

المقدمات من المكس ، وما يجرى جمرى المكس من الدوازم التي حكها حكم الملاوم ، كان هذا بيان الدور . وأما إن كانت الموجة هي الكبرى ، مثاله : لا شيء من ج ب ، وكل آ ب . فتحتاج أن تعكس النتيجة الساليسة المكس الذي يخص هذا الموضع ، وهو أنه كل ما هو آ ، ليس ج ، وكل ما ليس ج ، فهو ب ، فكل آ ب . فإما أن لا يكون هذا بيان الدور أو يكون عل وجه آخر . فيقارق هذا الشكل الشكل الأول من هذه الجهة ، وهو أنه يحتاج فيه في إنتاج السلب إلى أحد أمرين ، إما أن يؤخذ لازما السالبتين ، أو يؤخذ هكس النتيجة ولازم المقدمة . ومن غير هذه الجمهة لا يمكن . فإن كانت المقدمات المقدمات منها ومن النتيجة الكبرى البنة . ولكن إن كانت السابق أمكن من النتيجة ومكس منها ومن النتيجة الكبرى البنة . ولكن إن كانت سالبة أمكن من النتيجة ومكس الكبرى أن ينبين من الشكل الناني . وإن كانت موجيسة لم يمكن على النحو المدى قانا لا غيره .

وأما الشكل النالث ، فلا يمكن أن تبين فيها كلية البنة ، لأن النتيجة الجزئية مع عكس مقدمة كيف كانت ، لا تنتج إلا جزئية . وأما الجزئية ، فإن كانت كبرى ، والنتيجة موجبة ، وأضفنا عكس الصغرى إليها كايا ، أنتج الكبرى الجزئية . لأنا إذا عكسنا، فقلنا : كل جَبّ ، وَجَ الأصنو، وكان أنتج بعض :

 <sup>(</sup>۲) مثا : سائطة من د | ایمان : پیمان س، ما . (۲) بتاب : د آب د | وکل : فکل د.
 (۱) فیفارق : فیفارن م . (۷) لازما : لازم س . (۱) یمان : سافطة من ن | پیمن : پیمن س . (۱۰) یمان : إذا د ، ع ، ن . (۱۱) پیمن : پیمن د ، س ، س په + همی ب م : ما ، ع ، ن ، م | النحو : الوجه د ، ن . (۱۲) لافیاس : فیاس د ، میالا لافیره : لافیرس ، ما . (۱۳) فیا : فیه د | ایمانیته : + فان کاشم ، ن الافیره : لافیرس ، ما . (۱۳) فیا : فیه د | ایمانیته : + فان کاشم ، (۱۲) ایمانیته : بیمن : و پیمن س | اشیم : فیمبرس .

آج آ ، أنتج : بعض ب آ ، وهو الكبرى . و إن كانت صحفوى لم يمكن إلا بعكسين . لأنا إذا أخذنا أن بعض ج آ ، وهو النيجة ، وأضفنا إليها عكس الكبرى ، وهو كل آ ب ، أنتج لا المطلوب ، ولكن عكسه ، ولم يكن كلامنا في ذلك . ولكن إذ جوزوا هذا في النانى ، فما بالمم لا يجوزونه في النالث؟ كلامنا في ذلك . ولكن إذ جوزوا هذا في النانى ، فما بالمم لا يجوزونه في النالث؟ تقول : ليس بعض ج آ ، وهو النيجة ، وتضيف إليها عكس الصغرى ، وهو كل ج ب ينتج : ليس بعض ب آ . فإن كانت الكية هي السالبة ، لم يكن أن تنتج الصغرى الجزئية الموجبة من سالبين ، إلا أن تمكس السالبة على النحو المذكور . فقول : بعض ج ، هو ليس بآ . وكل ما ليس كله أو بعضه النحو المذكور . فقول : بعض ج ، هو ليس بآ . وكل ما ليس كله أو بعضه آ ، فهو ب . فقول : بعض ج ، هو ليس بآ . وكل ما ليس كله أو بعضه آ ، فهو ب . فقول : بعض ج ، هو ليس بآ . وكل ما ليس كله أو بعضه آ

فقد بان أن البيان الدورى في الشكل الأول للوجبات ، لا يخرج من الشكل الأول حقيقة ولاخيالا. وأماالسوالب فقد يكون البيان من الشكل الأول، ولكنه يتخبل كأنه من الثالث. لأنك تقلب المقدمة السالبة، فقول: كل ما لا يؤخذ فيه 7 . فيملت ٢ ، ب محولين مما . وأما الشكل الشانى فالبيان فيه إما بالشكل الأول عند التحصيل ، وإن كان في الشكل الشانى ، وإما على الوجه الذي يحيل الشكل الثالث . وأما في الشكل الثالث فإنه يمكن أن يكون البيان الحقيق كله منه . وأما المخبل فكان في غيره منه ، فكيف فيه ؟ وما كان من الشكلين الآخرين إنما يبين دوره بالرجوع إلى الأول ، فيحتاج إلى عكس النتيجة . فيكون بيان الدور فيه إما ناقصا ، وإما معدوما ، إذا جعل بيان الدور ما يتم من نقيجة وعكس مقدمة .

<sup>(</sup>١)  $\ddot{\gamma}$  :  $\ddot{\gamma}$  ما [ الم يحن : لا يحن ص . (ه) و إن : فإن ه. (٨) السفرى : + ف ع . (١)  $\ddot{\gamma}$  : آد ، ن . (١٢) السوالب ب ، ده ما ه ع ، م ، ن . (ع ) فاليان : فإليان ص . (١٥) الثاني : الخالف ب ، د م ، ن . (١٥ – ١٦) الشكل الثاني . . . وأما في : ما تعلة من د . (١٧) مه (الخالية) : من د . (١٨) يبين : يُمين ن .

## [ الفصل النالث عشر ]

### (م) فصل ف عكس القباس

قد علمت أن عكس القياس هو أن يؤخذ مقابل النتيجة، إما نقيضها ، وإما ضدها ، ويضاف إلى إحدى المقدمتين، وينتج مقابل المقدمة الأخرى ، ومن الضرورة أن مقابل النتيجة إذا أخذ مع إحدى المقدمتين أبطل الأخرى ، وإلا فإن كاننا ثابنتين فالنتيجة لم تبطل ، إلا أن أخذ المقابل بالتناقض والتضاد ، مختلف . فليمتبر ذلك من الشكل الأول ، ولنضع أن : كل تجب ، وكل ب آ ، فكل تج آ ، وكان كل ب آ ، أنتج كل ب آ ، وكان كل ب آ ، أنتج لا شيء من تج آ ، وكان كل ب آ ، أنتج لا شيء من تج ب . فأخذ الضد ، أنتج ضد الصغرى . وإن أخذنا النقيض ، أنتج الشيض المصغرى . وكله من الشكل الداني . وأما إن أضفنا إليه الصغرى فقلنا : لا شيء من تج آ ، وكل تج ب ، أنتج من النالت : أضفنا إليه الصغرى النالث : أنه ليس كل ب آ . فكذلك لو قانا : لا كل ج آ ، فإذن لا سبيل إلى إنساج مضاد الكبرى، لأن النالث لا يفتح عاما ، ولابدمن أن يكون الشكل هوالنالث .

ولنضع أن كل آجَب، ولا شيء من آب أ، فلا شيء من آج آ. وناخذ مضاده وهو أن كل آج آ. وكان لا شيء من آب آ. أنتج ضد الصغري. وناخذ نفيضه،

 <sup>(</sup>۲) فعل : الفعل الثالث عثر ب ، د ، س ، سا ، ع ، م ، فعل ۱۳ ها ، ه .
 (۱۰) فاخذ : فاتنج د، ن . (۱۱) الصغرى : الصغرى سا | إ وكله : فكله د . (۱۲) لائير ، : ولا تنيي ها ، هم | إ وكل : فكل د . (۱۳) فكذلك : وكذلك س ، سا ، هم | إ ج آ : جَرَبِس ، سا ، ها | ج آ : جَرَبِس ، سا ، ها . (۱۲) أشتم : يخيم س .

فينتج نقيض الصغرى • وذانك من الشاني . فإن أخذنا مع النتيجة المعكوسة إلى التضاد أو التناقض ، الصغرى . أنتج نقيض الكبرى لا ضر . وذلك من الشكل الثالث . ولنضع الصغرى جزئية، فحينئذ إن عكست النتيجة إلى التناقض بطلتا، معا و إلى التضاد لم يبطل شيء . فلنضع أن بعض حجب ، وكل ب ٢، فبعض حجاً . فتمكس النتيجة إلى السلب المناقض ، فتقول : ليس شيء من آجًا ، وكل بّ أ ، ينتج نقيض الصغرى . أو نضيف إليها الصغرى ، فينتج : ليس كل ب آ . فإن أخذنا بالمضادة ، وهو أن ليس بعض ج آ ، وأضفنا إلها الكبرى ، وهوكل ب آ ، أنتج ليس بعض جَ ب ، وهذا لا يبطل أن بعض جَبّ ؛ أو الصغرى فقلنا : لبس بعض جّ آ ، و بعض جّ بّ كا تسا جزئيتين ، فولم ينتج التأليف من جزئيتين . ولنضع أيضا بعض َجَبٍّ ، ولا شيء من بٍّ آ، لَا كُلُّ جَا ۚ وَنَاخَذَ نَقِيضُهُ ، فَنَقُولُ : كُلُّ جَا ، وَبَعْضُ جَبُّ ، فَبَعْضُ ب آ . وهو نقيض الكبرى . أو نضيف إليها الكبرى ، فيكون كل ج آ ، ولا شيء من بَبِّ ، ينتج نقيض الصغرى . فأما إن أخذنا الضد نلا ينتج، لأنا إن لمنا : فبعض جَمَّا ، ولا شيء من بُّ أ ، وينتج ليس بعض جَبَّ ، وهــذا لا ببطل قولنا : بعض جَبّ ، و إذا أضفنا إلى الصغرى لم ينتج أيضا .

وأما فى الشكل الشانى ، فإنه لا يمكن أن يؤخذ مقابل النتيجة مع الصغرى ، فيبطل الكبرى بأن ينتج ضده ، بل بأن ينتج نقيشه ، لأن القياس حينئذ ينعقد من الشكل الثالث ، وذلك لا ينتج الكلى . وأما مع الكبرى ، فإن عكست

 <sup>(</sup>١) وذانك من الثانى: سائطة من سا | إفان: وإن سا.
 (٧) أو الشائض: والتائض
 د ، ن .
 (٤) ثير: سائطة من ب ، د ، م ، ن | اقلضه : ولنضع ه.
 (٧) أخذنا:
 أخذت من (١) أو الصنرى: والصنرى ع.
 (١١) فلا: ولا م | افتول : سائطة من م.
 (٣) فانا: وأما سا، ما .
 (١) فيض: بعض من | ويضح : أشجع .

٧.

النتجة إلى المضادة ، أتتجت ضد الصغرى ؛ أو بالتناقض ، أنتجت نفيض الصغرى ؛ لأن القياس يكون في الشكل الأول ، ولا عنه ذلك هناك . فلتكن الكبرى موجية مثل أن لا شيء من حداً ، وكل با أ . فإن أخذنا كل حب ، أو بعض آجآب، وقلنا: ولا شيء من آجآ، أنتج في الحالين: أنه لاكل بَ آ . فإن أخذنا كل جَبّ ، وكل بَ آ ، أنتج كل جَ آ . فإن أخذنا بعض حَجَّبَ ، وكل بِّ آ ، أنتج بعض آج آ . ثم فلتكن الكبرى سالبة ، مثل أن نفول : كل آجاً ، ولا شيء من آباً ؛ ولناخد إما كل آجآب ، أو مض آجآب ؛ وقد قلنا : كلُّ جَمَّا ؛ أنتج في الحالين : بعض بَّ ا ، وهو نقبض الكبرى ، لا ضدها . وإن أخذنا مع عكس النتيجة ، الكبرى ، فقلن : كل جب ، ولاشيء سَن بَآ ، أنتج : لاشيء من جَآ . أو قلنا : بعض جَبّ ، ولا شيء من آب آ ، أنتج بعض آج ليس آ . فهذا هو تفصيل ذلك . فإن كانت الصغرى جزئية فلا يبطل أخذ ضد النتيجة شيئًا ، فإنه يكون جزئياً موجياً ، ولا ينتج مع الصغرى ، وينتج مع الكبرى ضد الصغرى وهي جزاية ، والحزاية لا تبطل الجزيمة . وأما إن عكست النتيجة إلى الناقض أطلت كالهما بالتناقض . فليوضع بعض آجآ ، ولا شيء من ب آ ، فليس بعض آجَب . فإن قلنا: بعض جَبّ ، لم ينتج مع الصغرى ، وأما مع الكبرى فينتج : ليس بعض حجاً . ولا يبطل ذلك قولنا : بعض حجاً ، فإن قلنا : كل حجب ، وقلنا : بعض آجاً ، أتنج بعض آباً ؛ وهو نقيض الكبرى . أو قلنا : كل آجآب ، ولا شيء من بَ آ ، أنتج: لا شيء من حَبّ ؛ وهو نقيض الصغرى . ولنضع : لاكل َّجًّا ، وكل بِّ أ ، فإن أخذنا ضد النتيجة وهو بعض ٓ جَّ بَ ، لم ينتج مع

<sup>(1)</sup> بالتناقش : التناقش م . (1 — 7) أو يالتناقش . . . السترى : سائطة من سـ . (4) لاشدها : لاشفه ب » س: ساع ع ، ما ،م ، ه || و إنا احدًا : وأحدًا د || مكس : مقابل سا . (۲۰) شد : هذه س .

الصغرى ، وأنتج مع الكبرى : بعض ج- آ ، ولا يبطل بهذا قولت ! لا كل آج آ . وأما إن أخذنا النقيض ، فقلنا : كل ج- ب ، وكل ب آ ، أبطل الصغرى بالنقيض . أو قلنا : كل ج- ب ، ولا كل ج- آ ، أبطل الكبرى بالنقيض .

وأما في الشكل النالث إن أخذ ضد النتيجة ، لم تبطل البتة مقدمة ؛ لأن ضد النتيجة مع الصغرى ، يكون من الشكل الأول ، وكبراه جزئية ، فلا ينتج ؛ ومع الكبرى ، يكون من الشكل النائي ، وكبراه جزئية ، فلا ينتج . وأما أن أخذت بالتناقض ، كان نقيض النتيجة كليا . فإن كانت الكرى سالبة ، كان موجبًا كليًا ؛ أو موجبة ، كان سالبًا كليبًا ؛ وانتظم مع الصغرى ، على نظم الشكل الأولى ، ومع الكبرى ، على نظم الشكل الناني . فإن كانت المقدمتان كليتين ، أنتج ضد كل واحدة منهما ، لأن نتيجة الكليتين من الشكل الأول والناني كني . و إن كانت إحداهما، ولتكن الصغرى، جزئية ، وتكون لا محالة موجبة ، أنتجت نقيض كل واحد منهما . لأن الجزئيــة إذا أخذت مع عكس النتيجة إلى النفيض ، أتتجت جزئيا ساقض الكلي منهما . وإن لم تؤخذ هي ، مل الكلة ، أتتجت كلية تناقض الجازئية منهما. و إن كانت الكبرى هي الجازئية الموجبة ، لم يأتلف منهـا ومن عكس النتيجة إلى النقيض ولا إلى التضاد ، ما ينتج نقيض الصغرى ، ولا ضدها ، لأنها تنتج عكس مقابل الصغرى واثتلف من الصغرى ونقيض النتيجة ما يرفعها ، وكذلك إنكانت جزئية سالبة .

<sup>(</sup>۲) واما إن : واما إذا س || الصنري : سائطة من سا . (۵) جزئية : جزئي سـ . (۲) ومع : سعم . (۷) تقيض : عكس س، ، سا ، ه|| فإن : وإن س|| كان : سائطة من ن . (۱۱) وإن : فإن عا || وتكون لامحالة : ولا يكون محالة م . (۱۲) تقيض : سائطة سا . (۱۵) ولائدها . . . الصنري : سائطة من سا || والتلف : بل بأنلف

فقد اجتمع من هـ ذا كله أن انعكاسات القياسات من الشكل الأول تكون إلى الشانى والنالث . لكن إن أديد إبطال الكبرى ، كان من النالث ؛ أو الصغرى ، كان من النانى . وفي النانى تبطل صغراه بالأول ، وكبراه بالنالث . وفي النالث تبطل صغراه بالنانى ، وكبراه بالأول .

<sup>(</sup>١) الفياسات من : نياسات س ، سا وه. (٧) لكن : ولكن سا .

# [ الفصل الرابع عشر ]

#### (ن) فصل

### فى رد قياس الخلف إلى المستقيم ، والمستقيم الى الخلف

فلنقل في رد فياس الخلف إلى المستقيم ، والمستقيم إلى الخلف . على أنا نعتبر المقدمة التي هي التالى من الشرطية ، ونعمل على أن الاقتران منها وحدها مع الحلية ، فإن ذلك لا يضرنا . إذ قد علمت صورة ذلك التأليف ، وإن الاعتبار فيه إيقاع التالى مع المقدمة الداخلة موقع إحدى القراش الحلية . فقياس الخلف أيضا يكون من وجه مشابها لعكس القياس ، لأنك تأخذ نقيض تنيجة ما ، وتضيف إليه مقدمة ، وتبطل مسلما ما . لكنه يخالف بأن عكس الفياس إنما يكون دائما ، إذا كان قبله قياس مقرر السغرى والكبرى ، وتنيجة حدثت عنه بالفعل ، ثم عقد بعد ذلك قياس آخر لإبطال شيء معلوم . وإما الخلف ، فقياس مبتدأ ، لا يلزم أن يتقدمه قياس ، وإن اتفق فلا ندرى بعد ما ينتجه إلى أن ينتج عالا . لكن حال الحدود والترتيب فيهما واحد . فليكن مع لنا أن كلب آ ، بتوسط ج آ . ليس إن إخذا مقابل النتيجة ، وأضفنا إلى الصغرى ، وطلت الصغرى ، وكان هذا عكس طلت الصغرى ، وكان هذا عكس

(۱) نسل: النصل الرابع عشرب، دوس ما عوم ونصل العام ه. (۳) في : ساخلة من سا | والمستخيم : وود المستخيم ساء م. (٦) وأن : + كان س. (٨) من وجه : ساخلة من سا | إيا : ساخلة من دهم ، ن . (١٠) ساخت : وحدث د. (١١) عقد: يستدس | اثير، : ساخلة من ه. (١٢) يتقدم : يتقدم سا | وإن : فإن ع. (١١) أخذنا : أخذ سا.

القاس . فلو أنا ابتدأنا فقلنا : إن كان قولنا : كل ب آكاذيا ، فنقضه

وهو قولنا . لا كلب آ صادق ، وكان مسلما أن كل ب ج ينتج : أن لا كل آج آ ، وكان حقا إن كل ج آ ، هذا خلف . إذ لا يمكن أن يكون كل ج آ ، وليس كل آج آ . فإذن قولنا : ليس كل آج آ ، كذب ، ولزم من قياس . فاحدى مقدمتيه كاذبة ، ولكن ليست المسلمة ، وهي أن كل ب ح . فهي إذن المشكوك فنها ، وهو أنه ليس كل ب آ ، فإذن كل ب آ . والمطلوبات الأربركلها ، إلا الكلي الموجب، بكن أن تبين من كل شكل بالخلف. وأما الكلى الموجب فيبين من الشكلين الآخرىن فقط . لأنك إذا أردت أن تبين صدق قولنا : كل ب آ ؛ بكذب نقيضه ، وهو قولنا ليس كل : ب آ ، قلت ، إن كان قولنا : كل ب آكاذبا ؛ فنقيضه ، وهو قولنا : ليس كل ب آ صادق . وتحتاج أن تنتج من هذه المناقضة ، ومن مقدمة أخرى مسلمة نتيجة بينة الاستحالة . وتلك المقدمة لاتشارك هــذه في الشكل الأول . لأن هذه المناقضة لا يجوز أن تكون صدري الأول ، لأنها سالية ؛ ولا كرى الأول ، لأنها جزئية . وأما أن أخذت الضد مدل النقيض ، إمكن إن تجعله كرى ، ولكن إذا أنتج محالا ، زم أنه كذب ، لم يلزم أن ضده صدق ، لأن الضدين قد يكذبان مما في المواد المكنة كما علم سالفا ، فلم ينفع في إنتاج المطلوب . وأما السالبة الكلية فتنبين في الشكل الأول ، بأن يؤخذ نقيضها وهو الموجبة الحزية ، و بضاف اله كرى ، فينتج عالا . ولا يمكن أن تضاف إليه الأخرى وهي الصغري فتكون الكبري جرئية . والسالية الكلة تبين في الشكل الأول .

 <sup>(</sup>١) يخع: فينتج ما ، ن || لا كل (التائية): لا د، ن.
 (٦) ين كل بتاً : بان بتاً .
 آد، ن. (٦) تبين: تنبين د، ن. (٨) تولنا ليس: قوله ليس ما . (١١) يعن: ما نطقه من د، ن . (١٥) يكدان: يكونان ع . (١٦) تغينها : تليشه ما || ومو :
 وهماد، ن . (١٧) ولا يكن : ويكن ن || إليه : ما نطقة من د ؛ إليها ن .
 (٨٥) والسالية : قالسالية ما || بين : تنبين د، ن .

بادخال مقدمة هي كبرى لا غير . وأما الموجهة الجازئية ، فإنا إذا أخذة نقيضها وهي السالبة الكلية ، لم يمكن أرب نضيف إليها في الشكل الأول مقسدمة إلا الصغرى ، فينتج المحال . وأما السالبة الجزئية ، فإذا أخذنا نقيضها في الشكل الأول ، أمكن صغرى وكبرى معا ، لأنه كلى وموجب .

وأما في الشكل الثانى ، فإن الموجبة الكلية إذا أخذ تقبضها ، وهو ليس مض ب آ ، لم يمكن ، إلا أن تضاف إليها كبرى كلية موجبة . وأما المكلية السالبة ، فإنه إذا أخذ نقيضها لم يمكن أن تضاف إليها إلا كبرى سالبة كلية . وإذا أخذ الضد ثبت بالقباس بطلانه ، لكن لم تثبت صحة ضده . وأما الجزئية الموجبة ، فإن نقيضها يمكن أن يضاف إليه في هذا الشكل كبرى وصغوى . وكذلك الجزئية السالبة ، فإن نقيضها يمكن أن يضاف إليه كبرى وصغوى ، لأن نقيض الجزئية ين كلية ، فتصلح كبرى وصغرى ، سالبة وموجبة . وإذا أخذنا الضد في هاتين فيطلت لم يجب بطلان الضد . ولكن لم تصلح إلا صغرى .

وفى الشكل النالث . أما الموجبة الكلية فإنها إن أريد أن تثبت بالخلف ، وأخذ نفيضها لم تصلح إلا كبرى . وأما الكلية السالمة ، فنفيضها يصلح كبرى وصغرى ، لأنها موجبة جزئية ، وتكون صالحة فى الطوفين أيهما كار... . وأما الجزئية الموجبة ، فنفيضها إذا أخذ لم يصلح إلا كبرى . وأما الجزئية السالمة ، فنفيضها يصلح فيه كبرى وصغرى . فإذن الموجبة لاتبين إلا بالضروب

<sup>(</sup>٧) الأول : ساتطة من ب، د ، عا ، م ، ن . ( ه ) إذا : فإنه إذا سا .

<sup>(</sup>٧) إلا كبرى: الكبرى د، س، ن . (٨) لـكن: ولكن س، سا، ما .

<sup>(</sup> ٧ ) إذ تبرى : الكبرى د ، س ، ك . . . ( ٨ ) كنان : وتعدن س ، ع ما ، ها . ( ٩ ) إليه : إليها ع ، ه . . . ( ٩ — ١٠ ) إليه . . . . يضاف : ساقطة من ها .

<sup>(- ()</sup> إليه : إليهاب ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ه . (١٢) أخذنا : أخذه .

<sup>(</sup>۱۳) واب الربياب ، من ما . (۱۵) كان : ساقطة من سا . (۱۷) بالمصد : المحد هـ . (۱۳) فإنها إن : فإنها إذا س ، سا . (۱۵) كان : ساقطة من سا . (۱۷) بالضروب:

بالضرب عا .

التي كبراها سالبة ، هي نقيض النتيجة ، وأما السالبة ندين بوجهين من الشكل الثالث . والحال في الضد همنا أنه إذا بطل ، لم يجب بطلان ضده ، هو كما في فيره .

والغرق بين المستغيم والحلف: إن المستغيم يقصد فيه الغايس في أول الأمر نحو الشيء الذي يريد أن يبينه ، فيقبس هايه من مقدمات مسلمة إما طرالإطلاق و إما عنده ، و بينه و بين خصمه . وأما الحلف وانه يقصد فيه في أول الأمر أن ينتج شيئا غير المطلوب ، ذلك الشيء بين الكذب على الإطلاق ، أو عنده ، وبينه و بين خصمه . فإذا تبين كذبه ، عاد وأنتج كذب ما هو سهه ، فأنتج صدق نقيض ذلك . وأيضا فإن المستقيم إعما توجد فيه المقدمات الموافقة لقطلوب بالغات . وأما في الحلف ، فإحدى المقدمتين من لك الجملة ، والأعمى نقيض المطلوب ، وأيضا فإن النتيجة نوضع أولا ، ويوضع نقيضها . وإذا يتم فيكرم . وأما في الحلف فإن النتيجة نوضع أولا ، ويوضع نقيضها . وإذا كان الحلف مؤلف من نقيض المطلوب ومن صادقة ، ينتج عالا . فإنك إن عكست القياس فأخذت نقيض المطلوب ومن صادقة ، أنتج لك نقيض الثانية عكست القياس فأخذت نقيض الحال وقرته بالصادقة ، أنتج لك نقيض الثانية المشكوك فيها ، وهو المطلوب ، أعني ذلك القيض .

فلقبین السالب الکلی بالخلف من الشکل الأول ، ولتأمل کیف پستقیم ، ولیکن المطلوب آن تنبین آنه لاشیء من بآ . فإذا أخذنا نقیض هذا ، وهو آن بعض بآ ، فلا بد من أن تكون ذلك صغری فى الشكل الأول ، والتی

<sup>(</sup>۱) السالية : التائية د (١) أن المستغيم : سائطة من س | إلى : من س | القامي : القياص ما . (١٠) في اغلنت : باغلفت ع ، (١٣) إلن : إذا د، ص ، سا ، ما ، ه . (١٤) فأخذت : واخذت سا .

يضاف إليها حتى تنتج المحال ، هو إما قولنا : كل آج ، أو قولنا : ولا شيء من آج . فإن أنتج موجية ، فكان بعض ب آج ، وأخذنا نقيضها لعرد إلى الاستقامة ، كان نقيضها ، لا شيء من ب تج ، وأصفنا إلها كل آح ، كان الشكل التاني . و إن كان أنتج سالبة ، فكان ليس كل ب ج ، وكان نقيضها كل ب ج ، وأضفنا إلها لاشيء من آج ، كان أيضا من الشكل الساني . وأما إن كان المطلوب سالبة جزئية ، وأخذنا نقيضها وهي الكلية الموجية ، فإن أضفنا إلهاكبري موجبة ، أوكبري سالبة ، كان بعينه كما قلن . وإن أضفنا إليها صغرى موحية بعزئية أوكلية ، فإن النتجة تكون موحية ، ونقيضها إماكلة سالبة و إما جزئية سالبة . وجميع ذلك سين باقتران نقيض النتيجة بالصغرى على تألف الشكل الثالث . وأما الموجب الكلي ، مثل قولن : كل آب ، فلا ممكن أن سبن ما لخلف في الشكل الأولى؛ لأن نقيضه جزئية سالبة فلا يصلح صغرى ولاكبرى . فأما الجزئي فيبن في الشكل الأول وذلك بأخذ نقيضه ، فلا عكن أن يكون تقيضه إلا كرى الأول ، لأنه سالب كلى فلا يمكن أن ببين بعكس القياس إلا من الصغرى، ونقيض الندجة ، وذلك في النالث . فالموجب ف هذا الباب لا يمكن رده إلى الشكل التاني .

وأما الشكل السانى فإذا عكس قياسه الخلفي إلى الاستقامة فإنه يرجع إلى الشكل الأول في كل موضع . أما الكلى الموجب فلا أنه يكون قد أخذ

فى الخلف تقيضه فصار صغرى ، فيحتاج إلى إبطال الصغرى ، وقد بان ذلك بالشكل الأول . وكذلك الكلى السالب ، لأن نقيضه أيضا لا يكون كبرى . وأما الجزّى الموجب ، فإن نقيضه يصلح صغرى وكبرى ، فيصلح فى الأول والتالث ، وكذلك الجزئى السالب . فإذن جميع قياساته يمكن أن تمكس إلى التالث . الأول . والخلفان المتجان للجزئى يمكن أيضا أن تمكس إلى الثالث .

وأما الشكل الشالث ، فإن موجبات ما بين فيه بالحلف قد تبين كلها في الأول بالمستقيم ، وسالباته تبين أيضا في الثاني . أما الموجبات فإن نقائفها تكون في قياس الحلف كبرى لا محالة ، فتبطل بالشكل الأول . وأما السالبات، فإن نقائضها تكون صغرى وكبرى معا ، فيمكن أن تبطل في الثاني أيضا مع الأول . فقد بان وظهر أن القياس الحلفي مشارك الستقيم ، يرجع أحدهما إلى الآخر ولا يخرج من تلك القياسات .

<sup>(</sup>۱) بان: + ان د ، س ، ن ، د . (۲) وکلك : متكك سا . (۲) نيملع : ويصلح سا || الأول : + و الاقد ، ن . (٤) بياساته : بياسه د ، ن .

<sup>(</sup>۱۰) وناهر: ساقطة من ن .

# [ الفصل الخامس عشر ]

#### (س) فصل

#### في القياسات المؤلفة من مقدمات متقابلة

وقد يؤلف قياس من مقدمات متقابلة ، بأن يؤلف قياس من موجبة وسالبة متضادتين أو متقابلتين احتيل حتى خفى ذلك، إما بأن تبدل اسم حدما بحما يرادفه ، و إما بأن توجد بدل الحد جزئية أو كلية فتحكم عليه بحما يرفع الحكم حسل الحلم حسل الحلم على الحقيقة كذلك ، ولكن بالفلن . وهذا الفياس كثيرا ما يستعمل في الجدل على سيل المبالفة في التبكيت بأن يتسلم قول ثم ينتج نفيضه من أصول أخرى ثم يؤخذ المتسلم والمنتج فينتج منه في الشيء أنه ليس هو . وكثيرا ما يخلط به من هو ضعيف التمييز .

والمنقا بلات في اللفظ أربعة : كل، ولاكلكل، ولا واحد بعض، ولا بعض. وفي الحقيقة ثلاثة ، لأن البعض، ولا بعض، لا تقابل فيها . وهذا الضرب من القياص إنما يتألف في الشكل الأول بأن يجمل المحمول كشبئين فيوضع أحدهما للا تحر، وأما في الشكل الثاني قبأن يؤخذ الموضوع كشيئين ، و يؤخذ المحمول واحدا .

 <sup>(</sup>٣) نسل: النسل الخامس عشرب، د، د، س، سا، ع، م، و نسل ا ما ، ه.
 (٥) وقد: قد ساءم || يؤلف: يقدم س، برجد سا. (٥) او مثقا لجين: و مثقا لجين دبار الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

وأما في النالث فبأن يؤخذ المحمول كشيئين ، ويوضع الموضوع واحدا . وفي الشكل الشاني إن أخذنا متضادين جاز وضع أبهما اتفق صغرى وكبرى . وإن أخذنا متناقضين لم يجز إلا أن تكون الكبرى هي الكلية سواءكانت موجبة أوسالية , ولكن لا بد من أن يكون الطرفان شيئا واحدا بالفعل أو بالقوة ، مثل أن يكون أحدهما نوعا وجزئيا نحت الآخر، فيكون قياسا على المنقابل. وأما ما سوى ذلك فلا يكون إلا في الظن مشيل القياس على متسلازمين بساب و إيجاب. وغير ذلك لأن المقدمتين لا تكونان ما لحقيقة متضادتين ولا متقابلتين، مثل قولنا: كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الناطق بحيوان أو لا شيء من الضحاك بحيوان . أو كل علم ظن، ولا شيء من الطب بظن. وأقول : نشبه أن يكون القياس على طرفين ؛ أحدهما جنس ، والآخر نوع . مما يظن أنه قياس طي المتقاطين. وليس في الحقيقة قياسا واحدا على متقابلين ، بل إذا رد إلى ذلك بالتحقيق كان قياسين في قياس ، أحدهما مضمر، والآخر مصرح. والمضمر هو الحقيق على متقابان ، ولكنه و إن لم يكن حقيقيا فهو أقرب إلى الحقيقة ، لأن الحكم على الكلي كالحكم على الجزئي الذي تحته ، ولا يحتاج إلى سِــان . فكأنه حكم على الجزئي بمتقابلين . وذلك حكم القياس المضمر فيه .

وأما الشكل التالث ، فإنمى يمكن ذلك في ضروبه المنتجة للسالب . فأما الضروب المنتجة للوجب فقدمناه موجبتان . فكيف ينة ابلان ؟ وعل كل حال

<sup>(</sup>١) المحمول كشيتين ويوضع : سائطة من سا إل ويوضع : ويوجد س ۽ ويؤخذ ع ، ما .

<sup>(</sup>٥) وجزئیا :جزئیا س . (٦) وأما ما سوی : وأما سوی ه. (٩) بنلن : ساقطة من د ، م .

<sup>(</sup>۱۱) متنایلین : متنابلتین م · (۱۲) فیا بین : فیاسان د ، سا || فیاسین فی فیاس : فیاسا طل قیاس س · (۱۳) متنابلین : متنابلین م · (۱۵) الکلی : الجزئ ب ، م .

<sup>(</sup>١٦) السالب: السالبة د،م، نز؛ السالبة سا [[ ظاما: وأما سا وها، ه.

فلا يجوز إلا أن يكون السالب كبرى . ومشاله : كل طب علم ، ولا طب بعلم ، فليس كل علم بعلم . وكذلك إن أخذنا على التناقض تلك . وينبغي أن نستقصى النظر، هل ممكن ههنا شيء أمكن في الشكل الشاني ؟ إذ كنا نقول هناك مثلا : إن كل علم فاضل ، ولا شيء من العلوم فاضل . فيكون قياسا من متقابلين . ثم نضع بدل العلم ، الطب . فيمكن أن يوضع فيه طرف أخص من طرف. ومع ذلك فيكون على ما علمته قياسا من متقابلين . فهل يمكن أن يكون ذلك ههنا . وإذا استقصى وجب أنه لا يمكن ، لأنه لا يمكن في الشكل النالث في القياس على المتقابلين أن يكون الطرف الأكبر أخص من الأصغر والمقدمتان متقابلتان ، و منتج فعر الحق ، مثل قولنا : كل هندسة علم ، ولا شيء من الهندسة طب ، فليس كل علم طب ، فذلك حق . ومما تعين في هذا الاستقصاء أن نضع كل ، ولا كل كل ، ولا واحد بعض،ولا شيء ، وهي ثلاثة ، فنجملها أسوار مقدمات متقابلة مشتركة المحمول ، إلا أن لموضوعاتها اسمين مترادفين أخذا حدين ﴾ أو مشتركة الموضوع ، إلا أن لمحمولها اسمين مترادفين وضعا طرفين ، أو أحدهما تحت الآخر ، والموضوع محفوظ الاسم ، فتكون ستة تأليفات من الشكل التالث ، ليس غيرها . فنعلم أنها قياس ، وأنها غير قياس، وذلك بالأصول المتقدمة ، وتنتج ، وأن يراعي الأصل الذي أعطيناك .

إلا أن الأكبر يجب أن يكون لبس أخص من الأصغر . ولا يجب أن يظن أنا لما جوزنا أن يكون قول صادق أنتج عن كاذب ، كذلك يجوز أن يكون

 <sup>(</sup>١) إلا : سائطة من س ، سا ، ه || كبرى : إلا كبرى س ، سا ، (٢) إن : إذا د ، ن ، (٤) قامل (الثانية) : هامثل ن ، (٦) أن يكون : سائطة من سا . (٧) الأمنر : الطرف الأصغر سا . (٧) الأمنر : الطرف الأصغر سا . (١١) كل كل : كل بعض د ، ن . (١٥) فنظم : فدرف عا ، ه . (١٦) وتشح وأن : ويجب أن ع || وأن : أن س ، سا ، ب .

أيضًا عن متقابلتين نتيجة صادقة البتة . لأن هــذا بنتج أن الشيء ليس هو . وأما أنه كيف يمكن أن يعرض لأصحاب النظر الوقوع في استمال القياسات من متقابلين ، وهم لا يشعرون ؛ فذلك لأنه يمكن أن يكون عند إنسان ما قاسات فاسدة ، أنتجت تنائح فاسدة ، فهو جامعها هند نفسه ، ويكون عنده حق ما ، هو موضوع مسلم . وتكون ثلك القياسات أو النتائج الفاسدة ، يلزم عنها لفسادها شيء فاسد ، ممكن أن بساق إلى إنساج ضد ذلك الحق . أو يكون في تلك الفاسدات ما هي مقابلة لجنس هذا الموضوع المسلم أو الجزي تحته . فإذا حقق كان بالقوة مقابلاً له . فينتج منه بقياس ما ، مقابل هذا الموضوع . مثاله إن كان الموضوع : أن بعض الأعداد فرد ؛ ويكون في تلك القياسات الفاسدة ، إما مقدمة كاذبة ، وهو أن كل عدد ينقسم بمتساويين ، وإما نتيجة فاسدة ، وهو أن كل عدد ينقسم بمتساويين ، أمكن أن يكتسب من تلك مقدمة مناقضة أو مضادة لهذا الموضوع ، أن لا شيء من الأعداد بفرد . فينتج منها أن بعض ما هو عدد ، ليس بعدد ؛ أو بعض ما هو فرد ، ليس بفرد . وكذلك إن وضع ، أن كل علم ظن ؛ ثم سلم أو لزم من أصول أخرى عنده ، أن الطب ليس بظن ، ور بمــا كان الموضوع حقا ، والقياسات الفاسدة أنتجت مقابله ؛ ور بمـا كان الموضوع باطلا ، والقياسات أنتجت مقابله ؛ كانت قياسات صادفة أو كاذبة ، وربما كانت قاسات صحيمة عنده وقياسات فاسدة ، فاكتسب من الصحيحة ، صحيحا ، ومن الفاسدة ، فاسدا ؛ وكانا متقابلين . وأما إذا وقع ذلك ابتداء فلا يمكن أن يستعمل من

<sup>(</sup>۱) متخابتین : متغابلین د ، ن . ( ۵ ) مرضوع : هو موضوع د ، ن . ( ۷ ) بلنس : بجنس سا . (۱۱) و إما انتیجة . . . بشماریین : ساخطة من د ، ن . (۱۳) مقدمة : المقدمة د ، ن . (۱۹) الفاسدة : ساخطة من س . . (۱۹) فاسدا : فاسدة سا

غير حيلة . فن تلك الحيل أن تنسلم جزئية مناقضة لكلية ، كما تنسلم أن كل عمر ظن ، ثم نتسلم ، وأن لا شيء من الطب ظن . ومن ذلك أن يوهم أن المركب ليس أحد الجزأن فيسلب أحد الجزأن عن المركب ، وعمل المركب حدا أوسط ، فيقال : إن الحي الأيض ليس بايض ، أي ليس بايض عردا وحده ، أو ليست حقيقته الأبيضية ، ولكن لا يشترط هذا الشرط . ثم نقول : إنسان ما،أي كفلان ، هو حي أيض. فيلتج: أن ذلك الإنسان ليس بأيض، أى ذلك الإنسان بعينه . ثم تقول : ذلك الإنسان ليس بأبيض ، وهو بعينه أبيض ؛ فيلتج : الأبيض ليس بأبيض . هكذا ينبغي أن يفهم هـذا الوضع . و مكن أن يؤخذ له مثال كلي ، كقولك : كل إنسان حيوان ناطق ، وليس شيء ممــا هو حيوان ناطق بناطق . على أنه يعني فيما بينه و بين نفسه : وليس شيء مما هو حيوان ناطق شاطق فقط ، فينتج : فليس أحد من الناس بناطق . ثم موضوع : إن كل إنسان ناطق . فإن قال قائل : إن هذا لا يكون متناقضا في المطلق . وخصوصا في المهمل . قبل : أما المهمل ، فقد عرفت الجواب عنه ؛ رأما المطلق فليؤخذ على الشرط الذي يمتنع أيضا في المطلق اجتماعه . ولنقل : إن زيدا أيض ، وهذا الإنسان ليس بأيض ، فزيد ليس هو هذا الإنسان الذي هو زبد ، هذا خلف ليس في المطلق كذا .

 <sup>(</sup>١) تلك : ذلك س ، سا . (٢) وأن لا : أن لا ه. (٢) فيسلب أحد الجزاين : ساقطة من م || أحد ( الأولى والثانية ) إحدى د ، ن . (٤) إيض مجردا : أيض مجردا . .
 س ، سا . (٥) أو ليست : وليست د ، ن . (٧) الإنسان (الثانية) : ساقطة من ن .
 (٧) بعبنه أيض : إيض سا . (١١) شوء : ساقطة من د ، ن || فيس : لوس ط .
 (١٢) بناطن ، ناطن م . (١٥) زيدا : فلانا سا . (١٦) خلف ليس : خلف وليس .
 ع ، م || ليسرف المطنى كذا : ساقطة من سا .

## [ الفصل السادس عشر ]

### (ع) فصل ف المصادرة على المطلوب الأول

وقد يق من الأمور المناسبة لما جرى ذكره ، أمران : المصادرة على المطلوب الأول ، ووضع ما ليس مبيا المنتيجة على أنه سهب النتيجة ، وذلك في الحلف . فاما المصادرة على المطلوب الأول ، فهى داخلة في جنس ما لم يبرهن مما قبل . ولكن ذلك الجنس أم منه ، لأن ما لم يبرهن مما قبل قد يكون بسبب أن القول غير منتج بشكله أو بسهب مقدماته . وقد يكون بسبب أن المقدمات اختى من المطلوب ، أو أن المقدمات مساوية له في الجهالة ، أو أن المقدمات إنما تبين بعد بسان المطلوب . وليس شيء من هذه مصادرة على المطلوب الأول . فإنه إنما تكون المصادرة على المطلوب الأول في قياس منتج الشكل ، وليس يجب أدب تكون بسهب أن المفادمة أختى أو مساوية في الجهالة ، حتى إذا كان كذلك كانت المصادرة على المطلوب ؛ وذلك لأن الخي والمساوى في الجهالة قد تكون غير المطلوب ، على المطلوب ؛ وذلك لأن الخي والمساوى في الجهالة قد تكون غير المطلوب ، ولا كن كون غير المطلوب الأول ،

 <sup>(</sup>۲) فصل : الفصل السادس عشرب، د، س، ساءع، م، فصل ۱۲ عا، ه . . (ه) الأول : سا فقة سن س. (۲) فا سا دوا سا فقة سن م. (۲) فا سا دوا سا فقة سن م. (۲) برمن (الأول والتائية) : يتبرمن س || ولكن . . . ما قبل: سا فقة سن د، ن . .
 (۹) ساوية : مشارية س. (۱۰) تين : تغييزس ، سا || وليس شيء : ولا شي . س. (۱۱) الأول (التائية) : -إ. فإنه إنها تكون د . (۱۳) وليس (الأول) : فليس ه || يجب : بجوز ع . . (۱۵) ف : سا فقلة من سا .

فليس الخفي أو المجهول المستعمل شبئا غير المطلوب ؛ بل إنما يكون القياس، مصادرة على المطلوب الأول ؛ لأن المطلوب نفسه حمل مقدمة لسان نفسه ؛ بأن مدل اسم أحد حديه الذي براد أوب يجعل حدا أوسط . والأشياء البنة تفسما فلا تمن بوجه ولا بالحقيقة ولا مأن يقاس طبها من نفسها . فإن ذلك غير معناد، لأنها مقبولة مسلمة ، و إن كان يمكن أن يصادر طبها، بل إنا يستعمل هذا فيها من شأنه أن يتشكك فيه ،و يجهل . فهذا إذا استعمل في سيانه ضره مما هو أعرف منه ، فقد عمل الواجب . و إن استعمل نفسه في بيان نفسه ، فقد صودر على المطلوب الأول . وقد يعرض ذلك في قياس واحد ، وقلما يخفي هذا إلا على ضعفاء العقول. وقد يعرض في قياسات فوق واحدة، بأن تكون نتيجة نتيين بمقدمة غير بينة بنفسها ﴾ وتلك المقدمة تبين بمقدمة أخرى ؛ وتلك المقدمة إنما تبين بصحة النتيجة ، فيكون هـذا أيضا مصادرة على المطلوب الأول بوسائط . مثل الشكل الذي في كتاب أو قليدس ، أن الخطوط المتوازية إذا وقم عليها خطُّ قاطع كانت الزوايا كذا وكذا. ومنمقدمات برهان ذلك المطلوب أن الخطين اللذين في سطح واحد إذا وقع عليهما خط فصبر الزاو سنن مر . ﴿ جِهة واحدة معادلتين لقائمتين لم يلتقيا ﴿ فَإِنْ رَامُ أَحِدُ أَنْ بِبِينَ

هذا ، إن يقول : إنهما إن التقتا ، كان مثلثا من الخطين ، والخط الواقع ،

وكانت الزوايا النلاث أعظم من قائمتين ، هذا خلف . فإذن لا يلتقبان . فقد صادر على المطلوب الأول من حيث لم يشعو ، لأن كون زوايا المثلث بهذه الحالة ، إنما يعرهن بعد صحة ذلك ، فيكون عرف حال الزوايا في الخطيب بزوايا المثلث ، وحال زوايا المثلث إنما تبين بحال زوايا الخطين ، فيكون استهال زوايا الخطين مع الخط الواقع عليها مقدمة في يان نفسه ولكن بوسائط، فهكذا تكون المصادرة على المطلوب . وبالجملة يجب أن يكون قد أخذ فيها أخذ حدى المطلوب مرتين ، إما بالحقيقة فياسين مرادفين يرحم أحدهما على الآخر حملا ومنى ، وإما بحسب الظن ، فأن يأخذ أى شيئين كانا متماكسين كالإنسان والضحاك ، فيظن أن شأنهما وحكهما واحد ، ويكون معناهما في الحقيقة مختلفين ؛ أو أخذ كليا وجزئيا ، ويظن أن اسلكم فيهما واحد ،

والمصادرة على المطلوب الأول بحسب الفن على أقسام مذكورة في طوييقا . وأما فى الحقيقة فهو أن يوضع لما يراد أن يجمل من الحدين حدا أوسط ، اسما آخر مهادفا ، كما يكون فى تقابل القياس . فإن تقابل الفياس والمصادرة على المطلوب الأول ، مشستركان فى أرب الحد الأوسط فهما موجود

<sup>(</sup>۱) وكانت: فكان سا . (۲) الحالة : + أمنى ساو يتين لفائمبرد و + أهى ساو يتين لفائمبرد و + أهى ساوية لفائمبرن ا إذلك : + الوضع ما و + يمنى صحة قول الداؤا وقع على المطوط المتوازية خسط قاطع كانت الزاويتين المنادلين شاوية والخارجة شاوية لفايتها الداخلة ع . (٥) استعال : استعال كون سا ، ه . (٦) المطارب : + الأولوع ، ه . (٧) مرادفين : حرادفين سا . (٨) فان : بأن سا ا الى : سائطة مثر ب . (٩) فينان : ويفان سا ، (١) مشركان : مناها ، سنياها ، (١) فيما : فيا د ، ن . (١٥) مشركان سا .

في النتيجة . والقيامات الصحيحة ليست كذلك . وتكورن المصادرة على المطلوب الأول فهما مقدمة صادقة جدا ، وهي التي يكون موضوعها وعجولها واحدا ؛ ومقدمة مشكوك فيها ، وهي الزِّ هي المطلوب ، وقد صودر طيه . وقد مكن المصادرة على المطلوب الأول في الشكل الأول والناني والثالث . لكن إن كان المطلوب موجبا كليا أمكن في الشكل الأول صغرى وكرى. فإن كان صغري ، كان للا كر والأوسط اسمان مترادفان، وكانت الكبري هي تلك المقدمة الصادقة جدا . وإن كان كبرى ، كان للأصغر والأوسط اسمان مترادفان ، وكانت الصغرى هي تلك الصادفة جدا . و إن كان جزئيا ، لم يمكن إلا أن تكون صفري . وإن كان ساليا ، لم مكن فيه إلا أن تكون الكرى . وقول المعلم الأول: إن كل مطلوب موجب في الشكل الأول فيصلح أن يؤخذ في القياس صغرى وكبرى ، إنما عني به الكلي . وأما في الشكل الثاني ، فإن المطلوب لا يكون إلا سالباً . فني ضرب لا يكون إلا صغرى ، وفي ضرب لا يكون إلا كرى . هـذا إن كان السالب كليا ، فإن كان جزيًا لم يجز في النابي إلا صغرى ، وفي الشكل النالث إلا كبرى ، وفي الأول لا يصلح يانه بوجه . لأنه لا يصلح صغرى ولا كبرى .

<sup>(</sup>١ - ٣) الممادرة مل المطلوب الأول: سائطة من د، م ، ن، (٣) فيها: فياد، س ، ن ||
مقدمة : سائطة من ه . (٣) الا كبر: الأكبر سا || مزادقان: مرادفان سا .
(٧) المقدمة : سائطة من د ، ن || الا صغر: الأصغر سا || والأوسط: والأكبر سا .
(٧ - ٨) كبرى . . . المحادثة جدا و إن كان : سائطة من د ، ن . (٨) مرادفان :
مرادفان س || لم يكن : لا يمكن س . (٩) و إن : إذا ب ، سا || فيه : سائطة من ص ، الله عن المحادث من س ، ضرب : سائطة من م . (١٦) لا يمكون إلا صغرى . . . ضرب : سائطة من م . (١٦) النائى : إذا من . . . ضرب : سائطة من م . (١٦) النائى : الشكل الثانى ع || وفي : فن س ، منرى : لا صغرى سامن : لا صغرى سام .

والمصادرة على المطلوب الأول قد تكون فى المعلوم ، وذلك إذا كان صادر بالحقيقة على الوجه الذى قلنا . وقد تكون فى الجدل ، وذلك إذا كان فعل ما هو مصادرة بحسب الظن المحمود ، وهو الذى يكون حد المقسدمة الصادقة فيه كشى، واحد بحسب الظن المحمود .

<sup>(</sup>١) على : في س إ| المطوم : العلوم ب ٤ : ٤ ص ٥ ساء ع ٥ ما ٥ ن ٥ ه | كان : سائطة من س من ما | إسادر : سائطة من س من ما | إسادر : سائطة من س المطالب عن المنظم من ه ما | إسادر : المرجود ما .

# الفصل السابع عشر ] (ف) فصل ف وضع ما ليس سيا للنيجة عل أنه سبب

وأما وضع ما ليس سببا للتنبعة على أنه سبب للنتبعة ، فهو أن ينتج كذبا
و ينسبه إلى مقدمة ، حتى يكون من حقه أن يقال إن الكنب الذى انتجته هو
من قبل كذا ، وليس من هذه الجهة التى ظننت . وهذا يقع في قياس الخلف
إذا أخذ أخذ نقيض الموضوع ، ثم قاس قياسات أنتج كذبا ، ثم رام أن ينتج
أن قيض الموضوع كذب، لأنه أنتج كذبا ، فيقال له لم يلزم الكذب عن هذا
ليمنع قياس الخلف ، وإنما يمكن أن يقال له : ذلك إذا كان الكذب يلزم وإن رُفت تلك المقدمة ، ولم تُستعمل في القياس أصلا .

وهذا الاعتبار لا يكون فى المستقيم ، لأن المستقيم لا يقصد فيه إتاج كذب من وضع شىء مناقض للطلوب ؛ بل يساق إلى المطلوب . وإذا منع ، قبل : إن فى القياس مقدمة كاذبة ، أو ليس تأليفه منتجا . ولم يقل : إنه لم يعرض الكذب من قبل وضع كذا لأنه لم يبن على أن هناك كذبا عارضا ، بل هــذا فى الخلف إذا كان نقيض الموضوع ، سواه وضع أو رفع لا يغير حكم اللازم

 $<sup>\</sup>gamma$ ) فعل : الفصل السابع مشرب ، د ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  فعل :  $\gamma$  الفصل السابع : ( $\gamma$ ) الكذب : الكبرى  $\gamma$  . ( $\gamma$ ) إذا :  $\gamma$  :  $\gamma$  . ( $\gamma$ ) أيا أخذ : أخذ : أخذ :  $\gamma$  . ( $\gamma$ ) قياس : القياس  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  .  $\gamma$ 

من الكنب ولا يكون سببا لإنتاج المحال ، فلا يلزم أن يكون محالا . وهذا على وجوه: إما أن تكور ب الحدود التي المحال ولقياسه ، ضر مشاركة لنقيض الموضوع البتة؛ وإما أن تكون مشاركة ، ولكن المحال لزم عن شي. آخر . مثال الأول: لو أن أحدا أراد أن يبين أن القطر غير مشارك للضلع، فاستعمل فيه قياس "زينن" في أن لا حركة ، ثم قال : وهذا محـال ، ثم قال : فإذن أظهر ما في هذا الياب . وأما مثال الذي يأخذ في المحال أو فياسه حدودا تشارك وتنصل بحدود النقيض ، فمثل أن يقول : ليس كلب آ ، و إلا فليكن كل ب آ ، وليكن كل د ج، وكل جب، وكلب آ . فإذن كل دب . هذا خلف. فإذن ليس كل ب آ . فهذا قد وضع فيه ما ليس بسهب سببا . لأن قولنا : كل دَّبّ ، يكون نتيجة عن مقدمتيه ، وإن لم يقل : كل بآ . وأيضا من الجانب الآخر بأن يقول: كل ب آ ، وكل آ ج ، وكل ج د . فكل آ د . وهذا خلف . فإن هذا أيضا وضع ما ليس بسبب سبباً . وذلك لأن قولنا : كلب آ ، وإن رفع ، بتى القياس المنتج لللف ، بل يجب أن تكون حدود المحال وحدود قياسه وحدود المطلوب منصلة ، وتكون مع ذلك بحيث إذا رفع النقيض لم يلزم محال، بل يكون المحال إنما يلزم لوضعه لا ذير . فيكون القياس المركب متصل التركيب ، لا حشو فيه ، وليس قياسات مختلفة لا وصلة

بينها . فإن الكذب لا يمكن أن يجتمع عن قياسات كديرة لا تنصل اتصالا تصير به
كقياس واحد ، فإنها إذا اجتمعت ولم تنصل إما أن يكون الكذب لازما عن
واحد منها ، و إن رفع البواق ، و إما أن لا يلزم عنها شيء بالشركة . و إن
كذبت تناتجها كلها أيضا ، لم ينتفع بجيمها في إبطال شيء أو إثباته ، مثل
قياسات مختلفة ، على أن المتوازية تنتق ، وأن المثلث زواياه أعظم من قائمتن،
وغير ذلك . فإن جميع أصناف تنائج كاذبة ، لا تنصل قياساتها ، لا يلزم منه
شيء على الوجه الذي يلزم في قياس الملك .

 <sup>(</sup>۲) واحد: ساقطة من س

<sup>(</sup>٤) أوإثباته: وإثباته د، ن .

<sup>(</sup>۱) يئيا: يينها ب، د، سا، م .. (۳) سئيا: سُيماع ||وإن: فإن ط

## [الفصل الثامن عشر]

#### (ص) فصل

ف وصايا وتحذيرات ينتفع بها السائل والمحيب فى تسليم المقدمات ، والامتناع عن تسليمها ، وغير ذلك

إن القياس قد يستعمل في العلوم ، وقد يستعمل في الجدل . والذي يستعمل في العلوم فيستعمل على ما عليه الأمر في نفسه ، والذي يستعمل في الجسدل يستعمل على ما هو مشهور أو منسلم . وإن هو سر في المشهور لم ينتفع به في الجدل. فعمدة المقدمة في المحاورة الجدلية أن تكون على سبيل التسليم ، والتسليم بكون بالمسألة ، والمسألة في الموضوع كأنها هي المقدمة . وإنما تباين بهيئة تلحق المسألة تتحرف بها عن هيئة المقدمة . وقد يقال لها أيضا مسألة إذا كانت متسلمة عن سؤال . ولما كان الجدل إنما يحاول الإلزام والتبكيت ، أعنى القياس على نقيض ما يشعره الجيب، وليس غرض الجدلى حيلا يكون استعالما الحقي، فلا بأس أن يحاول السائل في تركيب القياس الجدلى حيلا يكون استعالما القياس عقر بالشافة من الفرض ؛ وأن يعتمد الحبيب ، الذي يورد المسائل القياس على مقابل ما ينصره حيلا يتحرز بها عند احتياجه إلى الإجابة عن مسألة مسألة ،

<sup>(</sup>٣) قَسَل: القَسَل الكَّانِ مَتَرِب ٤٥ س ٤ ما ٤٥ م و قَسَلُ ١ ما ٤٥. (٦) يَسْمَل: فِيتَمَلُ ٢ ما ٥٠. (٦) يَسْمَل: فِيتَمَلُ ١٠ م م ١٠ ه | إنه في الجَلَّل : بالجَلُونا . (٨) الجَلُولَة : والجَلَّلَة : والجَلَّلَة : إلَّلَمُ والنَّلَمِ : اللّهِ والنَّلِم : اللّه إلى اللّه والنَّلِم : لا ٤٥ م الله كُون : لا يُكُون الله يُكُون الله يُكُون الله يُكُون الله يُكُون ما ما ٥٠ | يَا الْكَانِ : كَانَّه ب ١٠ و ٢٥ م ١٠ (١٠) منافة : سلمة ع ٢ م ١٠ (١٠) سالة : سلمة ع ٢ م ١٠ (١٠) سالة : سلمة ع ٢ م ١٠ (١١) النائل : الن

من أن يلحقه نقض وتبكيت ، و يجتهد فى منع القياس أصلا ، أو منع القياس على مقابل ما ينصره .

ولنمد ههنا أصولا يختص نفعها بمن يستعمل القياس ، أو يستعمل عليه وهو عارف بصورة القياس . ولأن السألة الجدلية على وجهين : فإنها إما أن تكون عن مقدمات قياس مع نتيجة ، كفولك : أليس إذا كان كل ب جَ ، وكل جَ دَ ، كان كل ب دَ . قهذا لا حيلة فيه إلا تسليم أو إنكار مقدمة أو ادعاء أن القياس غير منتج . وإما أن يكون السؤال عن مقدمة مقدمة ليجمع منها آخر الأمر القياس وتنتج النتيجة . فيكون فيه التحفظ على وجهين : أحدهما عند تسليم مقدمة مقدمة . والآخر عند اجتاعها لئلا يؤلف قياسا .

فاما القسم الأول فيجب أن يجتهد فيه حتى لا نسلم حدا مكرزا تسليا فياسيا . وله إذا لم يوجد في المقدمات حد مشترك قياسى ، لم يمكن أن يؤلف قياس ، ولم يمكن السائل أن يبكت والبكيت قياس على إثبات نقيض الوضع الذي يحفظه المجيب . وأما في آخر الأمر بعد التسليم فيجب أن يتأمل أن الواسطة التي سلمت كيف نسبتها إلى الطرفين ، حتى يعرف الشكل والضرب . فإن لم يكن الشكل مشجا لذلك المطلوب كالنائي الموجب ، والنالث للكلى ، منم إنتاجه ذلك ؛ أو كان فير مشج أصلا ، منع إنتاجه أصلا . وهذا إنما يتآتي له بعد حفظه إشكال القامات وضع وجا . فهذه وصية الحيب .

 <sup>(</sup>٣) بمن: فن د ، ثم سا . (٤) ولأن: لأن ه . (٥) كفواف : كفواف تكوله س السيد : بيد من السيد : بيد من السيد : بيد من السيد : بيد من السيد : السيد : بيد السيد : السي

وأما السائل فيجب أن يمتال في التوصل اللطيف إلى ترويج ما أوصى بالتحرز عنه ، فيجب أن يجتهد بأخفى ما يكون من الحبيلة ، فيتسلم ما هو ضرورى في الإنتــاج من غير أن يتسلمه على نظم قيامي فيفطن لصنيعه . بل إن كان القياس مركبا من قياسات تنتج نشامج تصير مة. ممات لقياسات تنتج نتـائج أخر ، ولا يزال حتى يبلغ المطلوب ، سأل أولا عن أبعدها من إيهام المطلوب وتسلمه ، ثم لم يسأل هما يليه ، بل هما هو أقرب من المطلوب مرب مقدمات بينهما ، ثم عاد و سأل عما بين المسألتين . ولذلك وجوه من الترتيب. مثلا إن كان تبين أن كل زآ ، وكان ينتج ذلك بأن كل زَهَ ، وكل مَدّ ، وكل د ج ، وكل جب ، وكل ب آ ، فكل زآ . فيسأل إما عن مقدمات الأطراف ، أو الواسطة . فإن سأل عن مقدمات الأطراف فأولاها الكبرى . لأن السائل إذا سأل أولا عن الصغرى ألبس كل زّمَ ؛ حدس الحبيب أنه عسى أن يكون كل وَ دَ ، أوشيئا آ خرمما على النظام . وأما إذا سأل عن الكبرى أنه أليس كُلُّ بَـ ؟ ؟ فيكون قد عكس الكلام من الترتيب . فكأن وقوع الحدس عن هذا الحانب أقل، لأنه لو قبل: كل بَ آ، وكل زَّبَ مصرحاً ، لم يكن طي النظمِ التياسي بالفعل إذا لم يوضع المشترك في كل واحد منهما بجنب الآخرظ يوهم ، فكيف إذا لم يصرح ؟ والأحرى أن يسأل عن الكبرى أولا ، فيقول : أليس بّ كل ٢٦ ثم يتباعد عنه فلا يسأل عما هو بجنبه ، بل عن البعيد منه ، فيسأل

 <sup>(</sup>a) تانج : ساخطة من م . (٦) بل : ساخطة من ص . (٧) ينهما : ينها د ، ن ا إلى ونهما : ينها د ، ن ن إ والذك : وكذك د ، ن ؛ + من ما || من : ساخطة من د ، ن . (٨) رَا اً : بَا ب ، د ، ع ، م ، ن . (٩) رَا اً : بَا ب ، و ، ع ع ، م ، ن . (٩) رَا الله ا ، و ، م ، ع ، ا ، ه ا ، ن ، ن ، م .
 (11) حدص : حدث ص || أن : ساخطة من ص ، ها . (١١) وكل رَّب : وكل ب رَع ب ساخطة من م . (١٤) وكل رَب : وكل ب رَع ب ساخطة من م . (١٤) القباس : + لم يوهم ع || واحد : ساخطة من ن || فل يوهم ع . (١٦) والأحرى : فالأحرى ص ، ساخطة من ع . (١٦) والأحرى : فالأحرى ص ، ساء ، ع . (١٦) والأحرى : فالأحرى ص ، ساء ، ع . (١٦) والأحرى : فالأحرى ص ، ساء ، ع . (١٦)

هل كل آم د ؟ ثم بعود فيسأل هما بينهما أنه هل كل آج ب ؟ وكذلك يجتهد أن يوقع اختلافا في التربيب . وإن سأل عن بعض المقدمات المتوسطة أولا ، ثم الطرفية على خلاف ما هو نهج الترتيب في الأوساط ، ثم عاد إلى الطرفية الأنسري ، لم يكن به بأس بعد أن لا يجعل المسائل مرتبة .

وأما إذا كان القياس بسيطا غير مركب فيجب أن يسأل أولا عن الواسطة بممل أول سؤاله عن الكبرى ، فيكون أول ما يلفظ به لفظ الواسطة ، مثلا نقول : هل كل ب ٢ ؟ فيكون أول ما يدخل في لفظة الواسطة ، ويكون إنما طلب أولا النسبة التي للحد الأكبر إلى الواسطة ، ثم مأل عن الصغرى فيكون فعل ما يمكنه من تغيير اتصال المقدمات . فإذا فعل هذا حدث قياس على نقيض الموضوع ، وهو التبكيت . فالتبكيت قياس ما ، وعل شرائطه في الأشكال والضروب ، إلا أنه باعتهار ما ، وذلك الاعتبار أن تكون نتيجته نقيض وضع ما يحفظه الحبيب .

وقد ظن بعضهم أن قول المعلم الأول: إنه يجب أن يبدأ أولا بالواسطة ، أن معناه أنه يجب أن يبدأ بالأصغر . وليس كذلك . فإنه إذا سأل عن الصغرى ، لم يكن بد من أن يتلوه بالسؤال عن الكبرى ، فيكون قد سأل عل ترتيب قياسى منتظم . وقد حذر أيضا عن الابتداء للصغرى لما فيسه من التنبيه على مأخذ الاحتجاج . فإن كان السؤال عن الكبرى محا لا بد للجيب فيسه عن جواب

 <sup>(1)</sup> هَادَ : بَ آم | إَجَ بَ : هَ دَمَ | إِنَّ ن في د ، ن . (٧) اعتلاقا : خلاقا س | إلى الدين المرقبة (الأولى) : الطرقين س | إلى : وعل ها | إناهو تهج : ما يوهم س ،
 ما | الأوساط : الأوسط د ، ن | الطرقية (الناتية) : طرقية س ، ما . (٤) الأمرى : الآمرى من من من الإم إلى : يقياس ها . (٧) ب آ : بت ب آم | و يكون : لهس د ، ن .
 (١٠) النيكيت : + فإن ه. (١٣) الأول : ما تفلة من س .

10

يلائم غرض السائل ، يكون حكه حكه لو ابتدأ بالصغرى سائلا ، وإن كان للجيب أن يجيب بشيء آخر ، فهو الآن أفطن لوجوب ذلك عليه ، إذا أحس بالصغرى وأحسّ بانتظام القياس . فإذا كان له سيل إلى أن يعاسر في تسليم الكبرى ، فقد افترض عليه سلوكها من هذا الوقت . وأما إذا سأل عنها أولا ، ثم تلاها بالسؤال عن الصغرى وذلك في الشكل الأول لم يلح له وجه التأليف والنسق ، فلم يلح له وجوب المعاسرة . فإن كان التسليم أشبه بالواجب والمستحسن رجى أن لا يعدل عنه عدوله لو بينه للتأليف القياسي . ولو أن إنسانا يتازعنا في أن العالم محمدت بفاردنا أن نثهت عليه أن العالم محمدت بفلنا له : أليس العالم كذا ؟ تنبه أن كونه كذا يجعله محدثا . فعاسر في ذلك في أول الأمر وأما إذا سألناه ، وقلنا : أليس كذا عدثا ؟ أمكن أن يذهب توهمه إلى أنه . الشي لا يضره حدثه ولا قدره [قدمه] .

ويجب أن تعلم أن هذا الاختلاف فى الترتيب يننفع به فى المقاييس التى تؤلف -على نظم الشكل الأول . ومع الذين لم يحتنكوا فى الجدل ؛ بل هم مبند ثون وعاميون . وأما المحنكون فلا يؤثر هذا القدر من الاختلاف عندهم ؛ بل إنما مناطون فى القاسات المكة .

 <sup>(</sup>١) سكه سكه : سكه سكه سكم سك (٣) فإذا: فإن س ، ه . (٤) متها : صه س : ساء ه ، (٧) رب .
 س : ساء ع ، ما ، ه | أولا : أو كان د . (ه) الشكل : سانطة بن م . (٧) رب .
 فإن درج سا . (٨) عدت . . . أن أأ الم : سائطة بن ما . (٨ – ٩) نقلنا . . .
 يجسة محدثا : سانطة بن سا . (١٠) وقل : نقلنا س ، ساء ع ، ما ، م . (١٢) عل : بن ع | الذي د . (١٤) علم : بن ع | الذي د . (١٤) الهنكرن بالهنكون س | هذا القدر : سانطة بن ه .

# [ الفصل التاسع عشر ]

### (ق) فصل

### ف أنه كيف يمكن أن يعلم الشىء ويجهل مما ، وأنه كيف يعلم ويظن به مقابل ما يعلم

إنه كما أن المجيب قد يسلم مقدمات يلزم عنها تبكيته ولا يشمر ، لأنها تسلمت منه لا على الترتيب المنتج ، بل مخلطة محرفة . كذلك الإنسان فيا بينه و بين نفسه قد يكون عنده المقدمات التي يجب أن يعلم مع العلم بها شيء آخر ؛ فيجهل ذلك الشيء ، لأن المقدمات ليست حاضرة في ذهنه مرتبة في علمه بالفعل بالترتيب الموجب لذلك العلم . فلقل كيف يمكن أن يجهل الشيء و يعلم معا ، وأن يعلم و يظن به مقابل ما يعلم . فقول : إن السبب في أن يكون بالشيء علم وظن متقابلان بقياس ، هو على جهتين .

إحداهما ، يستحيل أن يكون فى إنسان واحد فى وقت واحد، بل قد يقع لإنسانين، وذلك أنه إذا كان مثلاكل دَبّ و جَ بلا واسطة، ثم كان كلّ بَ آ، وكلّ جَ أيضا آ، فإن اعتقد إنسان واحد أن كلّ بَ آ ، وهو الحق، واعتقد الآخر أن لا شى. من جَ آ ، وهو باطل ، وقرن كل بما تراه الصغرى ، هذا

 <sup>(</sup>٣) يُفسل: الفصل الناسع صفر ب٤٥٥ من ٤٠١ ع ٢٥ ي ونه الله عامه . (٣) وأنه : سائطة من ٠.
 (٣- ٤) معا . . . ما يعلم : سائطة من د إ كيف : وكيف ن . (١) غلطة : مختلفة من و مختلطة ما ٤ عا إ ا الإنسان فها : سائطة من سا . (٨) بالفعل : بالنظر ع . (١٠) به : سائطة من س . (١٣) د آب : بآب د ٤٠٠ . (١٤) و اعتقد ه .

أن كل دّ ب ، وذلك أن كل دّ ج ، اعتقد اعتقادين متقابلين . وأما إنسان واحد فلا يمكن أن ينعقد عنده القياسان معا بالفعل فيرى شيئا وضده مر جهة إنتاجهما إياهما معا ، بل إن وقع له مثل هذا تشكك ولم يعتقد شيئا .

والحهة الثانية ، هو الذي مكن في إنسان واحد ، وهو أن يكون يعتقد أن لا شيء من آج آ ، ومع ذلك يعتقد في نفسه مقدمات قياس على هذه الصفة : أن كل دَّج، وكل جَب، وكل بَ آ . فإنه ربما التفت ، فعلم من هــــذا بالفعل أن كل د آ ، وعلم أن كل ب آ ، ولم يعلم أن كل ج آ بالفعل إذ لم يصرف تأمله إلى ذاك ؛ وكان يجب أن يعلم ذلك ، لو صرف البه تأمله . إذ العلم بأن كل آج ب ، وكل ب آ ، يكون علما بالفوة أن كل آج آ . قوة نصير بالفعل إذا أورد المعنيين بباله ، وأخطرهما على ترتيمهما ، وقصد أن يعلم مع ذلك حال ما بين الطرفين قصدًا ، ولكنه لم يفعل . لكنه يظنالآن أن لا شيء من آج آ . فالذي يعلمه ليس يعلمه إلا من جهة العلم بالكلي الذي يلزم عنه أن يعلم، وهو أن كل ب آ . وأما من الجهة ا نصوصة به فليس يعلمه مشـلا . كما أن إنسانا يعتقد أن الأجرام السهاوية لا تسارك النار والاستقصات في طبيعتها ، ثم يحسب أن الكواكب نارية الأنها ندة . فهذا ظنه بالفسل غصوص بالكواكب وعلمه بها كلي ، توجد هي فيه بالقوة لا بالفعل ، لأنه علم بالجملة أن كل جسم سماوى لا يشارك النار . وأما أن الكواكب غير نارية فهو جزئى

تحت هذا الحكم الكلى . فليس من جهة واحدة علم وظن ، بل علم الشيء من جهة لا تخصه ، وظن به ظنا مقابلا لعلمه من جهة تخصه .

وقد نهجنا لك سبيلا إلى أن تعلم أنه كيف يمكن أن تعلم في المثال الأول أن كل آجَب ، وتعلم أيضا أن كل ب آ ، ومع ذلك يظن أن لا شيء من آج آ . أو تعلم ههنا أن كل كوكب فهو من جوهر الجسم السياوي ، وتعلم أن كل ما هو من جوهر الجسم الساوى فهو غير نارى ، ثم تظن أن الكواكب نارية . فإنه يسهل عليك بما أعطيناك آنفا أن تحل هذه الشبهة . لأنك تعلم من ذلك أنه لا فرق بين أن تعلم الكبرى ، ولم تضع الأصغر تحت الأوسـط بالفعل في أنه لا يجب أن تعلم النتيجة بالفعل ، و بين أن تعلم الكبرى والصغرى معا ولم تؤلف يينهما تأليفاتلزم عنه النتيجة بالفعل، لأن وجود هاتين المقدمتين في النفس كيف اتفق ، لا يوجبان في النفس العلم بالنتيجة ، إلا أن يكون فيها بينهما تأليف ما مخصوص ، وأن تكون النفس مراعيــة لذلك التأليف ، معتبرة إياه قايسة بينه و بين المطلوب . كل ذلك بالفعل و إلا وقع ذهول . مثلا أن من يعلم أن هذه بغلة ، و يعلم أن كل بغلة عاقر . فإذا لم يجمهما معا في الذهن خاطرين بالبال ، المهدمتين لستا سبب الندجة إلا بالقوة . وإنما تصيران سبب النتيجة بالفعل إذا أخطرا مما بالبال على الترتيب الذي من شأنه أن ينتج قاعدة نحو النتجة .

<sup>(</sup>٢) وظن: فظن ها || به: ساقطة من ع . ( ٥ ) أد تعلم: وتغلم س ، سا ، ه .

<sup>(</sup>ه -- ۲) وتمل ... الساوى : ساقطة من د ، سا (۱۰) الثيبة : ساقطة من ص

<sup>(</sup>١٤) ويعلم : وكل يعلم هم || ويعلم أن كل يغلهُ : حاقطة من حا || بالبال : في البال د ، ن .

<sup>(</sup>١٧) معا : سائطة من د ۽ ن | قاطة : قاطدارد ۽ م ، ن .

۱٠

وأما إذا كانا معلومين بالتفاريق ، ولم يحضرا معا فى العلم بالفعل على الترتيب المذكور ، ونحو الغرض المقصود ، فإر النتيجة تازمهما بالقوة . كما أن الكمبرى وحدها إذا علمت ، لم يعلم وجود النتيجة ما لم يخطر بالبال أن الأصغر موضوع تحت الأوسط وتحت حكه . فإذن الخدعة الواقعة مع العلم بمقدمتين ومع العلم بالمقدمة الكبرى الكلية متشابهة ، أحدهما ، الجهل فيه بجزئى ، وهو بالقوة تحت كلى معلوم ، والثانى ، الجهل فيه بلازم هو بالقوة بعد لازم عن ملزوم معلوم ، لا من حيث ذاته . فعل هذا يغيني أن يفهم قول المعلم الأول .

فإذناليست منجهة واحدة جهل الشيء وعلم. نقد زال تشكك رجل يقال له مان على فيلسوف يقال له سقراط. إذ قال له : هل المطلوب عندك بالقياس معلوم ، أو مجهول ؟ فإن كان معلوما فالطلب عال ، وإن كان مجهولا فكيف تعرفه إذا وجدته ؟ وهل يمكن أن يظفر بالآبق من لم يعلم عبنه ؟ ولم يتعرض سقراط لفسخ مقدمات قياصية ، بل عرفه بشكل هندسي أن المجهول كيف يضاد بالمعلوم . وأما تلميذه الذي يقال له إقلاطن فلما تعرض لذلك قال : إن التعلم تذكر . وكيف يستقيم هذا الذي اعتمده هذا الفيلسوف الآخر متخلصا به من الشك والعالم بأن كل مثلث زواياه الثلاث مساوية لفاتمين عالم بالقوة ، بالمثلثات الجزئية ، وإن كان جاهلا بها القعل . فكا يحس بمثلث جزئي ،

<sup>(</sup>١) وأما : فأما ن | إكانا : كانتا د > ن | يعضرا : يغطرا » وحدها :

(٩) وحده ب ، ه ، ه ، الكبرى : الأخرى سا . (٧) يل من : يلزم د .

(٩) وحلم : وحلمه من || فقد : وقد من ؛ سا ، ها ، ها || وجل : ساقطة من د || له : ساقطة من د || بالقطات يلطرتية ، في المتلات يلطرتية من . || بالقطات يلطرتية من . || بالقطات ن سا . (١٧) يا للثلثاث المطرتية ،

و يعلم أن هذا الشيء مثلث ، ويخطر بالبال ماكان علمه أولا ، تيقن أن هذا الشيء زواياه التلاث مساوية لقائمتين . ولا يجوز أن يكون قد تذكر شيئا علمه قبل ، فإن هذا المئلث الجنوئي إنما حدث الآن ، فكيف يكون علم من قبل أن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين ؟ بل إنما كان علم أولا علما كليا ، ثم علم ثانيا وقوع هذا الجنوئي تحت ذلك الأول العلم الكلي ، فعلم ثالثا أصرا لم يعلمه قبط بالفعل بل بالفوة . فإذن قد كان يعلم المطلوب لا من الوجه الذي يعلمه ، ويعهله لا من الوجه الذي يعلمه ، ويعهله لا من الوجه الذي يعلمه ، فلبس المطلوب إذن يجهل كل الجهل حتى إذا وجدناه لم نعلمه بوجه لا يخصه ، ولا أيضا نعلمه كل العلم حتى نستغنى عن طلبه لأنا نجهله من الوجه الذي يخصه . وهذا كن كان يعرف آبقا أبق منه بعلامة ، فعرف مثلا أن كل من به تلك العلامة فهو آبقه ، ولا يعرف أبن آبقه الذي يطلبه ، فكا يحس به يحس بالدلامة ، وهو الحد الأوسسط ، فيحكم أنه الآبق الطلوب .

وبالجملة فإن المعرفة إما عامية ، وإما خاصية . وأيضا فإن المعرفة إما معرفة بالقوة ، وإما معرفة بالفعل . ولهذا السبب يمكن أن نكون عارفين بالكلى وتجهل الجزئى ، لا الجمهل الذى هو عدم العلم نقط ، بل الجمهل المضاد للعلم . مثلا بأن يكون علمنا أن كل خس مرطب ، ثم رأينا خسا فحسبناه مجففا فظننا أنه جرجير أو غير خس ، فتكون قد أخطأنا في الصغرى ، لا جهلناه فقط . وربحا ظننا أن خيرا ما ليس بغير ، كالشجاعة ، أنها شر ، وكنا علمنا أن كل

س ۽ ساء ع ۽ ه .

 <sup>(</sup>٣) قد تذكر: ساقطة من ع . (٣ – ٤) لقائمين . . . ساوية : ساقطة من د ٤ ن .
 (۵) قط : فقط عا . (٨) وجد ناه : + مق ع . (٩) لأنا تجهله : لأنجمله من .

<sup>(</sup>١٣) وإما خاصية : أو خاُصية ن . (١٥) الجزئي: بالجزئي من ||فقط : ساقطة من ع .

<sup>(ُ</sup>٦٦) ُ فَلَكَنَا ؛ لِفَكِنَا بِ ، وَ، مَا ءَعِ ءَ مُ ءَ ثُنَّ هُ هُ لِلْسَافَا . ( ُ٨٦) أَنُ ؛ ساتطة مِنَ فَأ ليس يخير : ساتطة مِن ص ، سا | | أنها : أنه ب ، ص ، سا ء ع ، ما ، م ن [ ثر : فرمًا

شر ما فليس بخبر ، فيكون ظننا أن خبرا ما ليس بخبر . وسواء عقد في خبر مثلا أنه شم ما ، أو أنه وذلك الشم واحد . وكذلك سواء عقد في ذلك الشم وشم آخ أنه واحد ، وعقد أن ذلك الشم ، ذلك الشم الثالث ، بل هذا أشهر تأكداً لأنه بدل على المساواة . لكن مذهب الغلط واحد . ورعما منتج لنا صواب عن مثل هذا الخطأ بأن يظن بخيرما أنه شر ، ويظن بذلك النمر أنه خبر، فنكون قد أنتجنا أن خبرا ما خبر، فتكون انخدعنا في المقدمة دون النبجة. وقد يعرض للإنسان من جهـــة أخرى علم وظن بشيء واحد متقابلين معـــا من جهة ، وليس معا من جهة . مثل أن يكون الذهن قد يصدق من جهة القياس أن ليس خارج العالم خلاء ولاملاء . ثم إنه إذا أعرض عن ذلك القياس ونظر في الأمر نفسه ، جاءت القوة الوهمية فرسمت وجوب أن يكون هنــاك خلاء أو ملاء ، فتتبعها النفس فنظن أن هناك خلاء أو ملاء على سهيل غفلة ، كما علمت . ثم إذا تذكرت القياس انقلعت عن طاعة الوهم . فيكون هناك من جهة علم وظن معا ، ومن جهة ليس . أما الجهة التي ليس بهـــا العلم والظن معا أنه يستحيل أن تخطر جميعاً بالبال ، أعنى صحة أن لبس هناك خلا أو ملاء من القياس اليقيني الموجب له ، ثم تكون النفس ظانة أن هنــاك خلاء أو ملاء ؛ و إن كانت القوة الوهمية مصممة على ذلك إذ ليس الوهم والظن شيئاً واحداً . وأما الجهة التي يكون بها هذا العلم والظن معا ، فلا أن هذا العلم قد اكتسب وحصل ، وليس يحتاج أن يستأنف طلبه ؛ كالمشكوك فيه بقياس

<sup>(</sup> ٢ ) واحد : حدد . (٣) وعقد : أوعقد ص . (٥) الحطأ : النلط س

<sup>(</sup> ٩ ) قد : ساقطة من عا ||أنفينا : أنفيها د . (٧) وظن : فغلن عا . (٨) قد : وقدس .

<sup>(</sup> ٩ ) أن: أنه ما إله : ماقطة من ص ٠ (١١) فتبعها . . . ملاه : ماقطة من ما .

<sup>(</sup>١٢) اتقلت : اقعلت د ، ف ؛ انتقلت ع · (١٥) أن هناك : أن ليس هناك .

<sup>(</sup>١٧) هذا (الأولى): سائطة من س

يستفاد والنظن طرأ على هذا العلم ، وهو مكتسب ، ولكنه معرض عنه . وفرق بين المكتسب المعرض عنه و بين المجهول المطلق . فإن جميع ما يعلمه الإنسان لا يكون نصب عنه . ومن هذه الجهة ما يعرض للإنسان من الاختلاط عند النظنون الفاسدة فيكون الإنسان متيقنا من جهة العقل أنه لا ضار له في الموضع المظلم ، وينظن من جهة الحيالات والظنون الفاسدة أن فيه ضارا له فيجبن عن خوضه . كأن الوهم يخيل شيئا ، وكأن النفس تنقاد لذلك المتخبل فيظنه عن خوضه . كأن الوهم يخيل شيئا ، وكأن النفس تنقاد لذلك المتخبل فيظنه ظنا أو يعتقده لما كان نفس التخبل بوحشة ، فإن الإنسان قد يخيل أمورا هائلة ، فإذا لم يكن معها ظن ما لم ينفس عنها شيئا ، فيكون العقل قد حصل عنده استمالة ذلك الأمراض ينفسل عنها أن النفس وخصوصا الحيوانية تكون كأنها تؤثر الإعراض هن المقول .

<sup>(</sup>۱) رهر مكتب : والغان مكتب ه . ( ه ) والغان : الغان ب ، د ، سا ، ع ، ها ، م ، ن ، ه | آن : ساتملة من ها . م ، ن ، ه | آن : ساتملة من ها . الله من ن ، ه | آن : ساتملة من ها . الله فقد من الله فقد الله يغيل سا . (۷) أو يعتقد الو يعتقده س ، و ويعتقده سا . (۷) ولو كان : غلز كان س ، سا ه | ولا يعتقد ه : ولا يعتقد ب ، د ، م ، ن ، . ( ۸ ) بوصفته : بوصفته . د ، ن | | ما اتة : سائملة من ر ، ع ، ن ، (۱ ) توثر : كان . د ، ن ا . ا

## [ الفصل العشرون ]

### (ر) فصل ف عكس النتائج

وههنا اعتبارات تعرض للقياس والمقدمات بسهب أحوال في الحدود .
فقول: إنا إذا أنتجنا أن كل جماً ، من قولنا: كل جمب وكل ب آ . ثم انعكس كل جماً . فيلزم أن تنعكس الصغرى . وذلك لأنك تغول : كل ب آ ، فصح أن كل آ ج . فيلزم أن تنعكس الصغرى . وذلك لأنك تقول : كل ب آ ، وكل آ ج ، فكل ب ج . ويلزم أن تنعكس الكبرى الله تقول : كل ج ب ، وكل ج ب ، فكل آ ب . فإن كانت الكبرى سالبة ، فقلت : كل ج ب ، ولا شيء من ب آ ، فيلزم أنه لا شيء من ج آ ، كانت الكبرى مما ينعكس لا عالمة , فكا تنعكس الكبرى ، فكذلك تنعكس النيجة لا نعكاس الكبرى لا على سويل وجوب عن تأليف ؛ و إن كانت الكلية السالبة تنعكس لفسها دائما . وأما كيف تنعكس بسبب انعكاس الكبرى ، فلا أن الكبرى إذا انعكست صارت إلى الشكل الثانى ، وصلحت أن تكون صغرى ، فا تقبت عكس النيجة . وأيضا إن انعكست الصغرى وعكست الشرعة السالبة ، انعكست الكبرى السالبة . لأنه إذا كان كارت ح ، وقلت :

ولا شى من آج ، وهو عكس النيجة ، أتنج : لا شىء من آب . فإن لم تنعكس النيجة ، أتنج الكبرى بحالها . فهذا ما كان بسبب انعكاس النيجة أو المقدمة .

وأما انسكاس المتلازمات والمتقابلات ، فإنه إذا كان كل واحد من آ و ب ينمكس على الآخر في الحمل ، وكان كذلك جود . وكان د آ و ج موضوع إما الشيء المطلق وإما شيء أخص ، لا يخلو إما أن يكون جو إما أن يكون آ ، فكذلك هو لتب و د . لإنه إذا كان إذا وجد في الموضوع آ . وجد فيه ب وحيئلد لا يوجد فيه ج ، فيجب أيضا أن لا يوجد فيه د ، وإلا نقد وجد فيه ج ، لأن كل د ج . فإذن عند ما يوجد فيه ب ، لا يوجد فيه د . وكذلك عند ما يوجد فيه ب ، لا يوجد فيه د . وكذلك عند ما يوجد فيه ب أن لا يوجد فيه ب والا نقد وجد آ . وأهول أيهما لم يوجد فالآخر يوجد ، لأنه إذا لم يكن فيه ت ، وإلا نقد وجد آ . وأهول أيهما لم يوجد فالآخر يوجد ، لأنه إذا لم يكن فيه ت ، ولا لكان به ت ب والا لكن فيه ب . وكذلك بالمكس . ومثال هدف أنا نضع المكون والفاسد ، ينمكس أحدهما على الآخر . ولما غر مكون . وكل شيء ما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل شيء اما مكون ، وإما غر مكون . وكل قري المكون وغير الما عر مكون . وكل شيء اما فاسد ، وإما غر مكون . وكل قري المكون وغير المكون . وكل قري المكون . وكل قري المكون . وكل قري المكون وغير المي مكون . وكل قري المكون وغير المكون . وكل قري الما غر مكون . وكل قري المكون وغير الفاسد ، وكل أما مي مكون . وكل أما مكون . وكل أما مكون . وكل أما مكون . وكل أما مي وكل أما مي مكون . وكل أما مكون . وكل أما مي مكون . وكل أما مكون . وكل أما مكون . وكل أما مي مكون

وهذان قياسان مركبان : أحدهما يبين أن الذىء دائمًا يكون موصوفا باحد هذين . والناني أنهما لا يجتمعان فيه معا . فينين منهما المطلوب .

فاما أولهما فهو أن كل شيء إما مكون ، وإما غير مكون . وكل مكون فاسد ، وكل غير مكون غير فاسد . ينتج : كل شيء لا يخلوعن كونه فاسدا أو فير فاسد . ولكن معنى لا يخلوهها هو ، ليس أنهما لا يجتمعان فيه ، ولا يزولان عنه ، بل معناه أنه لا يوجد مفارقا للمدين جميا ، وإن جاز اجتاعهما فيه . وهذا في نفسه قياس مركب من قياسين : أحدهما أن كل شيء إما مكون ، وإما غير مكون ، وكل مكون فاسد ينتج كا تعلمت فيا سلف . وحيث ملمناك الاقترائيات الشرطية أن كل شيء لا يخلو على الوجه الذي قلنا من الصغين المذكورين ، أوني من أن يكون فاسدا ، أو غير مكون . وإذا جعل هذا مقدمة ، وأضيف إليها : وكل غير مكون غير فاسد ؛ ينتج : أن كل شيء لا يخلو من أن يكون فاسدا ، أو فير فاسد ؛ ينتج : أن كل شيء لا يخلو من أن يكون فاسدا ، أو فير فاسد .

ولكن ليس على معنى أنه لا يجوز اجتماعهما فيه كها عامت، بل يحتاج في إتمام ذلك إلى بيان آخر . وذلك في القياس التانى ، وهو أيضا مركب من قياسات، وهو أنه لا شيء مما هو مكون بغير مكون ، وكل غير فاسد غيرمكون ، فلا شي،

<sup>(</sup>۱) دائما : ساقطة من ع . (۲) سا : ساقطة من د ، ن . (۳) داما : الما الله الله عن . (۳) داما : أنه ليس أنه ما ؟ فهو س ، ما . (۵) ولكن : لكن ما || ليس أنه ما ؛ أنه ليس أنه ما ، هم || ليس أنه من ، (۸) تعلمت : ميث س ، ما ، هم || الاتراقات : الاتراقات : ب الاتراقات : الاتراقات : الاتراقات : الاتراقات : الاتراقات : الاتراقات ن ، (۱۰) نامدا : ما نطة من ما . (۱۰) ليس : ما نطة من ما . (۱۰) للس : ما نطة من ما . (۱۵) نلائي، : ولائي، د ، ن .

مما هو مكون غير فاسد . ثم نقول : كل فاسد هو مكون ، ولا شيء مما هو مكون غير فاسد ، ينتج أنه لا شيء مما هو فاسد بغير فاسد . ثم يقال : كل شيء لا يخلو من فاسدوغير ناسد، والفاسد وغير الفاسد لا يجتمعان ، فكل شيء لا يخلو مما لا يجتمعان فهو إما هذا و إما ذاك . فكل شيء إذن إما هذا الذي هو الفاسد ، و إما ذاك .

فاحد القياسين المركبين يبين أن كل شيء لا ينحلو منهما جميعا . والثاني تبين أن لا شيء من الأشياء يوجد فيه كلاهما . فعل هذا الوجه يمكن أن يبان ما يتوله المعلم الأول من أن ذلك يبين بقياسين مركبين .

وأما من لم يعلم الافترانيات التي من شرطيات ، فيهيم في بيان هذا هيانا فير منظم . هــذا وأيضا وإن كان كل الموضوع إما أن يوجد فيه آ ، وإما آ. . وأيضا إما أن يوجد فيه آ ، وإما آ. . ثم كان كل آج ، وكل آج آ ؛ فكل ب د ، وكل دَب وإلا فليكن بعض لا يسب ، فيكون آ ، الأنه لا يخلو الموضوع من آوآب . وإذا كان بعض د آ ، وكل آج ، فيعض د آج . وكان د ، آج لا يحتممان معا . هذا خلف . وأما إن كانت آ موجودة في كل آب وفي كل آج ، فغط ولا توجد في غيرهما . ثم كان كل آج ، فيكون كل آب ، لأن تقال على جميع ما تفال عليه آلان آ تفال على آب و أخ فقط ، ثم آب تقال

 <sup>(</sup>٣) شره (النائية) سائطة من س. (٣-٤) ما هو قاسه ... لا يجتمان (الأول) :
 ركل شيء : سائطة من د. (٣-٤) فكل ... لا يجتمان (الأول) :
 سائطة من س ، سا ، م . (٤) لا يجتمان فهو : لا يجتمان وكل شيء فهو سا ||
 را د ذاك : و ياما غير ذاك م . (٧) يوجد : وجد س ، م . (٩) يان : سائطة من س . (١٠) و يان : إن س، م . (١١) و إيضا : + و يان كان الموضوع ع .
 (١٠) د : جما . (١٣) د آ : ج آس || ركان : فكان عا . (٣ - ١٤) وكان د ، ج :
 سائطة من سا . (١٤) سا : سائطة من س ا | إن : إذاع ، عا ، م || كان : كان سا .

على ب وطلي ج فب تقال على جميم ما يقال عايه آ . فكل ب آ . فإن انكس ب ج انعكس أيضا آب. وهذا ظاهر. وأيضا إذا كان كل جآ ، وكل جب، وكان كارب ح، فكارب آ. لأن كارت حوكا حرا. ونفول: إنه لكن آود مطلوبين . و تحري مهرويا منهما . وآوت منها لان . و تحري ته منها بلان . فنقول : إذا كان آ ، آج كلاهما مجمومين ، أفضل من آب و د مجموعين ؛ فإن آ أفضل من د ؛ وذلك لأن آ مطلوب ، كما أن ب مهروب عنه لأنهما متقابلان، وكذاك َج مطلوب مثل ما أن دّ مهروب عنه لأنهما بتقابلان . فإن لم يكن آ أفضل من د ، فإما أن يكون مساويا لد ، أو يكون دَ أفضل . لكنه إن كان آ مساويا لدّ في أنه مطلوب ، فيجب إن تكون إضدادهما متساويين في أنهما مهروب عنهما ، أعني آ آلج ، وآ الب فإذا جمم إلى آ ، آج ، اجتمع مطلوب ومهروب منه ، و إذا جم إلى ب ، د اجتمع مطلوب ومهروب منه . وكان جملة ذينك في الطلب والهرب ، كجملة هذين . فلم يكن مجموع آج أفضل من مجوع ب د ، وكان أفضل. هذا خلف . وإما إن قلنا : إن د ، أفضل من آ في باب أنه مؤثر مطلوب ، فضد الدال الذي هو في غاية الخلاف له ، أكثر في باب الحرب . لأن الأقل بإزاء الأقل ، والأكثر بإزاء الأكثر . فإذن تَجَ أَكَثَرُ فِي وَجُوبِ اجتنابه والهرب منه من تَ . فتكون تَ إثر مر . . . تَحَ ، فتكون آب و دّ معا . إثر من آ ، آج . ولم يكن هكذا .

<sup>(</sup>۱) فَابَادِ رَبِّا . (۱ - ۲) العَكُمْ بَ بَهِ: سائلة من سا ، (۲) بَ بَهِ: بِهَ ادْ بَدِدُّ نَ . (۶) وَبِهُ ادْ سَائِلْهِ نَ عَا إِلَاهُ وَدَا مَا بِهِ دَا نَ . (۶) وَبِهُ ادْ سَائِلُهُ نَ عَا إِلَاهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ثم منل لهذا منالا من كتاب إفلاطن . فليكن مدل آ من المواد اختيار مساعدة الحسب عمة على بفيته . فتكون آن لا يختار مساعدة الحسب محة على بفيته . ولتكن آج هو أن لا يساعده على بغيته . فتكون دّ هو أن يساعده على بغيته . ثم كلا آ و ج ، أهني أن يهوى مساعدته ولا يساهده ، أفضل من كلا ب ، د أعنى إن لا مهوى مساعدته و ساعده فإذن آ وحده وهو أن مهوى أن ساعده، أفضل من د وهو أن يواتيه و ساعده . ومعنى هذه المواتاة والمساعدة الشركة في الجماع . فإذن أنعال المحبة بلا جماع آثر في المحبة من الجماع . والأفضل هو الكمال في كل شيء . والجماع إما أن لا يكون له مدخل في باب المجه ، وإما أن يكون شيئا من أجل المحبة لإرادة شدة الالتقاء وطلب النسل المؤدى إلى تأكد المقارنة والمخالطة. فلا يكون من المحبة ولكن من شهوة مقارنة العجة، فالشهوة تطلب اللذة ، والمحبة تطلب المخالطة والخسر الواصل إلى المحبوب . فتكون إذن هذه الشهوة إذا قدرت ومدلت يصدر عنها طلب الجماع لأجل الحبة . فالجماع يدخل في الحبة من هذه الجهة ، لا على أن يفس الهبة تقتضيه ، مل على أن الشهوة المقدرة المعدلة بالمحبة تقتضيه لأجل الحبة .

 <sup>(</sup>۲) ب: ما نملة من س || مساعدة المبيب عية : مساعدته س، ما ، عا م ( ) وطلب: او ملل من ما ، ما ، م ، ما ، م ، م .
 اوطلب س ، ما ، م . (۱۳) فالجلاع : إلجلاع ما || نفس : ما نشلة من س .

## [الفصل الحادى والعشرون]

### (ش) فصل ف النياسات الفقهية والتعقلية

ليس الراجع في التحليل إلى الأشكال الاقترائية هي المقاييس السبرهائية والجدلية ، بل والمنال والاستقراء والضائر الخطبية والفقية والحسبة والتعقلية • والوساطية . وما كان من الضائر يسمى دلائل وطلامات ، مما سنذكره .

واعلم أن الحجج الخطبية إما ضمائر حذف فيها الكبريات ، فإذا ردت عادت 
إلى شكل من الأشكال ، وإما مثالات مظنونة الصدق غير معتقدية ، 
أو مظنونة الإنساج في التأليف غير معتقدية ، سواء كانت صادقة أو كاذبة ، 
ولكنها معدة نحو إلزام خصم منازع ، أو إقناع جماعة سامعين وحاضرين ، أو مكاسين ، وأكثرها في الأمور الجزئية . والقياسات الفقهية أيضا فإنها قياسات 
مثالبة ، وهي التي تمكم فيها على شبيه بمكم موجود في شبيهه المأخوذ عن صاحب 
الشريعة أو خلفاء الله المهديين أو عن الأئمة العالميين أو المتفق عليه نما يرجع إلى 
المأخوذ عنه . ويسمى الشبيه أصلا ، وما يتشابهان به معنى وعلة ، وما ينقل 
عن الشبيه إلى شههه حكا . وقول صاحب الشريعة إما برنى أقم مقام كلى ، 
عن الشبيه إلى شههه حكا . وقول صاحب الشريعة إما برنى أقم مقام كلى ، 
عن الشبيه إلى شههه حكا . وقول صاحب الشريعة إما برنى أقم مقام كلى ،

 <sup>(</sup>٣) فسل: القصل الحادى والمشرونب، د، ص، ساءم ؛ القصل الحادى عشرين ع وضل ا ٢ ما ٤٠ هـ.
 (١) الأفكال : القياسات ع . (٥) بل : ساقطة من م | الخطية : والخطية ه | والخطية و الخطية المقلقة : المقلقة غ ، م . (١) سندكره : سندكره ، م ، ن . (٧) ددت : أددت د ، س ، ن . (٧) واكمنيا : واكن د ، ن . (١٦) موجود : موجودة س | د ، س ، ن . (١٦) موجود : موجودة س | شبيه : شبيه س ، سا . (٣) الشريعة : إسلوات الله عليه ع . (١٥) أثيم : وأثيم سياً عقل من ، ه و بله بدل ع .

كما يخاطب فى كتاب الله النبى عليه السلام ، ويراد به الناس كلهم ؛ و إما كلى أفيم بدل جزئى ، كالعام فى كتاب الله تعالى الذى يراد به الخاص . و إما جزئى أو يد جزئوا ، أو كلى أر يد كليا . وهذان هما النص .

وأما القياسات التعقية ، فهى قياسات وُلف على إتناج ما ينبنى أن يفعل وتخالف المشورية بما تخالف به الخطبية . فإن الخطبية جماع الأمر فيها أن يخعل عكون على سبيل المخاطبة ، فلا يقال لمن فكر في نفسه في إينار ما يجب أن يفعل ولا يفعل أنه يخطب . وكذلك تشبه أن المشورية تكون على النبر . ولذلك صارت القياسات التعقية مأخوذة من مقدمات صادقة أو أ كثرية في الحقيقة . وأما الخطبية والمشورية فليس الشرط فيها ذلك ، بل أن تكون مقبولة عند السامع مظنونة تنزيها النتيجة . وإنما صار ذلك كذلك بسبب أن الإنسان ليس فرضه مع نفسه أن يلزيها ، بل أن بهديها سبيل الحق ؛ وغرضه مع فيره قد يكون الحداية ، وقد يكون الإلزام . والتعقية أعم من السياسية ، فإن السياسية إنما تكون فيها ينتج ما ينبني أن يفعل ، وتترك من الأمور المتعلقة السياسية إنما المشاركة المائد نفعها إلى تدبير المدنية من حيث هو تدبير مدنية . والتعقية الم تكون في ذلك ، وفها هو أخص من ذلك .

<sup>(1)</sup> عليه السلام : صلى الله عليه وسلم ص ، ه ؛ ساقطة من د ، ع ، عا ، ن .

<sup>(</sup>٦) الخاطبة : الخالطة ص | في نفسه : مع نفسه بخ ، من ، ما ، ع ، ما ، م | إينار :

إنبات ما || ما يجب : يجب م . (٧) المشورية : المشورة ما || وقالك : + قد ما .

<sup>(</sup>٨) مأخوذة : ساقطة من د ، ن | اكثرية : اكثر د ، ن . (٩) وأما : + فيسا .

<sup>(</sup>١٠) كذلك : سائطة من م . (١٣) المتعلقة : المتعللة د ؛ المتعلمة ما ؛ ساقطة من ن .

<sup>(</sup>١٤) العائد : العائدة د ، س ، سا | إلى : عل س ، عا | والتعلية : والعقلية س .

<sup>(</sup>١٥) في : من د ، ن | إوفيا : وتما ب ، د ، ن | هو ساقطة من ص .

وأما القياسات الحسية ، فهى قياسات مأخوذة من مقدمات فقهية وسياسية غلوطة . فتؤخذ عامياتها من المقسدمات الفقهية وخاصياتها من المقسدمات السياسية . والوساطية قيا- ات مقدماتها مأخوذة مخططة من المقهية ، والآراء المحمودة التي ليست تختص بملة ملة ، التي تسمى سنة غير مكتوبة . فتكون في أكثر الأمور عامتها من المقدمات الفقهية ، ثم تخصص مقدمات مجودة .

وأما الاستقراء ، فهو أن يبين أن نسبط كليا موجب على شيء كلى آخر ، أو مسلوب عن شيء كلى آخر ، لوجود ذلك الكلى الأول فيا تحت الكلى الناتى، أعن في جزئياته . ولما كان المبين به موضوعات المبين له الحمج ، فالكلى المحمول أو المسلوب كالطرف الأكبر . وتلك الموضوعات حقها أن تكون كالطرف الأصغر . والكلى المحكوم عليه حقه أن يكون كالحق الأوسط . فيكون كالحق الأوسط . فيكون عدد أصغر قد صار واسطة ، وما حقه أن يكون حدد أوسط صار حدد أصغر . فليكن مثلا الحد الأصفر وهو تج إنسانا وفرسا و بغلا ، وليكن الحد الأوسط فيكن مثلا الحد الأسفر وهو تج إنسانا وفرسا و بغلا ، وليكن الحد الأوسط قليل المرارة ، والحمد الأكبر وهو آخو بل المس . لنبئ أن كل قليل المرارة طويل المعر . فإذا أردنا أن نستعمل هذا على سبيل الاستقراء ، قلبنا الأوسط أصغر ، والأصغر أوسط ، وحفظنا الأكبر بحاله . فقلنا : كل حيوان حيوان قليل المرارة فهو إما انسان أو فرس أو بغل . أو قلنا : كل حيوان و يل العمر ، فهو كالفرس والإنسان والبغل . ثم قلنا : وكل فرس أو بغل ويل العمر ، فهو كالفرس والإنسان والبغل . ثم قلنا : وكل فرس أو بغل

<sup>(</sup>۱) من: عن س . (۲) وسياسية : ولياسية س . (٤) تسمى : ساقطة من س . (۵) تخصص : تخص س به تخفض سا . (۸) الأول : الآخرع . (۱۱) أن يكون : ساقطة من ما . (۱۲) تبين: بين س ، سا || الآثر : الثانى سا ، ما ، هـ . (۱۳) سار(الأولى) : صارت ما . (۱۵) آ : بتسا . (۱۷) تلبا : تلنام || نقلا : ثم تلناع .

أو إنسان فهو قليل المرارة. فأ تقينا: أن كل حيوان طويل الممر فهو قليل المرارة. فقد وجر هــــذا إذن إلى النياس الافتراني إلا أن الوسائط فيه أشياء كثيرة وموضوعات الحد الأكبر. وأما أن الأكبركلي للأوسط، والأوسط موجب على الأصفر ، والأوسط ناقل الهكم فيه من الكارى إلى الصفرى ، وجامع بين الأكبر والأصغر ، فهو كما في القياس . ويجب أن يعلم أن الاستقراء ليس استقراء إلا لأنه يان حكم على كلى لكونه ف جزئياته مدعى أنه في جميعها لفظا، و إن لم يكن كذلك ولم تكن قد ُعدِّدَت بكالها ، متناهية كانت أو فير متناهية . فإن المستقرئ يقول كل حيوان طويل العمر فهو كفلان وفلان . فيكون هذا ظاهرُ دعواه . فإنه لو اعترف أن شيئا شاذا من جملة ما يستقرئه فكأنه اعترف بأنه صبى أن يكون دعواه الكلي ضر صحيح ، و ربحا عد منها شيئا ، ثم قال : كذا وكذا ، وما يجرى بجراه . فإذا فعل كذلك ، جعل الأوسيط في دعواه مساويا بازياته . فإنه يقول : إن كلها كذلك . لكنه ربما كذب فها يوهمه . وليس قانون الاستقراء مبنيا على أن يكون حقا ، بل على أن يكون على الصفة المذكورة . فإن استقرأ الجميع ، فقد أتى باستقراء برهانى . وإن لم يستقرئ الجيم فإنه يوهم أنه يستقرئه حتى يكون كأنه يقول : كل حيوان هو أحد ما عده فقط . وليس لقائل أن يقول : إنه يجهب أن يعد الجميع ، وإلالم يلزم. لأن الاستقراء كما قلنا ليس للإلزام الحقيق ، بل للإلزام المشهود ، وبما يظن

غالباً . فالاستقراء استقراء لهذا . وقد فلط من ظن أن الاستقراء المذكور في كتاب القياس شيء على حدة ، وأن فيه نوعا مر. بالاستقراء غير الذي في طويقا ، عتجا بأنه قد ذكر فيه أن الاستقراء يكون لجيع الجزئيات . فإن ذلك ليس على أنه يكون كذلك بالمقيقة ، بل على أنه يدعى أنه كذلك . فالاستقراء أعر من الاستقراء المستوفي الذي هو بالحقيقة قياس مقسم ، ومن جالة ما عددناه فها سلف ومن الاستقراء المقصر فيه المدعى فيه الاستيفاء فإن انعكس تج على ب حتى يكون كل ب ، فهو أحد تلك المعدودة لا ضر ولا يخلومنها ، فكانت الباآت هي الجهات ، والجهات هي الباآت ، حمل الألف على كل الباء لا محالة . إذ كل اثنين يقالان على موضوع ، ثم انعكس الموضوع على أحدهما ، فواجب أن يقال الثاني على الذي انعكس عليه الأول . قد بينا هذا ، والاستقراء التام الحقيق هو هذا الذي يزجم فيه ب على ج وتكون الجزئيات عدت بالتمام . والاستقراء إنما يضطر إليه في إنتاج المقدمات التي ليس يوجد بين محمولها وموضوعها واسطة ، وإنما يبن بموضوعات الموضوع . فإنه إذا كانت هناك واسطة ، كان وجه البيان هو القياس علك الواسطة ، لا الاستقراء .

فقد بان من هذا أن الاستقراء يخالف القياس ، من جهة أن الشيء الذي يجب أن يكون حدا أصغر او كان القول قياسا يصير في الاستقراء واسطة ،

 <sup>(</sup>١) تلط : يتقلد . (٢) رأن : فإن د ، ن . (٣) أن : أن د | إ فإن : فإن د ، ن . (٣) أن : أبان د | إ فإن : فإذ س . (٤) أن الأستفراء : والاستفراء : والاستفراء : والاستفراء : والاستفراء : والاستفراء : والاستفراء : (٩) ألباء : (٢) اللباء : (١) اللباء : (١) كان : + هذا س .

فبين به ما يجب أن يكون حدا أكبر للواسطة ، أو كان القول قياسا . وفي القياس لا يكون هكذا . وأيضا القياس أقدم وأبين بالطبع عند العقل . وأما الاستقراء فأقدم وأبين عندنا بالحس . فكأنما إنما يكتسب كثيرا من المقدمات الأولى بالاستقراء الحسى . وأما كيف ذلك ، فسيبين في موضعه .

نين: نيبين ديس ، سا || أو كان : لو كان س ، سا . (٢) هكذا : هذا د . (٣) نافدم رأيين : فاترب واقدم د . (٤) موضع : - ويرجع إلى القياسات المذكورة تمت المقالة التاسمة وتم تم مها الفن الزايم سا .

# [ الفصل الثانى والعشرون ]

#### (ت) فصل

### في الاستقراء

نمود فنقول: قد عاست أن الاستفراء استقراء ، لأنه إثبات حكم على كلى لأنه موجود في جرثياته على إيهام أنها استوفيت ، ومنع أن يكون لها مخالف . فنه تام ومنه غير تام . فكونه استقراء أمر أمم من ذلك . وأيضا فاعلم أن الاستقراء كونه استقراء ليس بسهب تصحيح كبرى أو صغرى ، فإنه استقراء لانه يثبت به مطلوب كلى . ثم يعرض له أن يصير مرة أخرى مقدمة كبرى أو صغرى . فلا يكون الاستقراء إنما هو هو الإثبات الكبرى أو الصغرى ، أو الإثبات شيء هو مطلوب في نفسه ، بل أو الإثبات شيء هو مطلوب في نفسه ، بل الاستقراء استقراء لأنه يثبت به أمر ما من الأمور واحد معين النوع المملوم من الإثبات . و يكون ذلك الأمر تارة مطلوبا لنفسه و تارة مطلوبا لغيره . وذلك اختلاف بعد كونه ما بنا الاستقراء ، واختلاف ما بعد ذلك لا يحمله وذلك اختلاف ما بعد ذلك لا يحمله عناها في أنه استقراء . والاستقراء . والاستقراء قد يستعمل غيان الكبرى في قياس ما ، وقد يستعمل في يادي العمنوي وتؤخذ الكبرى أخذا . وحيث ما كان فيجب أن يكون ما بين بالاستقراء أظهر من المطلوب أخذا . وحيث ما كان فيجب أن يكون ما بين بالاستقراء أظهر من المطلوب أخذا . وحيث ما كان فيجب أن يكون ما بين بالاستقراء أظهر من المطلوب أخذا . وحيث ما كان فيجب أن يكون ما بين بالاستقراء أظهر من المطلوب أخذا . وحيث ما كان فيجب أن يكون ما بين بالاستقراء أظهر من المطلوب أخذا . وحيث ما كان فيجب أن يكون ما بين بالاستقراء أظهر من المطلوب أخذا . وحيث ما كان فيجب أن يكون ما بين بالاستقراء أشغر من المطلوب المشاه من المطلوب المستقراء أخذا . وحيث ما كان فيجب أن يكون ما بين بالاستقراء أمير من المطلوب المستقراء أن يكون ما بين بالاستقراء أطهر من المطلوب المستقراء أن يكون ما بين بالاستقراء أمير من المستقراء أمير من المستقراء من المستقراء من من المستقراء المستقراء من المستقراء من

 <sup>(</sup>٣) أمل: القمل الثان راامتر: ن ب ، د ، س ، ع ، م ، فقل ٢٣ ما ، ه ، و [ ، ن ابتداء هذا القمل حتى نها ية الكتاب ما تعلق من فسفة ما ] . (ه) أنها : + قدع . (ه) أن يوبر : ما تعلق ، ن س ، ه | أخرى : + أن يكون ه . (٩) غلا يكون : ولا يكون ه || في تعد م ، ما ، ما ، هده و : هو من ، ما ، ه ، ما ، ها ، ه. (١٣) لبنغم : لينغم من || في تعد ، بنغم من ، ما ، ما ، ها ، ه. (١٣) منيا : بينا ن . (١٥) السنزى : + ذلك ه .

الآخ أو لس أخفى منه . أما كيف يكون أظهر من ذلك المطلوب ، فأن مكون ذلك المطلوب مثلا مجهولا وجود مجوله لموضوعه أو سلمه عنه ، ويكون المحمول في المصحح بالاستقراء معلوما وجوده للوضوع أو سلبه عنه مطلقا ، لكن كيته مجهولة فتصحح بالاستقراء كيته ؛ أو يكون كلاهما ظاهر ن بحسب الشهرة ، لكن هذا أظهر . وأما كيف يكون ليس بأخفي منه ، بل مساويا له ، فإنما يمكن ذلك إذا كان لوجود الحمول في المطلوب سبيل بيان غير هذه السبيل لا يحتاج فيه إلى هذه السهيل . فيكون كل واحد منهما له وجه بيان ليس متطقا الآخر ، فلا يكون إحدهما ميدا بيان للآخر ، فيكور ، إظهر منه ، ال تساويان . ولكنه من حيث هو الآن مين بهذا ، فلا يمكن إلا أن يكون البيان أولا القدمة ، ثم للنتيجة . فيكون الوسط القدمة إقل منه للنتيجة . وإذا كان الوسط إقل فهو أبين . فإن جميع ما نورد في الاستقراء من وسط ، فإنه مشترك للقدمة والنتيجة . وللنتيجة زيادة وسط آخر . فإن كان الأصغر مبينا ، والأكبر مشكوكا فيه ، وأريد إثباته بالاستقراء النام ، أمكن من وجه ولم يمكن من وجه .

أما الوجه الذي يمكن فأن يقسم قسمة تكون الجزئيات فيه بحيث لا يخرج عنها الأصغر مثل أن الحيوان تارة يقسم إلى الناطق، وإلى فير الناطق، وتارة إلى المائت وفير المائت لا يتفلت عنهما الناطق ولا فير المائت وقير المائت الا يتفلت عنهما الناطق ولا فير الناطق. وطفا،

 <sup>(1)</sup> أوليس: وليس د ، ن : || أخفى : إخفاء د || أما : وأما ن . (ه) إخفى : بإخفاء
 د (۲) فإنما : وإنما ن || ذلك : حافظة من ع ، ما || يان : كان د . (۸) بدأ : مبتدأ د . (۱۱) وسط : الرسط د . مبتدأ د . (۱۱) وسط : الرسط د . (۱۲) زيادة : زيادة د . (۱۲) فيه : حافظة من ما . (۱۵) فيه : نيا د .

<sup>(</sup>١٧) والمائت : ساقطة من ما || لا ينفلت : فلا ينفلت د ؛ فلا ينفلب ن ||عنهما : عبّا د .

١.

أو أريد أن تبين الكبرى بالاستفراء ، قبل فيه : كل حيوار... مات وغير مائت ، وكا, مائت وغير مائت فعه آ ، فكا, ناطق آ .

وإما الوجه الذي لا يمكن ، فأن يستعمل الاستقراء في الكبرى ماخوذا من جزئيات القسمة الأخرى . فنقول : كل ناطق حيوان ، وكل حيوان إما ناطق و إما كذا ، وإما كذا ، وإما كذا ، وكل الطق وكل كذا وكذا آ، فإنه يأخذ أن كل ناطق آ . وكذلك الحال حيث لا تكون القسمة إلا قسمة واحدة إن كان شيء هكذا . وغلط من جعل هذه القسمة مثل قسمة اللون إلى جزئياته مرة إلى أنواع اللون ، ومرة إلى أنها جسم و ياض ، بفعل الجسم والياض قسمين في الترتيب تحت اللون ، ولم يحضره أنه يمكن أن يقسم إلى موضوعات الهمل قسمة لا يذكر فها ما يدخل في قسمة إشرى .

فبالجلة الرجه المحكن هو أن يكون إذا قدم القسمة المذكورة ادعى أن كل واحد مما في القسمة الغير المصرحة بالأصغر ولا المخرجة إياه هو بصفة ، يفعل تلك الصفة للكلى الذي هو الأوسط ، ثم أدخل الأصغر تحت ذلك الحكم .

وأما الوجه الذى لا يمكن فيه ذلك ، فأن تكون القسمة غرجة فى الأجراء ، الأصغر صريحا ، فيحتاج أن يصرح أن الصغة موجودة للأصغر ، وذلك هو المطلوب الأول ، وذلك عال . فإن ذلك إن كان بينا فما الحاجة إلى البيان . وكذلك إن كانت الصغرى هي الحفية .

<sup>(</sup>۱) او آوید: واوید د کس ، (۲) وغیر مالت: ساقطة من س .

<sup>(</sup>ه) وإما كذا (النائية) وكذا د ||وكل (الثالثة) : وكان ع . (٧) جمل : جمله د . ||مذه : هذا ه . (١٦) فبالجملة : بالجملة س . (١٣) الأسفر : الأرسط س .

<sup>(</sup>١٦) أن المفة : بأن المفة س ، ط .

التي قبلت .

على أن المستقرئ إذا لم يكن استقراؤه تاما اقتصر من الأقسام التي ينقسم إليها الذي هو في حكم الأوسط على ما هو خارج عن الأصغر، وترك الأصغر. فإذا أنتج الحكم الكلى عاد فأدخل الصغرى تحت ذلك الحكم . واعلم أن المستقرئ عند ما يستقرئ ما يمكن أن يجمل صغرى أو كرى ، فإنما عظر فيه لنفسه ، ولا يلتفت حينئذ إلى النتيجة ، بل إنما يطلب أن يستقر له الحكم الكلى فإذا استعمله في القياس استعمله على أنه أمر قد تبين قبل . فهو بحسب استعاله أبين من النتيجة . ويكون في نفسه إما أبين ، وإما مثل النتيجة ف الخفاء . ﴿ فَإِنَّ الْاسْتَقْرَاءُ مِنْ حِيثُ هُو اسْتَقْرَاءُ إِنِّمَا مِينَ مِهُ مَا هُو مَا لَحْقَيْقة أمر جزتي ، إلا أن ينقلب الاستقراء قياسا مقسها . وذلك الذي مان هو مثل استعلل هــذا القياس المبنى على الاستقراء لا تبن أيضا بالحقيقة من حيث الدعوى الكلية ، كما لم تكن المقدمة أيضا بانت ، فخفاؤهما واحد . ولا تتنع إن يكونا من حيث الجزئية قد كانا معلومين بالسواء . ور بما كان للنتيجة طريق آخرتبين به بلا توسط هذا المتوسط ، و بلا توسط الصغرى أو الكبرى المجهولين ، ويكون أيضا لتلك طريق آخرتبين به . فيكون البيان الحقيق لهما منفردا لكل على حياله فير مبين بالآخر ، فلا يكوب أحدهما أظهر من الآخر . فعل هذه الحجة ينبغي أن تفهم هذه المواضع ، لا على الجهات

<sup>(</sup>١) التي : الذي ب، ع م . (٣) الصنري : الأصنر ه . (٥) حيثا: التطة من عا [[يستقر: يستقرى س ، ه · [[له: ساقطة من ه . ﴿ ٨ ﴾ ببين: تنبين س . ( ٩ ) قياسا : ساقطة من د ، ن . (١٠) إليها : إليه د، ن . | الكلام : التبجة س . (١١) لا تبين : لا تنبين س. (١٣) فخفاؤهما : نخفاؤها ، س . (١٣) النتيجة : الثبجة د ، ن ٠ (١٤) و بلا توسط : ساقطة من د ؛ ولا يتوسط ن (١٥) تبين : تتبين س .

<sup>(</sup>١٦) مفردا : مفردا م الكل: كل س المين : تبين س . (١٨) فيلت : اللت د ٠

واطم أن الاستقراء الناقص مغالطة في البرهان ، وليس مغالطة في الجدل . وقد يؤخذ في الجدل أخذا غير حق ، ويستعمل على ذلك من ضر استكثار في الجدل . والاستقراء التسام المنةول عنه الحكم إلى شيء تحت المستقرئ له إنما ينقع في العراهين ، إذا بانت بها المقدمات من جهة قسمة ما . ثم هناك قسمة أخرى تصبر لها الخزايات الأخر فيطلب الأكر على جرئى ما منها ، مثلا إذا بان أن كل ناطق وكل غير ناطق بصفة ، فصار كل حيوان سلك الصفة ، ثم أخذ الماشي فقيل : والماشي حيوان ، وكل حيوان فقد بان باستقراء جزئياته أنه بصفة كذا ، فالمساشي بصفة كذا . أو يكون قد بان الحكم على كل ناطق وعلى كل غير ناطق ، فبان على كل حيوان، ثم جعل الحد الأصغر جزِّي الناطق . فلا يمتنع أن يكون الحكم على النباطق أبن منه على جزئي الناطق . ثم ليس لقائل أن يقول : فهلا بن الجازئي الذي للناطق من جهة الناطق ؟ وإنما ليس ذلك له ، لأنه لا يمنع أن يكون نظره الأول في الناطق ، ليس لأجل جزئي الناطق ، بل لأجل الاستقراء ، ثم صح له من الاستقراء أن كل حيوان بصفة ، ثم لما أورد ذلك الجزئي خطر بالبال وقوعه تحت الحيوان ، ولم يخطر الناطق بالبال في هذا الحين ، فاثناف فياس صحيع . فإن كان بيانه من جهة الناطق بيانا أفضل ومما هو أولى ، على ما ستعلم في كتاب البرهان ، فعل هذا يجب أن يفهم هذا الموضع من كلام المعلم الأول .

واطم أنه كلما كانت الأوساط منحيث هي جزئيات المستقرئ له إقل، ومن حيث هي موردة في الاستقراء أكثر ، كان الشك أزول ، لأن الباقي مما لم يعد

<sup>(</sup>۱) آن:باذس، ۱۵۰ (۱۵) آننا : فإنما د، ند (۱۵) الأثير: آنیرب، د، سا ، ع، عا، ۵ ۱۸ تن ۱۶ ه. (۱۹) تاطق دخل - ۱۰۰۰ عل کل : ساختاتمن ۱۸ (۱۲) نظره: نظره. (۱۳) مح: پیمسح د، ند (۱۲) فإف: و آن ۱۵ ( ۱۵ وعا ؛ عا ۱۵ (۱۷) پیمب: فیجیب ب، ۱ ت ع ع م م ، ن ، (۱۹) الشکل أنول: ادارد، ن .

يكون أقل . فاعلم أن الاستقراء في تصحيح المقدمات الكلية يستعمل على الوجهين المذكورين، وقد يستعمل للتنبيه على الأوائل، ولا يحتاج فيها إلى الاستيفاء. وقد يستعمل بوجه ما للتجربة ويحصل معه ضرب من أليقين وإن كانت من غير استيفاء ، كما ستكلم فيه في كتاب البرهان . واعلم أنه قد استعمل في التعليم الأول لإبانة الاستقراء المنتج للصغرى مثالان ، أحدهما ما قيل من أن كل عدل علم، وكل علم متعلّم، فكل عدل متعلم . ثم وجد كون العدل علما أمرا غير بين، فكان هذا الذي يمتاج إلى يان استعمل بعضهم فيه القياس > ونسي أنه ينبغي أن يستعمل الاستقراء، إذ المثال للاستقراء. وكان ذلك القياس مثل قولهم : إن كل عدل ملكة تكتسب بالفكرة، وكل ملكة تكتسب بالفكرة علم . وهذا هو نفس القياس . وقد عمل بعضهم شيئا آخر، وهو أن قال : إنه يجب أن يكون مكان العدل فضيلة ، و يكون العدل جزءا من جزئيات الاستقراء ، إذ هو جزئي للفضيلة . فلما سم أن العدل علم بالقياس المنقول، قيل: وكذلك كل فضيلة علم. وإما نحن فلا يعجزنا أن ناخذ العدل حدا أصغر نفسه ، و يكون بيانه أن عدالة فلان المشهود . وفلان المشهود كانت قنية اكتسبت بالبحث والفكرة . فنقول حلنذ : كا عدالة مكنسة ماليحث والفكرة ، فتكون هذه الصغرى إنما بانت بالاستقراء هكذا .

<sup>(</sup>١) فاهل : واعلم د ، س ، عا ، ن ، ه | يستعمل : استعمل د ، ساقطة من س ، عا .

<sup>(</sup>٣) معه : ساقطة من د ، ن . (٦) علما : ساقطة من د ، م ، ن . (٧) فكان : وكان م .

<sup>(</sup>٩) عدل: علم د،ع،عا،ن المكر (الأولى): +بهد،ن . (١٠) عمل: علم د ، س، ن .

<sup>(</sup>١١) جزءًا :أجزا. د } جزئيًا س | إذ : أى د . (١٣) المنقول : المقول د ، س ،

ن || كل : ساقطة من س . ﴿ (١٣) أَصَرَ نَفْسَهُ : الْعَمْرَى بِنْفُسَهُ عَ . ﴿ (١٤) وَقَلَانَ

المشهود . ساقطة من س . (١٫٥) إنما : إما ه .

وأما المشال الثانى فإنه يشبه ما يستعمل فيه الاستقراء وليس مستعملا فيسه الاستقراء . وذلك المثال هو أن قبل مثلا : إن الدائرة تساوى أشكالا مستقيمة الخطوط فهو معروف التربيع ، فالدائرة معروفة التربيع . فلدائرة معروفة التربيع . لكنه بين الصغرى ، بأن قسمت الدائرة إلى أشكال هلالية ، وكان كل واحد منها يساوى مربعا ، فالدائرة تساوى المربع . فههنا شيء لا يمنع الاستقراء ، وشيء يمنع الاستقراء .

أما الشيء الذي لا يمنع الاستقراء فهو أنه إن كانت الدائرة لا تحل إلى أشكال هلالية بتمامها ، بل ببيق شيء غير هلالى ، فإن الاستقراء يتم بالأكثر، وإن أغفل الأقل . ومع ذلك فيدعى المستقرئ أنه أخذ فيه الجميع .

رکناك ع ، ط ، ن .

 <sup>(</sup>٣) الاستفراء: ساقطة من ص | ( وذلك : بـ لأن ص . (٣) وكل . . . المطلوط: ساقطة من م (٤) قالدائرة . والدائرة . | إيان : فإن د ، ص ، ع ، ن ، م . ( ه ) وكان : فكان ط . | إمان تسبيا ب ، م . (٧) الشوء : ساقطة من ع | إيان : ويان س . فكان ط . | إمان تسبيا ب ، م . (٧) يتمان : ولذلك د ، س ، ن ، م . (٨) يتاموا: ساقطة من د ، ن . ( . ( ) وكملك : سائطة من د ، ن . ( . ( ) ) ولذلك : استعمل ، يستعمل ها . ( ٢٦ — ١٦) طاف . . . كلك : سائطة من د . ( ٣٠) ولذلك :

# [الفصل الثالث والعشرون ]

#### (ث) فصل

#### في التمثيل

وأما التمنيل، فإنه إذا حقق يكون من أو بعة حدود: أكبركلى، وأوسطكلى. وهذا الأوسط محول على الأصغر، وعلى شبيه الأصغر. فيكون الأصغر وشبيهه حدين وأما الأكبر فإنه يحل على الأوسط لأنه محول على شبيه الأصغر. فليكن الأكبر آ ومعناه المذموم، والأوسط آب ومعناه فتال المتاخمين ، والأصغر تجومناه قتال أهل بلد كأثينية لأهل بينيا ، والشبيه بالأصغر تحت الأوسط توميناه قتال أهل بلد كأثينية لأهل بينيا ، والشبيه بالأصغر تحت الأوسط تالكبرى ، هل آب أى هل قتال المتاخمين مذموم. والثاني النتيجة وهو أنه هل تتال أهل أثينية لأهل ثينيا مذموم . ويجب أن يكون شيئان أعرف من هذين ، أحدهما هل قتال أهل أثينية لأهل ثينيا قتال المتاخمين ، وهو وجود الأوسط في الأصغر ، والثاني هل قتال أهل ثينيا لأهل قونيا مذموم ، وهو وجود الأوسط في الأصغر ، وإنا التشبيه مثل أن حال قتال أهل أثينية لأهل ثينيا ، حال

قتال أهل ثبنيا لأهمل أوفيا ، فيليني أن يكون بين الشبه . فإذا رتبت هذه فتقول هكذا : إن تتال أهل أثنة لأهل ثمنا قتال المتاحمن ، وقال المتاحمن مذموم ، فقتال أمل أثينية لأحل ثينيا مذموم بعد أن تصحح الكبرى بالشبيه . فنقول ؛ قال المتاخمين هو كقبال أهل ثبنيا لأهل أونيا ، وقتال أهل ثبنيا لأهــل تونيا مذموم : فقتال المتاخمين مذموم . فقد رجم التمثيل إلى قوة القياسات ، وصار التمثيل يصح بقياسين . وسواء كان المثال الذي هو الشهيه واحدا أو كثيرا ، فيرجع حاصل الأمر في المثال إلى أنه يوجب حكما على جزئي لوجوده في جزئي آخر أو جزئيات أخر .

وأما الاستقراء فكان يصبح الحكم فيه على كلى لوجوده في جزئياته. والاستقراء يدعى فيه أنه من جميع الجزءات ، حتى يبين وجود الأكبر في الواسطة التي تريد إن تكويب حدا أصغر. وأما في المثال فيكتفي فيه بجزئي واحد أو بجزئيات فوق واحد غير مــدعى معها أنهـا قد استوفيت تحت الكلى لنحكم على الكلى بذلك الحكم دعوى بالفعل ، بل ذلك بالقوة وبالإيهام . و إنما الذي بالفعل؛ فهو أن حكم هذا كحكم أماله المعدودة غير مدعى فها أنها قد استوفيت. فإن الحاجة إلى دعوى استيفائها إنما هو لإثبات الكلي الذي ينفسم فها .

الق ما ، م .

<sup>(</sup>١) الشبه : الشبيه ع ؛ التشبيه ما | فإذا : وإذا عا . (٢) وتتال : وتتل ص .

<sup>(</sup>٣) تصحح: تصح ص ٠ (٤) قتال: ساقطة من د ٠ (٤ ـــ هـ) أهل ٠٠٠ فقتال: ساقطة من م ٠

<sup>(</sup>٧) أوكثيرا : وكثيرا د ، ن | فيرجع : فرجعب ، س ، سا ، عا ، ه ، (٨) في جزئي :

فى برئيات ه || أو برئيات : و برئيات ه . (٩) يسم الحكم : يصمح لتحكم س .

<sup>(</sup>١٠) من: في ع ؛ سين م ١ (١١) تكون: تصير ص ، ع ، عا ، ه ١ (١٣) معها:

<sup>(</sup>١٣) الكلي : الكل س . ماقطة من ه || قد : ماقطة من د ، ن ،

<sup>(14)</sup> كحكم: الحكم س | أتها : ساقطة من س (١٥) الذي : ساقطة من س ع

وقياس المقاومة أيضا إنما يرجع إلى الأشكال . وقياس المقاومة قياس مؤلف مُمدُّ نمو إنتاج مقابل مقدمة في قياس ابطل فيمنع القياس عنع المقدمة التي طبها مدار ذلك القياس وهي التي تؤخذ كبرى . فالمقاومة يقصد بها قصد المقاومة الكلية في القياس . فإنها أش القياس ، وتكون على وجهين ؛ إما هنادا ، وإما مناقضة . والعناد أن تجمل المقهدمة الكبرى في القياس الذي تقامل مه المقدمة الكلية أشد عموما من تلك المقدمة وغالفة لها في الكيفية . فبكون الحكم ف المقدمة الأولى هو على شيء عام كالأضداد مثلا . ويكون الحكم علمها أن العلم بها واحد فيجئ المقاوم ويأخذما هو أهم من الأضداد ويحكم طيه بضد الحكم ، وهو أن يسلب هنه الحكم سليا كليا . فنقول : ولا شيء من المتقابلات يكون العلم بها واحدا , ونضيف إليه فنقول : إن المتضادات متقابلات . واذا كان القياس الأول على موجب ، وكان القصد في كبرى القياس النائي مقابلة الحكم بالضد الأهم ، لم يمكن أن يكون مذا القباس مل وجه من الشكل النابي، فإن الشكل النابي يحوج إلى عكس هذا الحكر. وبيان هذا أنك إذا أوردت كرى المقاومة ، فقلت ؛ ولا شيء من المتقابلات يكون العلم به واحدا فلا تنصل به والأضداد متقابلات إلا أن تمكس ، ولا تنعكس كلية ، بلجزئية . وأما إذا كان المقاوم سالبا لنكون المقاومة موجبة ، فلا يكون قياس المقاومة ينتج الموجبة الكلية إلا في الشكل الأول . ثم إن هذا القياس إذا أنتج مقابل كرى القياس الأول فأضيف إليه الصغرى من القياس الأول بعالما ،

<sup>(</sup>۱) أيضا · · · المقاومة : ساقطة من د | | إنما : ساقطة من س ، عا ، ه || ياس : ساقطة من س ، عا ، ه || ياس : ساقطة من س · (۱) و مخالفة : وتحالفه ب ، سا . (۷) الأول : ساقطة من ن · (۸) العلم : التعلم س || عليه : عليها هـ (۱) عنه : عثما د · (۱) و إذا : وإذا ء (إ1) الثانى : ساقطة من ن · (١٣) فإن : لأن ها، ه || لإن الشكل الثانى : ساقطة من م · (11) المتنابلات تالمقابلات س ·

أنتج مقابل النتيجة المطلوبة بالقياس الهنوع . فيكون قد قيل : إن بَ آ ، لأن بَ آ ، وكل آج ، وكل ج آ . فعورض إن بَ ليس آ ، لأن بَ آء ، ولا شيء من ج آ فيكون من حيث أخذ الصغرى بممالها من حقه إن يسمى قلبا .

وأما المناقضة فأن تكون الدهوى كليا فتورد جزئيا من الموضوع ليس فيه الحكم. ويكون ذلك الجزئي ملحوظا إليه أول ما نلحظه لا أقضة ، على أنه موضوع لطرفي المناقضة . وهذه الهيئة ليست هيئة الشكل الأول ولا الشكل الناني . فإذن كل مقاومة موحبة ، إما في الشكل الأول ، وإما في الشكل الثالث . وأما في الشكل الثاني فلا ممكر. \_ مقاومة موجية . وأما السالبة فلا تتبين به إلا بأن يُغير الكلام في المقدمة الكبرى عن وجه المقاومة ، وهو أن يكون موضوعه هو بعينه موضوع المقاومة . مثلا نقول : إن الأضداد متقابلة ، ولا شيء مما به العلم واحد عتقابل . فنغير الدلالة على البيان بنفسه إلى إبانته بالمكس، فإن البين بنفسه إذا كان أنه لا شيء من المتقابلات العلم به واحد ، فأخذت مدل هذا عكسه ، لم مذعن له الذهن إذعانه لهذا ، بل احتيج أن يذكر أن السالبة الكلية تعكس فتحاج أن تزيد في الكلام ما عنه غني . ونحن و إن قلنا : إن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها، فلريُضمن أن عكسها مثلها فيالبيان. ويجب أن تأمل في المقاومة ما يوجبه الرأى المحمود فتؤخذ المقاومة مقــدمة محودة إن لم تكن أولية ، ويستعان فيها أيضا بالقياس الاستثنائي . مثلا أنه

 <sup>(</sup>ه) أول ما : راما د : ن ( ۷ ) موجبة : سانطة من عا إ إما في الشكل الأول :
 قاما في الشكل الأول ه .
 (٩) تجيين : تبين د : س ، عا ، ن ، ه ،
 إ صن : من س ، ه ، ن ، (١١) واحد : بواحد د إ بعقابل : بقابل ع ؛ مقابل عا ،
 (٩٠) المطابلات ؛ المقابلات س ، ه ،
 (٩٠) المطابلات ؛ المقابلات س ، ه ،

<sup>(12)</sup> ما عته : ما ذيه ص ، (١٧) إن : ساقطة من د ، ن ·

لوكان العلم بالأضداد واحدا ، اكمان المعلوم والمجهول يقع عليهما علم واحد . وكذلك بالنظر فى الأضداد ، والنظر فى الأشباه ، كقولهم : لوكان العسلم بالمضافين واحدا ، لكان بالعدم والملكة واحدا .

وههنا أشياء أخر من هذا الباب تبين في الفن المشتمل على الجدل .

<sup>(</sup>١) المعلوم . . . . واحد : ساقطة من عا م ﴿ ﴿ ﴾ أخر : أخرى عا || تبين: تتبين

# [الفصل الرابع والعشرون]

# (خ) فصل

#### ف الدليل والعلامة والفراسة

وقد جرت العادة في همذا الموضع أن يسمى بالدليل ما يكون مؤلفا من مقدمتين ، كبراهما مقدمة مجودة ، يراها الجمهور و يقول بها ، و تؤخذ حجة ودليلا لاعلى سبيل أن جزءا منه دليل على جزء آخر منل الدخان على النار ، بل على ان نفس القول الحاصل من الجزئين معترف به فهو دليل . وربما كان على أمر مستقبل ، وربما كان على أمر ماضر ، وربما كان عاما ، وربما كان على الأكثر ، مثل قولم : إن الحساد مجمورتون ، والمنصون مودودون . فإن هاتين المقدمتين دليلان أو منهما يتخذ الدليل . وليس الغرض أن نفس المقت أو الود علمة ودليل ، أو نفس الإنمام والحسد ؛ بل على أن هذا القول نفسه دليل أى متبع مقبول مجمود مرجوع إليه ، فإن الدليل في هذا الموضع يراد به هذا . فيكون الدليل إما على أن أمراكاتنا ، أو غيركائن في المستقبل، فيكون من من الأكثريات في أكثر الأمر لأنها ممكنة ؛ و إما على أن الأمر قد دخل في الموجود أو لم يدخل . هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع .

وهذه المقدمات تؤخذ في الفياسات مقدمات كبرى ، إما بالقوة ، وإما بالفمل . وصغرياتها شخصيات كقولنا: إن فلاناحسود ، وإن فلانا محب.

<sup>(</sup>٢) فصل: الفصل الرابع والمشرونب، د، سر، ع، م فصل ٢٤ عا، ه. (١) وقد: قد ص ، ه.

 <sup>(</sup>ه) الجهور، المثهررد ||بها : به عا . ( ٦ ) لاعلى : على د، ن || أن : ساقطة من سم
 ال دليل مل بيز، آخر: ساقطة من ه . ( ۱۳ ) محود : محدود م || الدرخم : المرضوع د .

<sup>(</sup>۱۳) فيكون (الأولى) : و يكون ه.

وحمل هـذه المقدمات بحسب الظن الغالب . والقياس الكائن منهـا بسمي إينوميا . وقياس العلامة أيضا يرجع إلى الأشكال . وقياس العلامة ضيريثهت فيه الأكبر للا صغر بعلامة . وتلك العلامة إما ضرورية ، وإما مجودة مظنونة . والحــد الأوسط في القياس الكائن من العلامة يقع على جهات ثلاثة : إما أن يصلح أن يكون حدا أوسط محولا على الأصغر دون الأكبر ، مثل اللمن إذا جملته هلامة للولادة ، فيقال المرأة لها لبن ، فقد ولدت ؛ وهذا يخص كثيرا باسم الدليل . و إما أن يصلح أن يجعل أوسط موضوعا لهاجيما ، كقول القائل: الحكاه ذور فضائل ، لأن فلانا ذو فضل وفلانا حكم . و إما أن يصلح أن يجمل أوسط محولًا علمِما جميعًا ولو بالإيجاب في الشكل الناني ، لأرب مثل هذا ف الخطابيات مقبول لأنه قباس مظنون ، مثل قولهم : هذه المرأة صفراه ، فقد ولدت . ولا يمكن أن يقــال كل صـــفرا. ولدت ، بل كل والدة صفراه . فهذا يقبل في الظن . وكذلك هذه المرأة تتغيّ فهي حيل . وإنما يكون علامة ودليلا إذا أخمر الكبرى ، و إلا كان قياسا . والذي في الشكل الأول يستمر ولا ينتقض ، وهو صحيح ، وأما الذي في الشكل الثالث فينقض . فإنه ١٥ ليس إذا كان حكم ما ناضلا ، فكل حكم فاضل . وكذلك التي في الثاني ، لأن القياس الكائن من موجبتين ولا تنعكس كبراه سبل المناقضة ، بأن يقال : ليس يجب أن تكون كل صفراء والدة . فيكون طمنا في التأليف ، وتنهما على أنه فيرواجب بما هو أيضا محود مقبول .

وإما المؤاخذة بما هو تغيية برهانى وليس مشهورا مستمعلا في العرف المامى، فليس عدلا في الخطابة . فلالك صار الذى في الشكل الأول أفضل العلامات ويسمى طفعوريدن . وليس يعجبنى ما يغلن من أن العلامة تدل على الوجود فقط ، حتى تكون مقدمات القياسات العلامية في الأشكال الثلاثة موجبة ، ومقدمات ما يسمى دليلا تكون موجبة وسالبة . فإنه قد تكون على العدم علامة كاعل الوجود علامة . وعلامة العدم كثيرا ما تكون عدم علامة الوجود . وأيضا هذا الذى يسمى دليلا ، الأولى أن يكون له اسم آخر ليوقع منه إنتاج خاص بالأول . فكأن هدذا وقع بحسب المترجمين . والأشهه أن يكون اسم الدليل ما جمل علامة من الشكل الأول ، فيوجب الحكم . وأن المخصوص باسم العلامة هو ما في الشكل الأول في وجب الحسم . وأن المخصوص باسم العلامة هو ما في الشكل الأول في وجب الحسم . وأن المخصوص باسم العلامة هو ما في الشكل الأول في وجب الحسم . وكل يتوقع منه تخييل من العلامة ، وكأن الصلامة دليل ضعيف . وكل يتوقع منه تخييل من المعلامة ، وقد استعمل ذلك على هذا الوجه في موضع آخر .

وإن قوما من الذين يسمون بالمستدلين من الشاهد على الفائب ، يطلبون القياسات كلها من العلامة ، ويحصلون مقدمة كلية من العلامة والحد الأكبر . فرة يصححون ذلك بالاستقراء المستوى ، وهرة بالاستقراء المسكوس ، وهو الذي يكون على حكس النقيض للطلوب . وذلك الأول يسمونه طردا ، وهذا

<sup>(</sup>ع) القياسات العلامية: القياس العلامة ص. (٦) علامة علامة م. (٧) ته ؛

فيها ب ، سا ، ع ، م ، منها ع ، ه ، (٨) فكان : وكان د ، ص ، عا ، ه ، (١٠) باسم

١٠٠٠ المفصوص ؛ ساتعلة من ع ، عا ، ه ، (١١) هو : وهو د ، ن || فكان : وكان 

د ، ص ، عا ، ه ، (٢١) وكان : وكانت ع || ضيف : ضعف ب || وكل : + كل د ||

- ح : فيه عا ، (٣١) وسلب ؛ أو سلب ع ، (١٤) الشاهد : الشاهدين ع ،

(١٥) مقدمة : + أخرى ع ، (١٦) وهو : وهذا د . (٧١) وذلك : وكذلك د ،

النانى يسمونه عكما ، ويسمون الصلامة علة . وإذا أوادوا أن يتفوقوا فى تصحيحها عدوا أوصاف الشىء الذى هو كالمنال ، ثم يبطلون أن تكون العلامة والعلةواحدا واحدا منها،أو يطلون أن يكون واحدا واحدا منهاعلامة. فييق لهم أن العلامة هى الباق أو أن الباق علامة ، ويحسبون أنهم برهنوا .

فاول ذلك : أنه ليس يجب أن يكون الحسكم للنال لأجل حكم آخر فيه ، بل ر بما كان لذاته لا بحكم آخر سابق له . وأنه لوكان كل حكم يكون للشيء يكون بمكم آخر التسلسل إلى غير النهاية . اإن كان حكم يلتى للذات بلا واسطة، فلكن حكان كذلك فما فوقهما .

والثانى: أنه ليس يسهل عد الأوصاف للشيء، بل ربما ترك منها شيء. وليس أن يتفكر فلا يجد وصفا دليلا على أنه لا وصف .

والنالث: أنه لا يجب أن تكون الأقسام بعدد الأوصاف المفردة ، بل ربما كان الاجتماع علة أو اجتماع الذات مع واحد منها أو عدة منها . فإن كانت الذات آ ، والأوصاف ب و تج و د ، والحسكم آ ، فربما كان الحسكم لأنه آ ، أو لأنه آ ، ب ، أو لأنه آ ، تج ، أو لأنه آ ، د ، أو لأنه آ و ب و د ، أو لأنه ب و تج ، أو لأنه ب و د ، وكذلك إلى سائر الأقسام أو لاجتماعها كلها.

<sup>(1)</sup> ويسون : ويسونه د ، ن · ( ۲ ) أوساف : أصناف د ، إ- واحده ه · (٢ ) واحدا اس ، ه · (١) أو أن : وأن د ، س ، ن · (١) حكم يكون : حكم يكون : حكم كون ن · (٢ – ٧) الشوء يكون : سائطة س ، ه · (٧) يكون يحكم : الحكم د الأرساف المني د وال يحكم : حكم د الأرساف المني د والدي : سائطة سنع ، ع ا | إل ي : شل م · (١٠) للا : ولاما · (١٠) الاجتماع : احتماع ه | احدا ن ، م ا ، ه ا | عدة : علة ن · (١٤) ٢ ، د : ٢ ، ٢ علم ع ، م ا | ب تحماء ه المنابع الاجتماع ا : لاجتماع ب ، د ، م ، ن ؛ الاجتماع ا : لاجتماع ب ، د ، م ، ن ؛ لاجتماعها ا : لاجتماع ب ، د ، م ، ن ؛ لاجتماعها ا : لاجتماع ب ، د ، م ، ن ؛

و سد ذلك، فإن ذلك الباق الذى يبق ربما كان عاما ، فينقسم إلى نوحين و صنفين، فيكون مثلا الباق ج. لكن جمنه رّومنه ط، فتكون العلة ليس ج كيف اتفقى ، بل ط من ج، أو رّ من ج. وون ما سوء ج ليس بعلة ، إنما يبق أن العلة ف حيز ج د ، ولا يوجب أن يكون كل ما هو ج علة . فإنه حين يكون ط من ج هو العلة يكون ليست العلة ب ولا د ، ولا شيء من أفسام أشرى غير ج إن كانت ب و د . ومع ذلك فلا يكون لزم أن كل ج علة . إذ العلة ط فقط . ثم كيف يتوصل إلى أن يبلغ بقسمة الأوصاف إلى حد لا ينقسم إلى خواص تحته نوعية أو صنفية ، حتى يكون الباقي الذي يبق حد لا ينقسم إلى علة وإلى غير علة .

على أنهم لا يميزون بين قولهم : فالعلة كذا ؛ وبين قولهم : فكذا علة ؛ وبين قولهم : فالعلة هي كذا ؛ وبين قولهم : فالعلة هي الكذا. فبأخذون أي هذه انفق مكان الآخر. وتحليل قياسهم يوجب أن تكون العلة هي الموضوع وأن يكون الحمول ليس الكذا ، بل كذا . فإنهم لا يمكنهم إلا أن يقسموا فيقولوا : كذا كذا كذا إما لذاته ، أو لعلة . لكنه ليس لذاته ، فبق أن يكون كذا كذا لعلة . ويحتاج أن يقولوا : والعلة صفة ، لا أن يقولوا : والصفة ، ما فإن هذا لا ينتج . فإذا قالوا : والعلة صفة ، ثم قالوا : فإما أن تكون بصفة ، أو تكون جوصفة ، كذبوا ؛ فإن كل ذلك صفة . ومدذلك لا نستمر

<sup>(</sup>١) ربما : رربما ه || عاما : عاميا د ٠ (٣) جَمَّر كون : ساقطة من عا .

<sup>(</sup>١) جَمَدَ : جَسَ ، ه ٠ || ولا يوجب : ولا يجب س ٠ (ه) مَدَ : جَس ٠

 <sup>(</sup>٧) كيف : يكون ه • (٩) والى غير: وغيرس • (١١) هى كذا • وبيرنولم : فالملة : ساقطه من م • (١٤) كذا كذا • كدا وكذا • ن • إ أولملة : أوطة ه • إ فيق : فيق س| يكون : ساقطة من ن • (١٥) كذا كذا • كذا وكذا • أ والملة : الملة ه.
 (٧٠) أو تكون ج : أو بتس •

قياسهم ، لأنهلا ينتج ، بل يجب أن يقولوا: وكل صفة له إما ب ، و إما ج ، و إما ذَ. فحيلنذ تكون النتيجة؛ فالعلة إما ب، وإما ج، وإما ذَ . ثم يبق آخر الأمر فالعلة دّ ، لا أن دّ علة . وأيضا إن قالوا قبل الإنتاج : وما هو الصفة إما البُّو إما آلج، وإما الدُّ، كذبوا . فليس يجب في القسمة أن يكون الأمر على هذه السهيل حتى يكون كل قسم على حكم منحرفة ، وأنت تعلم هذا قريبا . بل يجب أن يقولوا : والصفة إما تب ، و إما تب ، و إما ذ ، فتكون النبيجة : إن العلة إما ب ، وإما ج ، وإما د . فينفذ إذا أبطل ب و ج وين د ، تكون النيجة : أن العلة ك . ليس أن كل دعلة ، حتى حيث وجد د يكون علة ، بل تكون العلة التي توجب الحكم د ، حتى إذا وجدت العلة وجد د . ويجوز أن يكون ما هو دّ مما يحتاج أن يقسم ويخصص، إن أمكن ، حتى يبلغ إلى العلمة . كما أنك إن قلت : وايس الجسم بقديم ، فأنتجت : فالجسم محدث. لم يجب أن تكون أنتجت : والمحدث جسم ، أو أن كل محدث جسم . فإن طمعوا في أول الأمر أن يكون قولهم : إن العلة إما ب كيف كانت ، و إما ج كيفكانت ، و إما د كيفكانت ، فهذا غير سلم . فإنه ليس إذا كان اللحكم علة ، وكان لا يخلوعن أحد الأوصاف المذكورة أنه يجب أن يكون الموضوع الذي لا يخلوعنه، إنمـا لا يخلو عنه على أنه ذلك الحكم لنفسه لا لممنى أخص منه يكون علة . نعم إن كانت القسمة الأولى جاءت بالأوصاف التي لا تنقسم بقسمة ثانية ، فسيمكن ذلك . ومن لهم بذلك ؟

<sup>(</sup>۱) وكل : وكل ب ، م · (۲) فالملة : (الملة د · (۳) لا أن : لأن م || وأيضا : أيضا د · (۲) إما ب وإما يم : إما يم د ، ن · (۷ – ۱۸) إما ب · · · · الملة : ما تطة من س · (۱۱) إن : إذا س · (۱۲) والمحدث : المحدث د · (۱:) كانت (اك نية) : كان ب ، د ، ع ، ما ، م ، م || فيفذا : مذا د ، ن || المحكم : الحكم : سنى م .

هذا وإن قياس الفراسة من جملة القياسات التمثيلية الملامية . فإنه إذا سلم أن الانفعالات والمزاجات الواقعة في ابتداء الجبلة والطبيعة ، تتبعها أخلاق النفس ، كا تنبعها هيئات البدن ، ساست الفراسة . أو رؤى أن الانفعالات الطبيعية للنفس كالغضب والشهوة والأخلاق ، نتبعها تغر في هيئة البدن ومزاجه ، كما ينبعها في النفس ؛ سلمت الفراسة . وإنما قلنا الانفعالات الطبيعية لأن هه: انفعالات تؤثر في النفس من غير أن تتعرض للبدن مشسل تعلم اللحون . إنما الطبيعية مثل الغضب والشهرة وغيرهما . فإذا علم أى انفعالات النفس يصحب أي انفعالات البـدن ، وبالعكس ؛ أمكر. أن نجمل الانفعالات البدنية والهيئات البدنية دلائل على الانفعالات النفسية والملكات النفسية . فإذا عرف من شيء من الحيوان انفعال أو هيئة نفسانية كالشجاعة من الأسد طلب ما يفترن بتلك الحالة النفسانية من أحوال البدن و يختص بها ، فِعلت الهيئة البدنية علامة للهيئة النفسية . فتكون الملامة البدنية في الأسد مثلا عظم الأطراف العالية . ويكون هذا للأسد خاصة لا بالقياس إلى كل-يوان، بل بالقياس إلى كل حيوان خبر شجاع ؛ بل تؤخذ هذه الميثة البدنية لكل حوان شجاع ، فيجمل عظم الأطراف علامة للشجاع إذا كانت تنعكس عليه . فإذا وجد إنسان عظم الأطراف العالبة ، قيل إنه شجاع . و إن كان هناك خلقان أو انفعالان نفسانيان مثل ما للا سد ، فإنه مع أنه شجاع فقد ينسب إليه جود وكرم .

<sup>(</sup>۱) الفراسة : + هو هم || العلامية : سالطة من ها || نؤلة إذا : فإذا د. (٧) والمزاجات : والمشاكات : أوالمشكات ع ، ما . (١١) بنظك : سالطة ، ن ما || ويختص : ويخص د . (١٦) العلامة : الهيئ ع . (١٦) العلامة : الهيئ ع . (١٣) هذا : هذه د، ت . (١٤) بل بالقياس إلى كل حيوان : سالطة من ص . (١٥) إذا : إذ س ، ع ، ه . (١٦) وإن : فإن س ، ع ، ما ، ه . الكان : سالطة من ص . (١٥) يقد : فد د ، د ، ه .

فيجب إن يتأمل أولا أى السلامتين يقبع أى المعنين ، ويعرف ذلك على وجهين : فإنه إن كانت العلامة في النوع كله وليس أحد المعنين في كله ، فإن العلامة تدل على فراسة الموجود في النوع كله . و إن كانت العلامة في نوع آخر يشاركه في إحدى الخليقتين دون الأخرى ، فالعلامة لما يشاركه فيه . مثل أن الغر لا يشاركه في الكوم ويشاركه في عظم الأطراف العالية ، ومع ذلك فيشاركه في الشجاعة . فبكون عظم الأطراف العالية دليلا على الشجاعة وعلامة علمها دون الكرم .

فإذن يجب أن تكون الواسطة في الفراسة أعم من الأصغر لا محالة ، ومساوية للا كبر ، وترجع إلى الفياسات المذكورة .

<sup>(</sup>٣) أحد : إحد د ، ن . (ه) لا بشاركه : لا يشاوك الأسديخ ، س ، ع ، ء ما ، ه . (٢) دليلا مل الشجاعة وعلامة عليا : دليلا وعلامة لشجاعة س ، عا . (٩) المذكورة : إلى الشجاعة س ، عا . (٩) المذكورة : إنما الشجاعة س ، عا . (٩) المذكورة : ينامها الشرن الرابع من الجلة الأول ولواهب النقل الحمد بلا نهاية دو + نم الجزء الأول من كتاب الشيئة ، وهو الشياس في الشر الأوسسط من في الحجة سنة بحالين وسهائة المجلال وكتب احرج عبد الد عن حرب الى المدادى عنا الله عن عشلم سيئاته وغير الدول الله المدادى عنا الله عن عشلم سيئاته عبد الله الله والمنحور الرسم واحمد قد رب العالمين وصل الله على سيخة عبد الله المنافز ومل الله على سيخة عبد دراله العالمين وصل الله على المسجد المدين عن شبان المبادئ وهو المنحور الرسم والحمد قد رب العالمين وصلواته على السبت المسترين من شبان المبادئ وسنة ١٩٧٤ هميز به ما يحب الموات الدول المنافز والحمد قد رب العالمين والحمد قد رب العالمين والحمد قد رب العالمين وطرفة على وطرفة على سيخة يوم المنافز وهو الشياس والحمد قد رب العالمين وطرفة على سيخة يوم وطرفة على سيخة يهم وقبلة ومرافة وهو الشياس والحمد قد رب العالمين وطرفة على سيخة يهم وطرفة على سيخة يهم والمها وسيخة يوم المنافز وهو الشياس والحمد قد رب العالمين وطرفة على سيخة يهم والمها وسيخة على سيخة يهم والمحلة وهو الشياس والحمد قد رب العالمين وطرفة على سيخة يهم والمها وسيخة يهم والمحلة والموات وسيخة على سيخة يهم والمها وسيخة يهم والمحلة والمحلة والمحلوب المحلة على سيخة يهم والمحد والمحدة والمحدود المحات المحدود المحدود

فهرس المصطلحات



### فهرس المصطلحات (٠)

(1)

آلة ۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۸۰۰ اطال ۱۳۹

ett omit

اتفاق ۸٤، ۱۳۷، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۳

آبات ۲۹۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱

احصاء ۲۷۸ ، ۲۲۲ ، ۸٤ ، ۱۹

أداة ١٨٠

ادراك ١٥، ٢٥٠

4-1 - 1- - 3 /

إرادة ١١، ١٧٥ ، ١٥٥

أزلى ١٥١، ٧٥١، ٢٧١، ٣٧٤،٤٧٤، ٥٧٤، ٢٧٤

استثناء ٢٦١ و٢ ١٩٢٠ ١٨٢ ١٨٢٠

· ٣٩١ · ٢٩٠ · ٢٨٩ · ٢٨٨ ·

(.3) 7.3) 3.3 0.3 0.4 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.

استثنائية ٣٩٧، ٣٩٧

استحالة ٣٥٣

استدلال ۲،۸،۲

استشهاد ۲۳۶

استقامة ٢٧٥

استقراء ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۳۶۹، ۳۶۹، ۳۶۹، ۳۶۹، ۲۰۰۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹

600 ) V60 ) A60 ) P60 ) • F6 )

( 077 ( 078 ( 077 ( 077 ( 071

074 6 077

(٥٠) روعى في إعداد هــــذا الفهرس الاقتصار على المصطلحات المنطقية ، و بخاصة تلك التي
 تتصل اتصالا وثيقا بعلم الفياس .

ومتذرعما يكون قد فاتنا من ذكر بعض أرقام الصفحات التي وردت فها المصطلحات . [ المحقق ]

استقراء برهانی ۵۵۸ استقراء تام ۵۲۰ استقراء حسی ۵۲۰ استقراء مستو ۵۷۰ استقراء ناقص ۵۷۰ استقراء ناقص ۵۲۰

اشكال ۲۸۰ عمع

إسقاط ٢٠٥

أصفر ۹، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۳۵، ۱۳۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۱۵۵، ۱۱۵، ۲۹۵، ۲۰۰، ۲۰۰، ۵۵، ۱۵۵، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰

أصول ۱۲،۱۲

إضافة ٢٣٧

اضطرار ۲۲،۲۹،۷۹، ۹۷، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۵۷، ۸۰۱، ۲۱۲،

اضطراری ۲۳، ۱۵۱، ۱۲۰، ۱۹۹

إضمار ۲۶۳ ، ۲۶۸ ، ۲۲۹

اعتقاد ۸۰، ۱۹۰ می

أعيان ٢١، ٢٩٤، ٢٧٤

افتراض ۱۹۰، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۲۳ ۲۲۵ ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۳۰۳ ۲۰۳۰

اقترانی ۱۰۰ ، ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۰ ، ۱۹۶۰ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

اقترانية ٤١٠

إقساع ٥٥٥

اكتساب ٢٤٦ ، ٢٥٤ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ،

السترام ۲۹۸ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹

إزام حقيق ٥٥٨

إلزام مشهور ٥٥٨

ألفاظ مفردة ٣

امتناع ۲۸ ، ۲۹۱ ، ۲۸

717 > 317 > 617 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 >

إمكان دام ٢٦

### ( 181 ) 784 ) 784 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 ) 787 ( 787 )

إنسانكلي ٢٠

سانية ۹۹، ۱۷۶، ۹۹، ۲۰۹، ۲۳۶

انسکاس ۱۰۵، ۹۳، ۹۰، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۱۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۰۸، ۱۷۵، ۱۶۱، ۲۰۰۸ ۲۰۱۱، ۲۷۸، ۲۸۱، ۳۸۱، ۳۷۸، ۵۰۰

انقعال ه، و٧٥

انکر ۷۰۰، ۳۸۰

أنولو طيقا ٢٠٨، ١٥٤، ٢٥٥

المال ۱۹۱، ۲۵۲، ۲۸۱

اوسط ( ۱۱۱ د ۲۰۹ د ۲۰۸ د ۹ ( ۱۸۰ د ۱۹۷۹ د ۱۹۷۹ د ۱۹۷۹ د ۱۹۰۹ د ( ۱۹۸ د ۱۹۹۱ د ۱۹۸۹ د ۱۹۹۹ د ۱۹۹ د ۱۹

أولية ٥١

إشار ٥٥٠

ا ایجاب ۱۹، ۲۶، ۲۲، ۴۲، ۴۶۰ 4796 0160. 6 19 6 1A 61V 6 17 <11.6 1.46 1.A 6 48 6 41 6 A4 < 18. < 140 < 144 < 14. < 111 6 100 6 10. 6 124 6 1EA 6 1EE 6 1 A 4 6 1 AV 6 1 7 A 6 1 7 7 6 1 70 6 Y · A 6 Y · T 6 Y · D 6 Y · E 6 19A · 777 · 77. · 708 · 718 · 710 6 44. 6 4.4 6 444 6 447 6 441 C TTA C TTT C TTE C TTT C TTT 6 TV9 6 TO7 6 TET 6 TE1 6 TT9 6 277 6 2 · · 6 799 6 797 6 7X7 · 247 · 247 · 204 · 201 · 224 6 070 6 0 1 4 6 0 1 6 0 1 6 1 6 1 6 1 040 6 045

ایهام ۱۹۹۹

(ب)

باری آرسیاس ۱۹ باطل ۷۲۰۰۰۶۲، ۲۲۹، ۲۷۱، ۲۷۲ ۲۷۲، ۷۷۰، ۷۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۶۳، ۲۰۶، ۷۲۰، ۲۶۰

عث ۲۲۰

رهان ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۷ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

رهانی ۱۵،۵۵۱ ۱۹۶۹ ، ۲۵۴ ، ۱۹۶۶ ، ۲۹۶ ، ۲۹۶

برهانية ۲۰،۳۰

برهانیات ع

سيط ۱۹۵۸ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵

بطلان ۲۰ ۱۲۰

C 170 . 107 C 17 C 177 C 171
C 770 C 78 C 77 C 77 C 77 C 77
C 770 C 78 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77 C 77 C 77
C 771 C 77

بن ۲۲۰ ۲۸۱ ۲۸۱ ۲۸۷

(T)

( 10 ( 75 ( 77 ( )) ( V ( 7 ) ))

( 15) ( 177 ( 17 ( )) 7 ( )) 0

( 10\$ ( 15A ( )50 ( )55 ( )57 ( )

( 10\$ ( )5A ( )5A ( )AT ( )AT ( )0V

( 10\$ ( )5A ( )5A ( )5A ( )5T ( )

( 10\$ ( )5A ( )5A ( )5A ( )5A ( )5A ( )5A ( )

( 10\$ ( )5A (

{ tov 6 tro 6 tr1 6 tr4 6 tr
6 tv1 6 tv. 6 tr4 6 tr.
7 tv. 6 tv. 6 tr.
8 tv. 6 tv.
9 tv.
1 tv.
1

. 044 . 014 . 015 . 544 . 54.

770 ) 370 ) (30 ) 330 ) P30 )

تأليف خبرى ٣

تأمل ۶۶۲ ، ۲۰۳ ، ۶۶۹ ، ۲۰۹ ، ۲۸۲ ۲۸۶ ۲۸۹ ،

غويل ١٠٨٠٢٠١٠٨٠٢٠١٠٨٠

٠ ٢٠٥ ٢ ٢٠ ٢ ٢٢ ١ ١٩٢ ١ ١٥٤ ١

· 710 · 71 · 6 774 · 774 · 777

· 704.707.700.701.707.717

· +74 · 477 · 477 · 471 · 473

· 777 · 772 · 777 · 777 · 771

6 YAE 6 YAY 6 YA1 6 YA 6 YY4

6 744 6 740 6 747 6 741 6 74.

· 717 . 71 . . 7 . 7 . 7 . 0 . 7 . 7

· \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* ·

. ++0 . +++ . ++1 . ++. . ++4

· +1+ . +1 . +0+ . +0+ . +1

477 3 3 77 3 0 77 3 7 77 3 V 77 5

444 . 441 . 44. . 444 . 444

c 475 c 474 c 474 c 464 c 466

444 . 441 . 44 . 444 . 4Va

797 : 797 : 790 : 798 : 797

· £1• · £•9 · £•A · £•7 · ٣9A

· ETT · ET1 · E1A · E1V · E17

\$7\$ > 07\$ > 7F\$ > PF\$ > 1P\$ >

تبکیت ۲۶ه ، ۳۸ه ، ۴۸ه ، ۵۶۰ ۵۴۲

مرية A ، ٢٥١ ، ٢٥٥

تجرید ۲۲۰۸۰ ، ۹۲۰۸ ، ۱۱۵۷ ، ۱۱۵۷ ، ۴۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ،

تعرز ۵۰۹ ۲۹۵

تحصیل ۲۹۰ ، ۲۷۸ ، ۲۹۹ ، ۴۷۸ ؛

تحليل ۲۳۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،

· \$74 · £77 · £70 · £7£ · £7.

• £4 • • £A£ • £A} • £YY • £Y•

تحليل بالعكس ٩

تخالف ٤٩٢

تخصيص ۲۲، ۲۸۹

تغیل ه، ۷ه ، ۸ه

تداخل ۲۲۲

ترکیب ۲، ۵۳، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۳۰،

6 888 6889 6884 6887 6886 680 6874 6877 6871 6870

تسليم ٤، ٧، ٣، ٢٩، ٧١، ٣٥٠ ٨٥، ١٤٥

سيب ٢٣٤

بيه ۱۲۸

تشكيك ٢٣٢

تصدیق ۵۷۰ و ۷۰۵ ، ۲۳۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۹ ،

173 > 773 > 783

تصور ۷ ، ۲۸ ، ۲۵ ، ۱۷۰ ، ۱۳۲ ، ۲۳۱ ، ۲۸۳ ، ۲۸۰

تضاد ۳۹۲، ۱۳، ۱۹، ۱۹۰

تضایف ۲۳۶

تعاليم 10

نىرىف ، ١٦٠ ، ١٧٧ ، ٢٥٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٠ ، ٢٥٣ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٤٨١ ، ١٨٨

تعقل ههه، ۲۵ه

تعلم ١٥

تعليم ١٩٩،١٧

تغايط ٢٧٤

تقابل ۲۲۱ ، ۳۷۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ م

تقوير ٢٣٤

تكافؤ ٢٥١

« ۲۷۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۷۳ ، ۳۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲

تعثیل ۲۰ ، ۳۳۲ ، ۱۲۸ ، ۱۹۹

تناقض ۲۳۰، ۱۳۰۰ کا ۱۵۰، ۲۳۰ ۲۳۱ ، ۲۰۰۰ ، ۱۳۱۰ کا ۲۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵

تناهى ١٤

نواتر ۸

نواطؤ ه٧٤

توقيف ٢٢٠

توالى ٤٣٩

(°)

ثلاثية ٣٦١

ثنائية ٢٨٣ ١٢٣

(ج)

جدل ۱۷،۱۷،۱۵۰ ۱۸۸، ۱۳۶ ، جدل ۳۰ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱

جدلی ۱ه، ده، ۱۹۶۹ عه) ۲۹۰ دهه

جدلية ۲۹،۵۷،۵۳،۵۲

## جدلیات ۴،۶

6 09 6 17 6 11 6 1 6 9 6 V + j 6 1.1 6 1.. 6 97 6 79 6 78 6 YO1 6 YE4 6 YE7 6 YEE 6 YY4 6 771 6 77 . 6 707 6 700 6 70£ · \*10 · \*12 · \*17 · \* · 4 · \* · . · TTT · TTI · TT· · TIA · TIV C TOT C TOY C TO . C TEA C TYT · MAN · MAL · MAI · MOV · MOE 6 44 · 6 464 6 464 6 466 6 464 6 2.0 6 2.2 6 2.. 6 447 6 440 6 ET. 6 EYA 6 EYV 6 EYT 6 E.T 6 £71 6 £04 6 £00 6 £0£ 6 £TV · £97 · £49 · £4 · 6 £79 · £77 6 0 · A 6 0 · 0 6 0 · Y 6 0 · 1 6 0 · · 0 . 0 . 4 . 0 . 4 . 0 . 4

### جزاء ١٥٥ ٢٣٧

جزئيات شخصية ٢٠

جزئيات نوعية ٢٠

حسد ۲۰۵

جمع ۲۸۰

جيع ٥٥٩ ١٩٥٥

جنس ه ه ، ه ه ، ۹ ه ، ۱۲۲ کر ۱۲۱ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ،

جلسي ۲۰ ، ۲۶۹

جوهر ۱۹ ، ۱۲ ، ۱۰۹ ، ۲۰۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۴ ، ۲۵۳ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ،

(ح)

حاصل ۲۹۳ ، ۲۹۹

۱۹۶۰ ۲۲۵ ۱۲۰ ۱۲۸۲ ۱۲۸۶ کو د میروند کا د

حد أصغر ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۸۵، ۲۹۷، ۳۶۲، ۲۰۰۹، ۵۹۰

حداکبر ۳۶۶، ۲۸۶، ۷۰۵، ۸۰۵، ۲۰۰، ۷۰۰

حد أوسط ۱۱۰،۱۰۷، ۲۹۵، ۴۵۰، مهر)، ۷۷، ۲۷۶، ۲۷۶

حدس ۲۳٤ ، ۳۹۵

حرکة ۲۸۳

حساس ۲۳۸ ۶۸۶

حصر ۱۱۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۸۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۴ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۷۱ ، ۷۷۶

C YP9 ( Y)7 ( A9 ( )V 34.5
 C YP7 ( Y1) ( YV7 ( Y0) ( Y45 ( Y47 ( Y94 (

بالحقيقة ع٨٤

6 417 6 418 6 418 6 419 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409 6 409

EAY 6 1. 350

044 6 040

18t ( 99 ( 9 · 6 ) pe ( pv )
 17t ( 10t ( 10t ( 10 · 6 ) t4
 47 · 6 t6 ( 7)t ( 7) · 6 ) 7t
 47 · 6 t6 ( 7)t ( 7) · 6 ) 7t
 47 · 6 t7 · 6 t8 · 6 t7 · 6 t7
 47 · 6 t8 · 6 t8 · 6 t7 · 6 t7
 47 · 6 t8 · 6 t8 · 6 t8 · 6 t8 · 6 t8

6 41 6 4. LY 6 LO 6 LE

حلية ٢٣١ ٢٣١

AVV '14

حیلة ۲۲۳ ، ۲۵۵ ، ۲۰۰ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰

حیوان ۲۲۱ د ۲۲۱ د ۲۲۲ د ۲۲ د ۲۲۲ د ۲۲ د ۲۲۲ د ۲۲ د ۲۲

7AY > 3AY > ... Y Y Y Y 3 SY Y (AY > 6AY >

حیوانی ۶۸۸

حيوانية ١٠١، ١٧٤

(<del>†</del>)

خاص ۵۵۰

خاصة ٥٨.

خاصیة ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۹۵ ، ۲٤۸ ، ۳۳۷ ، ۲۲۸ ، ۴۲۸

خصوصی ۴۹۵

خطأ ٧٨ ، ١٤٥

خطابی ٥٥، ١٥٤، ١٧٥

خطابة ٤، ١٣، ٥٥، ١٧٧ ، ٣٥٥ ،

خطابيات ٤،٥،٤

C 171 C 114 C 114 C 117 C 117

C 187 C 197 C 191 C 191 C 187 C 190

C 777 C 777 C 777 C 774 C 774

C 777 C 777 C 777 C 777 C 774

C 777 C 777 C 777 C 777 C 774

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777 C 777 C 777

C 777 C 777 C 777

C 777 C 777

C 777 C 777

C 777 C 777

C 777 C 777

C 777 C 777

C 777 C 777

C 777 C 777

C 777 C 777

C 777 C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 777

C 7

676 ) 770 ) 770 ) A70 ) A70 ) 676 )

6 01A 6 0 . 9 6 0 . V 6 141 6 101

خلفی ۲۳۶

خليقة ٨٠٠

(د)

دائرة ۲۹ ، ۲۷ ه

دعــوی ۷۷، ۱۱۰، ۲۳۱ ، ۴۰۹ ، ۲۱۱ ، ۴۱۹ ، ۸۵۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۷۷۵

۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۷ ، ۲۱۶ ، ۲۰۵ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰

۰۸۰

ور ۷۷، ۱۷۰، ۲۰۵، ۲۰۵، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۹۵۱ ۲۱۹

(6)

داعم ۱۳۷ د ۱۳۲ د ۱۲۹ د ۲۹ مقال ۱۳۸ م

لذاته ١٤

ذاتی ۲۸۲ ، ۲۲۱ ، ۷۶۱ ، ۸۰۶

ذاتية ١٠٠

ذهول عءه

(1)

£07 6 184 6 0A 612

£ 44 6 £ 44 6 £ 44 6 44 6 0£

ريط £A.

رسم ۱۷۱،۱۲۸،۱۷۱

ort

رياضات

(i)

017 6077 6071 607.

زمان 6A16EE 6 E . 6 79 6 7A 6 79 61VY6174614V 6 114 6 40 6 48 ETI 6 TI4 6 14E 6 14T

(س)

سالب ۲۷، ۲۷، ۲۷ ، ۸۵ ، ۸۵ ،

140 6 14. 6 110 6 114 6 1.4

Y.Y 6 14A 6 1VE 6 170 6 155

418 C 414 C 414 C 411 C 4.V 70A 6 700 6 784 6 770 6 777

444 . 444 . 441 . 444 . 41.

744 6 744 6 747 6 740 6 747

T.7 ( T. E ( T. Y ( T. ) ( T. .

117 . 411 . 4.4 . 4.4 . 4.A

c MIN chis chio chif chih

· TYT · TYT · TYY · TYI · TIA

C THE CALL CAL- CALV CALA 6 751 6 77A 6 77V 6 770 6 775 TEA 6 TEV 6 TER 6 TEE 6 TET 6 707 6 700 6 702 6 707 6 701 777 6 770 6 71E 6 777 6 777 6 TVE 6 TVI 6 TV. 6 TT4 6 TTV · TAY · TAI · TV4 · TVA · TV0 £ • 7 6 £ • £ 6 YA7 6 YAE 6 YAY 6 ££¥ 6 ££1 6 ££. 6 £₩4 6 £₩Y 277 6 277 6 220 6 222 6 227 140 ( 144 ( 144 ( 174 ( 177 6 0.2 6 0.7 6 0.7 6 £4V 6 £47 011601-60-460-460-0 6 07. 6 014 6 017 6 010 6 017

الله ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ < A7 < A1 < VV < V0 < 72 < 77 6111 6 1 . £ 6 97 6 A4 6 AA 6 AV 117 6 117 6 110 6 112 6 117 144 . 141 . 144 . 114 . 114 109 6 104 6 104 6 18 6 177 Y . . 6 144 6 1AA 6 1AV 6 1AT 117 . 111 . 110 . 1.0 . 1.5 P33 3 073 3 1V0 3 0V0

( 070 6 07£ 6 077 6 077 6 071

OTT 6 OTT

6 07 6 07 6 2£ 6 1V 6 A 6 7 197 ( 149 ( 110 ( 1.4 ( 47 701 6 779 6 770 6 199 6 197 174 . LAL . LAL . LAL . 3VL

سوفسطائية ٥٥ ، ٧٧ ، ١٧٧ سوفسطائيات ع سیاسی (قیاس) ۲۵۰ (m) AYY 2 250 2 PF6 شبه ۵۵۰ ، ۲۹ ، ۷۷۰ شخص ۲۱۹ ، ۶۹ ، ۶۷ ، ۶۹ ، ۲۱۹ ، 172 شخصية (قضية) ١٩ ، ٢٦٢ ، ٢٧٢ و٥٧٢ شرط ۲۰ ۲۲ ، ۲۸ ، ۱۱ ، ۵۶ ، ۵۰ ، ۵۳ 61.76 1.76 476 41 6 AF 6 7A 6 18V 6 188 6 188 6 18V 6 118 177 6 170 6 172 6 177 6 101 \* 147 6 148 6 141 6 144 6 144 £ 444 € 440 € 44 • € 41 • € 140 · TOT · YEO · YEE · YYX · YYV TVO 6 TYE 6 TT4 6 TT0 6 TTF 79A 6 79Y 6 YAA 6 YAY 6 YAY 441 C 44. C 41. C 4. V C 4.0 e Top e Tot e Tol e Try e Try 1.7 4 799 6 797 6 797 6 7AF

£VY 6 £0Y 6 £Y4 6 £14 6 £17

01.

( 007 6 07A 6 0) • 6 £AY 6 £VY

· MAN · MAN · MAL · MOM · LAN

شرطی ۸۵۰۱۶ ، ۲۰۱ ، ۱۳۲۰٬۳۲۲ ،

797 ( 707 ( 70) ( 784 ( 787

778 . 777 . 777 . 771 . 707

· 741 · 747 · 744 · 773 · 777

· 707 · 777 · 770 · 744 · 740

\$ 777 · 771 · 707 · 707 · 708

· 1·4 · 1·4 · 1·7 · 1·1 · 1·1

: EYW + EY1 + E14 + E1A + E17

· 101 · 17A · 17V · 177 · 171

(F3 ) AF3 ) • (F3 ) (F3 ) (F3 ) AF3 ) AF3

.01 0 001 0 017

سرحيه ۲۴۲

شرطية متصلة ٢٣١

شرطية منفصلة ٢٣١

شعر ۱۲،۵۵،۱۲،۵۵،۷۵

شعری ۵۵،۷۵، ۵۵؛

شعریات ، ه

شعبية برير

عد ١٩٠٦٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٤٠٣٩ ك

7.67 3 477 3 407 3 3 47 3 7 13 3 773 3 PA 3 4 0 PO

شکل ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۱۲،

· \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\*

6 07 - 6 074 6 07A 6 241 6 24 -

· je · cec · yre · Arc · · ve ·

٥٧٤

شکل أول ۱۱۹،۱۱۰،۱۱۸ ،۱۱۹،۱۱۹،

. 777 . 771 . 77. . 710 . 712

· 787 · 777 · 771 · 770 · 7.7

· 700 : 701 : 707 : 707 : 714

· 279 · 277 · 217 · 797 · 797

· 140 · 114 · 117 · 111 · 11.

( 0)Y (.0)) ( 0), ( 0,4 ( 0,7 ( 0))
( 0)Y ( 0)Y ( 0)Y ( 0)Y ( 0)Y

٠ ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ١٧٥

شکل تالت ۱۸۲۰۱۲۱۰۱۱ ، ۱۸۲۰

440 ( 747 ( 717 ( 147 ( 142

: 012 ( 017 ( 011 ( 0·2 ( 299

· 070 · 077 · 071 · 07 · · 017

776 ) 776 ) 1V6 ) 3V6

« ۱۱۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۲۰ « ۱۸۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۸۱ ، ۱۲۰

(1.)

· \*17 · \*17 · \*11 · \* · • · \* · \* 4 TOR 4 TOX 4 TER 4 TEX 4 TEV

· T1 · · TTT · T · · · Y44 · Y40

· TOE · TOT · TO · · TEQ · TEV

6 74V 6 741 6 7AV 6 7AT 6 7AD 179 6 791 6 797 6 707 6 700

TYO . TIE . T.7 . T44 . T4A £9V 4 £89 4 £87 4 £81 4 £8.

017 6 017 6 011 6 01. 6 0.7

TYP . TYA . TYT . TYY . TY!

766 . 767 . 767 . 761 . 76. 0V. 4 014 4 077 4 077 4 070

· 70 · 6 75 A 6 75 V 6 75 7 6 75 0 OVE . DYI

YOV . YOT . YOY . YOY . YO!

TV. ( 774 ( 770 ( 775 ( 777

TVA . TYO . TYE . TYT . TY

TAT O TAT O TAT O TAL O TVA

799 : 79X : 79V : 790 : 79£

£17 6 £17 6 £ 6 £ 6 £ 7 6 £ . .

£7A 6 £7V 6 £77 6 £7£ 6 £1A

££ . 6 £77 6 £71 6 £7. 6 £74

101 6 114 6 117 6 111 6 111

17. · 10A · 107 · 100 · 107

£7A 6 £7V 6 £70 6 £7£ 6 £77

£AY 6 £A 6 £V4 6 £VA 6 £V4

£90 < £9£ < £97 < £89 < £89</li>

6 0.0 6 0. £ 6 0. ₹ 6 0. ₹ 6 p. .

· 018 · 010 · 011 · 0.8 · 0.4

077 4 070 4 072 4 077 4 071

OTT : OT! GOT. GOTA GOTV

· 014 · 017 · 010 · 011 · 017

6 00V 6 00Y 6 001 6 000 6 029

400 + POO + 170 + 770 + OO4 + OOA

974 4 971 4 97A 4 977 4 977

072 4 077 4 07 4 6 017 4 012

466

0 4 6 00 £

T.619617617617611 ...

27 6 27 6 27 6 71 6 72 6 71

00 ( 05 ( 07 ( 0) ( 0 . ( 14

77 6 31 6 09 6 0A 6 0V 6 07

47 4 AD 4 AT 4 A1 4 A+ 6 V4

1.1 6 1.. 6 9% 6 97 6 90698

117 6 111 6 1 0 16 107 6 107

114 . 114 . 112 . 110 . 114

171 6 17. 6 177 6 17. 6 119

1774 . 120 . 128 . 124 . 124

128 6 128 6 127 6 122 6 12.

177 4 171 4 100 4 108 4 104

144 . 145 . 141 . 14 . . 144

· \*\*\* · 194 · 190 · 187 · 180

· 711 · 71 · 6 7 · A · 7 · V · Y · 0

TTV TTO TTE TTT TTE

717 · 710 · 711 · 717 · 778

## ( ص )

صرف ۱۹۰، ۱۷۱، ۲۱۷، ۲۲۲ ، ۲۳۱، ۲۹۱

## معیح ۱۲۹ ، ۲۸۲

صغری ۹ ، ۱۰۸ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۱۰۸ < 117 6 110 6 117 6 111 6 11. 6 174 6 170 6 114 6 11A 6 11V 171 + AOL + POL + FAL + AAL = · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* . 74A . 74V . 744 . 740 . 77V ¿ ₩• £ ¢ ₩•₩ ¢ ₩•¥ ¢ ₩•1 ¢ ४٩٩ . 707 . 707 . 77V . 77. . 717 ( 17) ( 1) · ( 1 · 4 · 700 · 701 . ££7 . ££1 . ££ . . £79 . £70 . ... . £44 . £44 . £44 . £74 ( 017 ( 017 ( 01. ( 0.7 ( 0.7 6 01A 6 01V 6 017 6 010 6 01E ( 070 ( 077 ( 071 ( 07. ( 014 . 0 64 . 0 64 . 0 61 . 0 6 . . 0 64 100 ) 150 ) 350 ) FF0 , VF0 ) 044 . 041 . 0A.

## صغریات ۲۶

صناعة ۱۷، ۱۸، ۱۸، ۴۵۲، ۲۵۲، ۷۰۰ صناعة ۲، ۲، ۲۱، ۷۷، ۵۶۲

صواب ۸، ۳۱، ۱۲۱، ۲۰۸، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۲

> صورة القياس ٧ صيرورة ٢٠٣، ٢٤٩

(ض)

ضد ، وغ ، ۲۸۶ ، ۳۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۰۵ ، و ۳۱۵ ، ۱۶۵ ، ۱۵۵ ، ۲۱۵ ، ۱۵۵ ، ۲۵۰ ، ۲۵ ، ۲۷۵ ، ۲۵۵ ، ۳۵۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵

ضرب تاسع ٣٤٧

ضرب تالت ۱۱۹ ، ۱۱۸ ، ۱۲۹ ، ۲۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹

ضرب ثالث عثیر ۳۶۳ ضرب ثامن ۱۵۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۵ ، ۳۹۷ ، ۳۹۷

ضرب تان (۱۱۰ / ۱۱۷ ) ۱۲۷ ) ۱۲۷ ) ۱۲۹ ) ۲۹۱ ) ۲۸۱ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ (۲۰۰ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ (۳۰۱ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ ) ۲۰۰ )

ضرب تابی عشر ۲۴۳

ضرب حادی عشر ۳۲۳

ضرب خامس ۱۱۸ ، ۱۲۲ ، ۱۵۱ ، ۳۰۳ ، ۳۲۹ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۲ ۴۲۲ ، ۳۶۲ ، ۳۹۲

ضرب سایع ۱۵۱ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، خبرب سادس ۱۹۱۹ ، ۱۹۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲

## ضرب عاشر ٣٤٣

· tAV · toA · toY · tt4 · tTY

049

#### (ط)

طب ۵۰۱، ۵۲۵، ۲۲۸، ۲۲۸

طبع ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۶۲، ۱۳۲۰ ۲۳۲، ۲۶۲ ۷۸۲، ۷۶۷، ۲۰۰

طبیعة که ، ۲۲۶، ۲۷۷ ، ۲۸۷ ، ۹۹۵ ۲۹۹

ما مد الطبعة ٢٣١

٤٦٠

طبعيات ٢٣١

طرف ۱۱۰۷، ۱۰۸، ۱۳۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳ • £77 • £•7 • ٣٩7 • ٣٨٩ • 777 · 277 · 271 · 27 · 6 279 · 278 6 146 6 141 6 20V 6 201 6 229 6 0 · A 6 0 · V 6 0 · £ 6 0 · T 6 290 . 974 . 974 . 977 . 976 . 97. OVI 6 OLT

طرف أكبر ٥٥٧

طرفية . ع طعن ۲۸۹

(de)

177 + 177 + 177 + 700 + 750

ظن ۷۰۸،۹۲۰،۳۰ ۲۲۰،۲۲۰ 170 > 770 > 730 · 954 · 976 · 971 ovt coty coty

(ع)

نارض ۱٤٦ ، ٣٤٥

عالم ١١٥

طم ۲۵۵

عبارة ٢٤٧

701 6 707 6 70 . 6 727 6 727 3.07 · TAT · TAT · TOA · TOV · TOO · TOT · TTT · TTT · TIO · TIE -077 . 044 . 4.4 . 446 . 446

مدل ۲۲ه ، ۲۵ه

صلم ۲۶ ۲۹ ۵ ۹۶ ۱۲۲ ۱۳۲۱ ۲۰۲۱ 040 ( 044 ( 60. ()4. ( 144

عدول ۷۰، ۲۲، ۲۲۶ ۲۷۲ ۱۹۸۶ ۲۷ 0.9 6 0.8 6 697

عرض ٥٠٤ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٢٠٩ ، ٤٤٨ ، 0 . Y 6 20A

عرض عام ۲۸۷

بالعرض ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۶۷ ، tot ، tot ، ۲۵۷ ، 0 . . . £4V

عرضي ۲۸ ، ۱۹۷ ، ۸۰ ا · 07 · 6 0 · 1 · 240 · 441 · 445

07 · 6 01A

متم ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹

عقم ۲۷۵۴۷

عکس ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ · 40 · 47 · 47 · 4 · 6 A · A < 1.V 6 1.E 6 1.Y 6 976 97 6 11A 6 110 6 117 6 111 6 11 • 4 144 4 10A 4 10V 4 107 4 12A < 144 < 14 . < 144 < 140 < 140 < 14 . 6 4 · 4 6 4 · 4 6 4 · 4 6 4 · 6 4 · 1 6 7 · • 6 779 6 78 • 6 777 6 777 6 PY-6 PY4 6 PYA 6 PY7 6 P17 C TTO C TTE C TTT C TTT C TT1 · 706 · 707 · 757 · 761 · 777 C PAP C PAR C PAO C PVA C POV ( £70 ( 799 ( 797 ( 790 ( 79£ 4 17 6 170 6 111 6 174 6 174 6 a.V 6 a.7 6 a.a 6 £47 6 £V. ( 0)7 ( 0)1 ( 0) · ( 0 · 4 ( 0 · A 7/6 > 7/6 > 7/6 > 7/6 > 7/6 > 630 > ٠٥٠ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ١٧٥

عكس استقامة ٣٨٣

عكس المستوى ٤٩٧

عکس نقیض ۱۹۷، ۳۸۵

إ بالعكس ١٨٧

طرقة ٢٢٤، ٢٢٠ ا٣٤

الله ۱۳۶۲ ، ۱۳۶۲ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸

طم التحليل ٨

علم طبیعی ۱۳

علم مطلق ١١

علوم برها نية ۳، ؛ علوم حكمية ١٠

عوم ۷۷ ، ۹۹۵

adc 30 > 447 > 447 > 437 > 437 337 > 637 > 737 > 437 > 67 > 67 > 67 > 67 > 67 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 77

عنصہ ۳۹۱

عيار ١٤

مِن ٦٦، ١٩٤٩، ٢٩٩١ ٢٧٣٥ ٧٧٣٠ ٨٣٩، ١٩٣١، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ٢٩٧٠ ١٠٤، ١٠٤، ١٠٤، ١٠٠٤ ٢٠٤،

(غ)

غالة ٧٠٤

غرض ۲۹۱٬۶۸۷٬۶۷۵٬۴۷۱٬۶۹۱ غلط ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳۰ و ۲۰ ۲۲۱٬۹۳۱ ۵۱۷٬۶۹۳٬۶۸۶٬۶۸۰٬۶۵۰

غير ۱۰۰

غيرية ٥٠ غ

(ف

فاحد ٥٥٠ ١٥٥٠ ٢٠

فاعل ٢٨٩

فراسة ۷۲ ، ۵۷۹ ، ۱۸۰

فرض ۲۰۰۰ ۱۹۱۱ ۱۳۱۰ ۲۰۰۰ ۱۳۲۸ ۲۷۲۰ ۱۳۷۲ ۱ ۱۳۲۸ ۲۰۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۰ ۲۷۲۱ ۲۷۲۱ ۲۷۲۱ ۲۷۲۲ ۲۷۲۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۲ ۱۳۲۲ ۲۰۲۱ ۱۳۲۲ ۱

فصل ۲۲، ۲۶۸، ۲۵۸

فیل ۲۸۵، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹۸ نظر ۲۵۸، ۲۵۹

نتهی ههه

فكر ٥٠١

فكرة ٢٢٠

فلسفة ١٤،١٠

فلسفة أولى ١٣

الك ١٩٥ ، ١٤٤ ، ١٩٢ ، ٥٩٣ غ

> فهم ۲۹۱ £۹۶ فلسداف، ۲۳۱

(ق)

قاعة (زارية) ۲۰۰۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۹۰ وه وا

قانون ــ قوانین ۱۷،۱۷،۱۸، ۸۳، ۸۳، ۵۲۴ وزیر ۲۲، ۲۳۹، ۲۲۴

قديم ٥٧٨

قرینة ه ۱۳۵ ، ۱۳۸ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۲۲۳ ۱۳۲۱ ، ۲۳۱ ، ۱۸۹ ، ۱۸۱۵

قسمة ۹۱۳، ۸۵۱، ۹۵۹، ۹۳۵، ۷۷۵ ۸۷۰

قضية ٥، ٧ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ، 6 09 6 0A 6 22 627 6 79 67V 6 17 · 6 117 6 A7 6 AE 6 VO 6 79 ( 140 ( 140 ( 144 ( 144 ( 14. 6 17A 6 10£ 6 10. 6 1£A 6 14A · TTY · TT7 · TTT · 192 · 1VT 4 711 4 717 6 711 6 71 6 779 6 744 6 74A 6 74V 6 744 6 747 ( YOY ( YOT ( YOO ( YOY ( YO) 4 4 1 1 1 7 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 A 4 TYY 4 TYO 4 TYY 4 TY1 4 TYA AVYSYAY CYAICYA CYVACTVA 4 741 4 7AV 4 7A7 4 7A0 4 7A2 6 771 6 707 6 77. 6 719 6 7.Y C TAE C TVT C TTA C TTT C TTT · 107 · 114 · 270 · 114 · 777 6 2AT 6 2AT 6 2A. 6 EVE 6 200

طر ٥٣٥

قلب (القضية) ١٨٨

قياس استثنائي قياس افتراني قياس الخلف OFE COTT CA. قياس العلامة eVÉ قياس الفراسة ١٧٥ قياس المقاومة قاس عشل علامي ٧٩ه قاس جدلی ۲۷ ، ۷۲۵ قیاس شرطی ۲۶ قیاس مرکب ۵٤۱ قاس مغالطي 101 قاس ناقص ١٦٩ قاسات ١٢٥ قیاسات برهانیه ۳ قياسي ٢٣٠

(4)

6 719 6 717 6 7.9 6 7.0 6 7.. C PTT C PTO C PTT C PTI C PT. C TEA C TET C TEE C TTV C TT 6 441 ( 411 ( 404 ( 401 ( 401 C TAT C TAI C TA. C TAA C TVV £ . 1 ( £ . . ( YAV ( YAD ( YAS 6 2 . 4 6 2 . A 6 2 . O 6 2 . E 6 2 . Y 6 £1V 6 £17 6 £10 6 £11 6 £1. 6 £Y£ 6 £YW 6 £Y+ 6 £14 6 £1A £41 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £44 £ < 244 < 540 < 545 < 544 < 544 < 544 6 11 6 11 6 17 6 179 6 77A 6 17V · 117 · 110 · 111 · 117 · 117 6 101 6 10+ 6 119 6 11A 6 11V 6 107 6 100 6 101 6 107 6 10Y 6 £77 6 £71 6 £7 . 6 £04 6 £0A 6 EVY 6 EV1 6 EV+ 6 ETV 6 ETT 6 EA. 6 EVA 6 EVA 6 EVE 6 EVY 6 £4 · 6 £A4 6 £AV 6 £A£ 6 £A1 6 244 6 24A 6 24V 6 24Y 6 241 ( 017 ( 01 · ( 0 · 4 ( 0 · V ( 0 · 7 60196011601160106012 6 of . 6 of . 6-of . 6 of 6 of 5 170 ) 770 ) 470 ) 070 ) 070 ) ( 041 ( 05 . ( 074 ( 07A ( 07V 014 6 014 6 010 6 014 6 014 00 4 00 4 6 200 6 007 6 00 1 BA. ( BVA ( BVV ( BVB ( BVE

كامل (قياس) ١٩

غير الكامل (القياس) ١٩

کری ۹، ۱۲، ۹۳، ۱۲، ۱۱۰، 6 117 6 117 6 112 6 117 6 111 6 179 6 17A 6 170 6 119 6 11A \$ 1AA 6 1AV 6 1A7 6 104 6 1T1 6 Y+E 6 199 6 19A 6 190 6 19E · \*\*\* · \*\* · \* \*\* · \* \*\* · \* \* · \* \* · \* \* · \* \* · \* \* · \* \* · \* \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · \* · · \* · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · \* · · · · ¿٣0 · ¿٢1 · ¿٢ · · £1 · · ٣00 6 140 6 147 6 117 6 11 6 179 \* 0·7 · 0·7 · 0·· · £4A · £AA 4 01 £ 6 01 7 6 01 1 6 01 + 6 0 + 0 6 014 6 01A 6 01V 6 017 6 010 . 070 . 077 . 077 . 071 . 07. 6 050 6 055 6 051 6 05. 6 077 6 077 6 071 6 00A 6 00 - 6 014

 \$70 \ Ar0 \ Ar0

\* £A£ + £V4 + £V5 + £T0 + £TA + 0 - 7 + 0 - 1 + 0 - 0 + £AA + £AT

. 045 . 041 . 0.0 . 0.5 . 0.4

077 6 070

کسب ۱۷

كا، ٤، ٥، ١٩، ١٩، ١٥، ١٨ 174 . 118 . 117 . 1.7 . 45 4 YYE 6 199 6 191 6 1AE 6 1YA · 7AV · 7A0 · 7VV · 7V0 · 7TV FAT A FYT A VYT A AYT A FAT A · TTE · TTT · TTT · TTI · TT. · 774 · 777 · 777 · 777 · 770 · TEE . TET . TET . TE1 . TE. · 778 · 777 · 707 · 75A · 750 · TAT · TAT · TA1 · TA• · TVV · 177 · 207 · 27 · 6 1 · 6 700 · 17V · 177 · 170 · 171 · 177 · EA4 · EAA · EAT · EVY · 27A 1 0 - 1 6 0 - 7 6 0 - 7 6 0 - 7 6 0 - 9

077 6 078 6 077 6 019 6 000

· TTV · TTI · TT. · TII · T.V 6 711 6 72 . 6 77V 6 77 . 6 77A E TEV 6 TET 6 TEO 6 TEE 6 TET · TOE . TOT . TO! . TO. . TEA רסץ : דרף : דרף : דרף : פרף : · TVI · TV · · TT4 · TTA · TT7 · TA · · TVV · TVE · TVT · TVT · 177 · 173 · 173 · 174 · 775 6 117 6 111 6 117 6 174 6 171 6 207 6 207 6 229 6 22A 6 22V · £V£ · £VY · £7V · £77 · £77 · £4V · £41 · £VA · £VV · £V7 6 0 - 2 6 0 - 7 6 0 - 7 6 0 - 1 6 0 - . 6 07 . 6 014 6 017 6 012 6 017 6 011 6 017 6 0TA 6 0TY 6 0T1 6 000 , 000 , 000 , 017 6 010 100 ) 170 ) 770 ) 370 ) Vro ) Are ? Pro ? IVe

\$ 11 > AF1 > AF7 > FV7 > VV7 >

کیٹ ۱۰۸ ، ۱۰۷ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۰۵ ، ۲۲۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۲۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲

ون ۵۰۰ ۲۸۴

کیف ۹۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۸۴ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۸۴ ، ۲۸۴ ، ۲۹۹

# (J)

6776 71 6 7 . 6 04 6 0V 600

لام ۲۰۱۲،۱۲۰ ۲۷ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰

444 c 447 c 446 c 440 c 4 · ·

. 777 ( 777 ( 770 ( 70) ( 70.

• YA• • YV4 • YVV • YVE • YVY

· \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* · \*\* ·

• ٣٩٢ • ٣٩١ • ٢٩٠ • ٣٨٦ • ٣٨٣

· 2.V · P9A · P9V · P99 · P9P

· 177 · 119 · 114 · 117 · 117

773 > 373 > 673 > F75 > V75 > A75 >

لفظ ۲۱،۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۱، ۱۱ - ۱۵ -

· 1.0 ( 1.2 ( AT ( 7A ( 00(0)

6 14V 6 14E 6 1VY 6 14V 6 11W

£17 ( £ · Y ( Y44 ( YV) ( YV ·

· ETE · ETT · ETT · ETT · ETT.

· 1AV · 1AY · 1A) · 14A · 14Y

۰۰۷ ، ۱۶۰ ، ۱۶۰ ، ۱۶۰

لفظة ١٩٠٤، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٣٥،

767 . 760 . 766 . 767 . 779

. 404 . 401 . 40. . 45V . 46A

PO7 > 7F7 > 3A7 > FF7 > V+3 > 071 > PF3 > PF3 > PA3

#### (r)

6 15 6 17 6 11 6 7 6 0 6 6 12 14 6 170 6 A • 6 70 6 72 6 07 6 70 6 15 6 17 6 11 6 7 6 0 6 6 12 12 14

· 7A7 · 77A · 7·A · 7·V · 7·7

. PAV . PAP . PAP . PAI . PAT

. EAA . EOY . EYA . T99 . T9A

197 6 191

مادة القياس ٧

ماهية ۲۰، ۱۶۶

مباحث منطقية ١٤

مباین ۷۹ - ۸۰ - ۱۱۲ - ۱۱۲ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ -

مبدأ \_ مبادئ ٢٠١٨، ١٣٠٨

متداخل ۳۸٤

مترادف ۲۲ ۱۳۰۰

متسلم ۳۷ه

. TYV . TYO . TYE . TYT . Lam.

1 74 . YEA . YEA . YET . YEF . YE.

1 70 . YOT . YOT . YOT . YOO.

1 71 . YAI . YOO. YOT . YOO.

1 71 . YAI . YOO. YOT . YOO.

1 71 . YOU. YOU. YOU.

1 71 . YOU. YOU.

1 71 . YOO. YOU.

· 778 · 777 · 777 · 770 · 77£

متضاد ۲۲۸ ، ۱۹۴۶ ، ۱۹۴۶ ، ۲۵۵

متقابل ۲۰۱۶ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲

منكافر. ٣٨٣

متلازم ۳۹۸ ، ۵۵۰

متناقض ۳۹۸،۳۹

متناه ۲۰۹ ۱۸۹ ۱۸۹ ۱۸۹

**فیرمتناه ۸۵**۵

مثال ۲۰٬۰۳، ۲۶، ۵۵۰

مثلث ۱۲۱ ، ۲۳۵ ، ۲۹۰

مادل ۲۷۳

بادلة ۲۷۳

مجردة ١١٩

محاورة جدلية ٧٣٥

محسوس ٤٧٣ ، ١٨٨٤

عصل ۲۲، ۲۲، ۱۰۵، ۲۲، ۴۶۱ محصورة (القضية) ۲۹، ۱۰۹، ۱۱۰، ۲۲۰، ۲۷۱، ۴٤۷، ۲۷۱

محصورات ۳۲،۲۲۸

مزاج ٥٧٩

مخاطبات ۱۱۳

علط ۱۲۰٬۱۲۰ ملغ

مدلول ۲۲۲

مذهب ۲۳۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،

مساواة ۲۶، ۲۸۹ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۸۱ ، ۲۸۸ : ۲۹۳ ، ۲۹۳

مساو ۲۶۰،۰۸۰

مستشى ۲۱۸،٤۱۳،٤٠٤، ۲۹۱،۳۹۰

مستقیم ۵۳ ، ۵۰۷ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

مسلمات ۲۷

مسلم على ١٨٠ ٩٧ ، ٢٠٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ،

٠٣٠ ١٥٢١ ٥٥ ١٥٥ ٢٩ كاسه

شاركة ١٢١،٥٢١،١٢١، ١٢١، ٥٣٥

مشكل ۲۷۷

مشهورة (خطابيات) ه

مشهورات ۲۸۹ مشوریة ۵۵۹ مصادفة ۲۹۱

مصادرة على المطلوب الأول ٢٩٥٠، ٣٠٥ ،

مصدقات أولى ٧

مصدقات بالكسب ٨

مضایف ۲۳۶

مطلب - مطالب ۲۳۱، ۲۳۱

مظنون ۱۸۷

طابق ۲۲، ۱۹۲ ، ۱۹۳ £71 6 £07 6 £77 6 £77

مطاقة ٢٣١ ٢٣٢

مطلق ۳،٤،۲،۲۲،۲۷،۲۸، · 77 · 70 · 75 · 77 · 71 · 7. · 2V · 27 · 20 · 27 · 2 · · 7V · At · AT · Vo · OT · O / · £A 6 1 · £ 6 9 ¥ 6 9 7 6 9 7 6 9 • 6 AA 6 17X 6 177 6 171 6 11E 6 1.0 6 10. 6 127 6 128 6 127 6 121 107 6 100 6 10£ 6 107 6 107 · 174 · 177 · 177 · 17 · 10A < 175 < 174 < 177 < 177 < 177 < 170 < 148 ( 147 ( 14 · ( 1A7 ( 1Vo ( 66 · ( 68 A · 67 A · 244 · 24 A 770

مطلقة ۲۱ ، ۲۹ ، ۳۵ ، ۲۹ ، ۲۳ ، 114 6 114 6 44 6 40 6 22 6 17A 6 17V 6 177 6 170 6 17. 6 199 6 109 6 100 6 12. 6 170 772 · 710 · 712 · 7 · ·

مطلقات ۱۵،۷۶۱ه۱

مطلوب ۷،۸،۷،۱٤،۱۶،۲۵،۸۵، ( 1 · A ( 1 · V ( 40 (V · ( 72 ( 77 ( 127 ( 17) ( 17 · ( 110 ( 11 · 6 5 . 4 6 5 . A 6 E . V 6 TA 4 6 1AV 6 27A 6 27V 6 277 6 27 6 21 . 6 174 6 177 6 177 6 171 6 179 < 111 6 179 6 177 6 177 6 170 ( to) ( ttq ( ttq ( ttq ( ttq ( 17) ( 17. ( 204 ( 20V ( 10T ( 017 ( 0.4 ( 0.V ( 0.7 ( 0.. ( DTE ( DT. ( DTT ( DT) ( D)4 470 ) PTO ) \$30 ) 030 ) F30 ) 100 , 200 , 120 , 220 , 000

مطلوب أول ٥٣١ ، ٦٣٥

ماند ۲٤۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ماند

717 6 777

147 6 140

معدولية ههع معدوم ۲۱۲، ۱۲۵

414 ( 15 . ( ) 1 . ) . ( Y £ A 6 Y 7 £ 6 0 £ 6 £ 7 6 Y 1 0 £ A 6 £ Y V

377 > 777 : 772

677 6 77 6 7 6 17 6 18 611 , des 644 6 50 6 51 640 6 40 645 644 6 YA 6 04 6 07 6 00 6 14 6 1V 6 1 · · 6 4 A 6 4 V 6 4 · 6 A 7 6 V 4 < 171 < 17. 6 177 6 110 6 1.0 6 18V 6 187 6 177 6 170 6 172 < \76 < \77 < \77 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 < \80 6 1V · 6 173 6 17V 6 177 6 170 6 197 6 191 6 1A9 6 1AE 6 1VY 6 Y . E 6 Y . Y 6 199 6 194 6 190 6 740 6 440 6 414 6 4.4 6 4.4 6 755 6 757 6 779 6 77V 6 777 6 YOV 6 YO. 6 YEA 6 YET 6 YE. 6 770 6 77£ 6 777 6 777 6 704 6 TV4 6 TVO 6 TVE 6 TVY 6 TV. INY O YAY O PIT O PET O VET O 6 24 · 6 211 6 2 · • 6 797 6 787 6 \$ £ # 6 £ # 6 £ ₹ ¥ 6 £ ₹ 7 6 £ ₹ 1 6 144 6 146 6 144 6 104 6 114 < £AV < £A7 < £A£ < £AY < £VA 6 0 £ 7 6 0 £ . 6 0 7 1 6 £ 9 7 6 £ 8 9 0A. 6 07A 6 000 6 001 6 027

معنی مشکك ۱۹۸

معیار ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۵، ۱۵،

مغايرة ٤٧٩

منالطة ٢٠٩ ، ٢٠٥ ؛ ١٥٥ ، ٢٠٥ ، ٧٠٥ . ١٥٥ .

مفارق ۲۲۶ ، ۵۰۱

مفاوت ٤٩٣

مفرد ۲۹، ۲۹۹ ، ۴۸۲

مفصول ۲۳۹ ، ۲۹

مقابل ۲۹۰ (۲۹۰ (۲۹۰ ) مقابل ۲۹۰ (۲۹۰ ) ۲۹۰ (۲۹۰ ) ۲۹۰ (۲۹۰ ) ۲۹۰ ) ۲۹۰ (۲۹۰ ) ۲۹۰ ) ۲۹۰ (۲۹۰ )

مقارنة ١٥٥

مقاييس برهانية ٥٥٥

مقدار ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۳۰۹

2 to 1 ' to 2 ' to 3 ' to 4 ' to 4 ' to 6 '

مقول ۲۶، ۱۰۴

مقولة ١٦٨ ، ٣٢

مقوم ۱۰

مكتسب ١٩٥، ٢٥٥

مکون ۵۰۰، ۵۰۰ وه

سلاء ١٤٥

ملازم ۲۲۳ ، ۱۸۳

ملازمة ٢٦٦

مازم ۲۹۶

ملزوم ۳۳۳، ۲۶۲، ۲۲۵، ۲۱۵، **۵۵۰** ملکت ۲۷، ۲۸، ۵۰، ۲۲۵، ۲۲۵،

eV4

ممتنع ۱۹۱، ۱۷۷، ۱۹۱، ۱۹۱

٠ ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٠ ، ٢٩ نحد 6 77 6 0. 6 £4 6 £A 6 £V 6 £7

6 1.7 6 1.7 6 40 6 AE 6 TV

6 12A 6 1 . 9 6 1 . A 6 1 . 0 6 1 . 2

6 178 6 178 6 178 6 171 6 17.

6 174 6 17A 6 17V 6 177 6 170

< 145 < 144 < 144 < 141 < 14.

6 1AT 6 1AT 6 1A1 6 144 6 140

6 14 · 6 144 6 144 6 144 6 142

6 144 6 14A 6 14E 6 14W 6 141

· 7. 1 . 7 . 7 . 7 . 0 . 7 . 2 . 7 . .

6 717 6 717 6 711 6 71 · 6 7 · 4

6 714 6 714 6 717 6 710 6 715

4 777 4 797 4 797 4 767 4 767 4 767 4

6 240 6 207 6 229 6 277 6 79A 044 6 144 6 144 6 14VA

6 711 6 190 6 77 6 71 6 £ Exc 177 6 777 6 770 6 771

مناقض ۲۶ ، ۶۶ ، ۵۶ ، ۲۶ ، ۸۹ ،

6 777 6 770 6 777 6 110 6 4.

4 17 4 AVY 4 7AY 4 3AY 4 7P3 4 076 6 07A 6 07Y 6 019 6 018

مناقضة ١١ ، ١٤ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٣٦٢ OVE COVI COV. CTAT CTVI

مناقضات ۲۸

· ۲۲۲ · ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، c £10 c £1 . c £ . q c TOV c TTO

c £41 c £47 c £47 c £0 . c £70

6 070 6 072 6 079 6 070 6 244

077 6 017 6 OTA

منطق ۲، ۱۰، ۱۰، ۱۲، ۱۲، ۱۳، 6 170 6 174 6 14 6 14 6 10618

6 741 6 444 6 1V1 6 1V4 6 177

· YAY · YT1 · YO4 · Y40 · Y47 \$10 6 £17 6 79A 6 7A9

منعکس ۷۰ ، ۳۷۷ ، ۳۷۸ ، ۲۹۲ ، £AA

منعكسة ٧٧

منفصل ۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۶۲ ،

. YOY . YEA . YEA . YEV . YET

: Y7. : YOA : YOT : YOO : YOL 6 TAO 6 TAE 6 TAT 6 TTT 6 TT

· TIT · TIT · TII · TI · · T · 4

\$ 417 . 41A . 41A . 410 . 418 · 772 · 777 · 771 · 77 · 6 714

· TOT . TOT . TO1 . TO. . TE9

6 TYP 6 TT1 6 TOY 6 TOO 6 TOE

· TAI · TA · · TV9 · TVV · TV7

( 1.7 ( 1.0 ( 1.1 ( 1.7 ( 1.1 £77 6 £07 6 £00 6 £10

OYA 6 EVO Jugo

منفصلة ٢٥١ ، ٢٥١

منهاج (۳۱۱ ) ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰

منوع ۳۶۱ مواثاة ۵۵۵

مواد قیاسیة 🐧

موافق ۲۷۹،۲۷۵

موافقة ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۷۰

• TA• • TY4 • TYY • TYY • TY1
• T44 • T4A • T47 • T41 • TA1
• T40 • T40 • T40 • T41 • TA1

موجب ۲۵ ، ۳۹ ، ۱۹ ، ۹۸ ، ۹۰ ،

· 117 · 1 · A · 9A · 9V · 97 · 97

· 178 · 170 · 177 · 17 · · 110

· 140 · 718 · 717 · 717 · 711

P37 ) 107 ) 007 ) 007 ) . F5 3

177 3 277 3 077 3 777 3 187

4A4 3 4A4 3 6A4 3 FA4 3 VA4

· ٣.0 · ٣.2 · ٣.٣ · ٣.٢ · ٣.1

· \*\* · · \*19 · \*17 · \*10 · \*18

· 777 · 770 · 777 · 777 · 771

/ www./ wast./ wheat./ white./ wast

· 770 · 778 · 777 · 777 · 707

6 777 6 777 6 778 6 777 6 771

· TA4 · TAE · TAT · TAT · TYA

· ET4 · ET7 · ET1 · T4T · T4T

. 166 . 584 . 564 . 561 . 56.

· 277 · 277 · 277 · 229 · 220

6 244 6 24V 6 240 6 24Y 6 241

( 01. ( 0. A ( 0.0 ( 0. £ ( 0. T

c off cot. cold colt coll

. 047 . 044 . 040 . 045 . 044

90V 6 90A

· 118 · 117 · 47 · 14 · 116 · 116

6 1706119611A611V6117

6 171 . 100 . 104 . 141 . 144

C 771 C 717 C 7-7 C 199 C 1AV

C 075 C 071 C 570 C 771 C 777

٥٧٥

موجود ۱۷۲، ۱۲۸، ۱۲۲، ۱۷۲،

٠ ٢٢٤ ٠ ٢٢١ ٠ ٢٢٠ ٠ ٢١٦ ٠ ١٨٤

C 707 C 707 C 779 C 778 C 777

C 400 C 404 C 414 C 414 C 404

c 44. c 414 c 410 c 415 c 404

c 744 c 740 c 744 c 744 c 441

C TAE C TAT C TAI C TA - C TYA

· \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\*

(ن)

ناطق ٥٥٠

w.w 3.71:

007 (5

نتيجة ٢٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٦ ،

c PFE c PFF c P

6 440 6 444 6 44 . 6 414 6 418

£14 6 £1 + 6 £ + A 6 £ + 7 6 £ + 0

c 277 c 270 c 272 c 277 c 277

< \$66 < 664 < 664 < 647 < 647 < 648

6 14 6 17 6 17 6 17 6 17 6 107

TA4 . TA7 . TA0 . TAT . TA.

£74 £77 £78 £78 £71 £71
 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88 £88

6 0.2 6 0.7 6 0.1 6 24. 6 247

0.0

موسیتی ۵۰۱

موصول ۲۲۹ ، ۲۹۰

موصولات ١٤٤

· or · &v · £7 · £1 · 70 · 70 · Ao · A£ · A7 · Vo · 79 · 77

( 1.7 ( 1.1 ( 1.. ( 47 ( AV

6 17.6114611.61.861.7

6 177 6 170 6 177 6 177 6 177

6 10. 6 129 6 12A 6 127. 6 17A

6 7.7 6 1VE 6 17E 6 17F 6 17F

c 141 c 14. c 114 c 11. c 1.4

· \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\*

• ٣-٩ • ٢٩٢ • ٢٨٥ • ٢٧٨ • ٢٧٦
• ٤١٨ • ٣٩٩ • ٣٩٢ • ٣٥٥ • ٣٤٩

· ££A · ££V · £Y) · £YV · £Y7

· tsv · tsv · trv · trv · trv

. EAT . EAY . EVV . EVT . EVE

FA3 2 AA3 2 PA3 2 TP3 2 VP3

463 7 6 0 4 4 0 0 3 7 0 0 0 0 0

. 05. 6 040 6 045 6 044 6 044

YEG > 140 > 440 + 440 + 450

14

نسية ١٥٤

نظام ععع

hm. 6 ) (( ) Y( ) 36 ) Y6 ) K6 ) K6 ) K7 ( ) Y7 ( ) Y8 Y ) YY7 ) (67 ) K7 Y ) P7 ( ) X7 ( ) X

نی ۲۶۰ نقائض ۱۲۱ نقصان ۴۳۵ ، ۲۹٤

نقض ۲۸، ۳۹۷، ۳۹۲، ۸۳۵

6 012 6 017 6 0.V 6 297 6 292

6 041 6 014 6 014 6 017 6 010

COTY COTO COTE COTY COTY

OYO 6 OL . 6 OTA

نقیضهٔ ۳۹۸ خط ۲۴۸ نهایهٔ ۲۸۲ نهج ۵۶۰

نوع ۵۰ ۱۳۱ م۱۸۰ ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱

(a)

(0)

واجب الوجود ١٦٦ ، ٢٨٠

واسطة ع٠٤، ١٥٩٥، ١٥٤٥، ١٥٤٥،

لا وجود ۱۳۵ ، ۱۳۱ ، ۱۷۱ ، ۱۹۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱

وجودية ۸۲ ، ۴۸۵

وجوب ۲۶۱ وساطی ۵۵۵

وماطية ٥٥٧

وسط ۱۶۰، ۲۲۰

وضع ۲۱۳ ، ۱۶۲ ، ۱۶۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲

وضعی ۲۲۳ وضعیة ۱۳ وفاقی ۲۹۹ ولاء ۵۰۰

وهم ۲۶۱ ، ۷۲۲ ، ۷۷۲ ، ۷۷۲ ، ۷۷۲ ؛ ۷۲۲ و ۷۲۲ و

(2)

یقین ۱۹۳،۷ یقینی ۱۹۰ تم طبع هذا الكتاب في يوم الاثنين غرة جمادى الأولى سنة ١٣٨٤ (الموافق ٧ سبتمبر سنة ١٩٦٤)

عد الفاتح عمر مضو عجلس الإدارة المتثلب

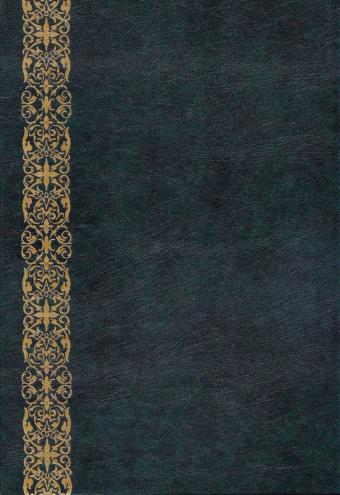